# فيهول من



كتاب يبحث عن العراق في عهد الاحتلال البريطاني بين سنتي ١٩١٤ و ١٩٢٠

> كتبته بالانكليزية المس بيل

نقله الى العربية وكتب حواشيه

جمعيفر (لينياط

B. Sc. , M. Sc. (كاليفورنية)

طبع بمساعدة من وزارة التربية والتعليم

# مقسدمة المترجم

في ساعة متأخرة من يوم 7 تشرين الثاني ١٩١٤ نزل الى البر في الفاو جنود الحملة ألبر يطانية المرسلة من الهند، فكانت تلك العملية أول خطوة اتخذتها بريطانية العظمي لتحقيق أطماعها التقليدية في هذه البلاد. فقد كان ساستها المنتمون الى « المدرسة الهندية » الاستعمارية يرون أن العراق يجب أن يكون تابعاً من توابع الهند، ونقطة أمامية تخافظ منها هذه الامبر اطورية الكبيرة على درة تاجها. وكانت الحرب العظمي التي انحازت فيها الدولة العثمانية « الرجل المريض » الى ألمانية والدول المركزية فرصة سانحة لبريطانية تحقق فيها ماكانت تصبو اليه في مسابقة الدول الأخرى. ومنافستها، على هذه الفريسة الدسمة التي ظلت ترمقها بعين أطماعها وتحيك الدسائس من أجل الاجهاز عليها مدة قرون ثلاثة.

وشاءت الظروف . والسنن الكونية . ان يؤدي ضعف الدولة العثمانية وعدم استعدادها لحرب ضروس طويلة الأمد الى اندحارها وتشتيت شملها . فتقاسمت أوصالها دول الحلفاء المنتصرة . وكان العراق بنتيجة هذا الاقتسام من نصيب بريطانية العظمى وقد خرجت من الحرب العالمية الأولى وهي أول دولة معظمة بين دول الأرض .

وكان من الطبيعي ان تبادر بريطانية العظمى : على أيدي رجالها الاستعماريين . الى ترسيخ أقدامها في هذه البلاد المعطاء المباركة. ذات النروة الكامنة والموقع الجغرافي الممتاز ، وتعد العدة للاحتفاظ بها وتنفيذ الخطط الموضوعة لاستثمارها والاستفادة منها . فأسست فيها «أدارة ملكية » تحت اشراف الساطات العسكرية المحتلة ، وظلت تلك الادارة منه خريف ١٩١٤ الى صيف ١٩٣٠ تسير شؤون العراق وسكانه وتجد في تحقيق ما كانت تصبو اليه بأساوب عسكري يستهدف مصلحة الدولة المعظمة في الدرجة الاولى ، انتظاراً لما يقرره مؤتمر الصلح ولما تأمر به عصبة الأمم ، حتى تم في الأخير الانعام على بريطانيه بالانتداب على العراق وفلسطين .

وقد وقعت خلال هذه الفترة ثورات موضعية في غنتلف أنحاء البلاد . وثورة كبرى في البلاد بأجدعها . وحدثت فيها حوادث جسام كانت تدل بوضوح على روحية هذه البسلاد المتوثبة ، التي أهابت بها الأحوال العالمية والاتجاهات الفكرية والسياسية الى النهوض والمطالبة بحق تقرير المصير .

وحينما قبلت بريطانية العظمى في صيف ١٩٢٠ الاضطلاع بأعباء الانتداب الذي ألتي على عاتقها ، أو طالبت به هي ، طلبت الحكومة البريطانية من وكيل الحاكم الملكي العام في العراق (أي . تي . ويلسن ) ان يوافيها بتقرير مفصل عن الوضع العام في العراق وما وقع فيه خلال هذه المدة الصعبة الحافلة بالوقائع . فعهد باحضار هذا التقرير الى سكرتيرته المقتدرة المس غيرترود بيل . فقامت المس بيل بذلك خير قيام لما عرف عنها من مقادرة وسعة اطلاع على شؤون على المناه البلاد وأحوال سكانها . ووضعت تقريراً شاملاً بعشرة فصول سمته مله ما المدارة الماكية في ما بين النهرين الما . فرق الى الجهات المختصة ، استعراض الادارة الماكية في ما بين النهرين الما . فرق الى الجهات المختصة ، وطبعته الريطانية الى تجلس البراناة البريطانية الى تجلس البراناة البريطانية الى تجلس البرانان الريطانية . وقاد رقيمته المنارة قرطاسية وطاسية صاحب الحائلة الم برقم (من أيم هن ١٩٦١) .

Review of the Civil Administration of Mesoptamia. (1)

<sup>(</sup>۲) تندسر الدة الى يا توليد الخرير بين ٦ نشرين الأول ١٩٩٤ وخو يوم نزوا الحملة. يرينده في للمانو ، ويوم ١٩٠ أب ١٩٩٠ .

ويفهم مما جاء في إحدى رسائل المس بيل نفسها (الرسالة المؤرخة في ١٧ / ١٩٢١) ان هذا التقرير ، الذي سنمي يومذاك بالكتاب الأبيض ، قاء قوبل في صحافة لندن في وقت عرضه على البرلمان الانكليزي بكثير من الثناء والاستحسان . وعلقت بعض الجرائد على كاتبته بقولها أن امرأة قد أصبح بوسعها في الأخير ان تدبج براعتها كتاباً أبيض مثل هذا . وتقول المس بيل بالمناسبة ان حكومة الهند ، التي كانت مسؤولة عن الادارة الملكية في العراق أوانذاك ، هي التي طلبت ان تقوم المس بيل نفسها بكتابته ، وليس المستر ويلسن وكيل الحاكم الملكي العام ، وانها خلافاً لرغبته أصرت على ان تكتبه بطرية على الخاصة فكان لها أرادت .

ونظراً لما في هذا التقرير القيتم من معاومات تاريخية مهمة عن فترة مرتبكة لم يعن مؤرخو العربية بتدوين وقائعها بصورة تجاو الكثير من الغموض الذي يكتنفها، وبالنظر لأن الوقائع تستناه في هذا التقرير الى أحدث المصادر ، التي تعد فريدة في بابها ، لأنها تبين اتباه الحوادث التي أدت الى تكوين الدولة العراقية الحديثة ووضع أسسها فيما بعد، بادرت الى نقله الى العربية ليستفيد منه القراء والباحثون ولتتعظ به أجيالنا الناشئة . على أننا يجب ان لا ننسى ان التقرير تسود فيه وجهة النظر البريطانية الحالصة ، وان وضعه بهذه الصورة قد يزياه من قيمته التاريخية ، لدرجة ما ، لأنه يعطينا فكرة لا بأس بها عن آراء واتباهات الانكليز في تلك الأيام ، ويدلنا على ماكانت تبيته السياسة البريطانية للبلاد من خطط وأحابيل مهلكة لولا ان تهب ثائرة فتنتزع من السلطات المحتلة الغاشمة استقلالها ، انتزاعاً ظلت تشعر بتأثيره ردحاً طويلاً من الزمن .

فالملاحظ مثلاً أن المس بيل تؤكد في كل فرصة أو مناسبة على وجود المحتلاف بارز بين السنة والشيعة من أبناء هذه البلاد ، ثم تكرر ذلك وتبالغ فيما تذكره عن هذا الاختسلاف بشكل يستشف منه القارئء الغرفس السيء والدس المقصود . وتؤكد كذلك على وجود اختلاف وتباين كبير ببن أبناء العشائر وأهل المدن ، وعلى تخوف الفريقين أحدهما من الآخر . ويلاحظ أيضاً

أنها كثيراً ما تتعرض بزعماء البلاد وقادتها الذين اشتغلوا في الحركة الوطنية . وتذكر علماء الدين الأعلام بلهجة نابية في كثير من الأحيان ، حتى أنها كثيراً ما تشير الى ايرانية هذا الفريق منهم أو توكية الآخر في أصله وأعماله . كما أنها تبالغ فيما تتعمد ذكره عن وضع الأقليات المسيحية واليهودية تجاه الأكثرية المسلمة ، وتؤكد على تخوف هذه الأقليات من تشكيل الحكم الوطني في العراق. ويلاحظ هذا باستمرار فيما تكتبه المس بيل ، حتى في رسائلها المعروفة التي كانت تبعث بها الى والديها وتطلب اليهما الاحتفاظ بها ، لأنها تعتبرها بمثابة مذكرات خاصة لها .

ولذلك وجدت من الضروري ان أعلق على الكثير مما جاء في صلب التقرير من معلومات وحوادث على قدر ما يمكن لأجل ان تهم الفائدة منه ، مستنداً إلى عدد غير يسير من المراجع التي أوردت قائمة بها في آخر الكتاب ، وعالى المعلومات المستقاة من الناس الذين عاصروا الوقائع وشهدوا قسماً منها .

ويحتوي أصل التقرير على عشرة فصول كنت قد اكتفيت بترجمة ستة منها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب (طبعة بيروت ١٩٤٩)، غير انني وجدت من المناسب في هذه الطبعة أن أضيف الى تلك الفصول الستة ترجمة الفصول الأربعة الأخرى، لما فيها من فائدة وأهمية، وبدلك يصبح التقرير مترجماً كله. أضف الى ذلك أنني وجدت بين ملاحق كتاب السر أرنولد ويلسن عن العراق مذكرتين مهمتين كتبتهما المس بيل نفسها أيضاً، وهما مذكرة من «الحكم الذاتي في العراق «ومذكرة عن «آراء نقيب بغداد السياسية »، فعربتهما ايضاً وجعلتهما آخر فصلين في الكتاب بعد الفصول العشرة العائدة الى صلب التقرير. ولا شك أنني أقدمت على نشرهما لقيمتهما التاريخية.

وكاتبة هذه الفصول ، المس غير ترود لوثيان بيل سي. بي . أي، غنية عن التعريف للجيل العراقي الذي شهد الحوادث وعرف سيرها في بداية تشكيل الحكم الوطني في العراق . فأنها بعد ان تلقت ثقافتها العالية في جامعة اوكسفورد وتعلمت مبادىء العربية ، أظهرت شغفاً عظيماً في الترحال والتجوال في البلاد العربية ، فأدى ذلك الى اتقانها اللغة العربية وتوسع اطلاعها على شؤون البلاد العربية وأحوالها من جميع الوجود تقريباً. وقد تجولت قبل الحرب العامة في سورية ونجد والعراق وغيرها ، فدونت أخبارها في كتابيها المشهورين : « مراد الى مواد»٬ و «رسائل المس بيـــل»٬ ، وفي كتاب «سورية ـــ الباديـــة المعمورة » " . وفي هذا الكتاب معلومات تاريخية وجغرافية ، وعشائرية قيـّمة. كَمَا كَتَبِتَ كَثَيْرًا مَنَ المُقَالَاتِ والتَّقَارِيرِ والمَادِكُراتِ ، ومن جملتُهَا فصول كتابنا هذا ، التي تعتبر مراجع هامة عن العراق على الأخص . وعند نشوب الحرب العالمية الأول ألحقت بالحملة العسكرية التي فتحت العراق، فعينت لأول مرة في البصرة بتاريخ ٢٦/٦/٢٦ ثم انتقلت مع دائرة المكتب السياسي في معية السير بيرسي كوكس ، رئيس الحكام السياسيين للحملة ، الى بغداد حيث بتميت تقوم بمهمة خاصة في « دائرة الشؤون العربية » حتى تأسست دائرة المندوب السامي البريطاني فعينت بها بوظيفة «السكرتير الشرقي». وظلت تعمل هناك حتى وافاها الأجل المحتوم في العراق يوم ١٢ تموز ١٩٢٦ ، فدفنت في متمبرة المسيحيين بالقرب من ساحة الطيران اليوم ببغداد . والحقيقة أنها خدمت أمتها في العراق خدمة ً جلى وروجت مصالحها فيه ، كما أنهاكانت من أنصار تأسيس

Miss Gertrude Lothian Bell C. B. E. (1)

Amurath to Amurath (7)

the Lettery of Gertrude Bell (r)

Syria, the Desert and the Sown (1)

نوع من الحكم الوطني في العراق . وهي مؤسسة دائرة الآثار القديمة والمتحف العراقي ، الذي كان يضم في مبناه القديم نصباً تذكارياً خاصاً بها .

هذا وأرجو ان يلاحظ ان تجزئة البحث ، ووضع العناوين ، في كل فصل من الفصول قد أجريته أنا تسهيلاً للمطالعة والرجوع الى المباحث المختلفة فيها . كما ان الصور المنشورة في الكتاب بأجمعها قد جمعها مترجم الكتاب من مختلف المصادر وقشرها توخياً للفائدة ، حيث ان التقرير غفل من الصور .

وأني آمل ان أكون قد قمت ، ينقل هذه الفصول الى العربية ، بقسط يُسير من الواجب الذي تحتمه خدمة البلاد ، ومن الله العون والتوفيق .

بيروت ( ۲۰ أيلول ۱۹۷۱ جعفو الخياط ( ۲۰ دجه ۱۳۹۱

# محتويات الكتاب

| ٤٦            | الدكن العثماني        | صفحة | 51                             |
|---------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| ٤٧            | القضياء               |      | A Shirt with                   |
| ٤٩            | دعاوى العشائر         |      | الفصل الأول                    |
| 04            | الطابو                |      | المقدمة                        |
| 47            | الصحة العامة          |      | محتويات الكتاب                 |
| ۰۸            | الشيانة               | 1    | احتلال البصرة                  |
| 7.1           | الطباعة والصحافة      | ١    | العراق والخليج قبل الحرب       |
| مان ۲۳        | شؤون الحصار والع      | ٤    | النزول الى البر واحتلال البصرة |
| . 511-51      | الفصل اكتالث          | 4    | الشيوخ المحليون                |
|               |                       | ١.   | موقعة الشعيبة                  |
| تتا بالشيمة   | سهدثة القبائل وعلاقا  | 14   | بعد موقعة الشعيبة              |
| اد ۱۵         | الى حين سقوط بغد      |      | State of the                   |
| ئل العربية ٢٥ | نظرة في أحوال القبا   |      | الفصل الناني                   |
| Υŧ            | منطقة العمارة         | 17   | تنظيم الادارة                  |
| YN,           | منطقة الناصرية        | ٧٠   | الشؤون المالية                 |
| ية ٨١         | شؤون الجزيرة العرب    | 70   | الكمارك                        |
| ۸٦            | الشيعة                | 77   | الأوقاف                        |
| ۸۸ ء          | العلماء والمدن المقدم | 77   | الممارف                        |

| يفحة | ع!ا                                                     | الصفحة |                                  |
|------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| ١٦٨  | الشؤون الزراعية                                         | ١      | مو قعة الكورت                    |
| 177  | الضرائب                                                 | 1.7    | احتلال بغداد                     |
| 1/3  | الأمن والبلدية                                          |        | القصل الرابع                     |
| 177  | المعارف                                                 |        | •                                |
| ۱۷۸  | الصحة والمواصلات                                        |        | علاقاتنا بالقبائل العربية وبالمس |
|      | القصل السادس                                            | 1 • ٨  | المقدسة بعد سقوط بغداد           |
| 1.4  | القضية الكردية                                          | 1.7    | الاشهر الأولى                    |
| ۱۸۰  | لمحة تاريخية                                            | 11.    | اعادة بناء الكوت                 |
| ۱۸۲  | مذابح الأرمن والآثوريين                                 | 111    | ديالى والفرات                    |
| ١٨٥  | كردستان الجنوبية                                        | 117    | حوادث كربلا                      |
| 194  | الگويان و المسيحيون                                     | 117    | ثورة النجف                       |
| 197  | السليمانية في حكم الشيخ محمود                           | ١٢٨    | عنزة                             |
| 199  | الشيمانية في عجم الشيخ عود<br>النورة الشيخ محمود الاولى | 144    | قبائل شمر                        |
| 7.7  | تحسن الحال                                              | 150    | القبائل الكردية                  |
| 7.5  | كر دستان الشمالية                                       | 149    | الأكراد والروس                   |
| 711  | تهدئة الحال                                             |        | الفصل الخامس                     |
| 710  | زعماء الأكراد<br>زعماء الأكراد                          | 101    | احتلال الموصل                    |
| 717  | بداية الحركة الكمالية                                   | 101    | الطريق الى الموصل                |
| 711  | وقائع العمادية                                          | 104    | الاستيلاء على الموصل             |
| 771  | برزان والزيباريون                                       | 104    | اليز يديون                       |
|      |                                                         | 171    | المسيحيون                        |
|      | الفصل السابع                                            | 177    | أقليات لختلفة                    |
|      | تطور الادارة وتوسعها : شوأون                            | 175    | شمر جربا                         |
| 777  | الو او دات                                              | 777    | القبائل الأخرى                   |
| 777  | تعيين الحاكم الملكي العام                               | 777    | الادارة                          |
|      |                                                         |        |                                  |

| الصفحة                            |                          | الصفحة   |                                    |  |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|--|
| العامة والسكك الحديد ، والمالية ، |                          |          | التقسيمات الاداريــة في أيام       |  |
| 4.4                               | والتأسيسات الرسمية       | 777      | الاحتادل                           |  |
| 4.4                               | المعارف                  | ۲۳٤      | الواردات                           |  |
| 411                               | الآثار القديمة           | 770      | الوي والزراعة                      |  |
| ٣٢٣                               | الشبانة                  | د۲۳٥     | الضرائب                            |  |
| ١٣٣                               | الشرطة                   | 75.      | تنظيم الري وجداوله                 |  |
| ۲۳٤                               | الحدمة المدنية           | 711      | مشروع آلاستثمار الزراعي            |  |
| ٣٣٧                               | الشؤون الطبية والصحية    | 754      | الزراعة للأغراض العسكرية           |  |
| 455                               | دائرة التجارة والصناعة   | 759      | الطابو وتسجيل الاملاك              |  |
| <b>70</b> .                       | الأشغال العامة           | 707      | تنظيم الواردات في ولاية بغداد      |  |
| <b>707</b>                        | سكاك الحديد              | 700      | تسويلة حقوق الأرض                  |  |
| 777                               | التأسيسات                | ۲٦٣      | ضريبة الأرض                        |  |
| الفصل العاشر                      |                          | 770      | ضريبة التمور                       |  |
| ٣٨١                               | الحركة الوطنية           | 777      | دائرة الزراعة                      |  |
| ۲۸۱                               | بداية الشعور الوطني      | 777      | ضرائب متغرقة                       |  |
| ۲۸٦                               | الاستفتاء العام          | 777      | ضريبة الدخل                        |  |
| ۳9.                               | استخدام الوطنيين         | 777      | ضريبة المزروعات                    |  |
| 494                               | البلديات                 | ۲٧٠      | استملاك الأرفس ونزع الملكية        |  |
| ٤٠٢                               | حزب العهدودير الزور      | 777      | خاتمة                              |  |
| £17                               | سقوط تلعفر وتهديد الموصل |          | الفصل الثامن                       |  |
| 177                               | الحركة الوطنية في بغداد  | 475      | الادارة القضائية                   |  |
| 544                               | تقرير المصير             | 440      | تقرير عن محكمة الاستئناف           |  |
| £ ٣٨                              | الثورة العراقية          | ٣٠٢      | مدرسة الحقوق                       |  |
|                                   | الفصل الحادي عشر         | ۲۰٤      | الأوقاف                            |  |
| 204                               | الحكم الذاتي في العراق   |          | الفصل التاسع                       |  |
|                                   | الفصل الثاني عشر         | •        | تنظيم دائرة المعارف ، والشرطة      |  |
| 277                               | آراء نقيب بغداد السياسية | <u> </u> | والخذمة الطبية المدنية . وِدائـــر |  |
| ٤٨١                               | القهارس                  |          | النجارة والصناعة ، والأشغــال      |  |

#### الفصّ ل الأولث

# احتساؤل البصرة

#### العراق والخليج قبل الحرب

في ربيع سنة ١٩١٠ وصف الحكم العثماني في العراق ، وصفاً موجزاً متفرداً ، مراقب ذوأهلية هو المسترج. لوريمر المقيم البريطاني في بغداد ، بكلمات لا يمكن أن يكتب أحسن منها . فقد كتب في «يومياته » السياسية لشهر مارت بأن «جهاز الادارة التركي العام لا يلائم العراق من جميع الوجوه تقريباً . وعلى النرك أنفسهم ان يعترفوا بأنه جهاز فاشل هنا ، وبرغم ان فشله هذا يتضح وضوحاً كافياً فهناك قليل منهم من يدرك الأسباب التي أدت اليه . فليس العراق جزءاً متمماً من الامبر اطورية العثمانية ، لكنه تابع أجنبي من توابعها تقريباً . وان حكومته التي يديرها موظفون اعتادوا الجلوس بموجب تعليمات وانظمة دقيقة وضعت في أستانبول لتطبق على بلاد العرب التركية لا يمكن ان تكون حكومة وافية بالمرام على الاطلاق . فلم اكن أتصور قبل مجيئي الى بغداد مقدار ما في البلاد التركية من المحافظة على الأصول الرسمية محافظة عمياء صماء ، ولا مقدار الضعف العسكري الذي يعتور موقف الأتراك في العراق . على ان المرء لا يسعه هنا الا ان يقدر ما في البروقراطية التركية من عزم لا يشوبه تذمر

في الحكم بموجب القوانين حكماً حرفياً، كما يقدر الجيش الهزيل لمحافظته على مظاهر الأمن والطمأنينة في البلاد » .

ان هذا الوصف يلخص الأحوال التي كانت سائدة في البلاد عند اندلاع نيران الحرب، عدا فترة الاربع سنين والنصف التي كان الحكم فيها بعهدة « جمعية الاتحاد الترقي » يميل الى استفحال المساوىء السابقة ، بينما يثير في النفوس آمال تحسن الاحوال التي لم يمكن تحقيقها فبدافع الكلمات المعسولة والوعود المغرية بالحرية والمساواة ، أخذت الأقوام الخاضَّعة للأمبراطوريـــة العثمانية تكوَّن لها آمالاً وأمان تناقض برمتها الروحية المركزية التي كانت تتمسك بها « جمعية الاتحاد والترقي » حتى أكثر مماكان ينعله العهد الذي حلت في محله . وصيغت مطالب الحكم الذاتي المحلي. وقد عرفت لأول مرة في سورية ، بمزيد من اللهجة الجازمة هناك. فتردد صداها في ما بين النهرين ، ليس بين السكانَ العرب وحدهم بل بين الأكراد ايضاً ، ولم يكونوا أقل من العرب نفوراً وابتعاداً عن الفرض المتقطع للسلطة التي كانت الحكومة العثمانية عاجزة عن أدامتها . وليس كثيراً ان يقال ان ولايات البصرة وبغداد والموصل العراقية كانت قد وصلت الى حدود الفوضي المنسجمة مع وجود الادارة المستقرة، حتى بالاسم . فقد كان موظفو القنصليات البريطانية منذ سنين خلت متعودين على تلقي طلبات مورطة من وجهاء محليين وشيوخ عشائريين يطلبون فيها ان تقوم الحكومة البريطانية بوضع حد للفوضي التي لا تطاق ، عن طريق تسلم الحكم في البلاد .

وقد فرضت علينا المصالح البحرية والتجارية في الخليج العربي ، وأهميته السياسية لحكومة الهند ، مسؤوليات لم يكن بوسعنا ان نتحاشاها . فكان موقفنا تجاه شيوخ العرب المقيمين على سواحله قد تعزز بصورة تدريجية ، ونظمنا علاقاتنا بسلطان مسقط وشيوخ الساحل المهادن ا وجزيرة البحرين بمعاهدات .

<sup>(</sup>١) الساحل المهادن او الساحل المتصالح هو جزء من سواحل الخليج الغربية، ويمتد الى مسافة ==

وكان ابن سعود '، عاهل نجد ، الذي مدرواق سلطانه في ١٩١٣ الى البحر ، متله فم المحصول على مؤازرتنا له واعترافنا به . كما طمتنا شيخ الكويت '، الذي كان يوجس خيفة على الدوام من تجاوزات العثمانيين عليه ، ووعدناه بحمايتنا له ، وكان شيخ المحمرة العربي بعنصريته الايراني بتابعيته يتطلع الى مساعدتنا في المحافظة على وضعه تجاه الشاه والسلطان معاً .

وكانت هذه المحالفات ذات نفع بالغ الأهمية عندما أعلنت الحرب على تركية في ٢٩ تشرين الأول ١٩١٤، كماكان من الأهمية في الدرجة الأولى أن توضح لشيوخ الخليج أسباب القطيعة مع الأمبر اطورية العثمانية ومدى حالة العدوان التي نتجت عن الحرب. وعلى هذا الأساس أصدر المقيم السياسي في ٣٦ تشرين الأول ، بايعاز من حكومة صاحب الجلالة ، بياناً الى شيوخ العرب في الخليج العربي والى رعاياهم يشرح فيه بأن تركية دخلت الحرب بتحريض من ألمانية فسعت بذلك الى حتفها ، وأنه يظهر ان الامبر اطورية العثمانية قد أخذت شمسها بالأفول. ووعدنا الشيوخ الذين كانوا يتمتعون بحماية بريطانية العظمى

<sup>-</sup> ١٣٠ ميلا من رمس في الشال الشرقي الى ما وراه أبي ظبي في الجنوب الغربي ، حيث يدور الساحل الى الغرب ويتجه نحو شه جزيرة قطر . ويحد هذه المنطقة من الشرق سفوح جبال هجر الواطئة ، ومن الجنوب واحة البريمي . ويخترق الحط الساحلي هذا عدد من الخلجان الصغيرة والهيرات والبرك ، التي تنتشر ما بينها القبائل العربية التي ظلت تعيش عدة قرون على المنتجات البحرية . اما سبب التسمية بهذا الاسم فيعود الى سنة ١٨٣٤ حيام كان النزاع محتدماً بين قبائل المجرية . اما سبب التسمية بهذا الاسم فيعود الى سنة ١٨٣٤ حيام كان النزاع محتدماً بين قبائل وقد استطاع الكابين هنيل المقيم البريطاني يومذاك ان يعقد مصاخة موقتة ، أو مهادنة ، بين الطرفين يسري مفعولها في المنطقة المذكورة . لكن تلك المهادنة استقامت مدة طويلة من الزمن وصار المعنيون من الانكليز في الهند والخليج يطلقون على المنطقة هذا الاسم . وكان عرب تلك المنطقة يسمونها « الشال » أو « السير » بالكسر . ويسميها الانكليز « ساحل القرصنة » كذلك ، النبائل المذكورة و لا سيا الحوام مكانت تهاجم السفن منها . وتشغل هذا الساحل اليوم مشيخات الخليج السبع الآتية : أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، العجان ، أم القوين ، رأس الحيمة ، الفجيرة .

<sup>(</sup>١) أي السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود .

<sup>(</sup>٢) اي الشيخ مبارك الصباح .

<sup>(</sup>٣) أي الشيخ خزعل .

المُتحسنة بأننا سوف لا نقوم بعمل يهدد حريتهم أو شؤونهم الدينية ، كما طلبنا منهم أن يقوموا بدورهم في المحافظة على حالة الأمن والسلم في مناطقهم ، وأن لا يسمحوا للحمقي من رعاياهم بتعكير صفو الأمن في ممتلكاتهم والأضرار بالمصالح البريطانية . وأخبروا بأنهم اذا ما سلكوا هذا المسلك سوف يخرجون من معمعان الحرب التي تحيط بهم أقوى وأكثر حرية من قبل. وفي غرة تشرين الثاني صدر بيان ثان م أوسع مدى في تطبيقه ، يتعلق بالأماكن المقدسة في العرب العرب الله أوسع مدى الله العرب الله العرب الله العرب الله الله العرب الله العرب الله المناهم المناه العرب الله المناهم الله العرب الله المناهم المناهم الله العرب الله المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم الله المناهم المن

فاقتنع شيوخ الخليج بهذه التطمينات. ولم يصدر منهم خلال مدة الحرب كلها ما يدل على وقوفهم موقفاً معادياً لنا ، وأثبتت الصداقة الراسخة بيننا وبين البارزين من الأمراء ، مثل شيخ المحمرة وشيخ الكويت وامير نجد ، انها شيء لا يثمن ليس للحكومة البريطانية فقط بل للقضية العربية أيضاً .

## النزول إلى البر واحتلال البصرة

وفي ٦ تشرين الثاني (١٩١٤) نزلت الى البر في مصب شط العرب القوة البريطانية الهندية التي كانت محتشدة في البحرين ومتأهبة للعمل بقيادة الجنرال ديلامين ، فاستولت على قلعة الفاو بحماية قصف المدفعية البحرية . وفي اليوم نفسه أصدر السير پيرسي كوكس ، الذي كان يرافق الحملة من الهند بصفته رئيساً للحكام السياسيين ، بياناً كرر فيه أسف الحكومة البريطانية لاضطرارها الى معاداة المحكومة التركية واعلان الحرب عليها بعد أن أبدت عدواناً لا مسوغ له . ومما جاء في البيان ما يأتي : « ليكن معلوماً للجميع بأن الحكومة البريطانية لا تخاصم السكان العرب المقيسين على ضفتي الشط ، وعليهم ان لا يتخوفوا من شيء لأننا سوف لا نتعرض لهم ولا لأموالهم اذا وقفوا منا موقفاً ودياً لا يؤاوون فيه الجنود الاتراك او يحملون فيه السلاح علناً » .

وكان الاتراك خلال شهر تشرين الأول يخلون سطوح مراكبهم المثقلة

بالمعوقات تمهيداً للعمل. فلم يكن يقلق هدوء البصرة من قبل. وينغص على ولاتها المتعاقبين غفواتهم ، خلال خمسة وعشرين سنة سوى نشاط السيد طالب الذي ينتمي الى اسرة سنية من الأسر البارزة في المنطقة ، والابن الأكبر للنقيب فيها. اذ كانت تتركز اطماع السيد طالب ، عضو جمعية الاتحاد والترقي وخصمها الحزب الحر بعد ذلك ، في أمل قلب ولاية البصرة الى إمارة عربية مستقلة يكون هو نفسه أميراً على رأسها . وقد سيطر هو واتباعه مدة سنين عديدة على مدينة البصرة وتحدوا السلطات العثمانية المحلية تحدياً واضحاً . وكان السيد طالب يدرك تمام الادراك المجازفة التي كان قائماً بها ، وعلى هذا اتصل بنا بواسطة شيخ المحمرة عندما ألح عليه أنور باشا في تشرين الأول ١٩١٤ بالذهاب الى استنانبول ، وهي أحسن طريقة يتخلص منه بواسطتها . وقد تعهد بالذهاب الى استنانبول ، وهي أحسن طريقة يتخلص منه بواسطتها . وقد تعهد



السيد طالب باشا النقيب

لنا ان يقوم بثورة عربيــة لقاء اعترافنا به أميراً في منطقته . فأرسل اليه الرد بواسطة الشيخ خزعل ، شيخ المحمرة ، يشار فيه عليه ان يبقى في البصرة ويتعاون لترويج مصالحنا مع شيخ المحمرة وشيخ الكويت ومع ابن سعود . وقد وعد بساتين نخيله ، وبحمايته من الرسوم الحكومية عن الوراثية له ولوالده النقيب . وهنا الوراثية له ولوالده النقيب . وهنا توقفت المناوضات وقبل ان تصل قواتنا الى البصرة تحرج موقف السيد طالب فقر الى الكويت ومن هناك الى ابن سعود الذي توسطه عندنا .

وانتهى الامر بأن يذهب الى الهند البنني اختياري . ثم سمح له في 191٧ بأن ينتقل الى مصر حيث مكث الى شباط 19۲۰ وعاد الى البصرة .

وقد كانت سيرة السيد طالب شيئاً غير مضر من وجهة نظرنا نحن. ولا يمكننا ان ندلي بالقول نفسه بالنسبة لعجمي السعدون. فقد كان، وهو اشد الرجال حيوية بين رجال اسرة معروفة من الأسر السنية العشائرية الملاكة في ولاية البصرة، عدواً لدوداً للسيد طالب الذي أوقع والده (والد عجمي) في أحبولة في ١٩١١ وسلمه للاتراك. إذ نقل سعدون باشا الى حلب وخارت

(١) أقام مدة نفيه هذا في جزير سيلان .

ولما كَانت الحكومة المثمانية قد ملت من وضع القبائل غير المستقر في تلك الانحاء فقد فكرت في القاء القبض عليه وسوقه إلى المحاكمة بعدة تهم ، تدور كلها حول إقلاق حالة الأمن في البلاد وشق عصا الطاعة على الحكومة.

وحينًا جاء الى بلدة الزبير في يوم من أيام أوائل تموز ١٩١١ سمع بعودة صديقه الحميم السيد طالب باشا النقيب من الأستانة ، وكان يومئذ عضواً في (مجلس المبعوثين ) المثماني . فكتب اليه يعللب زيارته ويسأله فيها اذا كان هناك مانع يحول دون ذلك . فأجابه السيد طالب بعدم وجود مانع من مجيئه الى البصرة . وعند ذاك توجه اليه ولزل ضيفاً عنده . وحالما علم الوالي بدخول سعدون الى المدينة كتب برقية الى ( لجنة التحقيق والاجراء ) بموافاة سعدون الى البصرة ، فورده الجواب بالمتبف عليه وسوقه مخفوراً الى بغداد . فجاءه قومندان الجندرمة الى بيت السيد طالب وقت القيلولة ، =

<sup>(</sup>٢) هو سعدون بن منسور بأشا ابن راشد بن ثامر بن الشيخ سعدون الكبير الذي تسمت الأسرة بأسمه . وقد ولد في حوالي سنة ١٨٥٣ . اما الأسباب التي ادت الى إلقاء القبض عليه بهذه الطريقة ، ولمباب تعود في أسباب تعود في أصلها الى تطور الوضع العشائري في ولاية البصرة يومذاك ، ولاسيا في جهات المنتفك . إذ يبدو من النبذ المدونة عنها هنا و هناك ان نجم آلى البسعدون أخذ بالأقول بعد الأصلاحات التي أدخلها الوالي مدحت باشا . فقد أخذت عشائر المنتفك تنازعها السلطة بالتدريج ، وتقف في وجهها في كل فرصة أو مناسبة . وحيها تولى المشيخة سعدون باشا أخذ يبذل جهده في استعادة نفوذ آبائه واجداده بالقوة ، واحياء عهدهم في السيطرة على العشائر كلها من جديد . ولذلك اصطدم بها واحدة بعد أخرى ، وكان آخر الذين اصطدم بهم قبائل الضفير بعد أن ظلت حليفته ونصير ته ردحاً طويلا من الزمن . وقد أدى ذلك الى قيام رؤساء القبائل كلها بتنظيم مضبطة عنه ، وقع عليها ١٤ رئيساً من الرؤساء (نشرتها جريدة مصباح الشرق في عددها ٤٧) ، فقدمت الى ولايتي بغداد والبصرة . وقد شرحوا فيها واقع الأمر بالنسبة لسعدون باشا وطلبوا فيها انقاذهم منه لتستقر الأحوال في تلك الحهات .

قواه في جو السجن العثماني هناك فقضى نحبه . وبانقلاب غريب، ارتمى عجمى بدافع كرهه للسيد طالب في أحضان الترك ، فاعتمدوا عليه في تحشيد العرب وقيآدتهم في الحرب المقدسة ضد الكفار . فقد بذلت جهود حثيثة في جميع انحاء الامبر اطورية العثمانية لاثارة العصبية الاسلامية باعلان الجهاد ، فأصابت تلك بعض النجاح في العواق . ثم عبئت قوات الاسلام الدينية والح رؤساء الدين البارزون من الشيعة فيالنجف وكربلاء علىشيخالمحمرة بأن يساهم في مقاتلتنا . فأجاب انه يعتقد بأن المجتهدين كانوا يعملون تحت ضغط من الحكومة ، وان النزاماته بصفته رجلاً من رعايا الدولة الايرانية تجعله يقف على الحياد . غير ان رجال القبائل في الفرات ودجلة ، التي استثارها الأمل في كسب الغنائم الوفيرة اكثر مما استثارها ثواب الآخرة ، تواردوا بطريق النهرين ليصدوا تقدمنا على شط العرب ــ فكانوا جمعاً متوحشاً غير مسؤول تفرق شمله في اول اشتباك وقع لهم معنا . وقد صرح احد الذين قاتلوا ضدنا من هؤلاء بعد ذلك الى بريطاني مقهم في البصرة قائلاً « اما مدافع الانكليز فقد ملأت الجو بقصفها ، وحفرت الأرض فاقتلعت النخيل. ان هذه ليست حرباً ايها الصاحب ». وبعد ان جرب هذه المرعبات غير المألوفة رجع راوي هذه الرواية الى فلاحة بستانه راضياً عحمنا .

وفي ١١ تشرين الثاني اشتبكت مقدمتنا بقوة تركية متألفة من عدة مئات من حامية البصرة في سيحان فصدتها . وفي يومي ١٦ و ١٧ جرت اشتباكات في الساحل وكوت الزين . وكان عجمي السعدون في معية القوة التركية العشائرية

<sup>=</sup> وطلب اليه مواجهة الوالي. فلمى الطلب مسرعاً ، وحينما وصل الى دار الحكومة قيل له ان الوالي في المشار ، فركب العجلة الى هناك وحينما وصل الى العشار قيل له انه في المركب الراسي في شط العرب . وما كادت اقدامه تطأ المركب المسمى (مسعودي) الاوشعر بأنه مخاط بالخفر ، وانه ينقل الى بغداد فوصلها في ٧٧ تموز . وهناك أزل في دار خاصة به عينتها له الحكومة. وفي ٣ آب نقل الى قلعة المدفعية الواقعة على دجلة (أي القم الجنوبي من القلعة الحالية التي بنيت فيها وزارة الدفاع) ، وفي ليل ٢٠ آب ١٩١١ سيق إلى حلب عن طريق الموصل لمحاكمته . وهناك قضى نحبه في السجن . ( مجلة لغة العرب ، ج ١ ، العب ١١١ - ١١٩) .

العربية الاجيرة ، كمان كان يقود مئتبن وخمسين من الحيالة غير النظاميين الا انه كان يحوم حول ميدان المعركة من دون ان يساهم فيها ، وقد انفض عنه قسم كبير من رجال القبائل قبل بدء العمليات . فأصبح مصفى النفط في عبادان العائد لشركة النفط الانكليزية الإيرانية في مأمن من الحطر منذ ذلك الوقت فصاعداً ، ولم يعد من النقاط التي كانت أولى واجبات الحملة حمايتها وإنما غدت عبادان على طول ما تبقى من مدة الحرب تقوم بدور المجهز للزيت الحام والنفط لكل فرع من فروع مصالح صاحب الجلالة البريطانية . وإن سجل اشتغال المصفى وجميع من كان فيه ، وفي حقول النفط البعيدة التي يعتمد عليها ، ليعد سجلاً رائعاً نعتز به ونفخر . وقد تأمنت بهذا كذلك وضعية صديقنا الحميم شيخ المحمرة بعد ان كانت مدعاة لشي غير بسير من القلق .

وبعد الاندحار الذي مني به الاتراك في يوم ١٧ تشرين الناني تراجعوا مسرعين إلى القرنه تاركين البصرة وراءهم ، بينما انسحب عجمي إلى الزبير . وتركت البصرة إلى رحمة العشائر الفارة ، والى الكثير ممن كان حراً فيها من القتلة الذين المهكوا بقابلية علية معهودة في لهب الكسرك والاسواق . فأرسلت رسائل مستعجلة إلى الجيش المتقدم من الوجوه المحليين والقنصل البريطاني تناشده الاسراع في التقدم ، فدخلنا المدينة في ٢٢ تشرين الثاني لنجد النيسران تشتعل في بناية الكسرك والسكان في قلق منزايد . وفي يوم الاحتلال أصدر السر بيرسي كوكس باسم القائد العام بياناً يطمن فيه السكان بأننا لا نكن لهم خصومة أو سوء قصاد . وأننا نأمل ان نثبت أنفسنا أصدقاء اوفياء وحماة لهم . المنطقة . فقد رفع في محلها العلم البريطاني الذي سوف تتمتعون في ظله بمنافع الحرية والعدالة بالنسبة لشؤونكم الدينية والدنيوية معاً . وأصدرت الأوامر المشددة لجنودي المظفرة بأن يعاملوا السكان بوجه عام بصداقة وتقدير تامين عند قيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم . وعليكم انتم ان تعاملوهم بالمعاملة نفسها » .

## الشيوخ المحليون

وقد وضعت المدينة بعهدة حاكم عسكري عين له بعد مدة وجيزة نائبان ، يشتغل احدهما في البصرة ويشتغل الآخر في العشار . وبرغم ان القبائل النازلة على طول شط العرب قد ساعدت القوات التركية بشيء من المساعدة ، اذا لم تكن قد عملت شيئاً آخر ايضاً ، فانها اخذت تتقرب منا . وكان اول من اتصل بنا الشيخ ابراهيم شيخ الزبير ، الواحة الصغيرة الكائنة على حافة البادية بمسافة ثمانية أميال عن غرب البصرة ، التي تقوم في موقع ميناء السندباد البحري . وكان الاتراك يسمحون لشيخ الزبير بأن يتخذ موقفاً شبه مستقل على الدوام ، فكانت قربته التي يسكنها في الغالب سنيون من نجد ، تظهر بمظاهر الجزيرة وكان الاتراك يسمحون لشيخ الزبير بأن يتخذ موقفاً شبه مستقل على الدوام ، العربية وجوّها وليس بمظهر العراق وجوّه . وتعد الزبير من اسواق البدو المنتشرة على طول حدود البلاد المعمورة ، وعلى هذا كثيراً ما تردد فيها أحاديث عشائر البادية وشؤونها السياسية . ولما كانت الشؤون العليا هذه تناقش حول موقد النهوة في مضيف الشيخ ، فانه يعد احسن الثقات المحليين فيما يختص بشؤون البدو ، وكانت ولذلك صار بمقسام عيون رئيس الحكام السياسيين وآذانه . وكانت صداقته مفيدة لنا على الاخص عندما تحشد الاتراك وقت الربيع في الشعبية الواقعة الى شماله بمسافة ثلاثة او اربعة أميال .

وني ٩ كانون الاول استولينا على القرنة الواقعة على ملتقى دحلة ومجرى الفرات القديم. وكان شيخها أقد بعث بعدد من الرسائل الينا في البصرة،

<sup>(</sup>١) كان شيخ القرنة الشيخ كباشي السعد المقيم في قرية النهسيرات بالقرب من الفرنه. ويذكر ارنولد ويلسن عنه قوله: ومسا أن تم الاستيلاء على البصرة حتى تسلمنا رسائل الاخلاص والولاء منه. وحيها تم احتلال القرنه صادقنا على مشيخته وأقريناه فيها، وعندما زار نائب الملك في المند ذلك المكان خلع على الشيخ كباشي بزة الشرف التي يستحقها. وبرغم انتقلبات الكثيرة فقد استمر على الاحتماط بمنصبه واكتساب الجدارة التي تجلب الاحترام له. فقد كان على شيء من الثقافة، والمعرفة الجيدة بالتاريخ الحلي والتقاليد الدارجة، وشيء من الفصاحة غير المهذبة. ولذلك كان يقدم شيئاً غير قليل من المعرفة والمعلومات للحكام السياسيين الذين تعاقبوا على الاشتغال =

وظل منذ ان تم احتلال القرنة غير متردد في موقفه تجاهنا – فأصبح شخصية مألوفة في دائرة الحاكم السياسي في البصرة بنظر انه المتيقظة غـــير المستقرة ولحيته الحمراء المصبوغة بالحناء، وبسيل عباراته وجمله الفصيحة. ولما كان متعلماً بعض الشيء فقد كانت له مكتبة

صغيرة ، وكان يعتر بمعرفته للتاريخ المستد الحايام آدم فيماعدا بعض الفترات. وكان شيخ الهارثة! ، الواقعة بين البصرة والقرنة ، يعد من اصدقائنا منذ السابق . فكان من اوائل وجوه الريف الذين دخلوا في خدمة الحكومة البريطانية : وكانت علاقتنا به قد بدأت منذ أن عتر عليه مجروحاً في ساحة المعركة التي وقعت في كوت الزين حينما كان يقاتل ضدنا . فعنفي عنه بتوسط شيخ يقاتل ضدنا . فعنفي عنه بتوسط شيخ المحمرة ، وكسبنا بالمعاملة التي عاملناه الدائم وعرفانه المستمر بجميلنا .

#### موقعة الشعيبة

وفي شباط ١٩١٥ زار اللورد هاردينج ، نائب الملك في الهند ، البصرة فأعرب ، في خطاب رد فيه على خطاب التي في حضوره باسم الجالية البريطانية فيها ، عن أمله في أن يسمح لنا بأن نتمادى في تطمين الناس وتوثيقهم بأن حكماً

في القرنة ، كما كان لسانه الذرب وبديهته السريعة بجعلان منه زائراً محبوباً لذى كبار الموظفين الذين يخرجون التفتيش ، وفي الدائرة السياسية في البصرة . .

<sup>(1)</sup> أما شيخ الهارثة فهو ألحاج عذار ، كما يفهم مما جاء في كتاب أرنولد ويلسن. وهو يقول عنه أنه كان الوحيد من بين وجهاء الانحاء الريفية في سنجق البصرة الذي انخرط في سلك الأدارة المدنية ، وبتي فيها لوحده مدة طويلة من الزمن. فقد جرح وقبض عليه أسيراً في كوت الزين من قبلنا ، لكنه استطاع أن يوسط شيخ المحمدة عندنا فأطنق سراحه وشجعنا على توظيفه .

اكثر ترفقاً ورأفة سوف يؤدي من الآن فصاعداً الى ان يعاد فيه للعراق الرخاء الذي يتناسب مع امكانياته الوفيرة وثرواته الكامنة ، هذا برغم عدم تمكننا الآن من الحزم بما نقول قبل ان نتبادل الرأي مع حلفائنا ونضع الحطّة للمستقبل. وقد تسلم صاحب الجلالـــة في اول كانون الثاني برقيـــة وقع عليها ستة من وجهاء البصرة يظهرون فيها امتنانهم بادخالهم في ضمن رعاية الراية البريطانية . لكن رعوية الرابة هذه قد تهددت بصورة خطيرة في ربيع ١٩١٥، فان جموعاً من رجال القبائل كانت تتحشد في الغرب. في البادية بين الزبير والناصرية. لان الاتراك دعوا جميع الرؤساء في دجلة والفرات الى الاسهام في الهجوم على الشعيبة من دون ان يعبأوا بعدم كفاءة القوات العشائرية الاجيرة من الوجهة العسكرية . وكثيراً ماكان الحكام السياسيون يسمعون القصص عن هذه الحملة من الشيوخ والسادة الذين أشغل الكثير منهم بعد ذلك مراكز مهمة تحت ادارتنا وكان احدهم يقول : « ماذا كان بوسعنا ان نفعل ؛ فقد طلب منا الاتراك ان نقاتل ، وكنا نحن في قبضة أيديهم ، لكننا لم نقاتل ايها الصاحب . حيث اننا لم نتقدم الى ابعد من النخيلة ( الكائنة على بعد عشرة اميال من الشعيبة ) . وبقينا هناك لان القائد التركي تجاوز علينا . وحينما وجدنا الاتراك يفرون عجلنا بالرحيل وعدنا بالزوارق مسرعين الى بيوتنا » . ولم يسهموا اسهاماً فعالاً في الحرب العالمية بعد هذا .

وقد كان الجيش التركي يتألف من عدد يتراوح بين ستة آلاف وسبعة آلاف من الجنود النظاميين ، كما كان عدد العشائر العربية الاجيرة حوالي تسعة آلاف مقاتل بقيادة عجمي وابن عمه عبد الله الفالح ، فضلاً عن ألف مقاتل من الأكراد . فكانت القوة العشائرية بأجمعها تبلغ (١٨٠٠٠٠) يعود حوالي النصف منها للسعدونيين . على ان قيمتها الحربية كانت في حكم العدم . وكان الشيخ عجمي قد بعث الى السير پيرسي كوكس بعد احتلال البصرة عدة رسائل مشوشة بواسطة بعض الاصدقاء مآلها انه يرغب في ان يدخل في علاقات مع الحكومة البريطانية ، كما يرغب في ملاقاة السير پيرسي . فرد عليه السر پيرسي الحكومة البريطانية ، كما يرغب في ملاقاة السير پيرسي . فرد عليه السر پيرسي

بأننا لم نتخاصم مع عرب العراق او مع الشيوخ الذين كنا نبغي تحريرهم من تعسف الاتراك. ثم أعرب عن استعداده لملاقاة عجمي كذلك في أي مكان يعينه بالنظر لأنه يصعب عليه تحاشي الاتراك والمجيء الى البصرة . الا ان عجمي لم يرد على هذا المعروض المعين. وبعد مدة وجيزة جدد عجمي المفاوضات بارسال أحد اتباعه عماد العصيمي لمواجهة السير بيرسي كوكس. فاستُقبل بكل ود وبشاشة ثم أعيد المعروض السابق نفسه . وفي الأخـــير كتب رئيس الحكام السياسيين في ٣٠ كانون الاول كتاباً الى عجمي بشكل اندار . فقد لختص فيه ما حدث في السابق وأخبره بأنه راغب في ملاقاة عجمي والبحث معه في الشؤون التي تهم الطرفين ، كما عرض عليه إيصاله بسلام الى اي مكان يختاره مقترحاً الشعيبة مثلاً. لكنه اضاف إلى ذلك قوله أن الوقت يمر مر السحاب وأن عجمي يجبان يرد عليه خلال ثلاثة أيام. فكان الرد الوحيد على ذلك ان عجمي كان يخشى ان تنحط سمعته اذا تخلى عن الاتراك من غير سبب، وانه سوف يجد سبباً يبرر تركه لهم . وكانت مشكلته بلا شك انسه لم يستطع ان يقرر اي الطرفين سوف يخصه بامتيازات شخصية اكــــثر . حيث انه كان لا يثق بالاتراك ، لكنهم كانوا وعدوه بأن يكافئوه بجميع أملاك السنية الموجودة في ولاية البصرة ، وهي الاراضي الاميرية التي أبدى عبد الحميد كثيراً من الفطنة عندما وضع يده عليها في أيام عزه ، وكانت الحكومة البريطانية من جهة أخرى عبارة عن كمية جهولة ذات استقرار غير معلوم بالنسبة اليه. ولذلك تردد في موقفه هذا ، بينماكانت الجموع العشائرية المحتشدة أمام الشعيبة تزيد في إقناعه بأن الوقت الذي يتخلى فيه عن الاتراك لم يحن بعد .

ولم تكن مجموعة قبائل المنتفك وحدها هي التي وجه اليها العلماء أقصى جهدهم في دفعها الى الحرب\المقدسة. فقد وصل ابن المجتهد الاكبر في

<sup>(</sup>۱) بعد أن احتل الانكليز البصرة في ٢٢ تشرين الثاني ١٩١٤ ، وأصلوا تقدمهم نحو القرنة فاحتلوها كذلك في يوم ٩ كانون الأول. فاضطرت الحكومة العالية الى عزل جاويد باشا قائد الجيش العاماني وتعيين سليمان عسكري بدلا منه. فوصل الى بغداد في العشرة الأخيرة من كانون ==

= الأول.

بعث بابنه الاكبر السيد محمد .

وشرع حال وصوله بتنظيم حملة دعائية بين الشعب العراقي لتأييد الحكومة في مسعاها الحربي ضد الانكليز ، ثم استعان برجال الدين الاسلامي لأصدار الفتاوي اللازمة بالجهاد في صفوف الحيش التركى . وكانت قد وصلت الى العتبات المقدسة في ٢٠ ذي الحجة ١٣٣٢ برقية من وجوه البصرة تقول « ثغر البصرة الكفار محيطون به . الجميع تحت السلاح . نخشي على باقي بلاد الإسلام . ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع . » فكـــان لهذا تأثير فعال في نفوس المسلمين ، ولا سيما العلماء في ا بغداد والكانسية والنجف وكربلا. فقد افتوا بالجهاد وكتبوا الى العشائر بذلك أيضاً. وتشكلت نى الكاظمية جمعية تسمى ( الجمعية الرشادية ) برآسة القائمقام محمد أمين افندي لجمع التبرعات. وكان أبرز المهتمين بحركة الجهاد في الكاظمية العلامة السيد مهدي السيد حيدر ، الذي خرج الى الجهاد في ١٢ محرم ١٣٣٣ وفي صحبته الشيخ عبد الحميد الكليدار والشيخ مهدي الحالصي وحشد كبير من الحباهدين ، بينهم عدد كبير من أقارب العلامة الحيدري نفسه . فقد خرج أبناؤه الثلاثة ، وأبناء أخيه الأربعة ، واثنان من أبناء عمه استشهد أحدهما في الجهاد . ولبت النجف نداء هذا الواجب كذلك ، فتوارد على الكاظمية من علمائها بقصد السير تحت راية الأمام الحيدري عدد منهم مثل : شيخ الشريعة الأصفهاني ، والسيد على الداماد ، والسيد مصطفى الكاشاني ، والشيخ جعفر الشيخ عبد الحسن النجلي ، والشيخ محمد حسين كاشف الغطا والشيخ عبد الكريم الجزائري ، والشيخ حسن عـــلي التمليني ، والشيخ عبد الرضا آل الشيخ راضي ، والمرزأ مهدي نجل الآخوند الخراساني , اما العلامة محمد تتى الشيرازي فقسد بعث من سامراء بابنه الشيخ محمد رضا لينفسوي تحت لواء السيد الحيدري كذلك ، وفعل مثله العلامة اليزدري الذي

هذا وقد خرج من النجف كذلك حشد كبير من المجاهدين يتوده الامام العلامة السيد محمد سعيد الحبوبي وانشيخ عبد الرزاق الحلو، وكان ممن خرج معها من العلم، الامام السيد محسن الحكيم والشيخ باقر حيدر وغيرها، فضلا عن عدد غير يسير من شبان ذلك الوقت مثل الشيخ محمد رضا الشيجي والشيخ باقر الشيبي وغيرها.

واستجابت بنداد لفتاري العلماء بالجهاد كذلك فانفم عدد غير يسير من أهلها الى صفوف المجاهدين . وكان أبرز المنبرين لهذا الواجب المقدس الحاج داود أبو الثمن ، جد جعفر جلبي أبي التمن ، فقد جهز حملة خاصة ترأسها بنفسه قوامها أربع مئة مجاهد ، وصرف عليها من كيسه الخاص . وساربها الى القرنة فاشترك في موقعة مزيرعة ، وفيها أسره الانكليز فنقل الى البصرة وفال محجوزاً فيها حتى وافاه الأجل المحتوم .

وقد كانت الخلة التي وضعها سليهان عسكري بك تستهدف مهاجمة البصرة من قاعدة الناصرية . لاسترجاعها ، واشغال العدو المرابط في القرنه في الوقت نفسه ، مع التعرض بالعدو أي جهات = عشائرها الى الجهاد. وسرت عدوى تلك الدعوة عن طريق العشائر الى أهوار الحويزة في منطقة شيخ المحمرة ، الذي بدأ يعرب عن قلقه . لكن التحشيدات بقرب البصرة بلغت أوجها واستلفتت جميع انتباهنا . وفي ٩ نيسان نزل الفريق السر جون نيكسون الى البر في البصرة وتسلم قيادة حملة القوة الهندية ، المسماة بالقوة « دي » ، وبعد أيام ثلاثة بدأت موقعة الشعيبة . وكان الجنرال التركي سليمان عسكري قد جرح في القرنة فحمل بالنقالة الى خارج الميدان . فوضع خلفه على بك رجال عجمي في الجناح الأيمن كما وضع القوات العشائريسة الاخرى في الجناح الأيسر . على ان اولئك لم يسهموا في المعركة ، أو أسهموا قليلاً فيها . وحدث فيضان غير اعتيادي فغمرت مياهه نطاقاً من الارض يمتد

<sup>=</sup> الحويزة وعربستان . ولدلك وزع المجاهدون والقوات العشائرية على هذه الحبيات الثلاث .

فقد أقلت المراكب والسفن العلامة الحيدري وقواته الى العارة ، ومن هناك اشترك المجاهدون بقيادته في جبهة القرنة ، وانتصروا في موقعة الروطة يوم الأربعا المصادف ه ربيع الأول ١٣٣٣ . وكان على وأس الحجاهدين في جبهة الحويزة العلامة الشيخ مهدي الخالصي وفي صحبته ابنه الكبير الشيخ محمد ، والشيخ جعفر الشيخ راضي ، والسيد محمد اليزدي ، والسيد عسى كال الدين . وقد وفق هؤلاه أبي اشغال الانكليز واقلاقهم ردحاً من الزمن لانهم قطعوا خط النفط وهددوا مؤسساته في عبادان . وكان هؤلاء يتبعون لقيادة محمد فاضل باشا الداغستاني الذي عهدت اليه قيادة المشائر والحجاهدين المدنين .

اما الجبهة الرئيسة . وهي جبهة الشعيبة ، فقد اشتركت فيها قوة العلامة محمد سعيد الحبوبي والعشائر التي كان على رأب. تشيخ عجمي البسعدون وابن عمه عبد الله الفالح السعدون . وانتدبت القيادة المجاهدين الأهليين ( المليين ) هؤلاء فائب أزمير ضياء بك .

وقد قدر عدد المجاعدين ورجال العشائر ، الذين أصبحوا تحت تصرف سلمان عسكري بك بوجه عام ، بحوالي ( ١٥٠٠ ) مجاهد من الأكراد الذين كانت تدفع لهم أجور من الحكومة . لكنه يبدو ان القيادة التركية لم تستطع تسليح هذه القوات تسليحاً جيداً فعالا . كما أن حملات المجاهدين التي خرجت من النجف والكاظمية كان يصرف عليها الامامان الحبوبي والحيدري من مواردها الحاصة ، وقد رفضا تسلم أي شي من القيادة العامة .

هذا وقد عاد من الجهاد بعد انكسار الجيش العثماني الأمام الحيدري وجهاعته الى الكاظمية يوم ٢٨ ذي الحجة ١٣٣٣ ، اما الأمام الحبوبي فقد توفي في الناصرية متأثراً بالنكسة التي أصيب بها جيش المسلمين في الشعببة .

بين موضعنا في الشعيبة وقاعدتنا في البصرة. فاشتغلت نقلياتنا عبر هذه البحيرة بأقصى ماكان يمكنها ان تفعله ، لكن خط المواصلات هذاكان على درجة عظيمة من الصعوبة لا يمكن تصورها ، وكان الاندحار هنا ، يعني الانهيار التام ، فاستقامت المعركة مدة ( ٧٢) ساعة . وفي مساء اليوم الثالث بدأ الجنود النظاميون بالتقهقر ، وسبق ذلك انهزام القبائل فاسترحم على بك من سليمان عسكري ان يأمر بالتهقر العام . فوافق القائد باشمئز از كثير على ذلك ، لكن علي بك ما ابتعد عنه مسافة مائني ياردة حتى سمع صوت إطلاقة تنطلق . فقد اطلق سليمان عسكري على نفسه رصاصة وهو في النقالة ، ودفن في النخيلة . لكن العرب عسكري على نفسه رصاصة وهو في النقائة ، ودفن في النخيلة . لكن العرب كانوا ما يزالون ينتظرون اسهامهم في المعركة . لان الجنود التركية المنهزمة بينما وجد مهنوسو سكة حديد الناصرية آثار عجلات نقلياتهم العميقة بعد اشهر ، وسادفت عدواً غير مترقب . فقد انقض عليهم العرب ذبحاً وسلباً ، ولم يستطع على بك الوصول الى الناصرية الا ببقايا قوته الفسئيلة فقط .

#### بعاد موقعة الشعيبة

وفي نفس اليوم الذي وقعت فيه معركة الشعيبة ، ١٢ نيسان ، هاجمت قوة عنطة من العرب والترك مفرزتنا الصغيرة في الاهواز فصدت . وكان أقصى ما أصابه العدو من النجاح في هذه الجبهة توفقه الموقت في قطع خط النفط الممتد من حقوله على يد القبائل التي اثارتها الدعوة الى الجهاد . لكن موقف شيخ المحمرة الراسخ ، المقترن بتأثير النصر في معركة الشعيبة ، قد أوقفهم عن احراز موفقيات اخرى . فقد طرد الاتراك الى الوراء عبر نهر الكوخة امير اللسواء غورينج الدي دفن تقدمه شمالاً نحو العمارة ، بينماكان امير اللواء طاونزند يتقدم في الوقت نفسه شمالاً على طول خط دجلة . فاحتلت العمارة في يوم ٢٣ حزيران ، وسر بذلك سروراً تاماً شيخا قبيلة البو محمد القوية عربيي باشا ومجيد الخليفة اللذان كانا قد رجعا الى بيوتهما قبل سقوط القرنه واغتنما اول فرصة

لمراسلة رئيس الحكام السياسيين ، برغم اجبارهما على الالتحاق بالاتراك عند اول وقوفهم في وجهنا في جهة شط العرب .

وكانت الخطوة الاخرى ان نؤمن على البصرة ضد أي هجوم آخر قد يشن عليها مثل هجوم الشعيبة ، وذلك باحتلال رأس مثلث البصرة – القورنة – الناصرية . فكان تقدم الجار ال غورينج على طول الفرات في منتصف تموز عملاً فريداً في بابه بالنسبة للتحمل والجلد اللذين ابداهما الجنود . وفي معركة عوان جرت على ضفاف النهر المكسوة بالنخبل شتت شمل النموة التركية المتألفة من جرت على ضفاف النهر المكسوة بالنخبل شتت شمل النموة التركية المتألفة من وهنا ايضاً لم يستفد الاتراك من مساعدة القبائل العربية ، وافلت من بين ايديهم قلب بلاد المنتفك .

وباحتلال العمارة والناصرية انتهت اول مرحلة من مراحل حملة العراق. وصار جميع ولاية البصرة تقريباً في قبضة البريطانيين ، فأصبحت اخبارها في في عداد اخبار السلم لا اخبار الحرب .

### الفصل لالثتابي

# تنظيم الإدارة

كانت أولى الصعوبات التي واجهناها في تشكيل الادارة المدنية في المناطق المحتلة ، قد از داد تأثير هــــا الى حد كبير بفرار جميع موظفي العهد التركي السابق. عدا بعض الموظفين الصغار من العرب، الى الحارج مستصحبين معهم أحدث السجلات والوثائق الحكومية . ومع هذا فقد بدأنا بماكان موجوداً منها بعد وصولنا الى البصرة مباشرةً ، فأسسنا نظاماً حكومياً يتفق وما تنطوي عليه روحية البيانات التي أصدرناها ، ولم يكن الوقت يتسع في البداية للسلطات البريطانية العسكرية بأن تتخذ الترتيبـــات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية وأمور الواردات. الا فيما يختص بشؤون الكمارك منها. غير أنه وصل الى البصرة من الهند في أواسط كانون الثاني المستر هنري دوبس آي. سي . أيس ،

<sup>(</sup>١) إنه السر هاري دوبس ( بعد ذلك ) الذي عين مندوباً سامياً في بغداد بعد احالة المندوب السامي الأول السر ييرسيكوكس على التقاعد سنة ١٩٢٣ . وفي أيامه اجتمع الحبلس التأسيسي العراتى الأولُّ سنة ١٩٢٤ فصادَّق على أول معاهدة عقدها العراق مع بريطانية العظمى ، وعلى أول دستور عراق يسن في البلاد . ويروى أنه كان خشناً في طباعه ، ولذلك لم يكن على وفاق مع الملك فيصل الأول حي نقل من وظيفته . ويقول المؤلف الأمريكي فيليب ايرلاند صاحب كتاب ( العراق – دراسة في تطوره السياسي ) في حاشية له عن المستر دوبس هذا : أن هنري روبرت كونوي دوبس=

ناظر الواردات، فأخذ يدرس ما تركه الاتراك من سجلات، وكان معظمها قديمًا بالياً ، وقد وجد متروكاً مع أكوام من الخشب واللوح في افنية الدوائر التركية ، وكانت السجلات الوحيدة التي لوحظ فيها شيء من النظام والترتيب سجلات سندات الطابو العائدة للأراضي والأملاك المسجلة. وكان إفلات هذه السجلات من التلف يعد ضرباً من حسن الحظ ، لأن ضياعها يمكن أن يعتبر ضربة قاضية على ملاكي الولاية وتجارها ، وقد واجهت الادارة الحكومية في الحال واجباً شاقة في اقامة نظام اداري غريب كامل بالسرعة الممكنة ، من دون ان يسهل مهمتها تيسر أحدث السجلات أو أكثر الموظفين خبرة ومراناً، بينما استغرق تنظيم السجلات التي عثر عليها عدة أسابيع . كما سبب قرب المنطقة المحتلة من قوات العدو شعوراً بعدم الامان ما بين الناس، وجعل كثيراً منهم يترددون في تكييف أنفسهم للوضع الجديد بمساعدة السلطات المحتلة ، ويحجمون عن دفع الضرائب. يضاف الى ذلك ان جباية الأتراك للفسرائب والرسوم قبل الرحيل، والفوضي التي الغمرت فيها ادارة البلاد منذ عدة أشهر ، وارتباك الأسواق بتوقف المتاجرة مع بغداد من جهة ومع الهند وأوربة من جهة أخرى ، وما رافق ذلك من حلول موسم للتمور سيء للغاية ، قد حرم السكان وقتياً من تيسر النقد وامكان الأئتمان والبيع بالنسيئة. وكانت ادارة الشؤون القضائية معطلة بحيثكان استيفاء الديون وبدلات الايجار بغير الانفاق

<sup>= (</sup> ١٩٧١ – ١٩٣٤) يمكن أن يسمى بحق أحد منشئي العراق الحديث. فقد تقلد مناصب مختلفة مهمة في الهند وايران وأفغانستان. وتعرف بنظام ساندمان حيام كان فاظراً الواردات و العدلية في بلوجستان سنة ١٩٠٩ و ١٩١١ و ١٩١٧. وقد كان «مقيماً » في بلاد العرب التركية عندما أعلنت الحرب في ١٩١٤ ، ولكنه في العراق أشرف على تنظيم الادارة في ١٩١٥ – ١٦ حيام كان ناظراً الواردات بيام كان السر بيرسي كوكس رئيس الحكام السياسيين يوسع مجال علاقاته مع العرب. ولما كان كثير المواهب وادارياً من الدرجة الأولى جي، به في الفترة الشاقة ، ١٩٢٣ ، حيث خدم كندوب سام في العراق. فأنهر قابليسة عنايمة في تفكيره الواقعي وشعوره الرفيع في الحدمة ، واخلاصاً متناهياً للامبراطورية كان يشغى على جميع علاقاته بالعرب.

الشخصي يعد شيئاً مستحيلاً . ولذلك كان من الضروري ان يقام بصورة موقتة نوع منَّ الادارة المالية . فتقرر تحقيقاً لهذه الغاية ان نبقي على حالة النظام المالي التركي الذي تعوّد الناس عليه من قبل ، بعد أن يطهر من الفساد وسوء الاستعمال وتزادكفاءته . وقد روعي عن قصد ان يقلل عددالموظفين الأجانب في الجهاز الى آخر حد ممكن ، فملئت الوظائف بأنزه الموظفين السابقين من أهل البلاد ، وغالبيتهم الكبيرة من المسلمين . وكان هذا شيئاً لامناص منه على كل حال ، لأن سجلات الدوائر الحكومية كلهاكانت تكتب باللغة التركية . على ان السجلات التي كانت لها علاقة بالناس ، والايصالات ، مع سائر المعاملات الرسمية قد أبدلت لغتها من التركية الى العربية ، فكان ذلك من التدابير المعلمنة لشعور الناس وأحاسيسهم . وكان من سيئات الجهاز الحكومي التركي كثرة الموظفين الذين يشتغلون فيه ، لأن المعاملات كانت تدقق ثم يعاد تدققيها ، ويؤخر سيرها في مراحل مختلفـــة لتتخذ من ذلك وسيلة لخلق « المأموريات » او الوظائف واملائها بموظفين جدد . فأدى الامر الى استيلاء الكسل ، وانعدام النشاط ، على كل دائرة من الدوائر بحيث لم يعدكل موظف من الموظفين يقوم بنصف ما كان يترتب عليه القيام به من أعمال في اليوم الواحد. اما في ظل الادارة البريطانية فقد أعيد استخدام الحد الأدنى من عدد الموظفين المطلوبين .

وقد كيّف جميع الناس أنفسهم للعهد الجديد بخفة وحيوية تدعوان الى التعجب. ففي خلال الأشهر الأربعة المتقضية بين احتلال القرنة ونشوب معركة الشعبية الحاسمة سارت الحياة في البصرة سيراً لا يقلقه شيء. وظلت الأسواق ممتلئة والشوارع آمنة، برغم أن قسماً كبيراً من القوات كان ما يزال مرابطاً على أبوابها تقريباً. فكان ذلك أحسن ما يمكن أن يرد به على الدعاية التركية ، وخير ما يعكس فضل السكان المحليين في هذا الشأن.

وقد أزال انتصار الشعيبة ضغط الحطر المباشر على البصرة ، وأدى تقدم الجيوش البريطانية على طول النهرين في خلال أشهر ثلاثة فقط الى مضاعفة المساحة الخاضعة لسيطرتنا من البلاد الى اكثر من ثلاثة أضعاف . فعين الحكام العسكريون ، التابعون للحاكم العسكري الأقدم المحلي ، في العمارة والناصرية ،

كما عين مساعدو الحكام السياسيين في الدوائر السياسية ودوائر الواردات الموجودة في هاتين المنطقتين. وكان مساعدو الحكام السياسيين بوجه عام يتبعون الى رئيس الحكام السياسيين في شؤون الادارة المدنية، ويشتغلون في معية السلطات العسكرية المحلية مباشرة من أجل شراء الأقوات والتجهيزات، وفي الشؤون التي لها علاقة بالمحافظة على خطوط المواصلات وسلامتها.

## الشؤون المالية

وكان الارتباك المستفحل في شؤون الادارة العثمانية يُعزى الى جهاز الادارة العثماني السيء بقدر ما يُعزى الى عدم كفاءة الموظفين الأتراك أنفسهم. فقد كانت ميزانية ولايتي البصرة وبغداد ، ما قبل الاحتلال البريطاني بسنتين أو ثلاثة ، تظهر على الدوام عجزاً مالياً انقلب في الأخير الى فضلة طنيفة قد يكون سببها اعادة النظر بالنظم المالية وتزييد الضرائب ، وليس إدخال تحسين ما عــــلى الاساليب والطرق المتبعة فيها . أما مقدار الارتباك والتعقيد في الترتيبات المالية التي كانت قائمة ، فيمكن الحكم عليه من وجود ما لا يقل عن خمس دوائر حكومية ، بجانب دائرة الواردات المختصة ، تقوم كل منها بجباية الأموال على حدة وتحولها الى استانبول . وأول هذه الدوائر دائرة « انحصار التبغ » – الريجي ــ وهي دائرة تعود للامتيازات الأجنبية ، وتأتي بعدها دائرة الأوَّقاف ، وثالثاً دائرة « السنية » أو أملاك التاج التي أصبحت تدار منذ ان شرع دستور ١٩٠٨ باعتبارها أرانس أميرية ، ورابعاً دائرة «الديون العثمانية » الَّتي كانت تسخر لحدمتها اثنتا عشرة ضريبة زهيدة عدا تخصيض ٣٪ من واردات الكمارك لها ، وخامساً دائرة « لجنة الصحة الدولية » التي كانت تجبى ما يسمى بأجور الحجر الصحى «الكرنتينة » من الأموات الوالحياء على السواء. وكانت النتيجة الخالصة لهذه « الدمامل » الخمس أن حياة السكان الاعتيادية كانت تعاق وتقاطع في كل خطوة من الخطوات تقريباً ، وان أي توحيد للضرائب ، أو الأجهزة

<sup>(</sup>١) لعل المؤلفة تقصد الرسوم التي كانت تفرض على نقل الجنائز ودفايا في العتبات المقدسة .

الحكومية ، لم يكن شيئاً ممكناً . والذلك كان الاتصال باستانبول عن القضايا الادارية الطفيفة شيئاً مستديماً غير منقطع ، كما لم يكن هناك أمل في الحصول على الحكم الذاتي المحلي ، وكان قد بزغ فجره في الولايات العربية الحاضعة للامبر اطورية التركية بعد ثورة ١٩٠٨ . وينتقل الى حيز العمل حتى فيما لولتى مصادقة رسمية عليه .

وكانت هناك شقة متباعدة بين ناحية الادارة في الواردات وناحية التنفيذ . فقد كان الموظفون التنفيذيون يهيئون القوات اللازمة لجباية الضرائب ، لكنهم لم يكونوا يعنون بأي ناحية أخرى من نواحي جهاز الواردات نفسه . فقد كانت الضرائب تجبى في العادة بطريقة الالتزام ، أو بتفويض موظفين صغار يعينون مسائمة بجباية ضريبة خاصة من الضرائب . كما كانت التحققات غير ثابتة الا في النادر ، حيث كانت تعين بالتقدير في كل سنة أو بتعداد الأشياء التي تجبى الضرائب عنها كالأغنام والجاموس والابل والنخيل وسائر الأشجار المشوة أو بتخمين الغلة كما في المحاصيل الحقلية . وقد كان القسم الأعظم من هذا العمل يقوم به موظف موقت لا يعبأ بمأموريته هذه أكثر من بذل ما يستطيع بذله من جهد خلال مدة العمل القصيرة . ولم يكن هناك موظف دائم مسؤول عن نزاهة الجاني في كل منطقة من المناطق أو استقامته في العمل . بينما كان الجهاز يغري المشتغلين فيه بالاختلاس والفساد . ونادراً ماكان بثرد مثل هذا الاغراء .

وهكذاكان الجنهاز التركي الاداري جهازاً متجزئاً الى اجزاء يستقل بعضها عن بعض ، ويتصل بمخابرات مستقلة مع دائرة رئيسية في استانبول . وقد جعلت ظروف الحرب ، وانقطاع العلاقة بالعاصمة التركية . من السهل ان ينتهي أمر نظام كان عدم ائتلافه مع الكفاءة المطلوبة يعد شيئاً واضحاً . فدمجت «السنية » أو دائرة أراضي التاج بدائرة الواردات . اما دائرة انحصار التبغ ، وهي مؤسسة تجارية معادية ا فلم يعد لها وجود في البلد . وشؤون تنظيم تجارة

<sup>(</sup>١) باعتبارها كانت دائرة تعود للامتيازات الأجنبية التي لها علاقة بدول ضد الحلفاء.

التبوغ التي بقيت محصورة في نطاق ضيق الى حا. احتلال بغداد ، فقد وقعت مع بعض الواردات المتفرقة الأخرى تحت اشراف الدائرة نفسها . وكان عددٌ من هذه الواردات المتفرقة مخصصاً للديون العمومية ، فكان يضطلع بجبايتها موظفو الديون أنفسهم ، ولذلك أنيط أمر الديون بدائرة الواردات كذلك حتى أُلغيت مؤسستها في سنة ١٩١٧ . أما دائرة الحجـــر الصحي . وربما كانت لها بعض الفوائد في أيام الأتراك حينماكان الزوار يتقاطرون على البلاد بكثرة ولا سيما من ايران . فلم تعد بها حاجة لأن الزوار قد انقطع تواردهم بسبب الحرب . وأخذت سلطات الميناء تعالج شؤون من يصل منهم بطريق البحر . وقد أدخلت ، علاوة على ذلك . شؤون الأوقاف والمعارف ، كمـــا أدخلت شؤون الكمارك ، في نطاق دائرة الواردات أيضاً . وكان مثل هذا الدمج شيئاً لابد منه في البداية بالنظر لقلة وجود الضباط البريطانيين ومساعديهم من العرب المؤهلين للخدمة . لكنه لم يكن يقصد به ان يكون ترتيباً مستديماً على كل حال. وحينما ازداد عدد الموظفين المؤهلين للعمل جعلت إدارات الكمارك والأوقاف والمعارف وحدات ادارية مستقلة . وكانت دائرة الواردات في مقراتها الادارية تعمل محلياً عن طريق الحكام السياسيين الموجودين في المناطق . وبذلك انتهى أمر الانقسام الذي كان موجوداً بين دوائر الواردات الاصلية وجهامها التنفيذية. اما بالنسبة لطرق جمع الضرائب وجبايتها فقاءكان الهدف المطلوب فيها إلغاء الملتز مين بالتدريج. مع استبدالها بتعيين تحققات ثابتة بدلاً من التحققات المتبدلة. لكن الهدفين معاً لم يكن من المسكن ادراكهما في الحال .

وقد يكون الاسم « دائرة الواردات » شيئاً مضللاً . فان انطباعاً أصح لهذا الفرع من فروع الادارة يمكن ان يحصل عند ما تعتبر هذه الدائرة وكيسلاً للاراضي العائدة لمقاطعة من المقاطعات ، مثل العراق ، وحينما يكون المالك هو الحكومة . وكانت هذه في الحقيقة هي المفهومة السائدة على عهد العثمانيين ، وينطوي فيها نفس النظام الزراعي للاتراك يومذاك . فقد كانوا يعتبرون بلاد بين النهرين بلاداً محتلة ، ويعتبرون جميع الاراضي التي لم تخصصها الحكومة بين النهرين بلاداً محتلة ، ويعتبرون جميع الاراضي التي لم تخصصها الحكومة

الى أفراد من الناس تابعة الى الحكومة نظرياً . وكانت الأراضي الأميرية تنظم شؤونها الدائرة المالية المحلية التي يشر ف عليها الدفتر دار ، وهو أكبر الموظفين الماليين في الولاية . وكان الدفتر دار يشرف على الأراضي المخصصة للأفراد من الناس لأغراض مالية فقط ، بينما كانت هناك دائرة اخرى تسمى «الطابو » كان يعهد اليها أمر تسجيل سندات التملك وتدقيقها . ولم يكن من الضروري أن ترسل مقرراتها الى الدائرة المالية . أما املاك السلطان عبد الحميد الحاصة ، وهي أراضي السنية ، فقد كانت تديرها كما بينا سابقاً مؤسسة أخرى أيضاً ، تستقل تمام الاستقلال عن حكومة الولاية . وقد كانت هذه الاراضي موضع الاهتمام والرعاية الخاصة ، وكان فلاحوها يتمتعون ببعض الامتيازات ، مثلُّ امتياز الاعفاء من الحدمة العسكرية . لكنها أصبحت في حكم الأراضي الأميرية بصدور الدستور في ١٩٠٨ ، وصارت تسمى « الأراضي المدورة » . على أنها لم تدمج ادماجاً تاماً بالاراضي الاميرية ، وانما احتفظت بادارتها الخاصة مع ان اتصالها باستانبول كان قد انقطع ووضعت تحت اشراف الدفتر دار في بغداد. وكان هذا التبدل في غير صالح الأراضي السنية نفسها ، حيث أنها أصبحت في النهاية وهي لا تختلف كثيراً عن سائر المؤسسات التي يديرها الموظفون الأتراك للصالح العام. وقد جمعت ادارة هذه الأنواع جميعها بعد احتلال البصرة ووضعت تحت اشراف الدائرة المختصة بالواردات.

وكانت جميع الواردات غير المتأتية عن الأراضي . عدا الضرائب المخصصة للديون العمومية ، تقع تحت اشراف الدفتردار المباشر وغير المباشر تقريباً . غير ان بعضها ، مثل بدل الاعفاء من الحدمة العسكرية وضريبة سكة حديد الحجاز ، قد أصبحت شيئاً مهملاً . فقد كان مما يدل على ما تعرف به أساليب الحكم التركية ان ضريبة الاشتراك في انشاء سكة حديد الحجاز . التي

<sup>(</sup>١)سكة حديد الحجاز هي سكة تربط بين دمشق والمدينة المنورة في الحجاز . وقد فكر في انشائها واخراجها الى حيز التنفيذ السلطان عبد الحميد في بداية القرن العشرين . وكان من فوائدها أنها تسهل وصول الحجاج المسلمين الى الديار المقدسة، وتقصر مدة الوصول اليها ، فنسلا عن=

فرضت لاطفاء الديون المستحقة على خط المدينة، قد استمرت الحكومة على استيفائها الى ما بعد إطفاء الدين بمدة طويلة . كسا أهملت بعض الواردات الأخرى . مثل ضريبة الدخل التي كانت جبايتها غير مقترنة بكثير من النجاح ني ولاية البصرة بحيث أنها لم تحقق ولا قرشاً واحداً ني سنة ١٩٠٣ . وقد أسست دائرة محاسبات خاصة . غير خاضعة لسلطة الدفتر دار ، في كل ولاية في بداية العهد الدستوي (١٩٠٨) . بتأثير الضمجة التي أثيرت على الأخص في الأقسام العربية من الامبراطورية ، ضد سياسة استنزاف ماليـــة الولايات لمصلحة الحكومة المركزية في استانبول . وتروى في هذه المناسبة قصة مشهورة عن متصرف تركي في سورية اشتهر عنا. رؤسائه : اذا لم يكن قد اشتهر عنا. مرؤوسيه ايضاً . بأنه كان يتبجح بأن ميزانيته كانت تخلو من أي نوع •ـــن النفقات . فقد كانت تشتمل كلها على الواردات والمقبوضات فقط ، لأن جميع الموظفين من المتصرف نفسه فما دون لم يكن يتقاضى أحد منهم أي راتب واتما كانوا يعيشون على عائدات مريبة . بينما كانت تهمل فقرات الانفاق الأخرى مثل نفقات التعمير والصيانةوالأشغال العامة وما أشبه ، اهمالاً تاماً . ولا ريب ان عالم الموظفين لم يستطع كله ايصال فن الحكم التركي الى مثل هذه الدرجة من الثقافة والتهذيب، لكن معظم المنتمين اليه كانوا طلاباً أصحاب رغبــة وحذق . فقد كان تأسيس دائرة محاسبات خاصة تدبيراً من التدابير المعجبة ، لكنه كان من الناحية العملية عديم النائدة والتأثير لان هذه الدائرة كانت تخضع للوالي الذي كان بوسعه ان « يستقرض » مباغ طائلة ليسد العجز الموجود في وردات ولايته . وكثيراً ماكان يفعل ذلك بالفعل . فألغيت هذه الدائرة بعد الاحتلال.

<sup>==</sup> اخراج الحجازعن عزلتها وإمكان سوق القوات العسكرية اليها بسرعة عند الحاجة . وقد أنشئت من تبرعات المسلمين في انحاء العالم كله ، بفرض ضريبة خاصة باسمها . فبدىء بتشييدها في ربيع سنة ١٩٠٨ على يد مهندسين ألمان ، فوصل خطها الى المدينة في خريف سنة ١٩٠٨ ، ويبلخ طولها مسافة (٩٠٠) ميل تقريباً .

ومن المناسب هنا ان نأتي على وصف التقدم الحاصل في شؤون الكمارك والأوقاف والمعارف عندماكانت تخضع لاشراف دائرة الواردات ، وفي ادارة الديون العمومية الى حين إلغائها في سنة ١٩١٧ .

#### الكمارك

كان تقدير الرسوم الكمركية واستيفاؤها بتولاه عند احتلال البصرة السادة الأكري مكنزي وشركاهم »، لكن حركة الاستيراد ازدادت بعد احتلال العمارة از دياداً كبيراً بحيث طلبت الشركة اعفاءها من هذه المهمة . فانتلب ضابط من مصلحة الكمارك الهندية الامبر اطورية يدعى المستر واتكينز ، ليشغل وظيفة خصل الرسوم الكمارك في البصرة ، وهي الوظيفة التي ظلل يشغلها حتى أصبح رئيساً المحصلي الكمارك التابعين للقوات البريطانية في العراق ، وسكرتيراً الشؤونها التجارية أيضاً فيما بعد ، وقد أخذ على عاتقه تنظيم شؤون الدائرة بكثير من الحماسة والكفاءة . وأبقيت الكمارك تحت اشراف ناظر الواردات ، ثم النقل الواردات ، شم النقل الناظر المدكور في شاط ١٩٩٧ .

وهناك فرق بين الكمارك البرية والكمارك البحرية . لأنها تجبى بطرق وأساليب مختلفة . فقد كانت تجبى رسوم الكمارك البحرية في البصرة ، حيث كان محصل الكمارك يشتغل تحت اشراف لجنة الواردات مباشرة ألم المسا في العمارة وعلى الغربي ، وبعد التقدم الى بغداد في المحطات الأخرى ، التي كانت

<sup>(</sup>١) اي شركة گري مكنزي الانكليزية التي استمر وجودها في البلاد ولا سيما في البصرة الى ما قبل سنوات معدودة .

Collector of Customs (7)

Chief Collector of Customs (r)

Revenue Commissioner (1)

Revenue Board (2)

تبجى فيها رسوم الكمارك على السلع والبضائع الواصلة بطريق البر، فقل كان يجبى هذه الرسوم موظفون يشتغلون باشراف الحكام السياسيين ومعاونيهم. وتدخل في ضمن الكمارك البحرية رسوم التصدير التي كانت تستحصل في ميناء البصرة. وقد كان الأتراك يأخذون رسوم استيراد بنسبة 11٪ من سعر البيع، وكانت تخصم ٣٪ من هذه للدين العثماني. وفي تشرين الأول 191٤ رفع الأتراك الرسوم الى 10٪، والى ٣٠٪ في مناسبات أخرى خلال الحرب. وقد أجريت هذه الترتيبات من دون مصادقة الدول عليها. وفيما عدا عدداً قليلاً من السلع المستثناة خفضت هذه الرسوم الى 10٪ عند الاحتلال، وألغي تخصيص من السلع المستثناة خفضت هذه الرسوم الى 10٪ عند الاحتلال، وألغي تخصيص قسم منها الى الدين العثماني منذ ذلك الوقت. اما رسم التصدير التركي البالغ قسم منها الى الدين العثماني منذ ذلك الوقت. اما رسم التصدير التركي البالغ مناخر. وقد ارتفع وارد الكمارك البحرية ارتفاعاً مطرداً حتى بلغت أرقامه في متأخر. وقد ارتفع وارد الكمارك البحرية ارتفاعاً مطرداً حتى بلغت أرقامه في الكمركي العام البالغ 1٪ قد أعيد رفع نسبته الى 11٪ فيما بعد، أي الى النسبة الى كان عليها من قبل.

وكانت في بغداد على عهد الأتراك دائرة كمرك مركزية يرأسها مدير عام مسؤول تجاه الدوائر المختصة في استانبول ، وكانت هذه الدائرة تستحصل الرسوم المفروضة على جميع البضائع والسلع التي تصل الى ولاية بغداد من ايران لاستهلاك المحلي أو بقصد المرور ، والبضائع التي تصدر الى ايران . كما كانت هناك دوائر كمرك فرعية في خانقين ، وقز لرباط (السعدية) ، وبدرة الكائنة على الحدود الايرانية . وكان الغرض من هذه المؤسسات العمال على ضبط البضائع المستوردة من ايران والمصدرة اليها واستيفاء الضمانات عليها الى حد ما يوازي قيمة الرسوم الكمركية المستحقة حتى تصل الى بغداد فتدفع الرسوم الكمركية المستحقة حتى تصل الى بغداد فتدفع الرسوم الكمركة نقل الزوار من ايران الى العتبات المقدسة . فقد كان كل زائر يفتش على حركة نقل الزوار من ايران الى العتبات المقدسة . فقد كان كل زائر يفتش على الحدود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤخذ تأمينات معينة منه ، كما كان يفتش ثانية الحدود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤخذ تأمينات معينة منه ، كما كان يفتش ثانية الحدود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤخذ تأمينات معينة منه ، كما كان يفتش ثانية الحدود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤخذ تأمينات معينة منه ، كما كان يفتش ثانية الحدود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤخذ تأمينات معينة منه ، كما كان يفتش ثانية الحدود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤخذ تأمينات معينة منه ، كما كان يفتش ثانية الحدود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤخذ تأمينات معينة منه ، كما كان يفتش ثانية المناد من المولود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤخذ تأمينات معينة منه ، كما كان يفتش ثانية المولود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤسيل المولود ، ويؤشر ما عنده ، ثم تؤسية منه ، كما كان يفتش ثانية المولود ، ويؤسل الم

في طريق العودة ، واذا ما اكتُشف أن شيئاً ثماكان عنده قد افتقد فيجبر على دفع الرسم الكمركي المستحق عليه وتعاد له التأمينات .

وحينما استولينا على بغداد لم تكن مناطق الحدود قد خضعت لسيطرتنا النعالة بعد ، فانقطعت المتاجرة كلها باستثناء تهريب بعض المقادير من التبوغ ، وتوقفت حركة الزوار كذلك . وقد كان من غير المنتظر بطبيعة الحال ان نتوقع انتعاش الحالة قبل ان تستقر الأمور في البلاد وتعود حركة النقل مع ايران الى حالتها الطبيعية . على ان تبوغ السكاير و «النرگيلة »كان يسمح بدخولها في الوقت نفسه من ايران ، بشرط ان تخضع الى الرسم الاعتيادي بنسبة ١٠٪ ، ولذلك أسست دائرة كمرك موقتة في بغداد تابعة الى «لجنة الواردات» . فتحتم التصريح بكل ما يؤتى به من تبوغ وغيرها من البضائع الى أقرب حاكم سياسي في المنطقة . فاذا اقتنع بأن مثل هذه البضائع قد استوردت للاستهلاك المحلي كان يترتب عليه ان يستوفي الرسوم المفروضة عليه بنفسه ، ولكن البضائع في معظم الحالات كانت تشحن الى بغداد ولذلك كان الحاكم السياسي عمررها الى دائرة الكموك فيها .

وعندما أخضعت مندلي الى نفوذنا الفعال فتحت فيها دائرة خاصة للكمرك. هذا وقد انفصلت الكمارك عن الواردات ، ونظمت لها دائرة خاصة بها في مايس ١٩١٨ .

### الأوقاف

وقد بقيت دائرة الاوقاف تحت اشراف دائرة الواردات الى منتصف السنة نفسها. إذ يسمح الشرع الاسلامي المقدس لمالك الاملاك غير المنقولة بوقفها الدائم على أي غرض خيري ، سواء أكانت له علاقة بالدين الاسلامي أو لم تكن . لكن السلطات التركية كانت من الناحية العملية لا تعترف بأهلية أية جهة من الجهات بتملك الاملاك الحقيقية غير دائرة الأوقاف التي تدين بالمذهب العثماني الرسمي

وهو المذهب السني . وعلى هذا كانت الأراضي الموقوفة على العتبات الشيعية المقلمسة توضع تحت نوع من الوصاية الحاصة ، التي لا ترعى شؤونها الحكومة ولا المحاكم . وقد تأسست دائرة الأوقاف التركية في بلاد ما بين النهرين قبل ما يقرب من ستين سنة . وكانت كل ولاية لها مدير أوقاف خاص يشتغل تحت اشراف وزارة الأوقاف في استانبول مباشرة ملا ويشرف بصورة مباشرة على الشراف وزارة الأوقاف في الستانبول مباشرة م كاكانت واجبات الدائرة الرئيسية جميع موظفي الوقف الآخرين في الولاية . كماكانت واجبات الدائرة الرئيسية تنحصر في ادارة الاملاك الموقوفة وتنظيم شؤون عدد كبير من الجوامع والمساجد والمراقد .

وتصنف هذه الأملاك الى ثلاثة أصناف بوجه عام: الأوقاف المدورة التي تديرها الدائرة مباشرة ، والأوقاف الملحقة التي يديرها باشراف دائرة الأوقاف المتولون والأوصياء لمنفعة الأغراض الموقوفة من أجلها ، والأوقاف الذرية التي تدار بنوع فعال جداً من الارتباط الوتني الذي يوقف الواقف ممتلكاته بموجبه لمنفعة ذريته المباشرة ، مع فضلة منها لغرض ديني في العادة ، وينحصر هذا الغرض بالحرمين الشريفين مكة والمدينة عادة عندما تنقطع الذرية المباشرة ، ونادراً ما كان يحصل هذا .

وكانت هناك أيضاً املاك موقوفة على اغراض تعليمية (وقف معارف) ، وتديرها دائرة مختصة بها ، وأوقاف خيرية (وقف افتاء) يتصرف بها المذي كما يهوى ويشاء.

وكان ما يفعله الأتراك اعتيادياً ان يتجاهلوا الغرض الخاص المسذكور في «مضبطة» الوقف. فيجمعون واردات الأراضي الزراعية والأملاك الموجودة في المدن ويخصصون صرفها ، بواسطة نوع من الهيئة الدينية ، لدفع رواتب الأشخاص المستخدمين في الجوامع السنية ، وتعمير جوامع سنية جديسدة ، وترميم الجوامع القديمة وأبنية الوقف ، وتلافي مصاريف دائرة الأوقاف . وكانت أية فضلة تبقى من ذلك ترسل الى وزارة الأوقاف في استانبول حيث

يكون مصيرها النهائي مجهولاً ، فيما عدا تحويل مبالغ غير يسيرة منها في كل سنة الى مكة والمدينة . وهناك مساحات كبيرة من أراضي الوقف في ولايسة البصرة أوقفت على تعمير الحرم الشريف وغيره في مكة مما لا يخضع لدائرة الأوقاف . مع ان هذه الدائرة كثيراً ما كانت تسعى للحصول على ادارتها وجعلها بيدها هي . ويدير هذا النوع من الوقف عبيد المخصيان ينتدبون خصيصاً من مكة لحذا الغرض .

وقد كانت تظهر في دائرة الاوقاف جميع العيوب الاعتيادية التي كانت تعرف بها الادارة العثمانية في البلاد. فقد كان الهدف الرئيس لموظفي الأوقاف الرسميين ان يحولوا أكثر ما يمكن من المال الى استانبول فيجوع من أجل هذا المستخدمون ، ويهمل اعمار الأراضي الزراعية، وتترك الجوامع والدور عرضة للخراب والتهدم. ولم تكن هناك في الوقت نفسه سجلات كاملة مضبوطة لأملاك الوقف ، فسمح لهذا السبب بتراكم الكثير من الديون والبقايا المستحقة. ولذلك وجدنا خزانة الأوقاف فارغة ، والمقاطعات الوقفية تعاني الكثير مما سببته سنوات الاهمال.

وكان أول ما وجه ناظر الواردات عنايته له أن يفتش الأملاك الريفية واملاك المدن ويسجلها ، ليجمع الأموال اللازمة لدفع رواتب الأئمة وغيرهم من رجال الدين في الجوامع منذ بدء الاحتلال ، ويتولى التعميرات والترميمات الفرورية العاجلة – وكانت المرافق الصحية في الجوامع تحتاج الى مثل هذه العناية السريعة على الأخص . وقد تعجب السكان ، وامتنوا ، حينما وجدوا دائرة فعالسة للاوقاف تحاول القيام بواجباتها على الوجه الأكمل . ودفعت السلف الصغيرة الى ملتزمي بساتين النخيل ليتسنى لهم اجراء التحسينات المطلوبة منهم ، كما ألغي نظام النزام جباية وارد الاملاك في المدن عند أول سنوح الفرصة لذلك ، فحل علم الأشراف المباشر على الجار الأبنية ، وكان هذا في مصلحة الدائرة والمستأجر علمه الاشراف المباشر على الجار الأبنية ، وكان هذا في مصلحة الدائرة والمستأجر

<sup>(</sup>١) وهم « أغوات مكة » الذين ما يزلون يعرفون بهذا الاسم أي البصرة حتى اليوم .

في الوقت نفسه. ثم بذلت الجهود لاجبار متولي الأوقاف الملحقة على تقديم حسابات مضبوطة عما أنيط بعهدتهم من املاك موقوفة لضمان دفع حصة الدائرة المعادلة لربع الوفورات الصافية ، بعد ان تكون مصاريف العناية بالأسلاك الموقوفة قد دفعت كلها. أضف الى ذلك أن الاوقاف الموقوفة على شؤون المعارف قد استفيد من وارداتها للاغراض التي اوقفت من اجلها ، وسلمت المبالغ المتأتية من الاوقاف الحيرية الى « صندوق اسعاف الفقراء المسلمين » . المبالغ المتأتية من الاوقاف الحيرية الى « صندوق اسعاف الفقراء المسلمين » . وأحيلت منذ البداية جميع الامور التي لها مساس بالشعور الديني ، مثل تعيين الحطاباء والأئمة أو عزدم وترميم الجوامع ، الى لجنة من وجهاء السنة . فتألفت لحنة لأوقاف البصرة في نيسان ١٩١٧ ، وصار أعضاؤها يقدمون المشورة المطلوبة منهم بصفة غير رسمية حتى اكتسبت هذه اللجنة صفتها الرسمية في شباط ١٩١٨ .

ومع ان رواتب موظفي الجوامع وخدمها قد زيدت. فقد أظهرت حسابات البصرة في نهاية ١٩١٨ وجود فضلة تقارب لكين ونصف روبية . ولم يمكن صرف حتى هذا المبلغ أيضاً في تطوير أبنية الأوقاف وتعميرها بالنظر لقلة وجود العمال وتعذر الحصول على مواد البناء المطلوبة . ولذلك احتفظ بها على حدة حتى يمكن صرفها على ما يؤمن الفائدة المرجوة والنفع العام .

وكانت حالة أملاك الوقف في بغداد عند الاحتلال اسوأ مماكانت عليه الراضي الوقف في البصرة . اذاكان من الممكن ان يحصل ذلك . فلم تكن هناك ولا بستان واحدة من بساتين الوقف في منطقة بغداد بحالة جيدة تضاهي بساتين الناس المجاورة لها . وكانت اراضي الوقف في كثير من الحالات عبارة عن قطع جرداء محاطة من جوانبها ببساتين عامرة مثمرة . وكان الاتراك قد أخذوا معهم جميع السجلات الحديثة ، وهرب مدير الدائرة ورئيس كتابها الى الحارج . ولذلك استخدم عدد من الكتاب والموظفين الجدد ، فاستخرجت من الحارج . ولذلك استخدم عدد من الكتاب والموظفين الجدد ، فاستخرجت من السجلات القديمة والمعلومات المتيسرة الأخرى حسابات مضبوطة على قسدر الامكان يمكن ان يستدل منها على موجودات دائرة الوقف من الأمسوال

والديون. وقد دُعي الوجهاء المحليون، من رجال الدين وغيرهم، ليسهموا في اعادة انشاء الدائرة. وبرجاء من رئيس الحكام انسياسيين. انتخبوا مديراً لها، وأبدوا تقديرهم للثقة التي وضعت فيهم بانتخاب رجل لا يشك في نزاهته. وعينت لجنة من خمسة علماء، مطلعين تمام الاطلاع على شؤون الأوقاف، لمساعدته. ثم أدمج الجهاز الاداري المذكور بالجهاز الذي كان قد أنشىء في ولاية البصرة. وقد ألغيت الترتيبات التركية التي كان يقوم بموجبها موظفون ثانويون بتمشية شؤون الأوقاف المحلية تحت اشراف المدير الموجود في بغداد مباشرة ، وتولى كل حاكم من الحكام السياسيين تدوير شؤون الأوقاف الموجودة في منطقته، ولكن الاشراف العام بقي بيد «لجنة الواردات».

وتمتلك أوقاف بغداد مصادر للدخل تزيد على المصادر الموجودة في ولاية البصرة . فمما تتميز به ولاية بغداد في هذا الشأن وجود حق خاص يسمسى « العقر » . وهو تملك للأرض يتألف من حق في نسبة معينة من حاصلها تتراوح ما بين ١ / ٢٠ و ١ / ٣٠. ومنشأ هذا الحق وهذا التعامل شيء غامض . وإذا كان مدحت باشا قد نظم شؤون هذا الحق في الأرض لا بواسطة لجنة جمعها في سنة ١٨٧٧ ، وهو مسجل في دائرة تسجيل الأراضي . ومن ميزات حق العقر أنه يتقدم على جميع الحقوق الأخرى عدا حقوق الحكومة ، وقد يتقدم حتى على حقوق الحكومة نفسها من الناحية العملية ، ويعنى العقر من مفعول قانون اراضي الملك الحكومة نفسها من الناحية العملية ، ويعنى العقر من مفعول قانون اراضي الملك فقط ، وأنما يكثر وجوده حقيقة أ في الأراضي الأميرية عادة أ . لكنه ينطوي المندخل بأي شكل كان في شؤون زراعة الأرض أو ادارة شؤونها . وهناك بالتدخل بأي شكل كان في شؤون زراعة الأرض أو ادارة شؤونها . وهناك حالات كثيرة في ولاية بغداد ، من جهة أخرى ، توقف فيها حصة من حاصل الأرض للأغراض الدينية . فقد يخصص أحد السلاطين الأتواك الرسوم الحكومية

Absentee Landlordism (1)

المتأتية من منطقة معينة للانفاق على غرض ديني معين ، فتصبح دائرة الأوقاف بذلك مالكة ً لذلك الجزء من واردات الدولة .

وأخيراً فان الاوقاف الشيعية ، التي تتألف في البصرة بالكلية تقريباً من أوقاف شخصية لا تخضع لسلطة الدائرة السنية الرسمية المختصة ، تعتبر ذات مركز مهم في دائرة أوقاف بغداد لأن الرسوم المفروضة على دفن الجنائز في أماكن الشيعة المقدسة الواقعة كلها في هذه الولاية تدفع كلها لخز انتها . ويجب ان يكون مفهوماً ان دائرة الأوقاف في زمن الترككان يديرها السنة لفائدة السنة بالكلية تقريباً . وكان الامام السني . الذي كثيراً ماكان يقتصر المصلون وراءه على الموظفين الموجودين محلياً فقط ، يتقاضى راتباً كاملاً من الأوقاف بينما كان يترتب على الامام الشيعي ، الذي يتألف تابعوه من سكان القرية بأجمعها ، ان يعتمد في معيشته على الصدقة العابرة . وبرغم المبالغ الطائلة التي كانـــت تستحصل من رسوم الدفنية . فان مخصصات قليلة جداً كانت تخصص لتنوير العتبات الكبرى في النجف وكربلا والكاظمية وسامرا وتنظيفها . وكانت الرواتب التي تدفع في هذا الشأن تقل في مستواها بكثير عما كان يدفع منها في الجوامع السنية . ولم يكن استياء الناس في المناطق الشيعية من تقاضى السنة لرسوم الدفينة على جنائز الشيعة المتدينين الذين تنقل رفاتهم ال المدافن الموجودة في احدى العتبات المقدسة . يعزى لأسياب مالية فقط : وانما كانت الظلامة الحالية ذات تأثير ممض فيهم . والذلك قدمت المطاليب بعد الاحتلال مباشرةً بوجوب زيادة الرواتب والمخصصات التي تدفع لمستخدمي الجوامع والعتبات الشيعية من خزانة الأوقاف زيادة كبيرة . وترتب علينا ان نرفض هذه المطاليب . لأن الرضوخ لهاكان معناه التخلي عن القاعدة التي اضطرنا توخي الاقتصاد في النَّفقات على وضعها . وكانت هذه القاعدة تنص على عدم رفع الرواتب الى ما فوق المستوى الذي كان سائداً في وقت الاحتلال حتى تكون دائرة الاوقاف قادرة على دفع ديونها . على أنه كان قد تقرر تفريق حسابات الاوقاف الشيعية عن حسابات الاوقاف السنية بحيث يكون من الممكن تأسيس دائرة وقف شيعية مستقلة عندالحاجة.

وهناك ممتلكات مختلفة موقوفة على شؤون الكنائس المسيحية واليهودية ، والمدارس العائدة لغير المسلمين ، وليس لدائرة الأوقاف اية سلطة عليها وانما كان يقوم بادارتها « أمناء » تنص عليهم وثائق الوقفية الأصلية .

#### المعارف

ففيما عدا الكتاتيب ، أو مدارس الملالي ، التي كانت تفتح على العموم في الجوامع والمساجد ولا تعلم أكثر من الكتابة العربية والقرآن ، كانت المدارس الرسمية الوحيدة الموجودة في ولاية البصرة : مدرسة واحدة للمعلمين في مدينة

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن المؤلفة تقصد بسورية الكبرى المتألفة من سورية الحالية ولبنان وفلسطين .

 <sup>(</sup>٢) وهي التي اصبحت فيها بعد « الجامعة الأمريكية في بيروت » .

البصرة ، ومدرسة ثانوية واحدة أيضاً ، مع ثمان مدارس ابتدائية في البصرة نفسها وفي قرى شط العرب والعمارة والناصرية وسوق الشيوخ. وكانت اللغة الرئيسية التي تدرس فيها التركية ، بينماكانت تعتبر العربية لغة ً ثانوية . وكان المعلمون من الأنراك في الغالب ، وكان هؤلاء ملمين أحياناً بشيء بسيط من العربية ، كما كانوا أناساً ذوي اخلاق سيئة ١ تدفع لهم أجور عالية من دون ان تكون لهم الأهلية المطلوبة للتعليم. وكانت أبنية المدارس قذرة غير صحية . والمدارس نفسها مباءة للشرور والرذائل بحيث كان العرب المحترمون يترددون في تسجيل أبنائهم فيها . ولم يكن يعترف بلياقة غير السني للتعليم فيها ، وكان وجود هذه القاعدة بين سكان أغلبيتهم من الشيعة لا يشجع الاقبال عليها . وقد كانت السجلات ملأى بأسماء خيالية كثيرة . لكن مجموع عدد الطلاب في المدارس الابتدائية كان أقل من خمس مئة طالب في الولاية بأجمعها ، وكانت الكتاتيب تمول في قسم من مصاريفها من الأوقاف. وفي القسم الآخر من دائرة المعارف. ولم تكن تُقدم المنح لهيئات التعليم الأهلية التي كانت من مدارسها مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية ممتازة تديرها ارسالية التبشير الامريكية، ومدارس الكرملية يتم باللغة الفرنسية .

وقد استمرت السلطات البريطانية على مساعدة الكتاتيب التي بقي فيهــــا معلموها من أموال الوقف . اما التعليم غير الديني ، فقدكان من غير المرغوب فيه على ما يتضح ابتماء أية واحدة من المدارس الموجودة ، لا من حيث الأبنية ولا المعلمين السابقين ، الذين اختفى معظمهم على كل حال . وكانت هناك من جهة أخرى حاجة عاجلة للعرب المتدربين لحدمة الحكومة ، كماكان من المناسب سياسياً ان لا تكون الادارة البريطانية عرضة للاتهام بكونها تهمل شؤون التعليم وتتخلى عن تشجيعه . على انه كان من الضرورة بمكان ان نسير ببطء بأمـــل

<sup>(</sup>١) نعتقد أن هذا تحامل من المؤلفة لا مبرر معقول له .

<sup>(</sup>٢) لم تكن مدرسة الامريكان المشار اليها مدرسة أهلية ، وانما كانت مدرسة أجنبية تبشيرية .

الحصول على معلمين ذوي مستوى عالى ، وان لا نفتح أية مدرسة حتى يمكن الجساد المعلمين المناسبين لهسا . وكانت جميع طبقات الناس ترغب في تعليم أطفالهم اللغة الانكليزية لأغراض تجارية ، والحقيقة أن الانكليزية لولم تجعل لغة ثانية من أوطأ الصفوف الابتدائية ، لما كانت هناك وسيلة فعالة أخرى يمكنها انتجذب الأولاد الى مدارس الحكومة الابتدائية لأن تعليم المواضيع العربية البحت بدرجة تكفي لما يتطلبه معظم أولياء الطلاب كان يمكن ان يتم في الكتاتيب فقط عند الحاجة . وقد كان أي مشروع للمراحل الأعسلى من التعليم ، ثمسا يمكن ان يكون قد سيطر على أفكار الرأي العام ، يعتبر شيئاً قبل أوانه حتى يمكن تأسيس جهاز صالح متين للتعليم الابتدائي .

وبالنظر لهذه الاعتبارات تقرر ان تكون اللغة العربية لغة التعليم في المدارس كلها ، على ان تكون اللغة الانكليزية هي اللغة الأجنبية فيها ، وان لا تفتسح مدارس ابتدائية الا بعدد ما يمكن إيجاده لها من معلمين يتكلمون الانكليزية بمقدار معلم واحد لكل منها على الأقل ، وان لا نبدأ بفتح اية مدرسة ثانوية ما لم نضمن نجاح المدارس الابتدائية وسيرها على الوجه الأكمل، وان لا ينظر في التعليم الجامعي حتى يمكن بيئة عدد كاف من خريجي الدراسة الثانوية لتغذية الجامعة بالطلاب . ولضمان الحصول على المعلمين صودق على تخصيص منحة مالية لمدرسة الأمريكان التبشيرية في البصرة ، وهي مؤسسة تُعنى بتعليم ابناء المسلمين في الدرجة الأولى . وكان الشرط الرئيسي لهذه المنحة ان تعد المدرسة في الحال معلمين مدربين لمدرستين ابتدائيتين ، وان تفتح ايضاً صفاً تدريبياً للمعلمين تعد فيه ثلاثة معلمين مقتدرين للمدارس الابتدائية كل سنة . وأخذت فدرسة الامريكان على عاتقها ان تقوم بالاشراف العام على المدارس الابتدائية المدرسية من بين الكتب الرسمية مدرسة الامريكان التخبت بعناية كتب الابتدائية المدرسية من بين الكتب الرسمية كذاك . وقد انتخبت بعناية كتب الابتدائية المدرسية من بين الكتب الرسمية كذاك . وقد انتخبت بعناية كتب الابتدائية المدرسية من بين الكتب الرسمية من بين الكتب الرسمية المدرسية من بين الكتب الرسمية من بين الكتب الرسمية المدرسية المدرسية المدرسية من بين الكتب الرسمية من بين الكتب الرسمية المدرسة المدر

<sup>(</sup>١) وهي مدرسة الأمريكان المعروفة في البصرة ، التي أسسها المبشر الأمريكي المستر قانيس في سنة ١٩١٠ ، وكان المستر قانيس قد جاء الى البصرة في سنة ١٩٠٣ . وقد نللت هذه المدرسة قائمة بعملها منذ ذلك الحين حتى أغلقت بعد قيام ثورة ١٧ تموز ١٩٦٧ .

المستعملة في المدارس الابتدائية في مصر . ثم ابتيع أثاث الصفوف من خارج البلاد . ففتحت مدرستان ابتدائيتان في تشرين الأول ١٩١٥ : واحدة في البصرة ، وأخرى في أبي الخصيب وهي منطقة مزدهرة على ضفة النهر جنوباً ، فكان الاقبال عليهما ممتازاً منذ البداية .

هذا وقدكان في البصرة عدد غير يسير من المسيحيين ، الكاثوليك الشرقيين في الغالب . فأخذ من بين هؤلاء غالباً الكتاب الذين كان يستخدمهم الأتراك والشركات التجارية ، وسيستمر استخدام أمثالهم على اكثر الاحتمال في المستقبل القريب . وكان هؤلاء يعتمدون في تعليمهم على الآباء الكرميلين والكنيسة الكلدانية . وكانت كل واحدة من هاتين المدرستين تتقاضى المنح المالية مسن الادارة البريطانية بشرط ان تسمح بالتفتيش البريطاني عليها ، وان تكون اللغة الاذارة البريطانية المؤيسية التي تدرس فيها . واستمرت مدرسة الأمريكان على الاضطلاع بالتعليم الثانوي لوحدها .

وفي ربيع ١٩١٦ فتحت مدرسة ثالثة في الزبير فكانت مركزاً تعليمياً يبشر بالخير . فسكانها من طراز حسن ، لأنهم من النجديين المهاجرين الى هذه البلاد في الغالب أي من العرق العربي الخالص . وقد نشأت البلدان الصغيرة الممتدة ، في الغالب أي من العرق العربية بفضل العلاقات والاتصالات التجارية مصع مثل الزبير ، على حدود البادية بفضل العلاقات والاتصالات المتحصيات المستقلة أواسط الجزيرة العربية . ويعتبر مؤسسوها من الرجال ذوي الشخصيات المستقلة والغرائز التجارية المعروفة ، الذين كثيراً ما يجمعون ثروات غير يسيره بالامتيار لسكان البادية ، التي يكون لهم تأثير كبير فيها اعتبادياً . وهم يحرصون على الانتفاع بكل فرصة للتقدم تسنح لهم ، ولذلك كان الناس في الزبير متشوقين الى تعلم الانكليزية بحيث لم يكن من الغريبان يشاهد قبل افتتاح المدرسة الصبي ابن العشر سنوات والمتقدم في السن ابن الستين بجلسان سوية في دائرة البريد ليكافحا في حل معقدات اللسان الأنكليزي باشراف «البابو » الكاتب ، غير

<sup>(</sup>١) البابو كلمة هندية تعني الأفندي أو السيد .

العابىء بهما . ولا غرو ، فللعربي قابلية عجيبة في تعلم اللغات، وقبل ان تكون المدرسة قد فتحت كان الاطفال يرطنون بالانكليزية مع اعجاب آبائهم واعتزازهم .

وفي خلال ١٩١٧ و ١٩١٨ فتحت مدارس ابتدائية في الناصرية وسوق الشيوخ وقلعة صالح وعلى الغربي والمُدَينة ، وفي العشار من ضواحي البصرة . وقدكان أمر تقاضي الأجور في المدارس من النقاط المختلف علمها ، لكن فكرة | استيفاء أجور زهيدة وفائدتها كانت هي السائدة بوجه عام، فتقرر فرض روبية على الطالب الواحد. لكنه سمح بشيء غير يسير من المرونة بحيث اذا ارتأى الأجور لتعليم ابنه فانه يعفي من دفعها . وكان الناس في أبي الخصيب يطالبون بفتح مدرسة ثانوية ، ففتح صف ثانوي في أواخر ١٩١٧ . ثم شملت المنح المدرسية مدارس الأليانس الأسرائيلية في البصرة . والمدارس الأخرى التي فتحها الآباء الكرمليون والطوائف الكاثوليكية . الأرمنية والكلدانيــة ، في البصرة والعشار، ومدرسة البناتالتي باشرت بفتحها أرسالية التبشير الأمريكية. وقد تمادت مدرسة البنين التي أسستها في ١٩١٢ أرسالية التبشير العربية ١٠ العائدة للكنائس المصلحة في امريكا . في كونها أحسن مدرسة في ولاية البصرة كلها . فقد كان طلايها مؤدبين ومتعلمين بعناية ، وكان الكتاب المقدس يقرأ يومياً بالعربية في كل صف من صفوفها . من دون ان يبدي الآباء المسلمون أي اعتراض ، حتى أن الأبناء أنفسهم كانوا دقيقين أكثر من غير هـــم في الاحترام الذي يكنونه للكتاب المقدس . إذ يروي المدير الأمريكي قصةً تدل على شعور المسلمين في هذا الشأن. فقد غضب أحد الطلاب المسيحيين ذات يوم في صنف الكتاب المقدس ورماه على الأرض ثم رفض ان يتابع القراءة فيه . فوبخه المدرس على ذلك ، لكن الطلاب المسلمين لم يكتفوا بذلك بل جاءوا الى المدير يطلبون اخراج الطالب المسيحي من المدرسة لأنه اساء معاملة الانجيل .

Arabian Mission of the Reformed Churches in America (1)

أما في ولاية بغداد فقدكان الجنهاز التعليمي التركي اكثر شمولاً مماكان عليه في البصرة. فقدكان يشتمل على مدرسة للحقوق. ومدرسة ثانوية (السلطاني). وهذا للمعلمين أ. ومدرسة صناعة . وإحدى وسبعين مدرسة ابتدائية . وهذا

(۱) و (۲) كانت الدراسة الشانوية في العهد العثماني تنقيم الى مرحلتين : مرحلة الدراسة في المدارس الرشدية وتستغرق ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية ، فتقابل بهذا مرحلة الدراسة المتوسطة الحالية تقريباً ، ومرحلة الدراسة الاعدادية وتستغرق أربع سنوات بعد الدراسة في المدارس الرشدية ، وبذلك كانت مرحلة الدراسة الثانوية ( الرشدي والاعدادي ) تستغرق كلها سبع سنوات بعد الدراسة الآيت كانت تستغرق أربع سنوات فقط .

وقد بدأ تأسيس المدارس الرشدية في العراق سنة ١٨٧٠ على عهد الوالي المشهور مدحت باشا . وفي عام ١٨٧٣ تأسست أول مدرسة اعدادية في بغداد في أيام الوالي رديف باشا ، وكان اسمها (المكتب الاعدادي الملكي) . وكانت هذه المدرسة تغم بين جدرانها الصفوف الرشدية كذلك بحيث كان يبلغ عدد سني الدراسة فيها سبع سنوات . وكانت الدراسة في الاعدادي ملكي رصينة تشتمل على تدريس الرياضيات والعلوم والاقتصاد واللغات والاجهاعيات والميكانيك والرمم والدين . وكان ادتهام الحكومة بها غير قليل ، ولذلك كن مدرسوها من المستوى الجيد . وظلت على هذه الحال الى تشرين الثاني ١٩٩١ حين قررت الحكومة تسمية المدرسة بام (المكتب السلطاني) بعد أن الحتت صفوف الدراسة الابتدائية فيها ايضاً عندما جعلها خصة بدلا من أربعة . وعلى هذا الأساس أصبحت الدراسة في السلطاني تنقم الى قسمين : القسم الابتدائي ويتألف من خصة سفوف ، وائتم العالي ويتألف من سبعة صفوف .

وحينها انصرفت النية الى التوسع في التعليم الابتدائي ونشره تقرر في أيام الوالي نامق باشا الصغير فتح ثلاث دور للمعنمين ( ١٩٠٩ أو ١٩٠٠)؛ واحدة في بغداد ، والثانية في الموصل ، والثالثة في البصرة . وقد تحسن شأن الدراسة فيها بعد الانقلاب العثماني المعروف ( ١٩٠٨) فاصبحت تستغرق ؛ سنوات . وكان أول مدير لدار المعلمين في بغداد رجلا يدعى عبد الله أفندي ، مم حل عمله الشيخ نوري أفندي الشير واني ( والد المواه بهاء الدين نوري ) . وأعتب الشيخ نوري رجل تركي يدعى عادل بك ، فنظمها ورتب الدراسة فيها على الطراز الحديث . وكان أديباً شاعراً ذا شخصية محبوبة محترمة على ما يروى . وقد بني هذا في المدرسة حتى تطوع المقال في الحرب النامة الأولى . وعما يذكر عن الذار أنها كانت مدرسة داخلية ، ولها مدرسة ابتدائية ملحقة بها المتعليقات ، وأنها كانت تشغل في أول تأسيسها دار ( الحاج حسين خيوكة ) التي اندمجت اخيراً في بناية محافظية ( متصرفية ) بغيداد الحالية ، كما كان عدد طلابها في ١٩١٣ حوالي (٢٠٠) طالب . وكان من مدرسها العراقيين في أواخر أيام العهد العثماني السيد يحيي الوتري ، ومحمد فهمي ( والد عبد الجبار فهمي ) ، ورؤوف العطار ، وجميل المدرس ( شقيق الاستاذ فهمي المدرس ) ، وصالح شميل ( تاريخ التعليم في العراق الحلالي ) .

الجنهاز ، كما هو مدرج في الكتاب السنوي للمعارف التركية ، الممتليء بالحرائط والاحصاءات ، كان يمكن ان يثير حسد السلطات البريطانية في المناطق المحتلة ويأسها ، لو كان كل ما نقرأه يدل على الحقيقة والواقع ، لكن المعروف ان الأتراك لم يكونوا يهتمون بالسؤال حتى عن دوام الطلاب المسجلين او عدم دوامهم ، وان كان النظام التعليمي يتبع هذه الحطة او تلك في التدريس .

ولم تكن مدارس الحكومة هذه المدارس الوحيدة الموجودة في المنطقة بأي حال من الأحوال. فقد كانت تقرن في أفكار الناس بالتعاليم الاسلامية السنية (وكان ذلك طبيعياً لأنها كانت تستهدف بتعمد نشر النفوذ التركي بين الطلاب، ولأن ما يدرس من شؤون الدين كان سنياً) ولم يتسجل فيها الا الطلاب السنة. وكان الشيعة، والمسيحيون واليهود يفتحون المدارس على الطلاب المنة. وكان الشيعة، والمسيحيون واليهود يفتحون المدارس على حسابهم، لكن دائرة « الحسابات الحاصة »كانت تعطي كلاً من هذه المدارس، بصنة في نظرية على الأقل، منحة مالية بشرط ان تصرف على تعليم اللغة التركية.

فكانت لكل من الطوائف السريانية والكلدانية والأرمنية والبروتستانية والكاثوليكية اللاتينية مدرسة أهلية ، كما كانت هناك « مدرسة جعفرية » ا

<sup>(</sup>١) كانت المدرسة الجعفرية قد تأسست في عهد الأتراك وتم افتتاحها في يوم السبت المسادف ١٧ ذي القعدة سنة ١٩٣٦ ( ١٩٠٩ – ١٩١٠). وقد حسل ذلك بعد أن دعا المرحوم الحاج سلمان ابو انتمن جماعة من أعيان الشيعة في بغداد الى اجتماع خاص في دار والده الحاج داود للمذاكرة في الموضوع. وعلى أثر هذا الاجتماع قدم طلب رسمي الى السلمات العمانية للم وافقة على فتح المدرسة ، فوافقت السلمات المخاتية المحتوية على ذلك بشرط ان تسمى المدرسة بام (مكتب الترقي الجعفري العماني). وقد عين الادارتها العلامة المرحوم الشيخ شكر، كما عين لمعاوفته الاستاذ على البازرگان الذي كانت له مساع مشكورة في تأسيس المدرسة . وافتخبت أول هيئة من وجوه بغداد وأعيانها للاشراف على سيرها . وكان اعضاؤها الحاج سلمان أبو التمن ، والعلامة الشيخ شكر الله ، وساحة السيد عبد الكريم الحيدري ، والسيد جعفر السيد هاثم ، والحاج مصنفي كبة ، والحاج محمد حسن المجوه به المجوه ، والحاج عبد المجبوء عبد الحسين المهجراني ، والأوسطة على المينه جي ، والحاج جو دي مهدي الخاصي، والحاج عبد الحسين المهجراني ، والأوسطة على المينه جي ، والحاج جو دي قنبر أغا .

وفي سنة ١٩١٧ قررت الهيئة المذكورة تبديل ام المدرسة الى ( المدرسة الجعفرية )، ثم سعت =

لأبناء الشيعة . وكان عند اليهود عدد من المدارس للبنين والبنات ، تشرف على بعضها مؤسسة الأليانس الاسرائيلية ، ويشرف على الباقية اليهود المحليون.

وبرحيل السلطات التركية عن البلاد في مارت ١٩١٧ لم يعد لمدرسة الحقوق، والمكتب السلطاني، ومدرسة الصناعة، وجود كمؤسسات تعليمية لأن معظم مدرسيها تقريباً كانوا من الأتراك الأناضوليين فتركوا البلاد مع سائر الموظفين الاستانبوليين، وبالنسبة لمدرسة الصناعة الفقد نسف الأتراك

في جمع النبرعات لانشاء بناية خاصة لها ، وتم انشاؤها فنتلت المدرسة اليها في سنة ١٩١٨ .
 ونما يذكر بالانسافة الى ذلك ان المدرسة بدأت أول مرة في الدار التي كان يسكنها الدكتور أرسطو ، في جوار مسجد الحاج داود ابى النمن وقد استؤجرت بعشرين ليرة عثمانية ذهب .
 وقد فتحت صفوفاً مسائية أيضاً لتعليم الأميين ، وتدريس إمسائك الدفائر ، وبذلك تكون أول مدرسة في العراق تكافح الأمية وتفتح صفوفاً مسائية لها .

<sup>(</sup>۱) كانت أول مدرسة الصناعة في بغداد قد تأست في عهد الوالي المصلح مدحت باشا (۱) كانت أول مدرسة الصناعة في بغداد الأيدي الماهرة السعامل التي كان يزمع تأسيسها في بغداد ، و وكان الغرض من تأسيسها اعداد الأيدي الماهرة السعامل التي كان يزمع تأسيسها في بغداد ، و وسيقة العدد الكافي من المرتبين السطبعة التي تأسست في عهده . والمعروف أصلح باشا قام بانشاء معامل عدة في بغداد ، واستورد لها المكائن والمعدات من البلاد الأوربية ، ثم أصلح الفليل الذي كان موجوداً منها قبل مجيئه . وكذلك توسع في مشروع النقل النهري والبحري ، فاشتريت البواخر الكبيرة والصغيرة ، ومسحت الطرق النهرية ، ثم أسست ادارة نهرية وأخرى فاشتريت البواخر الكبيرة والصغيرة ، ومسحت العرف النهرية عنطلها تأسيس مدرسة فنية مثل هذه . بخرية له . وقد شن حملة واسعة النطاق لجمع التبرعات التي يتطلها تأسيس مدرسة فنية مثل هذه . فجمعت مبالغ طائلة لهذا الغرض ، وكان من بين المتبرعين عدد من شخصيات البلد المرموقة مثل ناصر باشا السعدون ومحمد جلي زاده واقبال الدولة وسليان فائق والخواجة يوسف كوكوكلي وغيرهم .

واستملك مدحت باشا لمدرسة العسناعة إحدى المدارس الدبنية التي كن عددها كثيراً يومذاك ، وهي المدرسة العلمية التي بناها على باشا أحد ولاة المإليك ، وكانت تطل على دجلة بالقرب من «دار الغسباط » الحالية . والمعروف أن هذه البناية ظلت تشغلها مدرسة الصناعة الى سنة ١٩١٧ ، حين سقطت بغداد في أيدي الانكليز خلال الحرب العامة الأولى . ثم أصبحت بعد ذلك مقراً للبر لمان العراقي في أيام العهد الملكي الزائل وبقيت كذلك الى يوم ١٤ تموز ١٩٥٨ . ويشغل هذه البناية العراقي في أيام العهد الملكي الزائل وبقيت كذلك الى يوم ١٤ تموز ١٩٥٨ . ويشغل هذه البناية اليوم متحف الأسلحة .

وقد جمل التبول في هذه المدرسة مقتصراً على أبناء الفقراء والايتام في بداية الأمر ، وجمع لها من هؤلاء عدد يبلغ ١٤٤ طالباً، ولذلك ظلت المدرسة تسمى (دار الايتام) مدة من الزمن .==

جميع عددها ومكائنها وأحرقوا بنايتها . اما المدارس الابتدائية فقد نهبها الرعاع جميعها تقريباً . واذا ما استغرق أمر فتح المدارس في بغداد وقتاً أطول فان ذلك يمكن ان يعزى الى الناس أنفسهم ، الذين نهبوا جميع الأثاث وسائر تجهيزات المدارس كلها وخلعوا الأبواب والشبابيك وكل ما أمكن حمله . وكان معظم من بقي من معلمي المدارس من النوع السيء ، كما لم يكن هناك أي نوع من الكتب عدا القليل منها عند الناس ، وهي كلها باللغة التركية أ .

وكانت مدة الدراسة فيها خسس سنوات بعد الدراسة الابتدائية او ما يعادلها ، وصارت التدريسات فيها على نوعين : نظري و عملي . وكان التدريس العملي يجري في الفروع الصناعية التالية : الميكانيك والحدادة والبرادة ، وصناعة النسيج القطني والصوفي والحربي ، وصناعة السجاد والكنبار ، والنجارة ، والأحذية ، والطباعة . وقد استطاعت الأقسام العملية هذه أن تنتج مصنوعات متقنة ، كانت تعرض في أماكن خاصة بها في بعض المخازن الموجودة في سوق بغداد يومذاك . لكن العناية بهذه المدرسة أخذت تقل بالتدريج بعد ان رحل مدحت باشا عن بغداد بحيث المختفى عدد طلابها ، فوصل الى الاربعين فقط . ثم قيض الله لما وعام ١٨٩٩ من أحياها من جديد وهو الوالي نامق باشا الذي كان له ولع خاص بالصناعات ، لأنه كان يحسن صنعة النجارة . فارتفع عدد طلابها في أيامه الى مئة وخمسين ، ومن ثم تقدم شأنها وأصبحت لها أهمية في المجتمع في المتجدد ، وصارت تشرف عليها في أوائل هذا القرن بحنة خاصة مكونة من موظني الولاية المعروفين . وفي المجتمع علمة المعرفية ، وكان من جملة أعضائها عمد فهمي المدرس مديرها ، وفؤاد بك مفتش الصحة ، ومهندس البلدية المسيو موجيل ، ومهندس الولاية المسيو شوانيس ، وعبد الجبار أفندي باشكاتب الأوقاف ، ومن الأهلين سليان أفندي المحامي .

(١) جاّ، في (معجم العراق للهلالي) ان الحكومة العثمانية أصدرت في خريف ١٩١٣ أمراً يتشبي بان تكون الدراسة في دار المعلمين والاعدادي ومدرسة الحقوق باللغة العربية ، باستثناء بعض الدروس التي طلب أن تدرس بالتركية لكن الاستاذ سليمان فيضي يقول في مذكراته (في غمرة النضال) ان وزارة المعارف التركية أصدرت نظاماً جديداً يجيز التدريس في المدارس في المدارس والابتدائية في الأقطار العربية باللغة العربية . فتألفت في كل ولاية لجنة لانتخاب الكتب المناسبة ، وانتخب هو عضواً في لجنة ولاية البصرة في شباط ١٩١٢ . غير أن الوزارة المذكورة لم تلبث بعد وقت قسير أن نكثت عهدها فأمرت بلزوم تدريس الجغرافية والتاريخ بالتركية .

الحصول على معلمين مقتدرين لها ، غير أنه بينما كانت البصرة تهم بالتمور أكثر من اهتمامها بالتعليم ، فإن بغداد كانت فيها نسبة غير قليلة من الناس الذين يقدرون التعليم لتعليم – وقد يكون ذلك من بقايا الزمن الذي كانت بغداد فيه مركزاً عظيماً للعلم والتعليم . فبعد الاحتلال بأيام قليلة عرض علينا مدير المدرسة الابتدائية الوحيدة التي سلمت من النهب أن يستأنف عمله فيها بهيأة تعليمية تتألف كلية من مديري المدارس الابتدائية ، فقبل هذا الترتيب باعتباره إجراء وقتياً . وقد أوفد المعلمون أيضاً لاستئناف عمل المدارس الحكومية في مراكز مناطق ثلاث أخرى .

ولأجل تعلمين الرأي العام في هذا الشأن تشكلت « لجنة معارف » في الحال. وكانت هذه مؤلفة من خمسة من رجال المعارف أصحاب النفوذ ، وكانت لها صفة استشارية فقط ولا دخل لها في رسم الخطط ، لكن تقاريرها عـن النقضايا التي كانت تعرضها عليها « لجنة الواردات » كانت مفيدة أ .

وقدكانت أكثر الحاجات الحاحاً في هذا الشأن الحاجة الى معلمين للمدارس الابتدائية ، ولما لم تكن ثمة مدرسة مثل مدرسة الامريكان في البصرة ، تضمن تخريج عدد قليل مطرد من الشبان المدربين تدريباً حسناً للمدارس الحكومية في ولاية البصرة ، فقد تقرر في نيسان ان تفتح دار للمعلمين يمكن ان يدرب فيها المعلمون السابقون ، ومن يرغب في تقديم الطلب لذلك من الشبان الذين يحملون ثقافة عامة لا بأس بها ، لمدة ثلاثة أشهر أفي المواضيع العامة وأصول

الحاج على أفندي الألوسي ، وحمدي بك بابان ، والأب أنستاس ماري الكرملي ، وجعفر چلبي الحاج داود أبو النمن ، وشكري أفندي الألوسي ، وجميل صدقي أفندي الزهاوي . ويلاحظ أن عدد الأعضاء هو ستة وليس خمسة كما تذكر المؤلفة هنا .

رً ) كان من طلاب هذه الدورة ، والدورة الثانية التي فتحت بعدها على ما نعلم : الأساتذة خه الراوي ، ومدير القاضي ، وسلمان الشيخ داود ، وهاشم الألوسي ، وعبد الحبيد زيدان ، وأحمد أمين .

التدريس. وكان لا بد لحذه المدة ان تكون كافية بالنسبة لحالة الطوارىء التي كنا فيها لنجعل من المتعلمين تعليماً جزئياً أناساً مؤهلين لمتابعة العمل التعليمي في المدارس الابتدائية حتى يمكن الحصول على أناس أحسن منهم. ولم يكن من السهل ايجاد المدرسين لدار المعلمين هذه ، لكنه أمكن ايجاد أربعة مدرسين أخيراً ــ ثلاثة سوريين وواحد من أهالي بغداد. ثم استعير مدرس آخر من مدرسة الأمريكان في البصرة عدة أسابيع ليحاضر في أصول التدريس. وقد بدأت الدار بواحد وثمانين طالباً يتألفون من المعلمين السابقين الذين كافوا واغبين في البقاء في المهنة ، لأنهم أخبروا بأننا سيصعب علينا ان نعين اي معلم في مدارس الحكومة في المستقبل ممن لا يكون قد درس في دار المعلمين هذه. وكان حوالي ثلث الطلاب ممن يؤمل منهم خير في المهنة ، اما الباقون ومعظمهم من المعلمين السابقين في مدارس القرى الصغيرة ، فقد كانوا ضعيفين جداً مع الأسف. وقد بقي عدد قليل من هؤلاء في المدرسة الى النهاية ، ونجحوا في الامتحان فعينوا معلمين ، لكن الأكثرية تركوا المدرسة ووجدوا مجالاً الاستخدام في الكتاتيب الملحقة بالجوامع ، وغيرها . وكان بين المسجلين في الدار عدد من الشبان الشيعة ، وهذه ظاهرة لم يكن لها وجود في أيام الترك .

وكان من حسن حظ الحكومة أن تحصل على خدمات رجل سوري نشط ليعين مديراً ٢ لدار المعلمين . وحينما ترك البلاد ليلتحق بجيش الشريف في

<sup>(</sup>١) علمنا ان الاستاذين المرحومين سعد صالح و محمد علي كمال الدين كانا من بين هؤلاء، وها من النجف كما لا يخفى .

<sup>(</sup>٣) كان اسمه حسين رفقي . هذا وقد لاحظنا في (تاريخ التعليم – في العراق للهلالي) ان رجلا اسمه (حسين رفيق افندي) قد تُعين مديراً للمعارف في ولاية بغداد سنة ١٩٠٨ ، وبق في وظيفته هذه الى سنة ١٩١٣ ( ١٣٢٩ ه ) . وكان هذا على ما يبدو غير أهل لوظيفته ، وقد نظم الشاعر الرصافي الأبيات الآتية فيه :

معارف بنداد قد جامعا مدير من الطيش في مسرح حمار ولكنه ناطق صبي ولكنه ملتح فيا أيها العلم فيها ارتحل ويا أيها الجهل فيها اسلح

الحجاز حل محله سوري آخر ، لا يقل عن الاول في قابليته ونشاطه ، وكان قد خدم في وظائف رسمية عديدة في عهد الأتراك منها وظيفة مدير للمعارف . وبعد ان فتحت المدارس الابتدائية اشتغل مديراً للمعارف الشراف « لجنة الواردات » .

وبالطلاب السبعة والعشرين الذين نجحوا في امتحان التأهيل عند انتهاء دورة الأشهر الثلاثة ، صار بوسعنا أن نفتح خمس مدارس ابتدائية في بغداد وضواحيها ومدرستين في المناطق الأخرى . على ان هؤلاء الطلاب الناجحين كانوا أقل مما يكفي لسد حاجة المدارس الى المعلمين بالتمام ، فانتخب عدد قليل من أحسن الطلاب المتخلفين في الدورة وعينوا برواتب أقل لسد الشواغر الموجودة . وقد صنفت هذه المدارس واعتبرت مدارس ابتدائية رسمية تسدد

<sup>(</sup>١) انه الاستاذ حـني بك عبد الهادي الذي أصبح مديراً شعارف بعد ذلك ، اي في ١٠/١/ ١٩ وكان فلسطينياً . وفي ١٩/١/١ ُعين مديراً لدار المعلمين الاستاذ محمد عبد العزيز سعيد ، وكان مصرياً ثم خلفه محمد سيد خليل الذي كان مدرساً للتربية فيها ، وكان من مصر أيضاً . وكان من المحاضرين في الدار كذلك الاساتذة الحاج حمدي الاعظمي ، والشيخ قام التميسي ، وداود السعدي ، وصالح شميل .

اما مديرو الممارف في ولاية بغداد على عهد العثمانيين فكان أول مدير منهم يدعى (سامي بك) وقد ُعين سنة ١٨٨٤، وخلفه في السنة نفسها (محمد وقد ُعين سنة ١٨٨٩، وخلفه في السنة نفسها (محمد افندي الحميل) الذي بني في الوظيفة هذه حتى تعين بعده (عيسى روحي ) سنة ١٨٩٣، وفي سنة ١٨٩٦ حل في محمله (عيسى غياث الدين) الذي أشغل الوظيفة حتى عام ١٨٩٨، وتوكل من بعده عاسب الدائرة حتى تعين حسين رفيق افندي في ١٩٠٨. وفي ١٩١٣ عين (عبد الله فيضي بك) محمل في محله ( رفعت بك ) بعد عدة أشهر . وفي سنة ١٩١٤ أشغل مديرية المعارف هذه وكالة المرحوم حكمت سليمان ، ثم ثبت في الوظيفة وظل فيها الى وقت احتلال بغذاد من قبل الانكليز .

<sup>(</sup>۲) كانت المدارس الابتدائية الآتية أمهاؤها أدناه موجودة في بغداد سنة ۱۹۱۹: (۱) المدرسة الحيدرية ومديرها داود نيازي ، (۲) ومدرسة البارودية ومديرها منير القاضي ، (۳) ومدرسة النفسل ومديرها سلمان الشيخ أحمد الداود ، و (٤) مدرسة الكرخ ومديرها طه الراوي ، و (٥) مدرسة باب الشيخ ومديرها هاثم الألوسي ، و (٦) مدرسة رأس القرية ومديرها عبد المجيد زيدان ، و (٧) مدرسة الكانلمية ومديرها نوري البرزنجي ، و (٨) مدرسة الأعظمية ومديرها فائن أفندى .

نفقاتها بالكلية من واردات الحكومة العامة. ثم رفضنا الانفاق من الخزانة العامة على المدارس التي لم يكن معلموها مؤهلين للتعليم ، لكن جهود الأهلين في هذا الشأن قد شجعت بتخصيص المنح المالية لهم . وعلى الشاكلة نفسها قدمت المنح الى المدارس الطائفية في بغداد ، الشيعية أو المسيحية او اليهودية .

وكان النقص في الأثاث المدرسي يعد مشكلة من المشاكل الخطيرة. اما بالنسبة للكتب فقد تقدمنا بطلب المساعدة من الحكومة المصرية ، فاستجابت بتقديم هدية ثمينة من الكتب المدرسية التي تكفي لتجهيز عشرين مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية واحدة .

وقد بدأنا كذلك بداية متواضعة في طريق التعليم الني . ففيما عدا بعض الضباط السابقين في الجيش التركي لم يكن في بغداد أحد بوسعه القيام بأعمال المساحة أو التسوية . ولسد هذا النقص فتحت مدرسة خاصة للمساحة ، وكانت المؤهلات الوحيدة المطلوبة من الداخلين اليها معلومات عامية عن الحساب والمقاييس . فقدمت عرائض كثيرة الملك ، وبالنظر للأشغال العملية التي كان سيتدرب عليها الطلاب كان لا بد من تعديد عددهم في الصف بستة وثلاثين طالباً . ووضعت الحطة لدورة تستغرق عشرة أسابيع ، وألحق الطلاب الذين نجحوا في امتحان التأهيل الذي أجري في نهايتها بمهندسي الري للعمل معهم ولمتابعة التدريب .

وكان الفقر في بغداد . المتأتي عن سنوات الحرب الثلاث ، علاوة على كون التدريس في أيام الترككان تدريساً مجانياً في المدارس الفنية وغير الفنية ، قد جعل من غير المستحسن استيفاء أجور مدرسية في المدارس الابتدائية منذ البداية . ولم تقرر الأجور الآ في سنة ١٩١٩ .

# الدّين العثماني

اما بالنسبة للدين العثماني العمومي فقد ضُمنت مصالح أصحاب الحصص الأوربيين بتخصيص الواردات المستحصلة ممن لا يقل عن اثنتي عشرة ضريبة معروفة إلى إدارته . وقد بحث في بادىء الأمر عما اذا كانت هذه الضرائب يمكن أن يُعتفظ بهاكاملة غير منقوصة لادارة الدين نفسه ، بعد ان تخضع لبعض التعديلات في نهاية الحرب. على ان هذا وجد شيئاً عير ممكن. فقد توقف بواسطة الحرب العمل في « مصلحة انحصار التبغ » اولاً . وهي شركة معادية كان الدين العثماني يملك حصة كبيرة فيها ، وكان يبدو من الناحية الثانية أنه من الضروري تنقيص الرسوم الكمركية . كما كانت من الناحية الثالثة ضريبة الطوابع التركية ، التي كان يخصص معظم وارداتها الى هذا الدين ، متوقفة بالمرة بينما كانت السلطات البريطانية على كل حال محجمة عن تنفيذ مثل هذا القانون المغيض المعقد. وحينما شُرّع من جديد في النهاية شُرّع بشكل معدل جديد . ولذلك تقرر ان يتحتم علَى السلطات العسكرية الاحتفاظ بالحرية التنفيذية التامة في العمل تجاه هذه الضرائب المخصصة. وكان موظفو هذه الدائرة قد فروا من البصرة قبل وصولنا اليها ، اما في ولاية بغداد فقد بقوا في أماكنهم واستمروا في مبدأ الأمر على الاضطلاع بأعمالهم بمقياس أصغر . على إن بعض المشاكل نشأت بعد ذلك فاستدعت إلغاء بعض الضرائب المخصصة وتغيير الطرق التي تجبى بموجبها الاخرى . وأخيراً ، صار يبدو أن الاحتفاظ بادارة مستقلة للدين يعتبر اسرافاً في نظر أصحاب الحصص . وشيئاً ثقيلاً في نظر الناس. ولذلك تقرر في حزيران ١٩١٧ ان تسد دائرة الدين العمومـــى بالشكل الذي كانت عليه ، لكن أوامر صدرت بأن تدار مصادر الواردات المخصصة للدين عدلى حدة بأمل تقديم حساب مضبوط عنها عندما تدعو الحاجة له . فصارت جباية الواردات المخصصة لهذا الدين في معظم المناطق الادارية تتم بواسطة موظفي الواردات أنفسهم . غير انه وجد من الضروري في البصرة وبغداد والموصل فقط ان يحتفظ بمؤسسة مستقلة لهذا الغرض . وقد

قدمت فرص الحدمة اللازمة لموظفي الدين العمومي هذا ، الذين كانوا يتقاضون رواتب أعلى من رواتب موظفي الحكومة ويحتفظون بمستوى للكفاءة والنزاهة أعلى بكثير من مستوى موظفي الأتراك الاعتياديين . وبذلت العناية في تعيينهم في مناصب تقارب جداً المناصب التي كانوا يشغلونها قبل الاحتلال، على قدر قدر ما صار يسمح به تبدل الظروف .

#### المفياء

لقد تعرضت عملية تأسيس الادارة القضائية من جديد الى نفس المشكلة التي أعاقت عمل السلطات المدنية في الدوائر الأخرى ، وهي ان جميع موظفي انقضاء التركي تقريباً كانوا قد تركوا وظائفهم قبل احتلال البصرة. وكان اولئك الذين بقوا منهم في البلاد غير راغبين في ان يستمروا على العمل فيها ، ولم يكن هناك موظفون غير هم من أصحاب الخبرة في القانون التركي. ولما كان الأترك قد ألغوا الامتياز ات الأجنبية عندما نشبت الحرب فقد تقرر ان لا يفسح المجال لاعادة العمل فيها خلال الحرب في جميع الأحوال . فقد توقفت عن العمل حينما تم احتلال البلدة الشركات الأجنبية المعاديسة في البصرة ، وبقيت الشركات الأهلية التي اعتبرت مواليه لنا ، فتولت شؤونها (اي شؤون الشركات الأجنبية ) « دائرة الشركات الأجنبية المعادية » التي كانت مسؤولة الشركات الأجنبية ) « دائرة الشركات الأجنبية المعادية » التي كانت مسؤولة نباه رئيس الحكام السياسيين .

ولأجل أن يتخذ ما يلزم لتمشية ادارة القضاء الجنائي والمدني للسكان المدنيين شرّع القائد العام في آب ١٩١٥ قانوناً يعرف بـ « قانون الأراضي المحتلة العثماني » بعد أن بناه على غرار « القانون الجنائي والمدني الهندي ». فقد أخذت الصلاحيات المطلوبة فيه لتطبيق أي قانون من القوانين الهندية وادخال أي تعديل عليه تقتضيه الأحوال المحلية . ثم شُرع بفتح المحاكم في البصرة .

وقله كان السير في هذا الطريق مثاراً للنقد والاعتراض ، لكن مزيته الكبيرة

كانت أنه سهيل لنا من دون تأخير ان ننصب جهازاً لم يكن يمكن إعداده بطريقة أخرى ، ولولا اتخاذ مثل هذا التدبير لتوقفت أعمال الناس في كثير من المجالات .

وكانت مزاولة العمل في المحاكم الجديدة أحسن بكثير من مزاولته في المحاكم التي حلت محلها ، كما كانت القوانين الهندية أحسن وأبسط مسن القوانين التركية بحيث لم يحصل أي اعتراض على إحلال الجهاز القضائي الهندي في محل الجهاز التركي . وقد تعجب الناس . المتعودون على أساليب الأتراك ألبطيئة ، واندهشوا من السرعة التي كانت تسير فيها عملية تطبيق العدالة .

فقد اتُخذ ما يلزم في « القانون العراقي » هذا لأحالة أية دعوى يكون فيها أي الفرقاء على الاقل من المسلمين الى المحاكم الشرعية . وكان الفرقاء المعنيون ينتخبون محكماً وطنياً يتم الحكم على يديه ، من بين الأشخاص الذين يعترف بهم الناس أنفسهم بأنهم من رجال الدين . اما الدعاوى التي كانت تحال الى المحكم عادة فهي الدعاوى التي كانت تحال في أيام البرك الى انقاضي في المحكمة الشرعية ، أي انهاكانت دعاوى شخصية تتعلق بالزواج والطلاق . والاختلاف بين الازواج ، والأرث وما أشبه . وكان لا بد للحكم الذي يصدره المحكم من ان تصادق عليه المحاكم البريطانية . كماكان المحكمون بأخذون أجورهم بمقدار نصف رسوم المحكمة . ولذلك كانوا يشتغلون على أحسن ما يكون .' اما المشتكون او المتقاضون فقد كانوا يذهبون اليهم برغبة ويتقبلون أحكامهم باحترام. ومن الصحيح ان السنيين ظلوا محرومين لمدة ِ ما من محاكم الشرع الاعتيادية التي يحكم فيها القاضي . لكن الشيعة من جَهة ثانية قد انتفعوا . وهم يؤلفون تسعين بالمئة من السكان، بالترتيبات الحديدة لأن محكميهم من رجال الدين قد منحوا الاعتراف الرسمي المطلوب بهم . فقد كان القاضي تحت الحكم العثماني من السنة على الدوام . وكان يحكم في الدعاوى التي ترد اليه بموجب الشرع السي أيضاً، بحيث ان ذلك كان يودي الى عدم مراجعة الشيعة للمحاكم . وَلَذَلْكُ كَانُوا يَأْخَذُونَ دَعَاوَاهُمُ الْيُ رؤسانُهُمُ الدينيينُ الذين لَم يَكُنُ

لأحكامهم أي وزن من الناحية الرسمية .

هذا وقد كانت معظم القضايا الجزائية لا يؤتى بها الى المحاكم . فقد كانت « اذيئات العسكرية » تنظر في الدعاوى الخطيرة ، لكنه كان هناك اجماع في الرأي على ان الجرائم الخطيرة كانت فادرة الوقوع بدرجة تلفت النظر ، اما الجرائم التي كانت تقع فكانت جرائم سرقة أو سلب بقوة السلاح . وكان نواب الحاكم العسكري في البصرة والعشار يبتون في معظم الدعاوى الجزائية . ولم تفتح في ولاية البصرة اية محكمة خارج مدينة البصرة الى ما بعد ان نم احتلال بغداد . فكانت المنازعات من جميع الأنواع يبت فيها في العمارة والناصرية الحكام العسكريون ، بينما كان الحكام السياسيون يمارسون الصلاحية نفسها في المناطق الريفية . وفي جميع هذه القضايا كانت هناك قيود على الأحكام التي يمكن ان تعمدر .

على أن سكان العراق ليسوا مشاكسين وميالين لاقامة الدعاوى في المحاكم مثل الهنود، وان الناس، او الطبقات الدنيا منهم على الاقل، يظهرون من الاستقامة والصدق أكثر مما تظهره هذه الطبقات في البلاد الأخرى. فالقاعدة العامة هي ان المدعى عليه يعترف بمضمون الدعوى وحيثياتها، وان البينة باليمين يعتمد عليها تمام الاعتماد بين الطبقات الأحسن من الناس، وان شهادة اليمين التي يقدمها المدعى عليه يعترف بها المدعى. وقد تعود الناس على تسوية الدعاوى بالتحكيم ولذلك فسان حوالي ١٠٪ من الدعاوى صارت تحسم بهذه الطريقة. والمحكمون في البصرة هم من التجار والملاكين الأغنياء في الدرجة الأولى. ومن الممكن الاعتماد عليهم في بذل أقصى جهدهم التوصل الى قرار منصف.

### دشاوي العشائر

وكان السكان العشائريون في خارج المدن غير ميالين الى مراجعة المحاكم العثمانية ، برغم جميع الجهود التي كانت تبذلها الحكومة العثمانية في اقناعهم أو اجبارهم على ان يفعلوا ذلك . والحقيقة ان سلطات القضاء التركية فيما بين النهرين لم تكن هي التي تنظم العلاقات بين الانسان والانسان، أو تعدين العقوبات المطاوبة عن المخالفات والانتهاكات التي كانت تحصل على مرأى منها. فقد كانت فيما وراء الشكل القانوني الخارجي كله الحدود والعقوبات القديمة ، التي يفهمها الناس ويحترمونها لأنها كانت نتيجة طبيعية للحاجات الاجتماعية . وكان الشيخ في خيمته يستمع الى شكاوى المشتكين وهو جالس حول موقد القهوة ، ويصدر الحكم بما يمكن ان يكون عنده من فطنة او لوذعية ، مسترشداً بالتقدير المطلوب للعرف العشائري . كما كان «السيد» الموجود علياً ، القوي بسمعته المستمدة من تعرفه على سنن الاله الشرعية أكثر من غيره من الناس ، والأقوى في الحكمة التي اكتسبها بالمران العلويال في شؤون التحكيم ، يصدر أحكامه في المنازعات الخطيرة أو الطفيفة ، فكانت الاحكام التي تصدر على هذه الشاكلة تنفق بوجه عام والعدالة الطبيعية ، وتتطابق على الدوام مع طبيعة ما يفكر فيه الفرقاء المتخاصمون.

وقد تم الاعتراف بجهاز القضاء المحلي هذا ليكون سلاحاً ماضياً في جانب الأمن والسلوك الطيب. فكماكان من عادة الحكام العسكريين، عند استماع الشكاوى والنظر فيها، ان يستدعوا المختارين ليسهموا في حسمها، كان المحكام السياسيون كذلك يلتجئون إلى شيوخ القبيلة والقرية للاستئناس برأيهم. وقد تعمم هذا التعامل ليشمل البلاد كلها بتشريع « نظام دعاوى العشائر » أواصداره بمصادقة « قائد الجيش العام » في شباط ١٩١٦. فوضع نص خاص

<sup>(</sup>۱) انه « ننام دعاوى العشائر المدنية والجزائية » ، الذي وضعته سلطات الاحتلال البريطاني على غرار « ننام جرائم الحدود الهندي » ، المقتبس من « نظام ساندمان » الذي كان مطبقاً في بلوجستان . وقد ظل ساري المفعول في العراق ، بعد اجراه بعض التعديلات فيه ، حتى تم إلغاؤه بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ . وهو كما يلاحظ يفرق بين المواطنين ويجعلهم على نوعين أزاه القانون ، مدنيين وعشائرتين ، بينا تقفي قواعد الحكم الحقة والشريعة الاسلامية أن يكون المواطنون جميعهم سواسية امام القانون . غير ان سلطات الاحتلال البريطانية ، التي ظل الكثير مما ادخلته الى هذه البلاد سارياً فيها حتى بعد زوال عهد الاحتلال ، كان من مصلحتها تثبيت الاقتلاع والروح العشائرية في هذه الديار فجاءت بمثل هذا القانون .

فيه يفيد بأن اي نزاع يحدث بين الناس. ويكون فيه أحد المتخاصمين من أبناء العشائر، يستطيع الحاكم السياسي أن يحيله الى مجلس او محكمة عشائرية تتألف من شيوخ أو محكمين عشائريين يراعى في انتخابهم العرف العشائري. وما لم يكن القرار الذي تتوصل اليه هذه الهيئة غير عادل او مخالفاً لحقائق الدعوى الاصلية، يقوم الحاكم السياسي باصدار الحكم المطلوب بالاستناد اليه.

وحينما طلب الى الحكام السياسيين في ولاية البصرة . بعــــد خبرة من هذا الْقبيل استدامت ثمانية عشر شهراً ، ان يقدموا تقريراً عن كيفية سير هذا النظام وجدت النتائج مرضية مطمنة . وقد تطورت أحكام هذا النظام في بعض الحالات وأصبحت تعاملاً ثابتاً لم يكن ينتظر حصوله منذ البداية ، مع انه لم يكن شيئاً يخالف روحية النظام نفسه. فقد تشكل في الناصرية وسوق الشيوخ وقلعة صالح مجلس عشائري يتألف من مواطنين معروفين ، من السنة والشيعة . وكان شيخ من شيوخ الصابئة . الطائفة التي كانت تهمل كثيراً في عهد الأتراك ، يستدعى للاسهام في أعمال المجلس عندما ينعقد للبت في أية قضية تختص بطائفته. كما كانت تحال على هذا المجلس . من حين لآخر ، منازعات ذات طبيعة بلدية خالصة بأمر إحالة خاص، فيكوّن أعضاؤه بهذه الصلاحية هيأة من الحكام الشرفيين. وكان كل نزاع يحدث خارج حدود البلدية تقريباً يحال في قلعة صالح الى المجلس فيصدر قراره به في معظم الحالات . غير ان الدعاوى كانت تحالُّ في بعض الحالات . اي عندما يكون الطرفان من المسلمين . الى مفت محلي ليصدر حكمه فيها ، او الى كاهن صابئي عندما يكون الطرفان من الصابئة . وكانت تحال الدعوى العشائرية في العمارة عادةً على شيخ المشايخ . الذي كان يستعين بالشيوخ الآخرين ويطلب مشورتهم عند الحاجة ، ويبت في الدعوى بموجب أحكام قانون العشائر وعرفهم . لكن القضية اذا كانت تختص بأكثر من قبيلة واحدة كان يعقد مجلس عشائري خاص متألف من شيوخ يمثلون القبائل المعنية بالقضية . ولم تكن هذه الاجراءات تستدعى أي تدخل حكومي في هذا العرف العشائري، كما لم تكن القبائل نفسها ترغب في غيره. وقد ُعين في القرنة بجلس للنظر في الدعاوى المهمة ، لكن المنازعات الطغيفة كانت تحال الى شيخ العشيرة التي تقع فيها ، أو الى رئيس البلدية المحلي اذا ما وقعت في حدود بلديته. وفي المنازعات التي تحدث بين القرى كان ينتخب محكيم علي ، يكون في العادة وجيه الناحية أوالقضاء . وحينما كانتواجبات المجلس تشرح لأعضائه بوضوح في بداية المحاكمة ، كانت أحكامهم تصدر بنزاهة وفقاً لما يرونه صائباً في نظرهم . ولذلك كانت أحكامهم ممتعة مفيدة ومعقولة عادة ً . ولقد كان بوسع المجلس المحلي ، مع وجود الشهود علياً ، أن ينجز العمل المخصص له بأسرع مما يمكن للمحكمة البعيدة ان تفعله ، كما كان البت العاجل في الأمور بأسرع مما يمكن للمحكمة البعيدة ان تفعله ، كما كان البت العاجل في الأمور اليه المجلس من أمور ، مقبولة بلا تغيير لدى الفرقاء المعنيين ، الأمر الذي يشعرون بأن نظام دعاوى العشائر كان وسيلة ً لازالة حمل ثنيل عن عواتق يشعرون بأن نظام دعاوى العشائر كان وسيلة ً لازالة حمل ثنيل عن عواتق الحكام السياسيين ، الذين لم تكن قراراتهم مطمئة للناس مثل قرارات الشيوخ بأي حال من الأحوال ، وانه كان ينطوي على فائدة أخرى هي فائدة رفع مكانة الشيوخ وزيادة مسؤوليتهم بمنحهم بعض الصلاحيات القضائية .

على ان العرف العشائري ، كما يعمل به المجلس العشائري ، لم يكن من جهة أخرى وافياً بالمرام كلياً في نظرنا . فان افراد القبائل يعتبرون فرض الدية ودفعها الى أقارب القتيل أهم بكثير من معاقبة القاتل ، ويميلون الى الاكتفاء بالغرامة المفروضة عليه من دون ايقاع أية عقوبة أخرى . واذلك خوّل نظام دعاوى العشائر الحكام السياسيين أن يزيدوا الحكم الصادر ضمن حدود معينة ، لكنهم كانوا يرون من الأصوب عدم استخدام هذه الصلاحية الا في النادر وكانوا عقين في ذلك بطبيعة الحال . فان أحكام المجلس لوكانت تخضع للزيادة في التشدد لأصبحت دون المستوى المطلوب للعقوبة . وقد يجد الحاكم السياسي نفسه عند قبوله للعرف العشائري ، مدعواً لفرض عقوبات غريبة عن تقاليد العدالة البريطانية. ولذلك نجد أن القبائل الفراتية كلها كانت تطلب من المذنب في العدالة البريطانية . ولذلك نجد أن القبائل الفراتية كلها كانت تطلب من المذنب في

قضايا الدم . علاوة على الدية ، تسليم بنت باكر الى أسرة القتيل . وهم يولون هذه العادة أهمية كبرى لا على سبيل العقوبة فقط بل تحفظاً لما قدد يجري في المستقبل بسبب الجريمة ، لان دفع الغرامة ، على ما يقولون وهم محقون ، لا يفعل كثيراً في تخفيف حدة العداء بينما يكون الاختلاط بالزواج سبباً في تقارب المصالح واجتماعها .

اما في المنازعات المختصة بملكية الأرض فقد ترتب على المحاكم ان تتقيد بالقوانين والأنظمة التركية ذات العلاقة بالطابو : التي وجد من المهم التمسك علم . فقد كانت الحكومة العثمانية ، كما مر ذكره سابقاً . تعتبر العراق بلاداً مفتوحة ، وتقضي النظرية التركية في هذا الشأن بأن تعتبر جميع الأراضي ، التي لم تخصص بصورة جازمة لتكون ملكاً شخصياً للناس ، ملكاً للفاتح . وكان مثل هذا التخصيص في الملكية اما عند الفتح ، او في وقت متأخر ، يتم بصدور الفرمانات من السلطان ، أو بمنحها عن طريق دوائر الطابو (منذ ان بدىء بتسوية حقوق الأراضي في زمن مدحت باشا سنة ١٨٧١) ، التي أصبحت تحت الادارة البريطانية فرعاً من فروع « دائرة الواردات » . وقد سجلت تخصيصات الملكية الأصلية ، والمنح الممنوحة بالفرامين ، في الطابو كذلك ، لكن هذا لم يكن سوى اعتراف بملكية كانت قائمة من السابق . فقد نص قانون مدحت باشا المختص بالأراضي على تشكيل هيئة خاصة لتسوية حقوق الأراضي ، يكن سوى اعتراف بملكية كانت قائمة من السابق . فقد نص قانون مدحت الشراء او التصرف المستديم او التملك بطريقة أخرى ، لكن هذا العمل لم الشراء او التصرف المستديم او التملك بطريقة أخرى ، لكن هذا العمل لم يكمل الا في منطقة البصرة .

## الطايو

ولقد اتخذ تسجيل دائرة الطابو للأملاك شكل سند للتملك كان من الضروري تجديده بمناسبة أي انتقال من المحول اليه الأصلي . وهذا يعني فنياً ، ان الحكومة تستأنف منح الملك أو أعادة منحه في كل عملية انتقال تطرأ على الملك . وكانت

لهُذَهُ الطُّرِيقَةُ . على 10 فيها 10 عراقيل . وزية كبيرة في منع تعقيدات الملكية والرهونات السرية وما أشبه . لأنه ليس هناك معاملة مثل هذه المعاملات تعتبر شيئًا ملزماً ما لم يتم تسجيلها رسمياً . لكنه يجب ان يكون مفهوماً . ان مثل هذه المعاملة تعتبر من الناحية العملية غير أصولية خيث تصبح شيئاً لا قيمة له . ويترتب على هذا ان المحاكم المدنية لا يحق لها تدقيق أية معاملة تنطوي على انتقال الملكية من شخص إلى آخر ما لم تكن مسجلة في دائرة الطابو . فهي تستطيع الحكم بمنح التعويض عن عدم تنظيم عقد لنقل الملكية . لكنهــــا لا تستطيخ اجبار أحد على تنظيمه . وفي بعض الحالات تستطيع المحاكم المدنية إلغاء سناءٍ من سناءات الطابق . اي عندما يمكن البرهنة على كونه سنداً مزيناً . على أنه يصعب تعديد مجالات العمل ما بين الطابو والمحاكم المدنيــة ، لان القوانين والأنظمة المختصة غير واضحة على الدوام ويمكن ايجاد سوابق لكل نوع من أنواع الاجراءات. وقد كانت دائرة الطابو مجبرة على احالة قضايا الميراث على المحاكم الشرعية، والانصباع الى قراراتها بالنسبة لتوزيع الأسهم. لكنها تستطيع بمحض أرادتها ان ترفض منح أي سند حتى يكون المستدعي قد استحصل على قرارٍ من المحاكم المدنية حول أية نقطة مختلف عليها . وكان هذا يحصل عندما تنشأ مشكلة صعبة معقدة لايمكن حسمها على ما يرام بالتدقيقات العاجلة التي تجريها دائرة الطابو .

وكان نظام الطابو مع الأسن . على ما فيه من مزايا واضحة ، مثل غيره من الأشياء التركية جميعها شيئاً نظرياً وليس حقيقة ملموسة . فاننا نجد من الناحية العملية ان نسبة كبيرة من معاملات نقل الملكية لم تكن مسجلة ، أو أنها كانت قد سجلت من دون إجراء الندقيق المطلوب فيما يتعلق بها من المعلومات . أو أنها كانت قد استحصلت بارشاء موظني الطابو . يضاف إلى ذلك ان المنطقة الصغيرة التي كانت «هيئة تسوية الأراضي » قد أنهت أعمالها فيها هي التي كانت الادعاءات التي قدمت فيها قبل ١٨٧١ يمكن ان يفتر ض فيها ان تكون قد دققت معاملاتها على الوجه المطلوب ، فرفضت أو أيدت

باصدار سند الطابو المطابوب لها . وحتى مثل هذا الافتراف يمكن ان يكون افتراضاً واسع المدى حينما تؤخذ الأساليب التركية بنظر الاعتبار . وحينما كان من الممكن ابراز سند الطابو المطلوب . وانتفاء وقوع أي اعتراض عليه . كان من الممكن ابراز سند الطابو المطلوب . وانتفاء وقوع أي اعتراض عليه . كان يكتشف ان الحدود قد رسست بكثير من عدم الدقة والاهمال . فلم تكن تبذل أية عناية في تعيين حدود الملك ، وكثيراً ماكانت تظهر عند تدقيق السندات حالات يذكر « الحور » فيها حدوداً من الجهات الأربع ، وكان هذا بطبيعة الحال خطأ يتعرض للتغييرات الموسمية والدائمة كلما تغير مستوى الطغيان في المياساه ...

ومع هذا كله ، فقد كان نظام الطابو حيوياً للمحافظة على القواعد التي كانت تستند اليها علية تملك الأرض التركية ، وقسد بقيت جسزءاً من القانون العراقي السائد. فثبت أن ذلك كان قراراً قيسماً . فلا ريب ان ثروة ما بين النهرين كانت في الماضي ، وما تزال مستمدة عبالكلية من الزراعة ١ . ولذلك فان اي تغيير فجائي يمس الاجراءات التركية المختصة بشيء له أهمية أساسية مثل ملكية الأرض والحق فيها يجب ان يؤسف عليه . أضف ال ذلك ، أن تسوية مدحت باشا لشؤون الأرض كانت مبنية على أسس مغلوطة كما سيتضح فيما بعد . وكان من المستحيل الأقدام على تحسينها في الحال ، لأن تطبيقها بالطرق القانونيسة السرفة أن مثل ما تحتم على المحاكم أن تفعل ، كان لا بد من ان يثير اضطرابات سياسية في مناطق كثيرة . وقد أثار الرجوع الى الطابو في بعض القضايا نزاعاً بالنسبة لصلاحية « دائرة الواردات » . التي كانت في وضع تتخذ فيه وجهة بالنسبة لصلاحية « دائرة الواردات » . التي كانت في وضع تتخذ فيه وجهة نظر أوسع تجاه القضايا المعنية بها . وعندها مزية ممارسة سلطتها علياً عن طريق الحكام السياسيين الذين كانوا قادرين على الحصول على البينات المطلوبة من المصدر الأصلي مباشرة ، فنميز الأهمية السياسية لجميع الادعاءات التي يمكن المحسل وخسب لها الحساب .

<sup>(</sup>١) لا شك أن هذا القول كان يصبح قبل استثمار النفط في هذه البلاد .

#### الصبحة العامة

وكانت عملية تهيئة المؤسسات الطبية والصحية للسكان المدنيين في البلاد لها صلة وثيقة بالأرض ، من ناحية واحدة ، أي بقابليتها الانتاجية . فاذا كانت القوى العاملة تعماء الثروة الأساسية في الاقتصاد الوطمني لكل مجتمع من المجتمعات ، فإن المشاكل المتعلقة بالمحافظة عليها فيما بين النَّهُ رين لتعرب عن نفسها بشكل خطير . ولا غرو ، فإن التطور الواسع الذي يمكن أن يحصل في البلاد يتوقف على التزايد الكبير في النفوس. على ان ادخال مزارعين ومستوطنين أجانب ، لا يمكن ان يمتصهم المجتمع الحالي بسبب اختلاف العرق والعقيدة، قد يؤدي الى حصول اضطرابات واحتجاجات محلية فعالة . ولا يمكــن ان يتكنهن المرء مقدماً فيما اذا كان المستوطنون الذين يمكن ان تمتصهم البلاد ، من العرب والايرانيين او الاكراد، سيهاجرون الى ما بين النهرين بأعداد كافية يمكن ان تعوض عن النقص الموجود في السكان ، لأن العدد المتيسر الآن من هذا التمبيل هو قليل جداً . على ان سكان العراق ، على قلتهم ، منجبون ولودون ، لكن عدم تيسر الحدمات الطبية لهم والجنهل العام بقواعد الصحة العامة والشخصية المتنشي بين ظهرانيهم ، قد تضافرت جهودهما في ابقاء عدد النفوس في حده الواطيء. فاذا ما أوقفت الوفيات في الاطفال وشملهم المزيد من العناية والرعاية حتى يبلغوا سن الرشد فمن المحتمل ان يتضاعف ٢ عدد النفوس في الثلاثين أو الأربعين السنة القادمة . وهنا ينطوي آمن ضمان لتهيأة الوسائل التي تأتي بالتقدم الاقتصادي للبلاد في ظل الظروف المناسبة .

وكانت العناية بالصحة العامة ونظافة المدن والبلدان، من وجهة النظر العسكرية في منأى عن الأمراض. العسكرية في منأى عن الأمراض. ولذلك افتتح مستوصف ملكي في مدينة البصرة بعد الاحتلال مباشرة، بينما

<sup>(</sup>١) هذا ما كان يدور في خلد الكثيرين من رجال الاحتلال البريطاني يومذاك حتى أنهم فكروا في تهجير الهنود وحتى اليهود الى هذه البلاد .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما تم بالفعل ، فقد كان عدد نفوس العراق يومذاك حوالي مليونين ونصف واسبح اليوم أي بعد اربعين سنة ، يزيد على السبعة ملايين .

اتخذ وكالاء الحكام العسكريين الحطوات اللازمة لتأمين نظافة المدينة ، وبوشر بتأسيس مستشفى ملكى في ١٩١٥ ، ثم فتحت مستوصفات اضافية في العشار . وتعين جراح مدنى للاشراف على هذه المؤسسات ، فعهد اليه بشؤون الترتيبات الصحية في البصرة كذلك، بينما تولى الشؤون الصحية في العشار ضابط من الأطباء العسكريين . وقد أوليت صحة السجن والمساجين عناية خاصة أيضاً . ولم يكن من الممكن اتخاذ ما يلزم لمعالجة المصابين بالامراض العصبية محلياً ، فأرسلوا الى الهند للمعالجة . فكان عدد المراجعين في المستوصفات والمستشفى اكثر مماكان منتظراً ، وتقبل الناس التطعيم وسائر الاحتياطات المتخذة فسد الطاعون . وبعد ان تم احتلال العمارة فتح مُستشفى ومستوصف فيها باشراف طبيب بريطاني من الجيش ، فثبتت فائدتهما للناس واقبالهم عليهما كما حصل في البصرة . وحصل الشيء نفسه في الناصرية حيث أعيرت خدمات أحد الأطباء العسكريين الى المستوصف والمستشفى الملكيين فيها . ومن الصعب التعبير عن الفضل الكبير الذي يعزى الى الضباط الأطباء الذين اضطلعوا بهذه الواجبات ، ليس بالنسبة لما كانوا يبدونه من حماسة ونشاط في العمل فقط بل للشعور الذي كان يبدو منهم تجاه مرضاهم أيضاً . وليس الثناء الذي يستحقه المضمدون والأطباء الهنود بأقل من هذا . فقد كانت زيارة صباحية واحدة الى أحسد المستوصفات تكفى لتبين كيف تم التغلب على تهيّب أطفال القبائل ونسائها ، وكيف لُطنّفت الريبة واستُرضيت الظنة .

وقد حصل تقدم يُلفت النظر في أحوال المدن الصحية خلال سنة ١٩١٦. فقد صارت تستعمل المباول والمراحيف والمحارق في كل مكان، وتفتش المجازر والأسواق، ثم شُنت حملة ناجحة على الذباب وكوفحت الأمراض المعدية والفئران فأوقفت عند حدها. وفي كل من القرنة وقلعة صالح وعلى الغربي كان يعمل في المستوصفات الطبيب الفسابط الموجود في الحامية، مع جراح هندي مساعد له. اما في سوق الشيوخ فبالنظر للنقص المتناهي في الأطباء لم يكن من الممكن المباشرة بالعمل العلبي المنتظم الافي ١٩١٧، ولذلك كان السكان يعتبرون عدم وجود مستوصف صحي عندهم ظلامة من الفلامات،

مع أنهم لم يكونوا يحلمون بوجود مثل هذه المؤسسة في أيام الترك. وقد كانت السبولة التي يخضع بها الناس للمعالجة الطبية شيئاً يثير الدهشة. فانتشرت شهرة الأطباء البريطانيين في كل المناطق وصار المرضى يتواردون عليهم من أماكن بعيدة وهم راغبون في اجراء العمليات عليهم ، وحتى في التضحية بطرف من أطرافهم اذا ما قيل لهم ان الضرورة تقتضي ذلك. وقد كانت المستشفيات والمستوصفات وسيلة مقنعة من وسائل الدعاية تفوق جميع الوسائل الأخرى التي ابتدعها الخطباء المصقعون أو أبرع الناشرين من الكتاب.

### الشيانة ١

ومن الممكن ان يقال بانصاف ان توسع اعمال الادارة وانتشار تأثيرها قاد نجح عادة في القيام بواجب مزدوج. فلم تزدد الكفاءة في العمل فقط ، بل حل الاتصال الشخصي الوثيق ما بين الحاكمين والمحكومين ، ونشأت النقة المتقابلة بين الطرفين . وأحسن مثل المنتائج الحسنة التي أفضت اليجا العلاقات الودية بين الفياط البريطانيين وأهالي البلاد ، وأثرت تأثيرها الحسن في تمتين هذه العلاقات الشبانة . فقد كان أولئك الحرس العشائريون ينخرطون في هذا السلك ويتقاضون أجورهم من الحاكم السياسي المحلي ليساعدوا في حفظ الأمن والمحافظة على خطوط المواصلات . وكانواكذاك بحملون الرسائل ، ويبعثون في منام ختلفة ، ويخدمون كنوع من انواع الحرس . وقد كانوا يتجندون في هذا المسلك عن طريق شيوخهم وينظمون على أيدي صنفين من أصناف ضباط الصف ، لكن طريق شيوخهم وينظمون على ما تحتاجه المنطقة منهم . ففي منطقة دجلة الكائنة في جنوب العمارة ، حيث تكون المقاطعات التي تفوض إلى الشيوخ كبيرة ومبدأ السلطة المحلية معروفاً تمام المعرفة ، كان كل شيخ يقدم الرجال المطلوبين لقطاعه من النهر . وبالنظر لأن القوة التي تؤلف على هذه الشاكلة تحتوي على لفيلة المعلوبين النوات من النهر . وبالنظر لأن القوة التي تؤلف على هذه الشاكلة تحتوي على لانطاعه من النهر . وبالنظر لأن القوة التي تؤلف على هذه الشاكلة تحتوي على

<sup>(</sup>١) كلمة تطلق على الجنود المرتزقة الذين يستخدمون بأجور لأغراض شبه عسكرية ، وعسكرية أحياناً . ويسميهم الانكليز Levics او Levy

عناصر عشائرية مختلفة لم يكن يوضع على رأسها ضابط صف واحد بمفرده . وفي بخيرة الحمار ، ما بين القرنة والناصرية ، حيث كانت الوحدات العشائرية صغيرة ومعروفة بالفوضى السائدة بين ظهرانيها ، وجد من المناسب ان لا يوضع الشبانة في مناطقهم لانهم كانوا عرضة للانشغال باختلافاتهم وحزازاتهم الحاصة بدلاً من التفرغ لواجباتهم الرسمية . ولم يكن الشبانة ينظمون كذلك على المنوال العشائري في منطقة سوق الشيوخ ، حيث كان القسم الرئيس من القوة يرابط في المقر ، ولكن وحدات صغيرة ثلاث كانت توضع عند شيوخ موالين بالقرب من البلدة . وكانت سوق الشيوخ والناصرية مجهزة معاً بقوة من الخيالة العشائرية — المجندة من الأساس في الناصرية باشراف السلطات العسكرية .

ولم يكن أفراد القبائل غير راغبين في الانخراط في مسلك الشبانة ، أو قوة الخيالة غير النظامية ، لأن الحدمة في القوتين معاً كانت تعتبر خدمة شريفة . وكان التسريح اوالطرد من خدمة الحكومة يؤ دي الى فقدان المنزلة والاعتبار ، ويعد بصفة عامة عقوبة شديدة . وقد كانت النتائج بوجه عام مرضية ، باستثناء ما يختص بعمليات ضرب الحصار حيث يصعب مقاومة الاغراءات بغض النظر عن شالفات القانون. ولذلك وجد أن مراقبة طرق السير والمواصلات بهذه الشبانة العشائرية شبه العسكرية يعد ضمانة أفعالة للأمن ، وان الحدمة فيها تعتبر منفذاً للعناص القلقاة .

وفي نهاية ١٩١٦ بلغ عدد الشبانة ما يزيد على خمس مئة نفر . وبتحسن أحوال هذه القوة عنهدت اليها نقاط المراقبة الصغيرة على طول دجلة ، التي كان يرابط فيها الجنود البريطانيون . وقد أعيد اليها ضباط الصن البريطانيون لأغراض تدريبية ، وكان من الصعب الحكم على ما اذا كانوا هم أو الرجال الذين تولوا تدريبهم أكثر حرصاً على ظهور الشبانة بمظهر حميد معتبر .



#### الطباعة والصحافة

كان الاهتمام بتقديم الحدمات الصحية والطبية ، والاتزان في الادارة وبسط المعدلة ، والالغاء التدريجي لطريقة الالتزام في جباية الضرائب ، ووضع الضرائب على أسس ثابتة منصفة ، وترميم مساجد القرى، مع ادارة شؤون القبائل بالعطف والتعقل – كانت هذه كلها تعتبر وسائل فعالة تقابل بها الدعاية التركية والألمانية المنتشرة في البلاد . لكن الخطوات اللازمة قد اتخذت لتزويد الرأي العام الذي يجيد القراءة ، وهم أقلية صغيرة في المجتمع ، بأخبار مستمدة من مصادر أقل تأثراً بدعايات العدو . فأسست مطبعة المحكومة في البصرة ، وحينما تم التغلب على الصعوبات الأساسية في الحصول على المواد اللازمة للنشر صارت تنشر يومياً جريدة المحلية بالعربية والايرانية معاً . وكانت الأخبار التي

<sup>(</sup>۱) يفهم مما جاء في (التحفة النبهانية) أن أول مطبعة استوردت الى البصرة في سنة ١٣٠٦ هـ باسم محمد علي باشكاتب أملاك السينة ومدير ادارتها بعد ذلك. وصارت تطبع فيها جريدة رسمية سميت (البصرة). ثم اختلف الموما اليه مع والي البصرة حمدي باشا ، فأغلقت المطبعة وتوقفت عن العمل . وقد جاء الوالي على اثر ذلك بمطبعة أخرى باسم الحكومة في سنة ١٣١٢ ، واعاد اصدار جريدة (البصرة) وطبعها فيها سنة ١٣١٣ . وفي سنة ١٣٢٧ استوردت (جمعية الائتلاف) مطبعة ثالثة دفع معظم ثمنها الحاج محمود باشا آل عبد الواحد ، فسميت (المطبعة المحمودية). وقد آلت هذه المطبعة بعد ذلك الى صاحب جريدة الدستور ، وهذا باعها الى جيش الاحتلال البريطاني سنة ١٣٣٧ . ولما هذه المطبعة نفسها هي التي تشير اليها المس بيل هنا .

<sup>(</sup>٢) جاء في (معجم العراق للهلالي) ان السلطة البريطانية المحتلة أصدرت جريدة الأوقات البصرية بأربع لغات: العربية والتركية والفارسية والانكليزية (وحرر فيها المستر فيلميي). وعند انتقال حكومة الاحتلال الى بغداد في ١٩١٧ تولى سليمان الزهير أصدارها بطريقة الالتزام حتى سنة ١٩٢١ حين احتجبت عن الصدور. لكن المستر فيلمي يذكر في كتابه (أيام في بلاد العرب) ان المستر أي بي صون (وهو الميجر صون المشهور الذي كان حاكماً سياسياً في السليمانية) كان في كانون الأول ١٩١٥ محرراً في هذه الجريدة (بصرة تايمز) ثم كلف للاشتغال في حاكمية سياسية في جنوب أيران فعلل ويلسن الى فيلمي نفسه ان يتولى تحرير الجريدة مؤقتاً ، ففعل دلك لأيام معدودة حتى تسلمت المهمة منه المسز لوريمر. وكانت الجريدة تصدر في تلك الأيام باللغتين الغريبة والانكليزية.

تنشر فيها تستمد من رويتر في الدرجة الأولى ، لكن أصحاب النيات الحسنة من الناس المحليين كانوا يشجعون على الاسهام في الكتابة كذلك . فقد وردت للنشر مثلاً مقالات قيمة من سيد عمر م عن معاملة الأتراك للعتبات الشيعية المقدسة . ومع ان انتشار الجريدة لم يكن واسعاً جداً فانما كانت تصل الى جمهور من الناس أوسع مما يدل عليه عدد الجرائد المباعة ، لأن من عادة الجمهور الأمي بالكلية تقريباً أن يأتي شخص منه يجيد القراءة بالجريدة فيقرأ منها الأخبار بصوت عال على الناس الملتفين حواه في المقيى ، وبهذا تقوم مبيها الأخبار بصوت عال على الناس الملتفين وحينما تحسن تجهيز المطبعة صارت تطبع فيها كراسات باللغة المحلية ، ونشرات كبيرة ، وتستنسخ فيها وثائق علية مهمة مثل العريضة التي وفعها ضد الأتراك شيعة النجف وكربلا وثائق علية مهمة مثل العريضة التي وفعها ضد الأتراك شيعة النجف وكربلا كانت المطبعة تطبع شيئاً أكثر فأكثر من المطبوعات الرسمية الحارية ، العسكرية والمدنية ، بحيث تحسنت اعمال الدوائر التي كان كتاب الطابعة فيها قليلين على الدوام ، وكتاب الاخترال غير معروفين بالمرة تقريباً .

واتخذت التدابير كذلك لنشر إحدى الجرائد المصرية المعروفة ، التي كانت تستورد وتوزع مجاناً في الأعم الأغلب . وكان يقدر ذلك الجمهور الصغير جداً ، الذي كان يقرأ أشياء أخرى الى جانب البرقيات اليومية .

وقد كان يصل من بغداد في بعض الأحيان لاجيء أو هارب فيأتي معه بأخبار عن جريدة «الاوقات البصرية» التي وجد عدداً منها في احدى القرى . وحتى في خيمة من خيام الاعراب في البادية، وهو في طريقه الى الجنوب. وهذا يدل على ان صوت مطبعة الحكومة كان يسمع في بعض الأحيان فيما وراء عدود المناطق المحتلة. وكان القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين يهوداً محليين ، لكن قليلاً من المسلمين المنتسبين إلى أسر مرموقة نجحوا في الفرار الى البصرة في ربيع لكن قليلاً من الأتراك الى الخرار بغداد » وتشتيتهم. وقد جاءوا بأخبار تدل على الأمسل الذي انتعش في صدورهم

وصدور زملائهم حينما وصلت قوات طاونزيد الى « سلمان باك » ، والاستياء الذي ازداد وقعه بتعقب السلطات العثمانية لقواته المنسحبة أ بعد ذلك. فخصصت لهم مخصصات مناسبة ، وبتقدم الحرب وزحفنا على بغداد عادوا من جديد الى موطنهم .

## شوُون الحصار والعمال

ومهما كانت العناية المتخذة لتخفيف الضغط الذي تفرضه أحوال الحرب على سكان المناطق المحتلة ، طالما كانوا متمسكين بخطة الحياد ، فقد كان من المستحيل على السلطات المختصة ان تتجنب إنزال بعض المتاعب بهم . وربما كانت عملية فرض الحصار من بين هذه المتاعب شيئاً أساسيـــاً للحيلولة دون وصول السلع والأقوات الى أيدي العدو من أسواق البصرة والعمارة والناصرية. الَّبَيُّ أَصْبَحَتَ مَلَأَي بِهَا . وقاد امتد الحصار إلى الكويت ونجد وإلى ايران ايضاً ، والى جانب المضايقة الشديدة التي كان يسببها فرض الحصار لسكان العراق أنفسهم فانه قارب ان يهددنا في عدة مناسبات بالقاء الشقاق بيننا وبين أصدقائنا الموثوق بهم ، الذين لم يستطع أتباعهم التخلي عما كانت تغريهم به أربساح التجارة المحرمة . وكانت من الفلامات البسيطة ، المزعجة في نفس الوقت ، ظارمة استملاك الدور للأغراض العسكرية والمدنية . لكن الحاجة الى العمال المحليين كانتعلى درجة اكبر من الخطورة ، وعلى نفس المقدار من الضرورة. فان السدود وسكك الحديد والطرق وأعمال الميناء ، المتوسعة بمقدار غير يسير في كل يوم . وإنشاء المعسكرات مع سائر الفسروريات العسكرية ، كانت تجبرنا على سحب السكان الزراعيين من بساتين النخيل والحقول القابلة للزراعة ، حيث كان النائض منهم أكثر من الحاجة المطلوبة . ولم يكن الكثير من هذه

<sup>(</sup>١) تشير المؤلفة بهذا الى ان الحملة البريطانية التي المدفعت من العهارة الى الكوت بقيادة طاولزند استطاع الأتراك أيقافها أي سلمان باك ودحرها بعد ذلك بقيادة خليل باشا. وعند ذلك تراجعت الى الكوت فعاصرها الاتراك ستة أشهر فيها حتى استسلم طاولزندمع (١٣) ألف جندي .

الأشغال ذا نفع عام، كما كان بعضها ضد المصالح المحلية أيضاً، لكن مقتضيات الحملة كانت تتطلبه . ولم ندخر وسعاً في تخفيف هذا العبء على الناس . بالاشتراط على العمال بوجوب العودة دورياً الى مواطنهم بعد فترات قصيرة من العمل ، وباتخاذ الترتيبات اللازمة لاسكانهم في غيمات منتظمة ، مع اطعامهم و دفع الأجور الكافية لهم . فقد وجد ان العمال العرب حينما يعاملون معاملة لائقة يتفوقون على أفواج العمال الهنود المستخدمين في هذه البلاد . وقد شكلت أفواج خاصة ومن العمال العرب والاكراد والايرانيين باشراف الفساط البريطانيين الذين تعلموا بسرعة كيف يجعلون أنفسهم مجوبين بين الناس الذين يشتغلون بأمرتهم ، ليحصلوا على أحسن النتائج من عملهم . وقالمت منظمة العمل ، التي بدأت باشراف الدوائر المدنية ، الى دائرة عسكرية في ١٩١٦ لأن معظم الأشغال المطلوبة كانت أغراضها عسكرية . لكن واجب تقديم العمال عن طريق الشيوخ بالاقناع أو الطلب بقي في أيدي الحكام السياسيين ، فكانوا ينوءون بحمله على اعترافهم بكونه طلباً لا مناص منه .

## الفصك أالثالث

# تهدئة القبائل وعلاقاتنا بالشيعة

إلى حين سقوط بغـــداد

## نظرة في أحوال القبائل العربية

كان جهاز الحكم التركي معرضاً من الناحية السياسية لاعتراضات تضاهي في خطورتها الاعتراضات التي توجه لكفاءته الادارية. فان سكان البسلاد بأجمعها في خارج ضواحي المدن والبلدان المهمة هم سكان عشائريون. وتقوم هذه العشائر بوحداتها الكبيرة أو الصغيرة و هذه تتحدأحياناً لتكوّن مجموعات أو جمهرات متفككة ، أو توجد متحدة بمحض الصدفة أحياناً أخرى بفلاحة الأرض المرواة على طول الأنهر ، ورعي قطعانها في البوادي الفاصلة بين البلدان. وكان قسم منها قد استقر في ما بين النهرين منذ مدة موغلة في المقدم، بينما جاء قسم آخر اليها في غضون المئين أو الثلاث مئة السنة الأخيرة، لكنهم كانوا بدواً في الأصل نشأوا في الفلوات الداخليسة من الجزيرة العربية . إذ يُعد توارد سكانها غير المنقطع على البلاد، وتوجههم الى الشمال من أشد العوامل أهمية في تاريخها . وقد تكون العوامل التي تدفع بسكان هذه

الجزيرة الى الهجرة عوامل معقدة ، لكن العوامل الرئيسة منها لا بد من ان تكون منحصرة " في التبدل التدريجي الطارىء على أحوال الجزيرة الجوية ، المنطوي على الجفاف المقترن بضغط السكان المتزايد على تربة تزداد جدباً وضعفاً يوماً بعد يوم . فقد كانت مراعي الحدود السورية الممرعة ، وخصوبة ما بين النهرين غير الناضبة ، بالنسبة للبدو المبتلين بالمجاعة مواطن مغرية لا يمكن ان يصدوا أنفسهم عنها . وكانوا يجدون الفرص للتوسع بضعف الولايات الشمالية المجاورة وأعيامًا السياسي ، سواءً أكانت تركية أو بيزنطية ، أو ايرانية التبعية أو غيرها . وتساعدنا مدونات الناريخ البابلي الطويلة في اقتفاء أثر هذه العملية الى أقدم أدوارها التاريخية ، كما تدلنا دراسة الأحوال الراهنة على أنهاكانت ما تزال مجدّة في سيرها حتى حقبة متأخرة من الزمن ، ولوكان بوسعنا ان نجازف بالتكهن عن المستقبل لقلنا أنها سوف لا تتوقف برغم ان طبيعة الهجرة قد تتبدل . فقد تجد نفوس الجزيرة العربية الفائضة في العراق ، المتكوّن بالحكم الصالح من جديد ، لا وسائل عيش رخي حسب بل قد تجد أيضاً إمكانيات واسعة المدى من التقدم الاجتماعي والعقلي، بدلاً من أن تكتسح مزارع الحبوب والمراعي على شكل جموع متلفة مدمرة كما يفعل الجراد. وعندئذ يُرحّب بها في بلاد ِ يمكن الانتفاع من خيراتها ومواردها غير المحدودة بقدر ماً يتوفر فيها من الأيدّي العاملة .

وقد كانت عملية قلب الجمالين ومربي الابل الى فلاحين يزرعون الأرض ويدارون التربة ، كما حصل في ما بين النهرين ، عملية "لا مناص منها . إذ وجدت القبائل في تقدمها الى الشمال نفسها في الأخير على حواشي البادية ، ولم تعد الأصقاع الشاسعة الضرورية للوجود البدوي تمتد أمامهم ، بينما كان ضغط القادمين من ورائهم والمقتفين أثرهم في الرحيل يحول دون عودتهم الى مواطنهم الأصلية . وبذلك كانوا مجبرين على الالتفات الى الزراعة واتخاذها وسيلة للعيشتهم . ولهذا السبب أضاعوا صبغتهم البدوية الخالصة . ومع هذا ، فبرغم أن هؤلاء الأخيرين ظلوا يأنفون التزاوج مع فالحي الأرض والرعاة

ومربي الجاموس، فقد بقي نفس الدم يجري في عروقهم، وظلوا يخضعون لنفس العادات والتقاليد. فكثيراً ما نجد هنا وهناك شراذم من القبائل العربية المشهورة العربيةة في القدم منتشرة بين الفلاحين الذين يفلحون الأرض على طريق الهجرة العربية. وهكذا نجد في العراق أن بني تميم، الذين تفرقوا الى جماعات كبيرة عديدة، كانوا سادة أفي أواسط الجزيرة العربية بأجمعها قبل بعث النبي العربي وما زالوا يكونون قسماً كبيراً من سكان الواحات هناك ويرجع أول ظهورهم في العراق والى بداية الحقبة المحمدية. كما نجسد الخزرج، الذين يوجدون الآن على ضفاف دجلة في شمال بغداد غالباً، يزودون بمآثرهم العسكرية الحالدة البوادي الجنوبية بكثير من الجيل الرومانتيكي من شعراء ما قبل الاسلام.

ويستنتج من الأحوال التي كان يتأثر بها استيطان القبائل ان العشائر السابقة الى الاستيطان كثيراً ما تنتشر انتشاراً واسعاً على حواشي البلاد المزروعة بوحدات كبيرة كانت تمتد في زمن من الأزمان في مساحات شاسعة من البادية ، فتجزأت ودخلت بينها عشائر أخرى . فقبيلة الجبور مثلاً ، التي هي اليوم قبيلة نصف بدوية فقط ، تنتشر على طول دجلة الى شمال الموصل ، كما تنتشر في منطقة الفرات وحدود سورية ، وكذلك تفعل قبيلة زبيد التي تنقسم ما بين العراق والمناطق البركانية الكائنة في شرقي الشام .

والانتقال من الحالة البدوية الى حياة الاستيطان هو عملية بطيئة على الدوام، ولم يؤد الاطمئنان المشكوك فيه تحت ظل الحكم التركي الى الاسراع به. فأننا نجد فيما عدا المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة مباشرة ، كبغداد والبصرة ، ان المجتمعات العشائرية بقيت غير متفككة ، يسود بين ظهرانيها القانون القبلي والعادات العشائرية ، وبقيت خصومات الدم والثأر الى عامين خليا شيئاً مقلقاً . ويشيع الآن الرجوع الى حياة الخيم بين حين وآخر ، وما زالت حتى القرى القصيبة نصف بدوية لانها تنقل من مكان الى آخر بين مدة وأخرى من الزمن . وعلى هذا فان راسم الحريطة المتحير قد يجد المكان الذي أضافه الى معرفته

الجغرافية انتقل ، على مرأىً منه تقريباً ، من نقطة عينها في مسحه الى موقع آخر . غير ان ارتفاع ثمن الارض قد يؤدي الى استقرار مربي الحيوانات المتنقلين هؤلاء ، وما يعتمون ان يستوطنوا مكاناً ما حتى يزداد عددهم بصورة لا تتناسب مطلقاً مع ما يجري عنا الخوالهم الجياع الأنهف في الفلوات الذين لا يحرثون الارض ولا يحصدون شيئاً منها .

والسكان العشائريون في ما بين النهرين الآن تبدو بين ظهرانيهم جميع درجات الانتقال من حالة البداوة الى حياة الاستيطان وفلاحة الارض. فهناك قبائل ما زالت بدوية قحة لم تضع يدها على المحراث بعد، وغيرها منصرفة الى العناية ببساتين نخيلها وحقول القمح والرز، وهناك قبائل اخرى تجمع بين الزراعة ورعي الحيوانات فتبعث بنصف عددها عند هطول مطر الشتاء في كل سنة لرعي أغنامها في البادية. وتوجد في الاهوار مجموعات صغيرة تعيش عيشة برمائية تقريباً كما يعيش جاموسها، فتقتات على صيد الاسماك وحماكة الحصر القصيية.

وتكاد المجتمعات العشائرية من رأس الخليج العربي الى القرنة ان تتلاشى ، عدا ان كثيراً من الفلاحين الذين يشتغلون في بساتين النخيل ينتمون الى حليفنا الباسل المقيم على الضفة الايرانية من الشط والذي حافظ في السابق على حقه في تعبئتهم من اجل حركاته العشائرية نفسه .

وفيما يقرب من القرنة الى بغداد تقريباً تقطن أراضي دجلة سلسلة من القبائل المهمة : فيقطن الى حد العمارة البومحمد ، ويقطن في شمالهم بنولام فيصل حدهم الى شيخ سعد تقريباً ، ثم تحيط قبائل ربيعة بالكوت فتصل الى ما يقرب من البغيلة (النعمانية) . وتنزل على طول الفرات من بحديرة

<sup>(</sup>١) لا شك أن المتصود بذلك هو المرحوم الشيخ خزعل أمير عربستان في المحمرة ، ومع انه كان حليفاً باسلا لبريطانية فانها لم تلتزمه ، ولم تبادر الى نجدته حيثا قوض رضا شاه البهلوي امارته العربية فازالها من الوجود وألحقها بايران .

الحمار الى منتصف الطويق بين الناصرية والعمارة على الضفتين مجسوعة قبائل المنتفك.

وللشيوخ على مثل هؤلاء السكان سلطة تتناسب مع مراكزهم الورائيسة وقابلياتهم الشخصية ، لكن الموظفين العثمانيين لم يكن بوسعهم ان يفرضوا سيطرتهم على القبائل التي سرعان ماكانت تختفي ان أرادت في الأهوار او البادية حيث يستحيل تعقبهم . وبدلاً من ان يستخدم الأتراك سلطة الشيوخ كانوا يتبعون سياستهم التقليدية في محاولة تحسين مركزهم بالقضاء على الموجود من العناصر المحلية التي تحافظ على الأمن والاستقرار . وكانت الحالة في ولاية البصرة تعطي صورة شاملة للفوضي والاضطراب . فقد حوفظ في منطقة دجلة على سيطرة متقطعة بالاستفادة من العداوات الموروثة بين المجموعات القبائلية الكبيرة واللعب بالخصومة الشخصية الموجودة بين أفراد الأسر المالكة فيها . اما معرفة التركي للسلطة الحقيقية الموجودة في كل منطقة ، وتسخيرها في خدمته ، معرفة التركي للسلطة الحقيقية الموجودة في كل منطقة ، وتسخيرها في خدمته ، فذلك شيء يقع خارج نطاق تفكيره . وخير ما يمكن ان يقال عن جلوسه غير المربح في وسطها . اما في وادي المربح في وسطها . اما في وادي الفرات فيمكن الاعتراف بصراحة بأن التركي قد أزيح عن مقعده المذكور .

واذا كانت المفهومة المضللة التي كانت تربط الامبراطورية بالتفكك السائد تعتبر شيئاً واقعاً في يوم من الايام، فانما كان ذلك في بلاد مقطعة الأوصال مجزأة إلى عدد كبير من الوحدات الصغيرة المشحونة بالخصومات والعداوات القديمة. فإن المنطقة الممتدة من القرنة إلى الناصرية، وما فيها من مستنقعات وأهوار الشلب وبساتين النخيل والبادية، تسكنها الآن حوالي خمسين قبيلة مختلفة ذات أصل مختلف كانت كل منها تؤلف في وقت من الأوقات جزءاً من مجموعة قبائل المنتفك في ظل الأسرة الحجازية الجبارة، اسرة السعاون ا،

<sup>(</sup>۱) جاء في (ذكرى السعدون) للأستاذ على الشرقي ان آل السعدون أسرة شريمة جاءت الى العراقمين الحجاز في أو اثل النترن العاشر الهجرة وأسست فيه امارة كبرى دامت • • • • مستة تقريباً • و تولى من أبنائها الزعامة شيوخ كثيرون يبلغ عددهم (۲۲) شيخاً . وهم قوم يرجعون بأنفسهم الى الحجاز =

= وبأنسابهم إلى أشراف الحجاز، وأكبر دليل على حجازيتهم أنهم على مذهب مائك و لا موالك في العراق. والفاهر أنهم من أشراف المدينة، بدلالة عدة أمور منها الوسم الذي يسم به آل سعدون أبلهم ويسمونه (شبيبية) وهو قريب من الوسم المعروف عند أشراف المدينة. ومنها ايضاً شجرة النسب الموجودة عند آل على من السعدونيين، وهو بيت المرحوم عبد المحسن بك السعدون، ومنها أيضاً شهادة الملك حسين (شريف مكة) بذلك، ومنها مظاهر هبوطهم الى العواق التي كانت تدل على أنها مظاهر أشراف علويين، لأن زعيم بني خالد الذين ينتبسون الى بني مالك لا يمكن أن يزوج ابنته من مستجير بهم مستضعف ما لم يكن عظيماً في نسبه شريفاً في حسبه. ولو لم يكن الرجل شريفاً ونسبه أعلى من كل نسب لما استسلمت المنتفق له. وتوجد في عادات آل سعدون وألتابهم دلالات جلية على ان القوم أشراف علويون، منها عدم تزويج بناتهم الا لابنائهم فلا يوجود أكبر شريف من أشراف العرب بنتاً من بناتهم، اذا كانت سعدونية محضة.

وأسرة السعدون هي فرع من دوحة كبيرة تعرف بام (آل شبيب). فالشيخ سعدون آل عجمد هو الأب الثاني لحذه العائلة ، وهو من أحفاد شبيب. وقد انتقلت المشيخة من آل شبيب الى السعدونيين فبقيت فيهم وحدهم. وصارت تترد في أحفاد محمد بين ثامر السعدون آل محمد وثوبني العبدانة.

وتروى عن كيفية نزوح آل شبيب الى العراق القصة التالية : كان من جملة أشراف الحجاز ني القرن التاسع الهجري أخوة أربعة ، حسن ومسرور ومهنا وبركات. وكانت للشريف حسن بنت اسمها ( نُورَة ) وابن اسمه شبيب ، فوقع شجار بين الأخوة الأشراف يقال أن سببه اختلاف حصل بين حسن وأخيه مسرور الذي رغب في تزويج نورة من أحد أو لاده . فامتنع الشريف حسن عن ذلك لأن أو لاد أخيه كانوا أبناء أمه (عبده) . فأدى هذا الى تفرق شمل الأخوة الأربعة ، فذهب منها الى تونس ، وبركات الى ايران ، وبتي مسرور ني الحجاز . اما الشريف حسن فقد غادر المدينة الى نجد وأنشأ فيها قرية سميت بالم ولده (الشبيبية) بالقرب من عنيزة وأخذ يسم أبله بسمة معروفة الى الآن عند المنتفق وآل سعدون تسمى (الشبيبة) كذلك. ومات بعد هذا ولده ، ثم ماتت نورة انتي ما يزال نعار قبائل المنتفق باسمها فيقولون ( أنا أخو نورة ) ، فجزع الأب من الأقامة في نجد ورحل من الشبيبية الى ديار بني مالك إحدى قبائل المنتفق في الباطن . وقد استجار يزعيمهم شيحان بن خصيفة فأجاره وأحسن اليه . ثم تزوج الشريف حسن بابنة زعيم بني خالد وهم رهناً من بني مالك فولدت له محمداً وعبد الله وشبيباً. وبعد أن شب أولاده وحملواً الأهبة والسلاح تجمل بهم . ولكن وقعت معركة بين آل أجود وبني مالك فقتل فيها ولده عبد الله !؛ وبعد أن هدأت الحال رغب آل أجود في مصالحة بني مالك لكن بني مالك أبوا المصالحة الا ِّبعد ارضاء الشريف حسن عن ولده القتيل رعاية لذمامه . وحاول آل أجود ترضية الشريف بكل الوسائل، لكنه ظل يمتنع ويماطل حتى قال لهم: نحن لا نقبل الدية عن دمائنا الكريمة. وأخبراً=

من أسرة مكية تقترب في نسبها من الشريف اقتر اباً كبيراً ، وقد هاجرت دوحة من تلك الشجرة الى العراق في نهاية العصر العباسي ، اي في بداية القرن الخامس عشر . فثبتت أقدامها وهي سنية المذهب، بين القبائل الشيعية وسيطرت عليها ثم لعبت دوراً لا يستهان به في تاريخ المنطقة الحافل. حتى ان الباب العالي ، حاول ، بالنسبة لاحد ' أفراد هذه الاسرة الذي قدّم خدمات ممتازة لها في الحزيرة العربية ، تعيينه والياً في ولاية البصرة لولا ان يثبت خطل ذلك فيترك الامر . وقد تضاءلت سطوة السعدونيين في السنين الاخيرة كأسرة مالكة بالنظر للانشقاق الذي حصل بينها وللخصومات الداخلية التي استفحل أمرهـــا . فكانت المنتفك بذلك خير حقل تزرع فيه الحكومة العثمانية بذور سياستها الرامية الى تفكيك القبائل. فقد كان كل شيخ منهم يظهر مقدرة فائقة تثيـــر الحسد الرسمي فيقابل بالحصومة والدس . وكانت ثنار مجموعة منهم ضد أخرى وقبيلة على غيرها ، وفريق منهم ضد آخر ، حتى قويت سورة النزاع فغدا من الصعب على جابي الضريبة التركي او على الناجر او السائح ان يُعافظُوا على سلامتهم في تلك البلاد . فبني كل رئيس مغمور قلعةً من الطين لنفسه وأخذ يتحدى بها كل من كان يدخل في ضمن عالمه ، او يخف مسرعاً في مشحوفه الخفيف لينهب جيرانه والغرباء المستطرقين في الهور وفي النهر .

وتنطوي جذور هذا النزاع والاضطراب القبائلي في الجهاز العثماني الذي

<sup>=</sup> قبل الترضية بشروط ثقيلة قال فيها :

١ -- أن لا أنهض احتر اماً لكل و ارد منكم .

٢ - ان تكون تحية الوارد منكم على تقبيل يدي .

٣ – أن تكون لي عندكم جباية في كل ربيع شاتان : منيحة وذبيحة على كل بيت .

إن تكون الشروط نافذة على بني مالك وآل أجود معاً .

ه - ان تكون هذه الامتيازات لي و لأو لادي و أحفادي ما تعاقبوا .

ومع أن القوم قد تثاقلوا عند سماع الشروط فقد رضخوا لها في الأخير ، وقبلوا بها كرامة لحقوق الجار . فذهبت بهذا زعامة نسمفاء الأحلام نسحية وفائهم وجهلهم بمغبة الأمور .

<sup>(</sup>١) هو ناصر باشا السعدون الذي ساعد العبانيين في احتلال نجد .

صنع لحل مشاكل الارض. ذلك الجهاز الذي كان مفهوماً لدى العثمانيين فهماً لا يقار تقديراً كافياً الحقوق المكتسبة التي كانت، وجودة قبل الفتح التركي للبلاد. فقد جاءت القبائل العربية الى هذه البلاد بموجات متعاقبة يرجع تاريخها الى حقب تسبق قدوم الاتراك بمدة طويلة من الزمن. فاستوطنوا في الارض ومن لم يستوطن فيها منهم حدد له فيها مناطق نفوذ بدأت كل قبيلة تعتبرها ملكاً لحا، اعتباراً لا يتفق في معناه مع مفهوم الاتراك أنفسهم للملك وانحاكان ملكاً بمعنى انه لا يجوز لغير أفراد تلك القبيلة على الأقل ان ينتجعوا الكلأ فيه او يفلدود. فكان الاتراك يتجاهلون على قدر الامكان مثل هذه الادعاءات التي كانت تتنافى ونظرية الفاتدين العثمانيين التي تعتبر جميع الاراضي المستولى عليها أملاكاً أميرية.

ومما يطبع العراق بطابع خاص عدم تشابه كل منطقة لأخرى تشابهاً تاماً ، بالنسبة لالنزام الارض والتصرف بها . وجباية الفسرائب عن منتجابها التي تكون المورد الرئيس لواردات الحكومة . فهناك مثلاً اختلافات كثيرة في هذا الشأن بين العمارة والناصرية . إذ تعتبر معظم أراضي دجلة أراض «سنية » تملكها الحكومة الآن ، وتؤجرها بالالتزام بصفة مقاطعات كبيرة لمدة خمس سنوات في كل مرة . وكان اختيار المستأجر اختياراً لا حدود له من الوجهة النظرية ، اما عملياً فقد كان من الصعب والمخطر على شيخ من شيوخ قبيلة ما او على شخص من سكان المدن ان يدير مقاطعة بستأجرها في منطقة تعد خاضعة للاحتلال التقليدي الذي تفرضه عشيرة اخرى . وعلى هذا كان المستأجرون ، من دون استثناء تقريباً ، هم كبار الشيوخ المحليين الذين يحكمون تلك انقبيلة المسيطرة على المنطقة . وعلى كل شيخ اذا أراد المحافظة على منزلته ومركزه ان يسلم مساحة من الارض تكفي لتشغيل أتباعه والمتعلقين به ، وهو بعمله هذا يجازف بمشروعه لانه قد يراهم بأم رأسه يتخلون عن خدمته ويتركونه ليقدموا خدما جهم المي سيد آخر . وقد استفاد الاتراك من وضع الشيوخ هذا فوضعوا تأجير الأراضي بالمزايدة ثم شجعوا الشيوخ على ان يزايد احدهم ضد الآخر حتى يصل بدل

الايجار مبلغاً يفوق قيمة المقاطعة بكثير . وكان الموظفون الاتراك والملتزمون معاً على علم تام بأنهم سوف يتعسر عليهم استحصال حقوقهم ، لكن الموظفين ـ كانوا يُسرُون بأن يعرضوا على رؤساء دوائرهم في استانبول تحققات جسيمة من ولايتهم لانها تعتبر في نظرهم كأنها واردات جسيمة ايضاً ، كما كانوا في الوقت نفسه يتمتعون بقبض الرشاوي المستمرة من الملتزمين عن اقناعهم بعدم الاصرار على الدفع . يضاف الى ذلك ان الملتزمين كانوا بحاجة الى ان تدعمهم في موقفهم هذا كفالة التجار الذين كانوا يتقاضون منهم مبالغ طائلة . وعندما تتراكم ، في الاخير ، البقايا الجسيمة غير المستحصلة من الملتزم ، او عندما يكون ذلك الملتزم قد أصيب بغضب احد الموظفين عليه وعدائه الشخصي له او بعدم رضا الحكومة عنه فان البنيان كله كان ينقلب رأساً على عقب. إذ تبدأ الحكومة بمطالبة الملتزم بتسديد جميع البقايا مرة واحدة . وعندئذ ينتقل الملتزم اذاكان شيخاً من الثورة الى السجن او المنفى وتصادر الأراضي وأملاك الكفيل، تُم توضع المقاطعة في المزايدة من جديد وتؤجر ببدل ايجار أعلى وأكثر صعوبة في التحصيل الى خصوم الملتزم المعزول . وعلى هذا كان من النادر ان تمر سنة ا من دون حدوث تصادم من هذا القبيل. وعند ذاك كان الطريق النهري في دجلة ، وهو الطريق التجاري الرئيس بين بغداد والبحر ، تقطعه شيوخ ألبو محمد او بني لام الثائرين ، الذين يعلنون عن ظلاماتهم العادلة بقطع المواصلات واطلاق النار على البواخر النهرية .

وكانت غلطات الحكومة العثمانية في الفرات أعظم شأناً من الوجهسة الاساسية. إذ كانت قبائل المنتفك قد اعترفت بسيادة السعدونيين عليها طالما كان هؤلاء قانعين من السيادة بالجزية والحدمة العسكرية وشرف الرئاسة فقط ، وهي أمور كانت القبائل التي تمتلك الارض منذ مدة موغلة في القدم تعترف بها اعترافاً متفاوتاً . لكن علاقة مالك الارض العشائري، بموجب تملكه التقليدي المعروف لها ، بسيده التقليدي لم تتفق مع التعريف العثماني لحقوق التملك ، وفي ١٨٧١ قام مدحت باشا والي بغداد أوانئذ بتسويتها على الطريقة التركية .

فقسمت أراضي القبائل بين الحكومة والسعدونيين ، ثم سجلت بصورة غير مضبوطة جداً بموجب سندات تملك تركية . فوجدت القبائل نفسها انها قد افتقرت وأصبح أفرادها في عداد المستأجرين بعد ان كانوا هم المالكين ، ثم بادل السعدونيون إمتيازاتهم القديمة وحقوقهم الخاصة ، وقد أصبحوا يقومون بدور جديد كالكين للأرض ، بتعضيد الحكومة لهم تعضيداً مشكوكاً فيه . فلم تعترف القبائل بهذا التغيير ولم تهدأ لها ثائرة . فقد أدامت القلاقل العشائرية الخطيرة في منطقة المنتفك ثورة مضطرمة ، وانتهت المحاولات المبذولة لقمع الثوار باخفاق القوات العثمانية كماكان يجري في كثير من الاحيان ، وبعد ان ضعفت الحكومة المركزية بنتيجة الحرب الإيطالية والبلقانية لم يتوفق السعدونيون ولا الحكومة في ان يجمعوا من بدلات الايجار الا النزر اليسير .

#### منطقة العمارة

لقد نقل الاتراك من منطقة العمارة جميع السجلات أو أتلفوها ، ولم نجد في دوائر البصرة الا قطعة ممزقة من الورق ملقاة في احدى الزوايا لتدلنا على واردات المنطقة او بدلات الايجار الاسمية للمقاطعات . وعندما استولينا على العمارة في شهر حزيران كانت حاصلات الربيع قد انتهى جنيها فكانت ملقاة في ساحات الدياسة . وكان الشيوخ والملتزمون ، الذين لم يدفع أحد منهم بدل الايجار الى الاتراك عن حاصلات الربيع ، قد أخبر هم رئيس الحكام السياسيين بأن السلطات البريطانية سوف تسمح لهم بالاستمرار على استثمار مقاطعاتهم بشرط ان يسلكوا سلوكاً حسناً . وقد دعوا الى الاجتماع في العمارة ليبحثوا مع ناظر الواردات أحوال مقاطعاتهم ، وأقنع اكثرهم بابراز عقودهم برغم ادعاء بعضهم بضياعها . وكانت حرارة الجو لا تسمح باجراء تفتيش متقن على جميع الاراضي ، لكن تخميناً تقريبياً أمكن إعداده عن مقدار ما يمكن

<sup>(</sup>۱) Revenue Commissioner المستر هنري دو بس.

أخذه من المال من كل مقاطعة لمقارنته بالتحققات الاسمية التي أعدت في عهد الاتراك . وبعد ان رُفعت الى قائد الجيش جسيع المعلومات التي أمكن العثور عليها صادق على التخفيضات التي أوصي بها . فكانت هذه التخفيضات في عدة حالات تخفيضات كثيرة تصل الى حد النصف . وأخبر الشيوخ بأن المبالغ التي عينت تعتبر مبالغ وقتية حتى يمكن اجراء تحقيقات اكثر إتقاناً من قبل . ثم شطبت في الوقت نفسه البقايا الجسيمة التي كانت ما تزال مقيدة . وبعد اجراء تفتيش أدق في خريف ١٩١٥ – ١٦ وشتائه أجريت تخفيضات المخرى ، نناعات الحدود العنيعة بين الشيوخ ، ثم دققت قضايا تجاوز الملاكين عسلى نزاعات الحدود العنيعة بين الشيوخ ، ثم دققت قضايا تجاوز الملاكين عسلى الاراضي الأميرية . غير ان صد التقدم البريطاني الى بغداد في سلمان باك جعل موقف بعض الشيوخ موقفاً مشكوكاً فيه ، وحالت قلة المواصلات النهرية دون بيعهم حاصلات الخريف الى التجار . وقد ارتؤي من السياسة ان يُشدد على قدر الامكان في دفع الرسوم ، لكنه كان من الصعب الضغط بصورة شديدة قدر الامكان في دفع الرسوم ، لكنه كان من الصعب الضغط بصورة شديدة على الملتزمين ، فكانت النتيجة انه لم يجمع من التحققات المخفضة الا ثلثاها .

وقد خدم الادارة هنا ، وفي معالجة شؤون منطقة الناصرية ، المستر هنري دوبس ناظر الواردات خدمة جلى . فقد كان هو الذي قام بأول دراسة للأحوال الزراعية ، فمكنه نظره الثاقب الممزوج بالمعرفة النامة لاحوال القبائل مسن التمييز بين مختلف القضايا في الشؤون الزراعية . فكوّنت نتائج دراست وملاحظاته ، المدونة في سلسلة من المذكرات الشيقة ، أسس أعمال الواردات التي جرت بعد ذلك .

وقد أثبتت النتائج صحة الخطوط الرئيسة للسياسة التي اتخذت في هذا الشأن حيث اننا لم نمتحن بحدوث أي اضطراب خطير في منطقة دجلة اللهم الاما

<sup>(</sup>١) يظهر من التقارير والكتب الكثيرة التي كتبت في هذا الشأن أن التخفيضات والاعفاءات الكثيرة التي أجريت كان الباعث عليها عوامل سياسية ترمي الى مصافعة الشيوخ ومجاملتهم في مثل هذا الدور من أدوار الحرب .

كان يحدث بين حين وآخر من قيام سكان بعض الاهوار المشردين وقطعهم خطوط التلغراف او نهبهم للذخائر الحكومية من السفن والزوارق المحلية الراسية في الساحل للمبيت. وقاد خضع واحاد او اثنان من الشيوخ الصغار لاستمالة العثمانيين واقناعهم ، لكن الشيوخ البارزين ، باستثناء الرؤساء الذين كانوا على اتصال مباشر بالجيش التركي، ظلوا مقيمين على ولائهم لنا بثبات وصلابة فتقبلوا مسؤولية الامن في الطرقُّ النهرية الِّي تمر في أراضيهم ، وتحملوا من دون تذمر في غير محله التشديدات التي فرضتها عليهم حالـــة الحرب، ثم استجابوا للطلبات النقيلة التيكانت تجبرنا الظروفالعسكرية بموجبها على طلب العمال، نهم واوكان ذلك مفراً بزراعتهم. وبازدياد تعرفهم على الحكام السياسيين المشرفين على مناطقهم أخذوا يولونهم ثقتهم ، وصاروا يعتبرون « الحكومة المعظمة » عن طريقهم شيئاً مفيداً يستهدف الخير بوجه عام. وصار بامكان هذا الشيخ او ذاك ان يخن بمشحوفه في دجلة لمواجهة «كوكس » ، كما صار بالامكان دعوة من يسوء حظه منهم الى المقر العام ليقتص منه . فكنت تلاحظهم وهم رجال ضخام ، أطعموا بكثرة وألبسوا بغناء، جاءوا برائحة اراضيهم الحصبة الى الغرف الصغيرة المغبرة التي كان يكافح فيها رئيس الحكام السياسين وموظفوه النحيفون سيلاً متصاعداً من ملفات الدائرة. وقدكانوا وهم بوضعهم هذا خير دليل على قناعتهم بأولئك الذين أمرّروا عليهم . فقد قال أحد شيوخ ألبو عنمد عن حاكمه السياسي في المنطقة بأنه « حاكم جيد ، لم أدخل إلى مكتبه مرة الا ورأيته يستقبلني استقبالاً حاراً ﴾. واذ شجعته المعاملة الحسنة التي كان يلقاها من الانكليز أينما ذهب ، جاء بأخيه المريض ، الذي قضى حياته في مناجزة الاتراك مناجزة أفعالة ، ليموت أخيراً في أحضان حكومـــة البصرة البريطانية.

### منطقة الناصرية

اما في الفرات فلم يكن التقدم بمثل هذه السرعة. فنادراً ماكانت الحرب تزيد في الفوضى التي كانت تضرب اطنابها في المنطقة ، لكن تقرب الأتراك

الأكثر من الناصرية جعل الحرب أشد إقلاقاً فيها من العمارة . فقد بقيت المخافر التركية قريبة من الناصرية بحيث يمكن رؤيتها على بعد الى حين زحف الجيش على بغداد في ١٩١٧، وكان أحد القواد الاتراك الفعالين، مظهر باشا الحِركسي، يقوم باتصال مستمر من الشطرة الكائنة على شط الحي مع القبائل. كما كـان عجمي السعدون المرابط في البادية الى الجنوب هدفاً ملائماً ترن. اليه أيصار المتبرمين من بعيد . فظلت بذلك المعارضة العشائرية عاملاً مثيراً لعدة أشهر . أثر تأثيراً شديداً على صبر السلطات العسكرية . يضاف الى ذلك ان الدسائس التركية ، والاموال التركية والالمانية المدعومة بالوعود المغرية للمستقيل ، قد أدامت كلها ثوراناً مقيماً ، اذا لم يكن عديم الجدوى نسبياً ، بين القبائل فأدى ذلك كله الى وقوع غارات صغيرة على خطوط المواصلات ، وقطع الحطوط التلغرافية ، وحصول إزعاجات طفيفة أخرى مماثلة . وقد كانت القيائل . بالاضافة الى ذلك ، ظلامات محقة برغم كونها مستحيلة التحاشي . فان حالة الحصار الشديد الضرورية لمنع الاتصال بالعدو كانت شيئاً مزعجاً للسكان ، كما ان الارباح الطائلة التي كان يمكن جنيها بالتهرب من حالة الحصار هذه كانت شيئاً مغرياً على الدوام . وقد قل إنتاج الرز في مزارعه الخاصة المحيطة بسوق الشيوخ بصورة خطيرة لعدم توفر الماء الكافي له ، ذلك الماء الذي قل بسبب الضرورة التي كانت تحمّم على السلطات إجراء الماء بصورة مستمرة في الطريق المائي الذي يتشعب من جيرة الحسار لأنه كان الطريق الوحيد الى الناصرية .

ولم يحاول أحد في بداية الأمر جباية الضرائب التي عجز الاتراك عنها منذ سنين خلت. ودفعت لملاكي الارض السعدونيين ، الذين كانوا ينظرون الينا في مساعدتهم على استحصال ما يستحقونه من الرسوم التي كان العهد العثماني عاجزاً عن استحصالها لهم . مخصصات معيشة عند الحاجة انتظاراً لتسويسة الادعاءات المتضاربة بينهم وبين القبائل تسوية عادلة كانت تستدعي اجراء دراسة تفصيلية ومسح زراعي . فقلت الفوضي بين القبائل بالتدريج واستتب في مكانها نوع "من أنواع الأمن ، ثم اعترف بالرؤساء المتنفذين وجعلوا

مسؤولين عن أتباعهم لقاء هبة مالية كانت تدفع اليهم . وشُجع التحكيم على أساس العرف العشائري ، كما حسمت المنازعات الطفيفة حول الحدود ، وحكم بقضايا الثأر والدم بمعونة الشيوخوالسادة وسُويت الخصومات البسيطة تسويةً صلحية . على أن معالجة قضايا الخارجين على الحكومة والمعكرين صفو الأمن كانت معالجة ً يقيدها الخوف من إثارة ما يورط الحركات العسكرية التي كانت تجري في مكان آخر ، لكن بعض المناسبات استدعت تهديم قلعة من القلاع او تسليم بعض العابثين الى العدالة من غير ان يؤازر السلطة المدنية في ذلك سوى عدد قليل من الحراس العشائريين . وقد أتاح لنا تجنيد قطعة صغيرة من خيالة ابناء العشائر باشراف السلطات العسكرية . وتسليمها بعد ذلك الى السلطات المدنية ، فرصة ً مناسبة لاستخدام ابناء الشيوخ وأفراد الاسرة السعدونية الذين جعلهم كبرياء نسبهم وتقاليدهم في القتال في معزل عن اي مساهمة اخرى في حكم البلاد . وبعد مرور سنة واحدة بدأ الناس يقدرون فوائد الحكومة التي كان بوسعها على الاقل ان تقدم لهم شيئاً لقاء تشددها في جباية الضرائب. فنفض عن الاسواق غبار الخراب الذي كان الاتراك يرتضونه لها ، وفتحت المدارس كما شرعت المستوصفات في عملها وشُجع بناء السدود الضرورية ، ثم سمح قمع الفوضي للفلاح والتاجر ان يستأنفا عملهما من دون إزعاج. فكان اللصوص المحليون أول من أعجب بالحصافة الستيكانت تسيّر الشيوخ الذين كانوا شوكة في جسم الموظفين العثمانيين الى أن يصرخ قائلاً: « ان بين العرب عدداً كبيراً من النصابين والكذابين . لكن حاكمنا يعرف كيف يفرق بين الحير والشر » . ولماكان العربي سريعاً في استخراج الاستنتاجات فقد بدأ يقارن بين النشاط البريطاني البنيّاء والجمود التركى المعيق. فقد صرح احد شيوخ منطقة سوق الشيوخ في هذا الباب يقول « أنهم خربوا لكنكم تعمرون». فإن انشاء سكة الحديد من البصرة قد جاء بالعجائب في تهدئة القبائل . وعندما اقتر ب رأس الخط من الناصرية أخذ سكان المدن وأبناء القبائل

يقصدونه للتفرج، وعندما فتح الحط لسير القطار كان الحصول على أذن بالسفر في القطار شيئاً يشتهي .

وقبل ان تبدأ الحركات التي أدت الى استرداد الكوت واحتلال بغداد لم تكن ثمار النصر المقدسة في الفرات الاسفل أقل من تلك الثمار التي تكدست في دجلة السفلي . فقد تكون المعاملة المنصفة التي عوملت بها القبائل هي التي رجحت لهم نبذ الاحتفاظ بالعلاقات مع العدو، ولا سيما بعد المعاملة القاسية التي عامل بها الاتراك أهالي الكوت عندما اضطر الجنرال طاونزند الى تسليمها في عامل بها الاتراك أهالي الوقت فصاعداً اتضح لأبسط الناس اتضاحاً بيناً ان نبذ الانحياز الى الجانب التركي كان يعني الموت لمن تعلوح به الاقدار فتوقعه بيد العثمانيين او . على الاقل ، النفي بحالة تضاهي الحكم بالاعدام في قساوتها . بينما كانت أقصى عقوبة تنزل بمن يحنث بوعوده للبريطانيسين إعتقاله في الهند لمدة بضع سنوات في معتقلات مريحة .

لكننا إذا كنا قد اخطأنا فقد اخطأنا ونحن في الجانب المحق . حيث أنا تمسكنا بالنظرية التي أعلنت للملأ في أول بيان أصدرناه عند نزولنها في سواحل شط العرب . وهي اننها لم نكن في حالة حرب مع العنصر العربي وانما كنا نتعاون معهم من أجل تحريرهم من تعسف الاتراك فأغمضنا عيوننا بقدر ماكان ممكناً من حيث سلامة قواتنا ، عن التعديات الطفيفة ووقرنا آذاننا عن أقوال المتجسسين ، فكوفئنا على سياستنا هذه في الأيام السود التي مرت علينا في ١٩١٥ بعد التقهقر الذي بدأ في سلمان باك ، وفي الاشهر الأشد سواداً التي أعقبت تسليمنا للكوت . وبرغم انحياز رؤساء القبائل ، الذين قدموا خضوعهم الينا عندما تقدمنا الى سلمان باك، الى الاتراك مجدداً عند عودتهم، وبرغم ان هذه القصة التي لا مناص منها قد تكررت بعد سقوط الكوت ايضاً، وبرغم ان هذه القصة التي لا مناص منها قد تكررت بعد سقوط الكوت ايضاً، ولم تتأثر بما وقع تأثراً يذكر . كما لم تتعرض خطوطنا للخطر مطلقاً ، ولسم يزعج تقدم الادارة الملكية شيء .

## شؤون الخزيرة العوبية

وكان ما حافظنا عليه من العلاقات بالقبائل البدوية السُنية في جزيرة العرب يتصل اتصالاً وثيقاً بتعاملنا مع المجتمعات الشيعية المستوطنة ونصف المستوطنة ني منطقة الفرات . فكان أول من انصل بنا مجموعة قبائل الضفير الصغيرة · غير البدوية برغم تجوالها وعدم استقرارها. التي تسكن البوادي المحاذية للجهات الجنوبية من الفرات مباشرة لترعى حيواناتها في المراعي الممتدة على طول ضفافه خلال الصيف . وقد عقدقسم من هذه القبائل في أوائل1910حلفاً في مصلحتنا مع عشيرتين نصف بدويتين من عشائر المنتفك ضد عجمي السعدون. وعندما أنشئت سكة الحديد عبدَر مراعيها عهدت اليها مسؤولية المحافظة على السكة . اذ يحتل الضفير سجاف الفلاة القاحلة التي تمتد على طول الجزيرة الغربية برغم ما يتخللها من الواحات القليلة . وهذه الواحات هي المقرات العامة للشيوخ العرب المستقلين الذين يشع سلطانهم منها على البدو المجاورين . وأقرب العشائر الى الحدود العراقية الشعب الشمري القوي الصلب المستظل بظل أميره ابن رشيد الذي يقع مقر حكومته في حائل ، الكائنة على بعد ثلاثمائة ميل من جنوب غرني النجف . وكان أسلافه في حلف مع الحكومة العثمانية التي كانت تعتبر حائل موئل النفوذ التركي في الجنزيرة العربية ، كما كان يغذي خصومته الوراثية مع خصمه الحنوبي العظيم ابن سعود. وبعد اللهلاع نيران الحرب مباشرة أرسل الكابِن دبليو. أيح. آي. شكسبير، الذي أقام صداقة شخصية مع ابن سعود خلال وجوده السابق في الكويت كمقيم سياسي . الى عاهل نجد بمجمة ٍ خاصة . وكانت العداوة بين ابن سعود وابن رشيد قد وصلت الى ذروة من ذرواتها الدورية ، فهاجم أمير جبل شمر – ربما بتحريض ٍ فعال من الترك – عدوه وتقابلا في معركة وقعت في ١٩١٥. وفيها جرح الكابان شكسبير ، الذي شهد المعركة كرجل غير خارب، برصاصة طائشة ثم قتل في الهجوم الذي شنته بعد ذلك خيالة ابن رشيد . فنقل ابن سعود خبر الكارثة الى رئيس الحكام السياسيين بمنتهى الأسى . فقد كتب يقول : « قاتلنا ابن رشـــيد في

الارطاوي فوقعت معركة حامية ، وأصيب مع الأسف الشديد صديقنا الحميم ومريد الخير لنا الكابتن شكسبير – أصابة من بعد ، ثم قضى نحبه . فالرجاء إنباء الحكومة المرزءة بحزني وأساي . وقد أكدنا عليه لزوم تركنا قبل المعركة ، لكنه أصر على الحضور قائلا : « انا مأمور بأن اكون معكم ، فاذا تركتكم أكون قد خالفت أمر حكومتي وما يحتمه علي شرفي . وعلي ان ابقى على كل حال . »

وقد ترك انتصار ابن رشيد ابن سعود في وضع محرج برغم أن الانتصار لم يُعقب بشيء آخر . حيث انه انشغل في السنة التالية بثورة العجمان ، وهم قبيلة من القبائل التي كان يدعي بخضوعها لنفوذه. وفي ربيع ١٩١٥ تحرج موقفه بشدة ولم يستطع الحروج من المأزق الذي كان فيه لولا ان يخف لمساعدته مبارك ابن الصباح شيخ الكويت . وفي تشرين الثاني التالي توني حليفه الصلب ذاك الذي كان يتكهن على الدوام بنجاحه في النهاية . فأعقبه ولده جابر ، الذي وان يكن قد تتبع خطوات أبيه ، لم يكن بوسعه أن يأمل استيرات نفوذه او سمعته الواسعة كأستاذ في شؤون الحكم العربي . وعاش جابر مدة تقل عن السنة ، فخلفه ابن آخر من أبناء مبارك هو الشيخ سالم فكان رجاح ذا شخصية أقوى من شخصية جابر ، لكنه كان مسلماً متعصباً ينقصه ما كان في مبارك من سعة النظر الفريدة .

وبرغم أن أبن رشيد لم يعد يخشى أبن سعود فأنه لم يساعد حلفاءه الأتراك مساعدة مؤثرة بالنظر للشقاق الذي حصل في ضمن قبيلته . فقد تخلى عنه فريق من شمر في ربيع ١٩١٦ ، ونقلوا خيامهم وإبلهم ألى ما يقارب الحدود العراقية ثم دخلوا في علاقات ودية مع الأدارة البريطانية . وبعد عدة أسابيع ظهر أبن رشيد على تخوم ولاية البصرة ، ولم يرد على رسائل رئيس الحكام السياسيين

(1) كانت مشيخة الزبير في بداية القرن العشرين مسندة الى الشيخ محمد المشري. وفي رجب ١٣٣٢ هـ حدثت حركة مسلحة بتحريض من عجمي السعدون ضد القوات التركية في الزبير ، وانضم الشيخ محمد المشري مع قسم من آل الزهير وغيرهم اليها . لكن الحركة فشلت فهرب متزعوها الى الحارج ، وزار الزبير في أثر ذلك والي البصرة سليمان شفيق يصحبه السيد طالب النقيب وغيره من وجوه البصرة ، وكان من جملة التدابير المتخذة بهذه المناسبة عزل الشيخ محمد المشري وأسناد مشيخة الزبير الى الشيخ الراهيم العبد الله هذا .

وقد استطاع الشيخ ابراهيم ان يدير شؤون الزبير على أحسن وجه ، واستقام له الأمر في أيام الترك الأخيرة في البصرة بحيث استطاع ان يحافظ على بلدته خلال الحرب العظمى ، ولا سيما حيا كانت تدور رحاها في الشعبية المتريبة منها بين الانكليز والأتراك . فبعد ان احتل الانكليز البصرة ، وقبيل ان تقع معركة الشعبية المذكورة ، اتصل الانكليز سراً بالشيخ ابراهيم وطلبوا اليه بواسطة ضابط من ضباطهم الساح للقوات البريطانية بالدخول الى المدينة والمحافظة عليها ضد الأتراك . لكنه رفض ذلك وأقنعه بخطل الفكرة وخطرها ، ثم اتفق معه على الشارة خاصة ترفع فوق بيوت الزبير عندما تتعرض الزبير الى خطر ما من جانب الأتراك .

ثم زاره في اليوم التالي كذلك القائد سليمان عسكري بك وطلب اليه تجهيز أربع مئة مجاهد من أهالي الزبير لينضموا الى القوات التركية في الشعبية ، فاعتذر عن ذلك . وقد قررت القيادة التركية بنتيجة هذا انذار الشيخ ابراهيم وتهديده بقصف الزبير . فلم يعر التفاته لهذا التهديد. لكن معركة الشعبية وقعت في اليوم الثاني من توجيه الانذار ، أي أي أي 11 نسان ١٩١٥ ، ومع هذا لم تسلم الزبير من بعض القصف خلال اليومين المذين كانت تدور فيها المعركة .

وقد أقرت الحكومة البريطانية الشيخ ابراهيم على مشيخته بعد ذلك ، وصار يعامل معاملة حسنة ويؤخذ رأيه في أمور كثيرة تختص بشؤون البادية وشيوخها ، ثم أهدته مقاطعة نخيل في منطقة الكباسي تقديراً لاخلاصه وخدماته لهم .

وحينها عاد السر پيرسي كوكس من ايران سنة ١٩٢٠ للعمل على تشكيل الحم الوطني في العراق مر بالبصرة ، وبعث يطلب الشيخ ابراهيم ليوافيه في بغداد ويتداول معه . وعندما تمت المواجهة لمح له السر پيرسي كوكس فيها على ما يزعم بأن بريطانية تؤيد تشكيل مشيخة مستقلة في الزبير ، على غرار مشيخة الكويت ، فلم ترق هذه الفكرة تلشيخ ابراهيم . ولذلك نظم عريضة ، عند تشكيل الحكومة المراقية وانتخاب الأمير فيصل ملكاً في العراق ، يتنازل فيها عن مشيخة الزبير . ويقال ان السر پيرسي كوكس غضب من عمله هذا فأوعز بابقائه محجوزاً عليه في بغداد الى ٢٥ فيسان ١٩٢٥ (تاريخ الكويت السياسي ، ج ٤) .

اكن السو أرنولد ويلسن يذكر في كتابه، بعد ان يثني على الشيخ ابراهيم ويمترف بالخدمات 😳

ابن سعدون خطراً طفيفاً. لكنه رجع في تموز من حيث أتى ، ولم تتخلف خصومته لما تبقى من مدة الحرب شكلاً فعالاً بالنسبة للعراق ، ولم تتجاوز هذه الخصومة قيام أتباعه بتهريب البضائع من الكويت وأسواق الفرات الى العدو في المدينة والشام.

وفي أواخر تشرين الأول أنهى السر بيرسي كوكس مع ابن سعود عقد المعاهدة التي كان الكابتن شكسبير قد بنعث من أجلها الى نجد . إذ عقد «دربار» في الكويت حضره شيخ المحمرة وعاهل نجد فأنعم فيه على الاخير بوسام كي . سي . آي . أي . ، وفي خطاب ارتجالي غير منتظر أشار ابن سعود الى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العثمانية بأضعاف الأمة العربية تستهدف السياسة البريطانية توحيد رؤسائها وتقويتهم . ثم تبودلت برقيتان تبريكيتان بينه وبين شريف مكة الذي كان في أول مراحل الثورة ضد الترك حينذاك ، مع ان ابن سعود لم يكن يضمر لملك الحجاز في اي وقت من الاوقات غيير الكره والارتياب ، كما ان ثورته في الحجاز لم يكن لها وقع بارز لدى شيخي المحمرة والكويت ، ولا في الرأي العام العراقي .

وقد حصلت محاولة للاستفادة مما أبداه الرؤساء الثلاثة في « دربار » الكويت من حسن نية تلفت النظر ، وجني ثمارها العاجلة . اذكتب ابن سعود . عند زيارته البصرة بعد أيام قلائل . الى عجمي السعدون كتاباً يناشده فيه ان يكرس جهوده وجهود أتباعه لحرية العرب والمسلمين وتحريرهم من ربقة الاتراك . فاستخرج هذا الكتاب من عجمي جواباً حاسماً . فقد أجابه بما معناه ' :

أخلى انتي قدمها للانكليز ، أنه في خلال خدمته لهم قد أثرى ثراء غيريسير وصاريسر على استقلاله وحقه في جباية الضرائب لنفسه ، ومعاملة أهل الزبير والبصريين الذين لهم أملاك فيها بما يريد ويهوى ، فأصبح من الضروري عزله في سنة ١٩٢٠ . ثم يقول أن هذا القرار كان مؤلماً له (أي لويلسن ) لأن الشيخ صاريتوسل بشكل يستدر العطف ويناشده بان لا يشفي أعداءه فيه .
(1) لم نعثر على نص الكتاب الاصلى .

# « أخي المبجل

﴿ مَنَ الْمُعْلُومُ جَيْدًا عَنْدَي بِدَرْجَةً لَا يَتَّطُّرُ قَ النِّهَا الشُّكُ أَنْ مُوقَّفَى هُو مُوقَّفَ من يسعى لمرضاة الله العلي العظيم ولاعلاء اسم العرب باظهار الولاء لهم . واي ولاء أعظم من ان أسارع باخلاص الى ما أمرني به الله في كتابه المجيد بالجهاد ضد الكافرين ، اعداء الله واعداء الدين . ولا يمكن ان تأخذني في الله لومة لائم أنا الذي أسعى لحب الله ونبيَّه وبالادنا ، ولحمايتها من ان يدنسها الكافرون . وقدكان لي أملكبير بتدينكم وحميتكم العربية ان توافقوني في رأيي وتؤيدوني في ما أقوم به من أجل إعلاء كلمة العرب ، وليس هذا بفضل الله تمرداً وانما هو موقف بسيط معروف. واذا كانت الحكومة التركية تذب عــن حوزة الاسلام فهي عضيدي وعضيد قبائلي . وانا حتّاً حاكم مطلق بأمر الله وأمر الحكومة ، واني مقتنع ومعتقد بأني سائر في الطريق السوي الذي يُـرفـي الله والعرب، سيراً مستمراً لا يثنيني عنه شيء، وهذه هي الروح الاسلامية. وهذا هو الوضع ، واختم ما وجب علي قوله مستشهداً بكلام الله : « انك لا بهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء». واذاكنت قد أعطيت أي وعد لهم في الماضي أو بعد ذلك فيجب على ان اتقيد بتنفيذ ما وعدت به . لكني أعطيت عهداً بخدمة ديني وحكومتي وحميتي . والله تعالى هو أحسن من يكون في عوننا ، واذا حاججتموني بترك الدين جانباً فان الواجب يدعوني الى الوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسي من قبل لحكومتي ، وهذا أول ما تقتضيه شيمة العرب . وهذا ما وجب بيانه » .

واذا كان عجمي يخشى ان تكون خصومته المتطاولة للبريطانيين قد جعلت من المستحيل عليه ان يحصل على شروط نافعة بانضماه اليهم، او اذا كسان شعوره الشخصي قد تبلور في قناعته التي أظهرها في رسالته فان جوابه لابن سعود لم يترك شكاً بالنسبة للطريق الذي عاهد نفسه ان يسير فيه ، فلم تبذل مساع أخرى لزحزحته عن ذلك . كما لم يفرغ له احد شيئاً من جهده ليكسبه البنا ، غير انه حتى لوكان في الامكان التعاقد معه في أول أدوار الحرب فان

بقاءه معناحتى النهاية يمكن ان يعتبر شيئاً مشكوكاً فيه . ولما كان مغروراً مثل « لوسيفر » ، كما هو الحال عند جميع السعدونيين ، ومبالغاً في تقدير أهميته هو نفسه فان أطماعه كانت ستطغى على اي إحسان كان يمكن ان نحسن به اليه . فان موقفه في الصحراء كالر مح الطليق ، وهو متحالف مع الترك وخارج عن نطاق سيطرتهم ، يناسبه تمام المناسبة . فقد كان يسحب مبالغ جسيمة من المال الذي لم يقم الا بعمل ضئيل لتحصيله ، وكانت هيبته وجلال قدره محفوظتين بألقاب مشرفة ووعود هوائية . لكنه ، على كل حال ، يقد در على أختيار الدور الذي كان يلعبه .

محالفات البادية هي ذات قيمة سلبية لا ايجابية ، فانه من الأمور الأساسية فيها ان يجري تفاهم تام مع الأمراء العرب الذين ترتاد قبائلهم الجوالة أطراف احتياجاتهم المعيشية الضرورية كالمواد الغذائية والملبوسات ولوازم البيت القليلة التي قد يحتاجونها ، على الاسواق الاعتيادية التي يقصدونها لهذا الغرض ، ومن الممكن ان يُجعل السماح لهم بالاتصال بهذه الاسواق منوطأ بمسلكهم الحسن. على أنهم طالما كانوا يحترمون حدود المدينة التي يتصلون بها وحدها فان التز اماتهم بالنسبة الى المجتمع يمكن ان يقال عنها انها تحققت . فليست هناك أية حكومةً يمكنها أن تتوقع السيطرة على ما يفعلونه في ضمن ديرتهم ، ولا يمكـــن أن تكون لتعاونهم العسكري أية قيمة ما لم يشرف عليه فساط أوربيون. ومن الصحيح التكهن بأن الهبات المالية والعسكرية نادراً ما يستعملونها للأغراض التي تستهدفها الجههة التي تمنحها لأنها تستخدم عادةً في المنازعات الشخصية ، وحتى اذا استطاع الشيخ الحليف ان يسوق قواته فيوجهها ضد عدو حليفه فان أول نصر يتم يعقبه تفرق هذه القوات تفرقاً فعالاً يضاهي أي اندحار يقع بالنظر لان الغنيمة والاسلاب التي تنهبها القوات العشائرية تستدعى التفرق والنجاة بها . فاننا مع وجود جميع قبائل الحدود التي ندفع لها المنح والهبات لم ننجح مطلقاً في إزاحة عجمي عن الميدان برغم تناقص أتباعه في بعض الأحايين ونزول عددهم الى شرذمة قليلة ، ولم يكن بوسع الاتراك ، على الشاكلة نفسها ، ان يقنعوا ابن رشيد على ان يطلق ولا إطلاقة واحدة ضدنا برغم ما كانوا يقدمونه اليه من منح ومساعدات . وبعد عدة سنين قضاها ابن سعود في الركود زحف على حائل في ١٩١٨ وأشرف على احتلالها لكنه زاغ عن هدفه ، الذي كان في ضمن مدى الرؤية ، فانقلبت الحملة الى الهرج الاعتيادي الذي كثيراً ما يقع في البادية . ومن حسن الحظ ان عقد الصلح لا يحتاج الى ان تعقبه محاولة أخرى للاستفادة من البدو استفادة عسكرية عملية ، وعلى هذا فبوسعنا نحن أن نقنع بالمحالفات التي تنظم علاقاتهم بنا وتتركهم أحراراً في قمشية شؤونهم الخاصة بالطريقة المثلى في نظرهم .

#### الشعية

لقد أوضحنا ايضاحاً كافياً ، خلال وصفنا لأساليب الأدارة العثمانية ، أن الأتراك لم يبدوا اهتماماً بالسكان الشيعة في العراق. ومع هذا فان جميع سكان الريف تقريباً واكثرية سكان المدن ، من مصب شط العرب الى ما فوق بغداد بقليل ، هم من الشيعة . غير ان العنصر السني ، فضلاً عن المؤازرة التي كانت تبديها له الحكومة السنية ، كان يتمتع بمنزلة اجتماعية لا تتناسب مع عدد نفوسه . وهو يتألف في الغالب من ملاكين كبار للاراضي وتجار أثرياء ويسكنون المدن والبلدان ويمتلكون المقاطعات على طول الانهر . ويستولي على أسواق البادية أناس سنيون من نجد ، كما يجد المرء في المناطق المحيطة بالجداول والأنهر في قلب المجتمعات الشيعية التاجر اللبق ذا الاصل النجدي ، الذي يسهل تفريقه بتقاطيعه الدقيقة وثقافته المتفوقة عما يحيط به من افراد القبائل ، وهو يترأس السوق الصغيرة التي تتعاطى بحاجات الريف البسيطة . وليس هناك شيء يفوق الاز دراء الشامل الذي يكنه التاجر السني في هذه الاسواق العشائريسة يفوق الاز دراء الشامل الذي يكنه التاجر السني في هذه الاسواق العشائريسة الله الصغيرة لزبائنه . وحتى الشيوخ الاغنياء مع كل ما يملكونه من مقاطعات واسعة اللارجاء وما يحيط به من جماعات الحدام والحراس المسلحين هم بالنسبة اليه اللارجاء وما يحيط به من جماعات الحدام والحراس المسلحين هم بالنسبة اليه

لا شيء سوى كلاب سائبة بجانب النهر لا يحلم هو أو إخوانه في المذهب : البدو الجياع : ان يتصاهروا معهم .

ومع هذا كله ، فليس بوسع الفتور الرسمي الذي تبديه الحكومة ولا ترفع الارستقراطيين المحليين ان يتحدى الحقائق الواضحة للعيان بأن العراق الجنوبي هو منطقة شيعية ، وان البلاد المقدسة تقدسها هذه الطائفة بالاجماع . وقد أعلن العراق للملأ بأنه يعترف بالحق الوراثي لسليل الذي المباشر، ضد اي خليفة منتخب ، قبل ان تتخذ الطائفتان الاسلاميتان شكلاً معروفاً واسماً معلوماً . وعندما حارب علي، صهر النبي ، جيوش معاوية الاموي في صفين تبعته قواته العراقيه بصفته أقرب الناس الى رسول الله ووالد احناده . وعندما قتل علي في الكوفة ورفض ابنه الاكبر الحسن ، حفيد النبي ، المطالبة بميرائه السياسي كان الكوفة ورفض هم الذين دعوا أخاه الحسين للاعتماد على مؤازرتهم له .

وقد أدخل تسرب الدم الايراني الى البلاد ميولاً فكرية فارسية في ممتلكات الساسانيين السابقة، لتغذي الباطنية البعيدة عن الفكر السامي، التي تستند عليها العقائد الشيعية، كما جاءت مستوطنات الايرانيين الدينية للمتوطنين في المدن المقدسة معها بروحية التمرد والجموح السياسي التي كانت تثير الايراني الاعتيادي على الدوام وتدفعه الى القيام في وجه السلطة الزمنية القائمة.

هذا ولا بد من أن يكون تقصي انتشار العقائد الشيعية، وترسم آثارها في ما بين النهرين، دراسة تاريخية معجبة فيما لو تيسرت المواد اللازمة لها. فقد انتشرت هذه العقائد، على وجه التأكيد، خلال المائة السنة الاخبرة بدافع الحماسة التبشيرية التي أظهرها رجال الدين الشيعة. حيث ان مجموعة قبائل زبيد الكبيرة، مثلاً، التي تمتد منازلها ما بين دجلة والفرات من شمال الكوت بقليل الى منتصف الطريق الى بغداد قد اعتنقت العقيدة الشيعية حوالي سنة ١٨٣٠

 <sup>(</sup>١) أن التاريخ الاسلامي ، بشتى أدواره ، الذي تستشهد به المؤلفة في صدر هذا الفصل يدل
 على عكس ما تذكره هنا . ويشير إلى أن الشيعية وجدت في العراق قبل هذا التاريخ بقرون .
 ولعلها تقصد بهذه العبارة انتشار الشيعية بين بعض القبائل العراقية .

على يد مجتهد مشهور ما زال المتحدرون من صلبه يسيطرون على شؤون الحلة السياسية . ومن المهم ان نجد أن أقرباء زبيد من القبائل الاخرى النازلــة الى الشمال ، الدليم والعبيد ، بعيداً عن تأثير العتبات المقدسة بقيت سنية . وبالنسبة لما نتمكن ان نحكم عليه الآن ان تلك العملية ما زالت سائرة . فمن المرجح ان احدى القبائل البدوية في المنتفك ، وهي قبيلة الشريفات ، قد اعتنقت الشيعية مؤخراً ( ان البدو يميلون الى التمسك بالتعاليم السنية اكثر من القبائل المستوطنة التي تخترف الزراعة ) ، كما ان قبيلة اخرى ، قبيلة سحيم ، ما زال قسم منها سنياً حتى الآن ، وهناك أمثلة عن هذا الانقلاب الى الشيعية في أسرة السعدون السنية التي تنتسب للأشراف من أقرباء شريف مكة وهم من دوحــة سنية خالعـة .

#### العلماء والمدن المقدسة

والمدن المقدسة في العراق أربع في عددها، وهي : النجف وكربلا والكاظمية وسامرا . ويوجد في النجف ضريح الامام علي المشهور، كما يوجد بالقرب منها في الكوفة المسجد الذي قتل فيه الخليفة نفسه . وقد بنيت كربلا في موقع الحومة التي قاتل فيها الحسين ، وفيها ضريحه مع قبور عدد من اتباعه . وترجع قدسية الكاظمية الى تاريخ متأخر عن ذلك، وقدسيتها هذه سببها دفن الامامين السابع والتاسع (وهما من نسل علي مباشرة) فيها . وقد دفن في سامرا ، في تاريخ اكثر تأخراً ، الامامان العاشر والحادي عشر ، بينما اختفى الامام الثاني عشر في غار تقع بعيدة عن الضريحين ببضع عشرات من الياردات . ومع أن سكان الكاظمية هم ايرانيون في الغالب فان قربها الى بغداد المركسز السني سكان الكاظمية هم ايرانيون في الغالب فان قربها الى بغداد المركسز السني

<sup>(</sup>١) آل القزويني المعروفون في الحلة ، اما الحِتَهد المشار اليه فهو سهاحة المرحوم السيد مهدي القزويني المتوفي سنة ( ١٣٠٠ ﻫ ) ، وكان يلقب بالامام .

<sup>(</sup>٢) أنها تقصد سر داب الغيبة الذي يزار بطبيعة الحال .

<sup>(</sup>٣) ان عدم صحة هذا القول واضح للعيان ، حيث ان الكاظمية عربية النجار برغم وجود بمض الاحر التي تنتمي الى اصل ايراني فيها .

العربي العظيم كان عاملاً مسيطراً عليها . الا ان النجف وكربلا ، والنجف على الاخص . كانتا في جميع الاوقات مركزي التعصب الديني ذي الصبغة الفارسية وكذلك مركزي العداء للسلطة انقائمة ، وسيبقيان كذلك مهما كان نوع الحكومة التي نحكم بقية العراق .

والنجف وكربلا وسامرا هي الاماكن التي يقيم فيها عادة علماء العالم الشيعي المجتهدون . وقد كان اكبر المجتهدين في زمانه وما زال يعيش على الدوام في إحدى هذه المدن . ولا سيما النجف . والمجتهد الشيعي هو الذي يفسر الشرع وفي تضاعيف هذا ينطوي الفرق الاساسي بين السنية والشيعية في الاسلام . وتبع السنية تفسير الشرع الاسلامي الذي وضعه مؤسسو المذاهب السنيسة الاربعة ، الحذبلي والشافعي والحنني والمالكي . وهذا التفسير غير قابل للتبديل . وتتبع الشيعة ، من جهة أخرى ، تعاليم القرآن كما فسرها الأئمة ، وهذا التفسير أو بعضه على الأقل يمكن أن يخوره المجتهدون بحسب ما يرونه مناسباً برغم انهم نادراً ما يفعلون ذلك . والمسجتهد صلاحية إصدار الفتاوى . سواء برغم انهم نادراً ما يفعلون ذلك . والمسجتهد صلاحية إصدار الفتاوى . سواء أكان ذلك من أجل الدعوة الى الجهاد أو التجويز للمريض باستعمال الكحول بمقام الدواء اذا لم يكن هناك دواء شاف آخر . كما أنه يستطيع . وقد صنع بقام الدواء اذا لم يكن هناك دواء شاف آخر . كما أنه يستطيع . وقد صنع ذلك بالفعل ، أن يجبر الحكومة الايرانية الشيعية على ألغاء القوانين وابطالها . وهناك حادثة المشهورة من هذا القبيل جرت بشأن منح إنحصار النبغ في ايران

<sup>(</sup>۱) لقد نشطت المصالح الاستمارية في ايران خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر نشاطاً ملحوظاً ، كان لبريطانية المعظمي فيه حصة الأسد . وكان هذا على عهد فاصر الدين شاه القاجاري الذي ظل يحكم ايران مدة تناهز الخمسين عاماً . وكان من جملة ما حصل في فترة النشاط الاستماري هذه أن شركة بريطانية تسمى (شركة انحصار الدخان) تمكنت في سنة ١٨٩٠ من الحصول على امتياز تسيطر و حدها بموجه على زراعة النيخ (النوتون) ، وبيعه ، وتصديره ، في أيران بأجمعها . وكان عليها أن تدفع لقاء ذلك مبلغاً زهيداً قدره ( ٠٠٠ و ١) باون استرليني في السنة الى الشاه ، مع تخصيص ربع الأرباح له . وكان هذا الامتياز يؤثر تأثيراً سيئاً على زراعي التبغ وباعته ومدخنيه على السواه ، و لا سيم اذا ما علم أن الرجال والنساء في ايران كانوا يدخنون التبغ بصورة منتظمة في تلك الأيام .

الى شركة انكليزية . فقد حرم مجتهد زمانه الاكبر على الشيعة التدخين على أساس انه من المحرم منح حق الانحصار الى غير المسلمين .

والمجتهدون بأجمعهم على درجة واحدة من الوجهة النظرية . الا انهم علياً يصنفون الى أصناف ثلاثة معترف بها تبعاً للنفوذ الذي يمتلكونه وعدد الناس الذين يقلدونهم . وليس هناك منهج معين للدراسة يتمكن تلميذ الشرع والفقه من دراسته ليصبح مجتهداً او ليرتقي من صنف الى آخر . كما لا يوجد أي فحص رسمي للمؤهلات المطلوبة . ولأجل أن يتُعترف بطالب الاجتهاد كمجتهاد يجب عليه ان يتُحصل الاعتراف هذا من أعظم مجتهدي زمانه الذين يشهدون له بقابليته للانضمام الى زمرتهم وأهليته الاصدار الفتاوى . وتتعطى هذه الشهادة عادة تقديراً لدراسة دينية قد تستغرق خمساً وعشرين سنة في النجف على المجتهدين الكبار فقط . وعلى طالب الاجتهاد ان تكون أخلاقه خرورات الحصول على السمعة المطلوبة . وهذا بعني أوتوماتيكياً ان رجلاً ضرورات الحصول على السمعة المطلوبة . وهذا بعني أوتوماتيكياً ان رجلاً ينتمي الى أسرة نابهة ليس بوسعه ان يصبح مجتهداً ا يوماً ما ، والخطوة الأخرى الي يجب ان يخطوها المجتهد المجاز هي ان يجمع حوله اناساً متعلمين ينتدبهم الى غتلف أرجاء العالم ليبشروا بشهرته . فيتعاظم نفوذه . ان كان محظوظاً .

و لذلك ازداد السخط وعم الاستياء بين الناس ، واستثير التعصب ضد الأجانب الى آخر حد . فأصدر المجتهد الأكبر العلامة الحاج موزا حسن الشير ازي فتوى يومذاك بتحريم التدخين وعدم تعاطي التبغ ، فأطاع الناس هذه الفتوى بجميع طبقاتهم . ولم يشذ عن ذلك حتى موظفو القصر الملكي ورجاله . و بعد حصول انسطر ابات وحركات معادية للأوربيين في البلاد انسطر الشاه الى إلغاء الامتياز برمته سنة ١٨٩٦ ، ودفع تعويضات الى الشركة قدرها نصف مليون بساون استرليني استقرضها من البنك الشاهي في ايران. ويعتبر هذا القرض النواة الأولى التي تكون منها الدين الوطني الأيراني فيها بعد (تاريخ أيران المسر بيرس سايكس) .

<sup>(</sup>١) ان هذا غير صحيح بطبيعة الحال ، فقد كان وما يزال عدد من المجتهدين ينتمي الى أسر ناسة معروفة .

كما يتعاظم حجم كرة الوفر حتى يعترف به الرأي العام اخيراً ويعدونه من المجتهدين الكبار . وعند ذاك يتوافد الطلاب على حضور حلقات دروسه . ويحوّل اليه جميع الشيعة المتدينين في كل مكان مبالغ طائلة ليوزعها على طلبته ، وعلى فقراء البلدة المقدسة التي يقيم فيها . ولا يكون أبناء المجتهدين مجتهدين هم أنفسهم في كثير من الاحيان مع أنهم قد يحصلون على نفوذ عير يسير ومنزلة محترمة بالنظر لمنزلة أسرهم .

وتوجد في العراق على الدوام مجموعة صغيرة من المجتهدين المعدودين من أعلى طبقة ، فيعترف بأحدهم كمرجع أعلى للفقه الشيعي . ومن الفهروري أن يكون المجتهد الأكبر متقدماً في السن ، وعندما ينتقل الى رحمة ربه يحل في عله بصورة اوتوماتيكية من يليه من المجتهدين في الفضل والمنزلة رهو في الغالب متقدم في السن ايضاً . وعلى المجتهدين الكبار ، المنهمكين في الشؤون الدينية ، ان لا يساهموا في السؤون الدنيوية . فاذا ما تدخلوا في السياسة ، عدا ما يتعلق منها بما يؤثر على الدين ، فقد يجازفون بضياع نفوذهم . وقد كان المجتهد الاكبر في وقت الاحتلال السيد محمد كاظم اليزدي . وكان الاتراك قد ألحوا عليه بان يغتي بالجهاد ولكنه امتنع عن ذلك مدة من الزمن ، ثم أفتى به بعد خلك لاجل ان يكون معلوماً لدى الجميع بانه لا يرى ان الفاروف تستدعي المجهاد . على ان ابنه الاكبر نشط في الدعوة الى الجهاد خلال شتاء ١٩١٤ – المحناد عوالم المدن المقدسة بعد ذلك من قبل الاتراك أيدت موقف الان .

وقد بدأت علاقاتنا بمجتهدي كربلا والنجف قبل الحرب بمدة طويلة . فقد كانت للحكومة الهندية في ١٨٤٩ علاقة بهاتين المدينتين تختص بوقف إوده ، لأن غازي الدين حيدر ، ملك إوده ، كان قد أوقف مبلغاً قدره ( ١٢١،٠٠٠) روبية في السنة لتصرف صدقات الى مستحقيها في المدينتين المقدستين فوجدت حكومة الهند ، التي ورثت مسؤوليات شركة الهند الشرقية ، المقدستين فوجدت حكومة الهند ، التي ورثت مسؤوليات شركة الهند الشرقية ، في موقف الناظر على هذا الوقف . وكان توزيع هذا المبلغ في كل سنة

يثير عدة مشاكل ، لكنه انتظم في ١٩١٠ على أثر ترتيبات خاصة أجريت فأصبح التوزيع يجري بواسطة لجنتين خيريتين ، واحدة في كل مدينة ، تتألف كل منهما من مجتهدين وأناس محترمين آخرين بعد ان يحول المقيم البريطاني في بغداد المبلغ لهما .

وكانت الحكومة العثمانية قبل دستور ١٩٠٨ تعترف بأن المدينة المقدسة تختلف اختلافاً بيناً عن سائر ممتلكاتها ، ولذلك فقد منحتها بعض الامتيازات

(١) ونورد هنا علاوة على ذلك ما يذكره عن وقف إوده هذا كل من جون هوليستر مؤلف كتاب (شيعة الهند) والسر أرنولد ويلسن في كتابه (بين النهرين ١٩١٧ – ١٩٢٠). فيقول الأول : ان ملوك إوده الشيعة في الهند كانوا قد وضعوا للاستثار في قروض حكومية مبلغاً يتدر بثلاثة ملايين ونصف المليون باون استرليني ، ليصرف على أفراد أسرهم ومتعلقهم . ونال نسل هؤلاء لا يتقاضون ربح ذلك المبلغ بالنسبة الأصلية ، نجيث كان يبلغ بجموع ذلك كل سنة شيئاً يزيد على أربعة عشر لكاً من الروبيات . وقد كان البعض من مستحقي هذا الوقف متعودين على توزيع بعض المبالغ في العتبات المقدسة الموجودة في مكة والمدينة وكر بلا والنجف ، ونظراً لأن قسماً منهم لم يخلف وريئاً أو وصية خاصة فقد ظل ما يستحقونه يبعث كله الى العتبات .

اما السر ارنولد ويلسن فيقول: ما ان دخل الانكليز الى بغداد في اذار ١٩١٧ حتى لفت نظر السر پيرسي كوكس من جهات ذات تأثير ونفوذ في النجف وكربلا الى ان واردات وقف إوده لم توزع منذ أن أعلنت الحرب العامة ، وطلب منه ان يتخذ الاجراءات العاجلة ليستأنف تحويل المبالغ التي كانت تحول في أثناء السلم عن طريق الننسل العام البريطاني في بغداد. وكان منشأ هذا الوقف ان المورد أمهرست ، حاكم الهند العام ، كان قد استقرض مبلغاً جسيماً من ملك إوده بمناسبة الضائقة المالية التي حصلت بنشوب الحرب في بورما سنة ١٨٢٥. وكان القرض بقيمة عشرة ملايين روبية ، لكن ملك إوده اشترط بدلا من تسديده اليه ان تقوم حكومة الهند بصرف الربح المستحق عليه الى الأبد بنسبة ه / على جهات خاصة منها بعض الناس والطبقات في النجف وكربلا. وقد حصلت بعد ذلك تعقيدات كثيرة بسبب غموض الوقفية والشروط المدرجة فيها ، وخشي الأتراك من ان تتخذ مدفوعات هذا الوقف لأغراض تخريبية تتجاوز حدود الوقفية . فيها م وخشي الأحيان . على أن واجب اتخاذ ترتيبات مناسبة وقع على عانق النواب محمد حسين خان كثير من الأحيان . على أن واجب اتخاذ ترتيبات مناسبة وقع على عانق النواب محمد حسين خان كثير من الأحيان . على أن واجب اتخاذ ترتيبات مناسبة وقع على عانق النواب محمد حسين خان كثير من الأحيان . على أن واجب اتخاذ ترتيبات مناسبة وقع على عانق النواب محمد حسين خان ألى النالب ، فبرهن في هذا الشأن على كونه وجلا حكيماً كثير النعاون مع الموظفين الاداريين المناقبين ، ودبر توزيع هذه الهبات بأقل ما يمكن من الاحتكاك والتصادم .

التي كان أهمها إعفاء سكانها من الحدمة العسكرية . فكان من المعقول ان لا ينتمي الايرانيون الى الجيش التركي ، وكان السكان العرب يفلتون من هذا التجنيد بالتوسع في تطبيق هذا المبدأ. لكن مبدأ المساواة الذي كانت تنادى به جمعية الاتحاد والترقي كان يعني زوال الامتيازات التي كانت تتستع بها الرعايا غير العثمانية في البلاد . حتى كان يبدو ان الحكومة التركية قبل الحرب قاء أظهرت تجاهلاً لوضع كربلا والنجف الخاص . وبعد موقعة الشعيبة التجأ عدد من الفارين من الحدمة العسكرية الى النجف . فأعلن الاتراك عن عزمهم على إعادتهم الى الحدمة وهددوا بفرض التجنيد على السكان الأصليين فيها . وقد علم ايضاً بانهم كانوا يعتزمون استملاك « الخزائن » الموجودة في العتبة المقدسة لتسويل شؤون الجهاد منها. وطفقوا يجبرون الشبان على الخدمة العسكرية. فنمتشوا البيوت في الميل . وتعرضوا بالنساء بحجة ان الرجال كانوا يتخفون بزي النساء تهرباً من الجندية. ثم فرضوا «بدكات باهظة» للاعفاء منها. فهب الناس واستحكموا في الشوارع والدور ثم وضعوا الحاميات في صحن العتبة . وعند ذاك وجه الاتراك مدافعتهم نحو الثوار وانز لوا اضراراً بالمنائر ، اما سهواً او على سبيل التقصد . ولهذا طيّر السيد عمد كاظم اليردي برقية احتجاج الى استانبول. فأجيب رداً عليها بانه نجب ان ينصرف الى مهنته كدرويش ، وان لا يتعرفس لشؤون الحكومة . فتلى ذلك قتال دام ثلاثة ايام استسلم بعده الجنود الاتراك وجردهم الرعاع من سلاحهم . ثم مهبت بنايات الحكومة وحرقت . و هنَّادم بيت القائمقام التركي وطرد هو نفسه ١.

<sup>(</sup>١) يفهم مما جاء في ( ماضي النجف وحاضرها ) ان الحكومة العثمانية برغم ما قدمته النجف من خدمات في الجهاد ضد الانكليز في الشعبية والقرفة وعربستان واشتراك العلماء فيه ، ساقت عليها بعد موقعة الشعبية بشهرين قوة من المشاة والفرسان يقودها عزت بك المقبض على انفارين من المختلية . و بتدبير من قائمقام النجف بهجت بك ، المشهور بخشوفته وسوء سيرته وعدم تورعه عن على أي شي • ، اضطهدت هذه القوة الناس وضغطت على جميع الطبقات في النجف . وعند ذاك اجتمع انفارون من الجندية في فجر يوم السبت المصادف ٨ رجب ١٣٣٣ ودخلوا البلدة من ثقب كبير ثقبوه في انسور ، وانضم اليهم عدد غير قليل من النجفيين ، فحاصروا الحامية التركية =

ويقسم سكان النجف الى فريةين عشائريين . عربيي العنصر . وهما الزغرت والشمرت، وقد كان من رؤساء الزغرت في ١٩١٦ سيد مهدي السيد سلمان الذي كان والده يشغل نفس المنصب، والحاج عطية ابو كالى . ركاظم الصبي ، وهما رجلان عصاميان ، كما كان الحاج عطية مهرباً سابقاً وقاطع طرق ، اما كاظم الصبي فقد كان يصنع القهوة للحاج عطية في ايام رخائه الاولى . وكان الشمرت يتبعون الحاج سعد بن الحاج راضي الذي كان قد بدأ حياته قصاباً ثم أظهر في شخصيته وسلوكه إمارات غير قابلة لاخطأ عن منشئه المنحط . وكان لمؤلاء الرجال الاربعة سلطة على المحلات الاربع التي تنقسم اليها النجف ، حيث كان السيد مهدي يحكم محلة الحويش والحاج عطية يحكم محلة العمارة وكاظم الصبي يحكم محلة البراق والحاج سعد يحكم محلة المشراق . وبعد حوادث نيسان أخذ الشيوخ الاربعة يحكمون البلد بأنفسهم . و بمشورة السيد محمد كاظم اليز دي الذي كان يمثله ابنه السيد محمد على .

وبعد شهر واحد ، حزيران ١٩١٥ ، بدأت الفتن والنزاعات العلنية في كربلا . ويبدو ان منشأها كان هجوماً شنته على البلدة قبيلة بني حدىن المجاورة ، التي كان بينها وبين سكان كربلا عداء مستديم لم تعمل الحكومة العثمانية شيئاً لتسكينه جرياً على سياسة « فرق تسد » التي كانت تلتجيء اليها . وفي هذه المناسبة لم تجن الحكومة شيئاً من المشاحنات التي ربما تكون قد أثارتها هي نفسها . لان بني حسن أحرقوا السراي ونهبوه ، ثم هبت الغوغاء وطردت الحكومة

<sup>=</sup> وظلوا يقاتلونها ببسالة ثلاثة أيام متتالية حتى استسلمت. فاستولى الثائرون على دوائر الحكومة ومراكزها ، واضر موا النار فيها ، ثم نهبوا امتعة الموظفين وقتلوا بعض الجند والضباط ، وأسر الباقون فسيقوا الى دار السيد مهدي السيد سلمان . فأخرجهم السيد مع القائمقام في ظلمة الليل الى خارج النجف ، و بذلك انتهى امر الأتراك في النجف منذ ذلك اليوم.. ثم تولى حكم النجف زعماء الحلات الأربع ، وألفوا حكومة وطنية استقامت سنتين .

وتولى شيوخ البلد برئاسة آل كمونة تصريف شؤونه 1. ووقعت حوادث مماثلة في الكوفة والحلة وطويريج . وفي كل من هذه البلدان أجبر موظفو الحكومة والحاميات التركية على الفرار .

فأصبحت الحالة في الفرات خطيرة بحيث غيرت السلطات التركية سياستها والتجأت الى المسللة والصلح. فألفت لجنة من الوجهاء لتسوية الأمور في النجف. وتوصلت الى اتفاقية سُمح للقائمقام بموجبها ان يعود لمكانه مع حرس هزيل. فبقيت الحيبة بياء الثوار، وغدا القائمقام ألعوبة في أيدي شيوت البلد وأخد الناس يهزأون بحراسه علناً في الشوارع. اما في كربلا فقد دبر الاتراك وسيلة لاستعادتها وتثبيت مركزهم فيها. ورفض سكان الحلة دفع الفرائب حتى تمكنت الحكومة العثمائية من جلب المدد فأجبرتهم على الخضوع.

<sup>(</sup>١) يظهر من مقارنة ما تذكره المس بيل هنا بما جاء في المراجع المحلية انها تخلط بين واقعتين هـ واقعة خان الحاد التي وقعت بين الكوبلائيين العائدين من زيارة النجف والحواتم الذين ينتمون الى قبائل بني حسن ، وواقعة حمز، بك. لكننا لاحظنا من انتاريخ الذي تشير اليه ، حزيران ه ١٩١٥ ، والتفصيلات الأخرى التي توردها ، ان المقسود هو ما سمي بواقعة حمزة بك. وتفصيل الحادث ان أهالي كرباد شعروا بضعف الحكومة وهي تعتب الفارين من الجندية ، وعلموا بدنو الا فكليز من بنداد ، ولاحظوا هذا الضعف على الأخص مما وقع في النجف قبل شهر واحد. فهاجم حشد من الناس والعشائر والفارين من الجندية دوائر الحكومة ، بما فيها المستشني والبلدية ، فاحتلوها بعد أن أحرقوا دار البلدية وأخرجوا المساجين من السجن . ثم استولى النوار على البلدة مدة من الزمن . غير أن العلماء والاشراف، وفي مقدمتهم الحاج عبد المهدي الحافظ عضو عبلس المبعوثين العُمْاني ، توسطوا في الأمر فعادت الحكومة الى المَّدينة . وتعين فيها متصرف جديد كردي الأصل يدعى حمزة بك ، جا. معه بقوة من الجيش يقودها ضابط اسمه ( دلي علي ) وثلة من الخيالة يرأسها ضابط آخر يدعى (ثريابك). وسرعان ما تجدد انتتال بين هذه الحكومة والأهالي . وانقسمت البلدة الى قسمين ، استولى الأهالي على القسم الغربي منها بالكلية . وظل القتال مستمراً عدة أيام فقتل خلق كثير من الجانبين . فعاد العلماء والاشراف إلى التوسط بين الطرفين حتى هدأت الأمور بمد شق الأنفس ، فمينت الحكومة متصرفاً جديداً يدعى أسعد رؤوف . وكان من رؤساء هذه الحركة البارزين الشيخ فخري كمونة ، وعبد الرحمن العواد ، وعبد الجليل العواد ( بغية النبلاء في تاريخ كوبلاء ، تراث كويلا ) .

غير ان التهدئة كانت نصراً أجوف للأتراك. فما عتمت أن جرت حتى أبخذ الحاج عطية في النجف. يوأزره السيد عمد كاظم اليزدي ، بالاتصال برئيس الحكام السياسيين . فقد اقترح بان تلتحق بنا النجف والقبائل المحيطة بها لقاء احترامنا للعتبة المقدسة وعدم التعرض لها. فرد رئيس الحكام السياسيين على ذلك مشيراً الى البيانات التي كنا قد اصدرناها عند اول نشوب الحرب كدليل باننا لم نكن في خصام مع العرب ولا مع الاسلام . وأشار الى ان بريطانية العظمى لم تتوقف عن دفع أوقاف إودة على قدر ما كان بوسعها ان تفعل برغم وقوع الحرب ، وان السلطات العسكرية عاملت رجال الدين أو أتباعهم الذين وقعوا في أيدينا بكل تسامح ورأفة . ثم سئل الرسول عما اذا كانت النجف تعاني الضيق والضيق والضنك وعن الحطوات التي يمكننا انخاذها لاسعافها .

وبعد ذلك بمدة وجيزة . اي في أيلول ١٩١٥ ، تم الاتصال بنا بشأن كر بلا. وبعد شهر أوجد الشيخ محمد على . رئيس أسرة كمونة زادة . علاقات بالسر پيرسي كوكس وكسان في الكوت حينذاك . وبعد تبادل الرسائل التمهيدية اقترح علينا بأن نتعهد بتنصيبه محاكماً وراثياً مستقلاً في ولاية مقدسة تمتد من سامرا الى النجف . وكنا في تلك الآونة منشغلين بالزحف الذي سبق معركة سلمان باك . وكان يبدو محتملاً باننا سرعان ما سوف نتصل اتصالاً وثيقاً بكر بلا . فأرسل السر بيرسي الى محمد على رداً ودياً لا لون له مع هدية مالية صغيرة أثارت امتنانه الفياض . وتُرك الامر موقتاً على هذه الحال لان انسحابنا من سلمان باك بدل الموقف السياسي بأجمعه . على اننا بقينا على اتصال بمحمد على وواصلنا ارسال المال له من وقت لآخر ليساعده على الاحتفاظ بأتباعه والتمسك بموقفه في كر بلا .

ثم اتخذت السلطات العسكرية سياسة حرة في السماح بمرور المواد الغذائية في الفرات لرفع الضيق والضنك. وبذلنا ما بوسعنا لارسال حوالات صغيرة من المال. وكان كل وكيل يُعتمد عليه ويمكن ارساله الى الناصرية يُدفع له شيء من أموال إودة الوقفية.

وفي نيسان ١٩١٦ بذل الاتراك جهداً ثانياً بمزيد من العزم والشدة لاخضاع كربلا. فقد اتهموا فخر الدين كمونة ، أخا شمد علي ، بتحريف شيوخ اليسار على مساعدة أهالي كربلا ضد بني حسن فأحاطوا بداره واعتقلوه . فثارت البلدة . وبعد اصطدام عنيف جرب الترك أثناءه مدافعهم ضد كربلا وأنزلوا بعض الاضرار في العتبات – طردوا من البلدة وأسست إدارة محلية ثانية برئاسة الانحوين من آل كمونة . وحدت حدو كربلا النجف والحلة فأفلت الفرات من أيدي الترك مرة ثانية . وأوفد الرسل من النجف الى البصرة فأفلت الفرات من أيدي الترك مرة ثانية . وأوفد الرسل من النجف الى البصرة يحملون طلباً الى القبائل . والى الدولة الايرانية يشرحون فيه ما كانت تعانيه كربلا . وكان بين الموقعين عليه عدد من المجتهدين المعروفين . فلم يقصر رئيس الحكام السياسيين في نشر هذه الوثيقة بنطاق واسع .

وكان محمد على كمونة . المستسر على تبادل الرسائل معنا . يكر ر إعرابه عن مخاوفه من عودة الاتراك ، وازداد قلق المدن المقدسة ازدياداً حاداً من الاعمال الفظيعة التي وقعت في الحلة في تشرين الثاني ١٩١٦ . حيث ان جنوداً أتراك كانوا بحملون عتاداً الى عجمي اقتر بوا من الحلة وطلبوا المرور . وعندما ذهبت جماعة من الوجهاء للانفاق على الشروط ألقي القبض عليهم ، وشنق في اليوم التالي عدد منهم ، فنجا السيد محمد على القزويني أقدم رجال الدين في الحلة من مثل هذا المصير بأعجوبة . ثم دخل الجنود البلدة فهدموا وأحرقوا . ونهبوا وقتلوا . وتحدوا شعور المسلمين اكثر من ذلك بسبي نساء الأسر المحترمة وارسالهن الى بغداد وغيرها ليوزعن على الجنودا .

<sup>(</sup>۱) وهذه ما تسمى بوقعة عاكف ، نسبة الى عاكف بك النسابط التركي الذي نكل بالحلة النيحاء وسباها بأمر من قائده العام. وقد كانت لوقعة عاكف هذه مقدمات ، تبدأ بالحملة التي أخذت الحكومة العثمانية تشنها على مدن العراق ، في الجنوب على الأخص ، لتنفيذ قانون التجييد فيها برغم الخدمات التي قدمتها هذه المدن ، ولا سيما المدن المقدسة منها ، للمجهود الحربي وسير الناس للجهاد فيها بقيادة العلماء . في د ١٩٩١ أعلن في الحلة أن الحكومة ستنزل العقاب بالمتخلفين عن خدمة العلم وأمهلتهم لمدة ٨٤ ساعة . لكن هذا الانذار قوبل بمظاهرات مسلحة صاخبة أعلسن المتناهرون فيها عن عزمهم على مقاومة الحكومة بالسلاح اذا لم تعدل عن قرارها ، فاستغذت =

ويجب ان يتُعد الاتراك في تعاملهم مع الشيعة في الفرات بين الذين يريد الله إهلاكهم . فقد ثبتت حماقتهم الفريدة في سلوكهم بالموقف الذي وقفته القبائل تجاهنا بعد احتلال بغداد . لكنهم قبل تلك الفترة من الزمن أعربوا عن نواياهم

= الحكومة تجاه هذه المظاهرات وأعلنت عفوها عن المتخلفين قبل انتهاء مدة الانذار .

وبعد أيام باغتت السلطات التركية مدينة الحلة بقوة من الحيش جاء بها عاكف بك وجعلهــــا تطوق الحلة عند الفجر ليميد بذلك هيبة الحكومة وكرامتها لها . وما أسفر الصبح حتى نشبت معركة شديدة بين الأهلين والقوة التركية ، اشترك فيها سكان القرى الحجاورة كذلك . وقد انتهت المعركة بقتل عدد غير قليل من الجند وانسحاب باتي القوة الى ثكنتها . وحينا توقف القتال تقدم البعض من وجهاه الحلة الى الحكومة يعرضون ولاهما واخلاصها لها واستعداد الأهلين لتعويض الحكومة عما أصابها من أضرار ، فوافقت على ذلك وانتهى الأمر . وتسمى هذه «وقعة عاكف الأولى » . وبعد مرور سنة على الحادث اعتدى الحاج على الشيخ حسن (والد المحاميين حسين وحسن الحاج على ) على قا"ممَّام الحلة مصطفى بك المميز ( لا ينتمي الموما اليه الى أسرة المميز المعرو فة ) وأخرجه منها ، فأمطر الفائمقام المذكور مرجعه في الأستانة بوابل من البرقيات الشديدة ، طالباً الاقتصاص له من أهالي الحلة الذين أهانوا الدولة بشخصه . فجفل الحليون من هذا الحادث وأوجسوا خيفة منه . وكان تخوفهم هذا في محله ، فقد جاءهم في تشرين الأول ١٩١٦ رفعت الجادرجي (والد السيد كامل الجادرجي ) ، وكان من امتلك أملاكاً وبسانين في الحلة ، وأخذ يقنعهم بوجوب مصالحة الحكومة لأنها لا تريد شراً بهم لكونها مشغولة في حرب طاحنة مع الانكليز . وطلب منهم خلال ذلك ان يستقبلوا القوة التي ستمر بالحلة في طريقها الى الساوة لامداد الجيش العُمْانِي فيها . وبعد تلكؤ غير يسير من جانب رؤساء الأحياء الشعبية استطاع المرحوم السيد محمد علي القزويني اقناع الأهلين باستقبال الجيش. وحينها قارب الجيش مدينة الحلة نادى المنادون في الأسواق والمحلات العامة بالحروج للاستقبال ، فخرج الأهلون يتقدمهم العلماء والوجهاء .

ويظهر من حقيقة ما وقع بعدذلك ان الأمر الذي جاه به السيد رفعت الجادرجي لم يكن سوى خدعة ، أو حيلة مدبرة . فبيها كان الناس مجتمعين في «مشهد الشمس» للاستقبال طوقهم الجيش ، وأعلموا أنهم أصبحوا رهائن ، وان الجيش سيدخل الحلة فاذا لتي أية مقاومة منها فانهم سيعدمون كلهم . وخطب فيهم عاكف بك قائد الحامية يذكرهم بالحوادث التي وقعت قبل سنة ، ويبلغهم بانه تلقى أمراً من القائد العام في العراق خليل باشا بمحو مدينة الحلة من الوجود ولكنه حصر أعمال الشغب والفتنة في أربع محلات فقط : هي محلات الطاق ، وجبران ، والجامعين ، والوردية . ولذلك قرر أن يهدم هذه المحلات بالمدافع و يحرق بيوتها . و بعد ان احتلت القوة المراكز المهمة في المدينة هاجموا أحياءها وهدموا بيوتها ثم نهبوها واحرقوها ، وعمدوا الى أسر النساء والأطفال فأخذوهم سبأيا الى الأناضول .

الحسنة . ففي صيف ١٩١٦ كان رئيس الحكام السياسيين قد بعث رسولاً الى شيوخ الحز اعل . وهم المجموعة المتحالفة التي تضم عدداً من القبائل الناز لة على فرعى الفرات في جنوب الكوفة والديوانية ، مزوداً بالرسائل والنشرات ليخبرهم بثورة الشريف ضد الحكومة العثمانية. فعاد الرسول ومعه كتب ذات لهجة ودية الى رئيس الحكام السياسيين والشيخ خزعل شيخ المحمرة . وكان وصوله الى الفرات في بادىء الامر في الوقت المناسب. لان الاتراك كانوا قد أثاروا الاحقاد القديمة بين القبائل بواسطة السيد هادي مگوطر من أسرة السادة الملاكين الاثرياء الذين تقع مقاطعاتهم في الشنافية وحولها . وكانت الحكومة العثمانية تخشى نفوذ شيوخ الخزاعل على الدوام، فأضعفت أسرة الخزاعل المالكة وقضت على نفوذها بارتكاب الخيانة مع الشيوخ من جهة وباسكان قبائل أخرى اكثر انقياداً للسيطرة العثمانية ــ كالفتلة ــ في مقاطعاتهم بزعم أنها اراض ِ اميرية من جهة أخرى . وحينئذ ألحوا على الفتلة بمساعدة عجمي في فتح ممر لامداداتهم اليه . وتحقيقاً لهذه الغاية هاجمت الفتلة وحالهاؤها الخزاعل . لكن الخزاعل استفادوا من سمعة الاتراك التي ساءت بين الشيعة فكتلوا مجموعة في جانبهم وقاوموا مناوئيهم بنجاح . وطلُب الى السيد محمد كاظم اليزدي ليصلح بين الفريقين فلي ذلك الطلب واجرى الصلح على اساس ان كلا الفريقين يجب ان يمتنع عن تقديم المساعدة الفعالة للبريطانيين وللأتراك. اما اذا هاجم الاتراك الخزاعل فعلى القبائل الأخرى ان تتآزر مع الخزاعل

وقد سيق عدد كبير من وجوه الحلة ورجالها إلى المجلس العرفي العسكري الذي شكل فيها ، فحكم على قسم كبير منهم بالاعدام ، وباغ عدد الذين شنتوا (١٢٥) شخصاً . والمعروف من هؤلاه : محمد صالح شريف (والد عبد الرزاق شريف) ، والحاج أمين علوش ، والحاج على الشيخ حسن ، ووهيب الشيخ حسن ، وهيي بن نور الدين ، وسيني أغا بن محيي أغا ، وملا ابراهيم مع ولده عبود (والد الدكتور يوسف عبود) ، والضابط ابراهيم فوزي ، والموظف عبد الحسين (عم الدكتور مهدي البصير) ، ويطلق على هذه «وقعة عاكف الغانية» .

لصدهم . وكان الخزاعل يخافون من أن يثأر الأتر اك منهم . فاسترحموا منا ان نسوق مفرزة صغيرة الى السماوة بشرط ان يثيروا البلاد في مصلحتنا عند اول ظهورها هناك .

#### موقعة الكوت

على النا كنا منشغلين بتركيز جهودنا في خط دجلة . فليس من الضروري ان نسرد هنا شيئاً أكثر من خلاصة احتلال كوت العمارة وضياعهـــا ثم استردادها مما كان يوُلف اهم شوُون الحملة العراقية . حيث ان قواتنا بعد ان احتلت العمارة بمدة وجيزة تقدمت الى على الغربي فاحتلتها في تموز ١٩١٥ . فسبب هذا اتصالنا ببني لام الذين كانوا يتمسكون في شمال العمارة بموقع يضاهي موقع البو محمد في الجنوب او اكثر منه اهمية . وكان اشهر شيوخ بني لام . غضبان البنية . قد رشته الحكومة العثمانية في بداية الحرب ووعدته بأقطاعه مقاطعات واسعة بعد ان كان في ثورة دائمة ضد الأتراك ، فساعدهم في حركتهم ضدنا في الاهواز خلال نيسان ١٩١٥ . وبعد سقوط العمارة قدم خضوعه الى رئيس الحكام السياسيين وأعرب عن رغبته في تجهيزنا بقوة تساعدنا في زحفنا على الكوت . على ان بعض التباطؤ قد حصل . وفي الوقت نفسه تراجع الاتراك على طول دجلة مارين بمخيم غضبان بعد صحوهم من الله حار العمارة . فقطع المفاوضات معنا وسمعنا بعد ذلك بقليل بانه قبض رشوة دسمة من الاتراك وانضم اليهم . فتسنى لنا بمخامرته هذه ارجاع المقاطعة التي أقطعها الاتراك له مؤخراً الى ملتزمها المحق الشيخ جوي (اللازم) الذي أصبحت مصلحته تتفق مع مصلحتنا . ثم استولينا على كوت العمارة في ايلول من دون أن يقلقنا بنو لام مرة اخرى برغم عودة شيخين من شيوخيهم هما علوان وكتاب الى جانب العثمانيين في تشرين الاول عندما قطعت قطعة من المدفعية التركية خطوط مواصلاتنا . وقد رحب بنا بعد احتلال الكوت بعض شيوخ ربيعة ، القبيلة التي تحيط بها ، بينما ترفع عن ذلك بعضهم

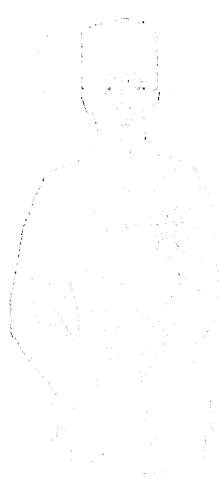

الآخر . اما القبائل النازلة الى أبعد من هذا شمالاً . مثل قبائل زبيد وشمر طوقة . فقد وقفت منا موقفاً وديأ بوجه عام فجرت حركتنا نحو بغداد في أحسن جو بالنسبة لشعور القبائل تجاهنا. لكن الارتداد عرسلمان پاك الذي وقع في تشرين الثاني أمــام قوة تفوقنا كثيراً في عددها غيّرت وضع الميزان السياسي . فقد آزرت القبائل جرياً عـــلي عادتها المنتصر . الذي كانوا يخضعون انيه من قبل. وفي خلال جميع الحركات التي جرت حول الكوت كانت هذهالقبائل المتصلة بالاتراك مباشرةً تحوم حول معسكراتناكما يحوم أبناء آوى : تنهبها وتقتل جرحانا وتجرد موتانا مهر ألبستهم . وقد حوصرنا في الكوت في ٧ كانون الاول. وعرفت الاشهر الاولى من عام ١٩١٦ بالجهود غير

خليل باشا واليبغداد وقائد الجيشالتركي في العراق

المجدية التي بذلت لانجاد القوة المحاصرة ، وفي ٢٩ نيسان أي بعد حصارٍ دام ١٤٣ يوماً أجبر الجوع الجنر الطاونزند على الاستسلام. وقد اشترطنا في الشروط التي عقدت مع القائد التركي بأن السكان الذين شاركوا الجنر ال طاونزند أهوال الحصار وخضعوا لأوامره يجب ان لا يصيبهم التنكيل . لكن الاتراك ما دخلوا البلدة حتى قبضوا على أشهر المواطنين المسلمين وكان بينهم الشيخ فاعده وهم الله .

<sup>(</sup>١) ومنهم الحاج عباس العلي وولداه على وخسن، وعمد نجيب ابو شويليه رئيس البلدية ، ==

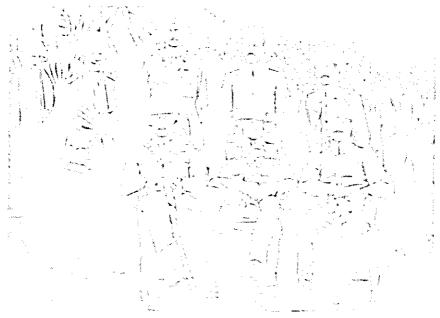

خليل باشا والجنر ال طاو نزند بعد استسلامه وأسره ، مع عدد من رجالها .

وقد اطلع جسيع من كان في الجنوب من عرب وبريطانيين على قصص التنكيل بغضب .

#### احتلال بغداد

ولم يكن بوسع الجنرال مود ان يبدأ جركاته لاسترداد الكوت الا في نهاية العمل المرابعة عنيف جرى مع عدو متخندق بقوة . في موقع تساعده الطبيعة مساعدة جسيمة في الدفاع . تمكن من زحزحة الاتراك. وفي الرابع

<sup>=</sup> وناموس شيخ جصان: وعبد من عبيد الحاج عباس العلي ، وعباس ظاهر الجميعي الجميلي ، وياسين الجميفري ، وعلى زمام المكسوسي ، وخهاس جبارة الطائبي ، وحسوني رطيبة الملطاشي ، وعلى دروش ، وعلى عبود السيفاري ، وداود عبود السيفاري ، وكاظم عيسى الموسى ، وعبد الرزاق الصحاف ، وموسى عيسى اللامي . وقد اعتقل آخرون وأخذوا أسرى ثم قتلوا في الطريق ، ومنهم الحاج عليوي بزون السبع ورشيد اليعقوب ، وخضير عباس دشتة وغضبان زمزير وسيد عبل سيد مهديأبو هاون .

والعشرين من شباط ١٩١٧ كانوا يتقهقرون تقهقراً تاماً . ثم احتلت بغداد في ١١ مارت .

وقد انسحب مع الجيش المتقهةر جميع المشايعين للحكومة العثمانية من أتراك وعرب، فاستقبلنا في بغداد بحماسة بالغة السكان الذين ظل يلفهم الذعر مدة سنتين ونصف والذين قضوا الايام التي سبقت دخولنا بغداد مباشرة بغوف متناه على ارواحهم وممتلكاتهم. وقام الاتراك قبل رحيلهم ببعض التهديم. وفي خلال الفترة التي حصلت بين انسحابهم و دخولنا انشغل رعاع المدينة في مهب الاسواق لكن سرعة حركات الجنرال وو عجلت برحيل العدو قبل ان يتمكن من انزال أضرار كثيرة ولم تعط الرعاع الا فرصة قصيرة للنهب. وكانت من الخسائر التي لا تعوض باب السور الجميل الذي يدعى «باب الطلسم » وهو من آثار القرن الثالث عشر الخالدة. وكانت فتحة هذا الباب قد سدت بعد ان مر منها السطان مراد الرابع فاتح بغداد التركي الذي خرج منها التخد منها الاتراك فؤناً للمواد المتفجرة فنسفت قبل انسحابهم قصداً أو من غير تعمد. ولم يبق منها سوى حفرة في الارض كانت تدل على موقعها ، حتى أن تعمد . ولم يبق منها سوى حفرة في الارض كانت تدل على موقعها ، حتى أن انقاضها المبعثرة حوالي الموقع جمعها الاهلون قطعة قطعة بسرعة للاستفادة منها في أبنيتهم .

وقد أوعز للجنرال مود بأن يصدر بياناً لاهالي بغداد يعلن فيه ان جيوشنا لم تأت الى البلاد فاتحة بل عررة ، ويشير فيه الى وجود العلاقات التجارية الطويلة منذ مدة بين بغداد وبريطانية العظمى ، والى ان الحكومة البريطانية لم يسعها ان تبقى غير مبالية بما كان يحدث في العراق ، وانها عازمة على ان لا تسمح من جديد بحدوث ما كان قد وقع في بغداد على أيدي الاتراك والالمان . تسمح من جديد بحدوث ما كان قد وقع في بغداد على أيدي الاتراك والالمان . ثم يستطرد البيان فيقول السلام . . . ولكنكم يا أهالي بغداد يا من حر فكم التجارية

<sup>(</sup>١) ان صيغة البيان هذه هي الصيغة العربية التي نشرتها السلطات البريطانية يومذاك.

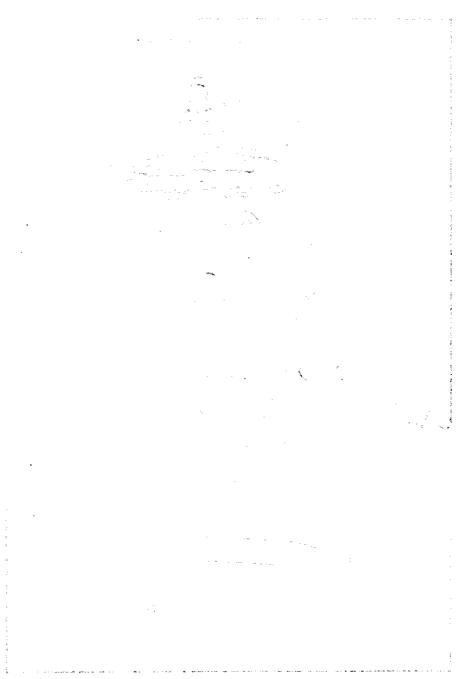

الجئرال مود فاتح بغداد

وتأمينكم من الظلم والغزو أمر يستوجب أدق اهتمام الحكومة البريطانية به أبد الدهر لا يجب عليكم ان تظنوا بان رغبة الحكومة البريطانية هي تكليفكم نظامات اجنبية . فأمنية الحكومة البريطانية هي ان تحقق ما تطمح اليه نفوس فلاسفتكم وكتابكم مرة اخرى . ولسوف يسعد أهالي بغداد حالة ويتمتعون بالغي المادي والمالي بفضل نظامات توافق قوانينهم المقدسة واطماحهم القومية والذكرية .

لقد طرد العرب من الحجاز الترك والجرمان الذين بغوا عليهم وقد نادوا بعظمة الشريف حسين ملكاً عليهم . وعظمته يحكم بالاستقلال والحرية وهو متحالف مع الامم التي تحارب دولتي تركية وجرمانية . وهذا هو حقيقة حال اشراف العرب وأمراء نجد والكويت وعسير . كثيرون هم اشراف العرب الذين راحوا ضحية في سبيل الحرية على أيدي أولئك الحكام الاتراك الغرباء الذين ظلموهم .

ان التصميم لحو تصميم بريطانية والدول العظمى المتحالفة معها على ان لا يذهب ما قاساه هوًلاء العرب الشرفاء هباءً منثوراً. ان المأمول لحو مأمول بريطانية العظمى والامنية امنيتها بل هما مأمول وامنية الامم المتحالفة معها ان تسمو الامة العربية مرة اخرى عظمة وصيتاً وان تسعى كتلة واحدة وراء هذه الغاية بالاتحاد والوئام.

يا اهالي بغداد – تذكروا بأنكم تألمتم مدة ستة وعشرين جيلاً آذاكم الظلمة الغرباء الذين سعوا دائماً أبداً الى الايقاع بين البيت والبيت كي يستفيدوا من انشقاقكم . فهذه السياسة مكروهة عند بريطانية وحلفائها . إذ انه حيث العداوة وسوء الحكم لا يستقيم سلام رلا فلاح .

فبناء عليه انني مأمور بدعوتكم بواسطة اشرافكم والمتقدمين فيكم سناً وممثليكمالى الاشتراك في ادارة مصالحكم الملكيةلمعاضدة ممثلي بريطانية السياسيين المرافقين للجيش كي تنضموا مع ذوي قرباكم شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً في تحقيق اطماحكم القومية ».

وقاء بعث علماء كربلاء والنجف برقية تهنئة الى صاحب الحلالة ، فأجابهم عناء اعترافه بتسلمها ان رغبته الخالصة هي انتعاش العراق وسكانه والمحافظة على عتباته المقدسة واستعادته لرخائه القديم . واز دحم مكتب رئيس الحكام السياسيين في الايام القلائل الاولى بالزوار من جميع الطبقات من دون ان يشذ عن ذلك أبناء أبرز الاسر المسلمة . وسارع السر پيرسي كوكس الى مصادقة النقيب ، الرئيس الديبي للطائفة السنية ، وبعد ان تقبل النقيب زيارة رئيس الحكام السياسيين قدم بنفسه احتراماته لقائد الجيش. وقد كان مديناً للاتراك في زمن السلطان عبد الحميد عندما كان أشراف السنة لهم وزنهم الكبير ، لكن شعوره أوذي بالطيش الذي كانت تبديه جمعية الاتحاد والترقي في الشوُّون الدينية ، ولذلك قبل الادارة البريطانية باعتبارها ارجح وجه من أوجه الخيار . على ان السن والمزاج المنطبق على مزاج الدرويش ، كما يحلو له ان يسمى نفسه ، يميلان به عن التصريح العلني بآرائه الواضحة في الشوون السياسية ، لكن نواياه الحسنة لم تخيب ظننا به . فقد قدم للسلطات العسكرية . من دون ضغط بل باشارة بسيطة ، داره القائمة على ضفة النهر التي اعتاد ان يسكنها . واحتمل مزعجاته الشخصية في الشوؤون الطفيفة ، معرباً عن اقتناعه بان رئيس الحكام السياسيين يعمل جميع ما بوسعه لتجنيبه أياها ، وكان يظهر نفسه بقليل من الاقناع مستعداً لصنع الجميل حتى في الامور التي تمس مسجد وضريح جده الشيخ عبد القادر الذي عاش في القرن الرابع عشر . وهو مدين في مركزه لهذا المزار السي . فان قدسية هذا المزار مع سمعته العلمية الحاصة به هو تضعانه في مقدمة رجال العالم الديني ، كما ان الاوقاف الغنية التي يدير ها تجعله هو وأسرته من أثرى الملاكين القلائل في العراق . غير ان نفوذه السياسي

<sup>(</sup>١) اذا كانت برقية مثل هذه قد صدرت في الحقيقة فهي بلا شك ممن كان يطلق عليهم يومذاك في النجف «علماء الحفيز»، أي المعممين الذين كانت تسخرهم السلطة البريطانية لأغراضها الخاصة. فحاشا للملماء الأعلام الحقيقيين ان تصدر منهم مثل هذه البرقية.

غير عظيم، وهو بعيد عن طرق التفكير التي يفكر بموجبها الجيل الأصغر .

وفي إثر وجهاء بغداد جاء شيوخ القبائل الصغيرة المجاورة . مبدين شيئاً من التعجب لأبهيار العهد القديم المفاجيء ومستبعدين دوام العهد الجديد . وكان بين الاوائل الذين قدموا من الاماكن البعيدة محمد علي كمونه من كربلا والحاج عطية ( ابو كلل ) من النجف ، وأعقبهما بعد ذلك بقليل شيوخ بلدة النجف الآخرون . فعينت لهم المخصصات . ورجعوا الى أهلهم مخولين بالمحافظة على الامن حتى يكون بامكاننا ان نعالج شؤون المدينتين بصورة مباشرة .

وكوَّن شيوخ القبائل الفراتية جماعة الزائرين التالية مع السادة الملاكين الذين يميز وجودهم المناطق الفراتية عن غيرها . فكان بعضهم رجالاً مشهورين من قبائل بني حسن والفتلة والخزاعل. وكان آخرون من شيوخ الجمهرات العشائرية البعيدة النازلة في الاهوار او في حدود البادية . والاخيرون هم نصف رُحَل . وكانوا كلهم على السواء ممن لم يخضع لسلطة الحكومة التركية ، وقليل منهم من كان معتاداً على زيارة بغداد التي لم يعرف أبعد منها عندهم . وكانت البلاد التي قدموا منها لم ترسم خرائطها تقريباً لان رسم الحرائط لم يكن يلقى تشجيعاً من الاتراك ، فلم يعين فيها سوى مجرى الامهار وحتى ذلك كان يتم بصورة مغلوطة جداً . وقله اضطررنا الى بذل بعض الجهود لتكوين فكرة عن المكان الذي جاء منه اولئك الزائرون المجهولون. وعن علاقات بعضهم ببعض . وأهمية كل منهم . فذلك أمر يصعب تحديده لان كل رجل منهم كان يُعرّف نفسه بانه شيخ أقدم من زملائه الآخرين من جميع الوجوه . وقد استقبلوا ني دار ضيافة الحكومة ، وبعد ان منحوا منحاً مالية صغيرة وخلعاً شرفية أرجعوا إلى أهلهم بتوصية المحافظة على السلم والانصراف الى الفلاحة . فقل سيل الزائرين بالتدريج . وتضافرت قساوة الصيف الحار غير المألوف والخمول الذي يفرضه الصوم في رمضان على تقليل سيل الزوار الى الحد الاعتيادي .

# الفصّ لُ التَرابع

# علاقاتنا بالقبائل العربية وبالمدن المقدسة بعد سقوط بغداد

## الأشير الأولى

كنا على طول الأشهر الستة الأولى التي أعقبت سقوط بغداد قد تمسكنا فقط بالحط المستد على طول دجلة الى سامرا ، وعلى ديالى الى بعقوبة (لأن التقدم الآخر في هذا الاتجاه بدأ في تشرين الثاني ١٩١٧) ، وعلى الفرات ما ببن سدة الحندية والفلوجة . وذلك باحتلال عسكري فعال . على أننا صادفنا بادىء ذي بدء معارضة مبعثرة لا يستهان بها من العشائر المتوحشة . فقد قتُل بعض الضباط والجندود المنعزلون ، وهوجمت المعسكرات . وغرزيت التحصينات ، وكانت تلك التعديات من قبيل التحدي لا من قبيل المقاومة العسكرية . إذ كان من الصعب على العشائر ان تعتقد ، بالنسبة لما كانت تتعرض اليه من الدعاية العثمانية المستمرة . بأن الأتراك سوف لا يعودون الى هذه البلاد . واستدامت حتى في بغداد نفسها فترة طويلة من الحيرة وعدم التثبت من نوايا الحلفاء النهائية تجاه الأتراك وعودتهم هذه . حيث كان الانطباع العام

عند الناس الى ان وقع هجومنا الناجح في ١٩١٨ أن «الدول المركزية » هي التي ستربح الحرب ، واذا ما فشلت في إحراز النصر فانها سوف تحدث توقفاً في الوضع العام لا يؤدي الى شيء حاسم ، وكان أولئك الذين يعتزون باطلاعهم على السياسة العالمية يصرحون بأن العراق سوف يسلم من جديد الى تركية لقاء تحرير بلجيكة من ربقة الألمان ، وكانت العهود المعطاة بعكس ذلك لا تصدق خنية ً . وكان هذا المشعور يجد ما يماثله بين الشيوخ فيؤدي بكثير من أشد أصدقائنا ثباتاً الى التذبذب ، او الى محاولة الاتصال بالعدو على الأقل ، وذلك بارسال الكتب المصاغة بلهجة ودية بين حين وآخر .

ومهما كان الضغط المتأتي عن سرعة التقدم شديداً على الجيش، فانه لم يكن أقل شدة على الادارة الملكية التي وجدت نفسها مدعوة في ظرف أسابيع قلائل الى تولي الحكم في منطقة تضاهي في اتساعها اتساع البلاد التي تم الاستيلاء عليها من قبل، وكان الأتراك يسيطرون عليها أكثر مما كانوا يسيطرون علي ولاية البصرة الموحشة، المترامية الأطراف. وقد لازم اتساع المسؤوليات الادارية في الداخل اتساع متناسب في العلاقات الخارجية، ليس مع القبائل العربية البدوية المجاورة فقط بل مع الأكراد في كلا جانبي الحدود أمناً

ومع هذا فقد تمت خلال ستة أشهر تهدئة القبائل الخاضعة للادارة البريطانية على مقياس واسع ، إذ كان الفلاحون العشائريون على طول نهر دجلة قد أجلاهم الاتراك بصورة منتظمة خلال الحركات التي سبقت احتلال بغداد ، وانسحب من بقي منهم امام البريطانيين ، فانسحبت شمر طوقة نحو الشمال الشرقي الى بلدروز ومنادلي كما انسحبت قبائل زبيد الى الفرات . لكنهم عادوا الى ديارهم قبل نهاية الحريف فانصرفوا بشوق وتلهف الى الزراعة بتشجيع الحكومة ومساعدتها . وقد حافظ شيخ مشايخ زبيد عجيل بك بن علي السمر ، لا على موقف معادي متستر ثم فر الى الاتراك في ١٩١٨ ، ليعود طالباً العفو بعد على موقف معادي متستر ثم فر الى الاتراك في ١٩١٨ ، ليعود طالباً العفو بعد

الهدنة ١. وفي الجهات الجنوبية الأبعد من النهر بقي روساء ربيعة وبني لام الذين ساهموا عملياً في المجهود الحربي الموجه ضدنا خارجين على الحكومة لمدة سنة واحدة . لكن أبناءهم وأقاربهم من ذوي الأهلية الذين قدموا خضوعهم حلوا في محلهم كملتز مين للاراضي الاميرية وروساء للقبائل . ولم تحدث في خط دجلة قلاقل أخرى .

#### اعادة بناء الكوت

كان لاعادة بناء الكوت انطباع عميق في نفوس القبائل. وقد اضطلع بهذا العمل ، الذي اتخذ شكلاً خيرياً تخليداً لذكرى اولئك الذين فقدوا حياتهم في الذب عن البلدة من عرب وبريطانيين . بعد الاحتلال مباشرة . ونفذه خذق وتعقل الحاكم السياسي الميجر دبليو . سي . ايف . ويلسن . فقد ترك الأتراك الكوت عندما فروا مسرعين امام جيوش الجنر ال مود خالية خلواً تاماً . وبقيت قائمة في حالة خراب شامل بين بساتين النخيل التي عانت قصف المدفعية . وقد سدت شوارعها الاطيان او الاستحكامات المبنية وثقبت جدران بيوتها بالقذائف ونيران البنادق وتخددت أرضها بالحفريات ؛ وكانت جبية النهر مملوءة بخطوط الخنادق . وظلت منارة مسجد السنة قائمة بمعجزة برغم انقلاع قمتها. لكن مسجدي السنة والشيعة معاً اصابهما شيء كثير من الهدم وملئا بالحفريات. وعانت الاسواق خراباً شديداً كما هدمت بناية السراي بكاملها . فأخذ الاهالي يعودون اليها في الحال ، وفي منتصف مايس كان في البلدة الفا نسمة . ونظفت البيوت بأسرع ما يمكن ثم عقمت . ورفعت الاوساخ . وفتح سوق صغير موقت جاءت اليه القبائل المجاورة بحاصلاتها . ثم فتشت ساحة الحرب ودفنت جثث البريطانية التي كانت تضم حوالي ثلاث مئة قبر . بل سوّرت بعناية وأحضر لها ً

 <sup>(</sup>١) وقد عين وزيراً بلا وزارة في الوزارة النقيبية الأولى التي تألفت في ٢٧ تشرين الأول
 ١٩٢٠ ، وكانت أول وزارة يبدأ فيها الحكم الوطني الحديث في المراق .

بستاني خاص ليحافظ على تنسيقها . وكان من الواضح ان تتحدل المصاريف المقتضية لذلك الحكومة لأن العناية بها لا يمكن ان تفرض على سكان كانوا في حكم المشردين . وبجانب كافة الابنية العامة قدمت مساعدات مالية لاعادة بناء عدد من الدور الخصوصية العائدة الى اقارب ومتعلقي السبعين رجلاً او اكثر الذين اعدمهم الاتراك بعد استسلام الجنرال طاونزند ، والى الاسر التي قتل أقاربها من الرجال في أثناء الحصار ، والى اولئك الذين كان الجنرال طاونزند قد اعترف لهم بالتعويضات عن الهدم الذي اصاب دورهم على ايدي القوات البريطانية لضرورة الحرب الماسة ، والى الفقراء المعوزين ايضاً . فبلغ مجموع ما صرف ( ٥٠,٠٠٠) روبية ، لكن الكوت قد عادت اليها الحياة في نهاية الاشهر الستة الأولى بحيث جمعت منها واردات بقدر (٢٠,٠٠٠) روبية . واستغل المهدام كثير من الدور لتوسيع الشوارع واستقامتها ، لكن مجد الكوت الجاديدة توَّج بانشاء سوق في سقف من الطوق على طول جبهة النهر أنهي بناؤه في منتصف تموز . وعلى هذه الشاكلة أسكن السكان المشردون قبل حلول الشتاء وأصبحت البلدة أكثر از دهاراً مما كانت عليه قبل تخريبها . فوجد سكان الريف في بعثها من جديد ، بجانب استفادتهم منها ، بر هاناً على ان العهد الجديد الذي تأسس على مثل هذه الاسس القوية سيكون شيئاً مقيماً .

### ديانى والفرات

لقد نشأت المشاكل العشائرية في ديالى عن تحرك القبائل النازلة فيما يقرب من خط الحدود او في خارج منطقة نفوذنا غالباً ، فاختنت عند تقدمنا ، اكن البلاد كانت تعاني المشاق والمصاعب لان صدور الجداول بقيت في أيدي الاتراك حتى الحريف ، ولان التخريب الذي قامت به الجيوش العثمانية استمر مدة طويلة من الزمن ، وعلى هذا كانت عودة الفلاحين الى أرضهم ، وتوطنهم

<sup>(</sup>١) لقد تهدم هذا السوق منذ عدة سنوات لأن بناءه لم يكن متيناً .

فيها من جديد . مع تقدم الشؤون الزراعية في المنطقة أبطأ هنا من أية منطقة أخرى .

اما في منطقة الفرات . الكائنة في غرب بغداد . فان قبيلة زوبع المقلقة كانت تحتاج لاكثر من درس تأديبي واحد . ولم يقدم رؤساؤها البارزون خضوعهم التام الا بعد سقوط الرمادي في ايلول ١٩١٧ . وقد جاءنا هذا الانتصار نفسه بأكثر رؤساء الدليم نفوذاً . وهو الشيخ على السليمان الذي كان يقيم في الرمادي ، ولم يكن قادراً على معاداة الأتراك . حتى اذا أراد هو ان يفعل ذلك ، طالما كانوا مستولين على مقاطعاته . وتمتد عشائر الدليم شمالاً مع النهر . وقد بقي قسم لا يستهان به من القبيلة الى السنة التالية في ضمن المناطق التركية . لكن سلوك على السليمان وشيوخ الافخاذ الاخرى الذين أصبحوا خلف خطوطنا كان سلوكاً مرضياً . وقد قدموا خدمات مفيدة لنا بالقبض على القوافل التي كانت ترد من الموصل متجهة نحو الاتراك في الجزيرة الكائنة بين النهرين .

وكان الموقف في الفرات الاوسط ، من السدة الى السماوة ، موقفاً غريباً . فلم يوضع جندي بريطاني واحد في جنوب السدة حتى كانون الاول ١٩١٧ . كما لم تقع عين القبائل القاطنة في تلك المنطقة على البزة العسكرية البريطانية قط . لكن منطقة الحلة ، مركز أهم منطقة تنتج الحبوب في بلاد الانهر المتشعبة من الفرات ، لم يكن من الممكن اهمالها بالكلية ولذلك عين هناك حاكم سياسي في مايس ١٩١٧ . ولم تمتد سلطته بعيداً الى الجنوب حيث تشركت للشيوخ اضطراراً . الحرية في العمل وفقاً لما يروق لهم ، بعد ان زاروا بغداد في اوائل الصيف . فلم يكن لنا اتصال مباشر مع الذين كانوا يسكنون في جنوب الديوانية منهم على شط الحلة وفي جنوب الكفل على شط الهندية سوى ما كان جدث

<sup>(</sup>١) لاحظنا في قائمة الحكام السياسيين المنشورة في كتاب أرنولد ويلسن ان الكابتن غولد سميث عين معاون حاكم سياسي في الحلة والمسيب بتاريخ ١٧/٤/١ ، وعين الميجر مكفارسون حاكماً سياسياً في الحلة بتاريخ ٢٠/١١/٢٢.

من الاتصال أحياناً بواسطة المخابرة او بتعيين احد الرؤساء ليكون وكيلنا الاسمي في المحافظة على حالة السلم . ومما كان يميز تمسكنا الضعيف بالذرات الاوسط ان قوة تركية صغيرة وجدت نفسها معزولة في الديوانية فبقيت متمسكة بموقفها حتى نهاية آب . وكان يقودها چركسي مغامر يدعى الملازم محمد افندي ، لانه كان يشنق أو يرمي رؤساءه الفيباط عندما يهمون بالانسحاب . وقد احتل غزناً وخاناً على ضفة النير وأفزع سكان البلدة الذين ظلوا محتارين بين تخوفهم من محمد افندي و «شقاته» المسلطين وخوفهم من القبائل في خارج البلد . واخيراً اقنعته طائرتان من طياراتنا باننا كنا عازمين على إنهاء الوضع واننا في مركز يوهملنا لذلك . وحينئذ استسلم مع ثلاثين من رجاله الجناة الذين بقوا في الحامية معه بعد فرار الكثيرين من أصحابهم . ولم يصل بغداد حتى أراد ان يلعب آخر دور هزلي يضيفه الى الرواية باجمعها فعرض خدماته علينا وعلى الشريف باي صفة ترتضيها . فلم يقبل اقتراحه ، ثم أرسل خدماته علينا وعلى الشريف باي صفة ترتضيها . فلم يقبل اقتراحه ، ثم أرسل الهند كضابط أسير وانتهت بذلك سيرته كمحارب على طول ما تبقى من مدة الحرب . فعدُين في تلك الجهة وكيلاً للحكومة وجيه من وجهاء بغداد مدى صالح افندي الملى بعد أن كان متصرفاً في الديوانية في زمن الترك .

#### حوادث كربلا

وكانت أهم قضايا النمرات قضية المدينتين المقدستين كربلا والنجف وليس قضية العشائر . فقد رجع شيوخ البلد من بغداد ، كما ذكر آنفاً ، وهم وكلون عنا ، بصورة وقتية ، بتصريف شؤون الادارة التي كانوا قد أسسوها بعد إخراج الأتراك الاخير في ١٩١٧ ، وبعد ان منتحوا من أجل هذه الخدمة بعض المخصصات . فكان ترتيبنا هذا وجه الحيار الوحيد الذي التجأنا اليه ، لان نعيين ضابط بريطاني مع ما يكفيه من الحرس لم يكن ممكناً من الوجهة العسكرية ، وقبل مضي عدة أسابيع اتضح بان هذا الترتيب لم يكن شيئاً مرُ ضياً للمدينتين نفسيهما ، فقد ترامي الينا أن آل كمونة في كربلا كانوا يستخدمون للمدينتين نفسيهما ، فقد ترامي الينا أن آل كمونة في كربلا كانوا يستخدمون

مركز هم الممتاز في قضاء مآربهم الخاصة . فأثار ذلك سخطاً بيتناً بين شيوخ البلدة الآخرين وأهمنهم أسرة العوّاد وكــان يمثلها عبد الكريم العواد . الرجل الذي كانت عروبته أعرق بكثير من عروبة آل كمونة الذين هم نصف ايرنيين في نسبهم نظراً لمصاهرتهم الأسرة القاجارية المالكة . ومع ان آل كمونة كانوا يعكرون بلا شك صفو الجو في رائعة النهار . يظهر أنَّه لم يكن هناك ما يبرر ذلك التذمر الحملير تبريراً كافياً . لان عمل على كان يصرف أمور الادارة بوجه عام تصريفاً حسناً كما انه حافظ على تهدئة البلد. الا انه كانت هناك من وجهة النظر البريطانية اعتراضات أشاء خطورة علىالاخوين. حيث انهما أخذا يسيّران قوافل كثيرة لنقل التجهيزات الى العدو من كربلا. وقد عُلم بان قوافل كبيرة كانت ترد من الشام وحلب معاً في طلب المواد الغذائية . كما كانت القوات التركية في الفرات تتزود بصورة مستمرة من كربلا. وكان أهالي كبيسة. ولم تكن في ضمن منطقتنا . يلعبون دوراً مهماً في هذا المسعى. وعندما عقدنا اتفاقية في حزيران مع فهد بك شيخ مشايخ عنزة . اكبر مجموعة قبائلية موجودة في حدودنا الغربية . توقف نقل البضائع بطريق البادية لدرجة ما لكن تجاهل آل كمونة . وإغضاءهم أدياً الى استئناف هذه النجارة بصورة تهريبية على طول الفرات عن طريق اراضي المسعود والجنابيين التي لم يتسن لفهد بك ان يفرض سيطرته عليها.

وقد كان من المستحيل ان يكون محمد على كمونه جاهلاً بما كان يجري من هذا القبيل . وانما كانت هناك بيتنات كثيرة تدل على عكس ذلك. وأحسن ما يمكن ان يقال عن محمد على في هذا الشأن أنه تجاهل وجود هذه الحركة بصورة إيجابية . بينما كان فخري كمونة مشتركاً فعالاً فيها . فقد كانت شرطة البلدة التي استخدمها محمد على لتمثل مصالح الحكومة تستخدم في توصيل البضائع المرسلة للعدو الى خارج البلد بسلام . وكان اثنان من خدم

<sup>(</sup>١) هو الشيخ فهد الهذال والد خروث الهذال شيخ عنزة التي تجاور كربلا من جهة البادية .

آل كمونه يوقعان الرخص المطلوبة عادة. وكانت أهم هذه الصادرات الاقسشة والرز والقمح والقهوة. وفي الوقت الذي كانت الارباح الطائلة. المستحصلة من جباية الرسوم بمقدار باون واحد وحتى باونين اثنين عن كل بعير محمل قد تكون كافية و حدها لتفسير سلوك آل كمونة في هذا الشأن. فانه من المحتمل ايضاً انهم أخذوا يدركون ان أطماعهم الشخصية المزوقة لا يمكن ان تتبلور في ظل الحكم البريطاني. وعلى هذا الاساس ربما أصبحوا ميالين الى الانصات الى صوت العاطفة. ولا شك أن الاتراك كانوا يقومون بدعاية واسعة النطاق بين القبائل الفراتية ويبذلون الوعود بالاستقلال عندما يسترد العراق النطاق بين القبائل الفراتية ويبذلون الوعود بالاستقلال عندما يسترد العراق حكم الباب العالي. لكن تزويد الجيش التركي كان لا يمكن ان يُسمح به مهما كانت الاسباب التي أدت اليه.

وفي ٧ أيلول دعى السر پيرسي كوكس . الحاكم الملكي العام . فخري كمونه للحضور الى بغداد في الناسع منه . فانصاع للأمر . وعند حضوره شرح له اشتراكه الذي لا ريب فيه في المتاجرة مع العدو و تشجيعه لها . كما قيل له ان وضعه هذا جعل بقاءه في كربلا شيئاً لا يتفق والمصاحة العسكرية . وانه سوف ينفي الى الهند بصفة ضابط أسير من أسرى الحرب . فقبل طائعاً بالقرار الذي يستبعد عدم تكهنه به . وفي اليوم النالي تسلم محمد علي ايضاً دعوة شفهية بالحضور الى بغداد وجهنها اليه الحاكم الملكي العام بواسطة ضابط الاستخبارات في كربلا . فأعرب عن رغبته في السفر صبيحة اليوم النالي ، لكنه سمع بخبر اعتقال فخري فعدل عن المغر برغم « الحظ والبخت » اللذين أعطاه اياهما ضابط الاستخبارات . وعلى هذا بعث اليه الحاكم الملكي العام بكتاب شرح ضابط الاستخبارات . وعلى هذا بعث اليه الحاكم الملكي العام بكتاب شرح بالنظر لما وقع فليس من مصلحة الحكومة بان يتمي هو وكيلاً لها . ومن الضروري بالنظر لما وقع فليس من مصلحة الحكومة بان يتمي هو وكيلاً لها . ومن الضروري كان يغضل بالنسبة للظاروف الراهنة ان يبتعد عن كربلا فان الحكومة ستتخذ الرتيبات اللازمة لاقامته بصورة مرخة في أي مكان آخر من العراق يُتفق عليه .

وبعد شيء من التردد قرر محمد علي الاذعان للدعوة وجاء الى بغداد . وقد أقنعه في اتخاذ هذا القرار على الاكثر الشيخ حسين المازندراني ، احد مجتهدي كربلا البارزين ، الذي ألح عليه بشدة بأن لا يعصي أوامر الحاكم الملكي العام وذكره في الوقت نفسه بان الحكومة البريطانية لا تشبه الحكومة العثمانية بوجه من الوجوه ، وان الوعود التي نعطيها نحن بسلامته يمكن ان يعتمد عليها بأمان . يضاف الى هذا ان الدور الذي لعبه السيد عدمد كاظم اليزدي في النجف لم يكن أقل استثارة للامتنان . لانه رد على طلب تقدم به اليه محسد علي كمونه في توسط قضيته بانه اعتزل عن العالم منذ مدة . واذا أريد منه شيء ينخص بأمور الآخرة فهو على استعداد لتلبية الطلب ، لكنه لا يمكن أن يبدي أي رأي في شوئون الحكومة ، وقد بين بصورة عرضية انه لا ينوي الافتاء بالجهاد ضد الطيارات او السيارات ، غير انه وافق على ان يتوسط بعدم اسناد منصب الكايدارية ، وهو منصب حامل مفاتيح خزائن العتبة المقدسة ، الى شخص من اسرة أخرى ، فأعطي المنصب الى حميد بن محمد علي كمونة .

وهكذا عُبين معاون المحاكم سياسي بريطاني في كربلا، واختار محمد علي كمونه الاقامة في بغداد . وقد سر بتنحية الاخوين من آل كمونه روساء الدين سروراً بالغاً ، أولئك الروساء الذين اضطروا من اجل سلامتهم ان يحافظوا على علاقات ودية ظاهرية معهما برغم ان از دياد سلطة الكمونيين كان مثيراً للقلق المفعم بالحسد بينهم . على ان الاسرة لم يقض عليها بهذا الترتيب ، لان محمد على بقي يتمتع بأملاكه وعين ولده كما ذكر نا سابقاً في منصب الكليدارية كما عين أخوه الشيخ هادي رئيساً للبلدية . لكن محمد على اكتشف في الخريف بانه كان متمرساً في بث الاشاعات المعادية ، كما وُجد ان هادياً كان يجني بانه كان متمرساً في بث الاشاعات المعادية ، كما وُجد ان هادياً كان يجني

<sup>(</sup>١) وهو الشيخ محمد حسين المازندراني أحد ابناء العلامة الشيخ زين العابدين الحائري المتوفي سنة ٣٠٩ ه في كربلا .

<sup>(</sup>٢) كان الميجر پولي أقدم معاون حاكم سياسي عين أبي كربالا على ما يبدو ، فقد عين بتاريخ ١٧/٩/١٥ .

أكثر من الارباح المشروعة من منصبه. فألحق الاول بأخيه في الهند وحوكم الثاني على يد بلحنة قضائية فوجد مذنباً. وفي الوقت نفسه أعيد منصب الكليدارية الى أحد افراد الاسرة التي كانت تتستع به من قبل.

#### ثورة النجف

واذا كان التخلص من شيوخ البله قد تم في كربلا بصورة سلمية ، فانه اتخذ شكلاً مفجعاً في النجف . فقد كانت المواد الخام في النجف اكثر قابلية للالتهاب كما كان هناك مهيج فظ في الميدان ، هو الحاج عطية ، الذي كان مستعداً لاشعالها على الدوام . وكان هذا الرجل ، وهو نتاج عجيب لسوء الادارة في عبد الاتراك ، خارجاً مظفراً على الحكومة لعدة سنوات ومشرداً ، كما كان قبل اعلان الحرب مباشرة سجيناً في بغداد حيث تعرض لأشد انواع التعذيب الجسمي . فتأثر عقله ومزاجه من التقلب الطارىء على سيرته . وبذا انقلب «الشقي » المتمرد على انقانون غير الهياب الى شخص عصبي قلق لا يخترم القانون . واستعبدت عواطفه الجاعة لما صادفه من الخوف . اكنه استطاع وما احتلال دفاه ما الما على المناه ما المناه المن

الحاج عطية أبو گلل

بعد احتلال بغداد ان يسيطر على زملائه وعلى النجف لمدة ثمانية اشهر . فكان بلا شك متصلاً بكثير من التجارة المحرمة مع العدو كماكان على اتصال وثبق بعجمي بن سعدون الذي أغراه بالمال والوعود على السياسية المتقلقلة وعلى التذبذب بين المعسكرين . ولا بد من التذكر دائماً في هذا الشأنانه لم يشاهد ولاجندي بريطاني واحد في الفرات الاوسط جنوبي السدة خلال الاشهر الثمانية حنوبي المدة خلال الاشهر الثمانية

أرسل إلى النجف، وهو حمياه خان احد سكان كربلا وابن عم آغا خان . حزيران الذي عين فيه للكوفة شخص آخر من سكنة البلاد كان مسيحياً ؟ ذا خبرة ادارية . وفي تشرين الاول ١٩٦٧ سببت قلة المواد الغذائية في البلد اول اضطراب محلي . فقد جاء احد شيوخ عنزة الرحل . حلفائنا في بادية الشام . الى النجف يحمل كتاباً من الحاكم السياسي المسؤول عن حدود البادية الكولونيل ليجمن الى حميد خان يوصي فيه بمساعدة الشيخ العنزي في اكتبال مقدار لا يستهان به من الحبوب . فسمح للشيخ بشراء ما يختاجه . لكن الخبر ما شاع في البلدة حتى قفزت الاسعار وارتفعت في السوق . ومن سوء الحظ ان فهد بك بن هذال شيخ مشايخ عنزة الشرقية بعث في اليوم الثاني (١٢٠٠) بعير لحمل ما يبتاعه من الحبوب ايضاً برخص وقعة منه . فكان هذا، بجميع أوجه الاحتمال ، اكثر من كان دخل البلدة ان نجهزه للبادية ، فهب الاهالي محتجين . وأخذوا يتصيدون من كان دخل البلدة من عنزة ، وفي ١ - ٢ تشرين الثاني نظموا مظاهرة حول من كان دخل البلدة من عنزة ، وفي ١ - ٢ تشرين الثاني نظموا مظاهرة حول من كان دخل البلدة من عنزة ، وفي ١ - ٢ تشرين الثاني نظموا مظاهرة حول الاباعر ، ثم نهب ثلاث بندقيات وحاجات كثيرة اخرى . ولم يستطع حميد خان ، الذي لم تكن تدعم سلطته قوة ما ، معالحة الموقف .

وبصرف النظر عن القلاقل التي وقعت في النجف ، فقد حان الوقت الذي

<sup>(</sup>١) انه حميد خان بن الحاج أسد خان الملقب بنظام العلماء. وتنتمي أسرة الحاج أسد خان من جهة الأب الى الحاج محمد حسين العسدر الأعظم الايراني في عهد فتح على شاه القاجاري، ومن جهة الأم الى أسرة الشاهات القاجارية . ولهذا الأسرة صلة رحم بعائلة اغا خان المعروفة في الهند والعالم، حيث أن عمة المرحوم حميد خان (شمس الملوك) المولودة في النجف هي زوجة أغا خان الثاني ووالدة أغا خان الثالث (السلطان محمد شاه). وأسرة الحاج أسد خان هذه من نسل على محمد خان نظام الدولة ، حفيد محمد حسين خان العمدر الأعظم ، وقد تزوج بنت فتح على شاه القاجاري واصبح صدراً اعظم في أواخر ايام فتح على شاه نفسه . لكنه اختلف مع خلفه محمد شاه فاضطر الى تولد ايران والهجرة الى العتبات المقدسة في العراق سنة ٢٥٦ ه ، وظل مقيماً فيها حتى وافاه الأجل سنة ١٢٦٣ ه ودفن في مقبرة الأسرة في النجف (مقبرة الصدر) . وقد توفي حميد خان في بغداد يوم ٢٢/١٢/١٣ بعد أن اشغل وظائف كبيرة عدة وظل فائباً في الحجلس النيابي عدة سنوات .

<sup>(</sup>٢) وهو رجل يدعى سركيس أفندي على ما يفهم من الفائمة الملحقة بكتاب آرنولد ويلسن

لم يعد يحتمل فيه ترك المناطق الفراتية الواقعة في جنوب الحلة من دون إشراف قريب عليها بالنسبة لأهمية جمع الحاصل والسيطرة عليه . فعُين الكابتن بلفور حَاكُماً سياسياً في الشامية . وهي المنطقة الزراعية الغنية التي تقع النجف على حافتها . وبادر مع حرس من الشيوخ الى القيام بجولات تمهيدية في المنطقة باجمعها الى السماوة . وهناك قابل حاكماً سياسياً آخر هو الكابتن غولد سميث وكان تجول مع حرس مماثل من الحلة وعبر مناطق عشائرية موحشة . وزار الكابتن بلغور النجف في طريقه فسوتى النزاع الحاصل بين شيوخ البلد وبين عَنْزة ، لكنه عندما عاد من السماوة بعد ايام قلائل وجد ان الشّروط المتفق عليها لم تنفذ. ولم يحضر لمقابلته الا اثنان من شيوخ البلد. هما الحاج عطية وكاظم الصبى ، فأدت محاولة للضغط عايهما الى وقوع شغب أثار د الحاج عطية يصورةُ سرية . فثبت الكابتن بلفور في مكانه حتى هوجمت دائرة الحكومة ثلاث مرات من قبل المتجمهرين . ورضي بعد ذلك ان يترك بحماية الكليدار ١ الى بيت الكليدار نفسه الواقع على مسافة من دوائر الحكومة. ولم يتوقف الشغب بعد نهب مقر الحكومة في النجف ، وفي أواخر النهار وقعت اضطرابات مماثلة في الكوفة حيث دعا الوكيل الحكومي الشيوخ المحليين وسيطر على الموفف بسرعة . وفي أني صخير . الكائنة الى الجنوب . حيث كان في النية جعل مقر حاكم الشامية السياسي فيها . ولما لم يكن في ابي صخير أي موظف حكومي يعالج وضع الحمهور المهتاج نهبت الدائرة وأفرغت إفراغاً تاماً. اما الكابين بلفور ، الذي كان ما يزال من دون قوة تؤازره . فقد التجأ الى المجتهد الاكبر السيد محمد كاظم اليزدي طالباً المعونة. فدعي الحاج عطية وكاظم الصبي بمشورته وأعفياً ، فعادت البلدة الى احوالها الاعتيادية . ثم أخذ في المناطق الريفية عهد من الشيوخ المتقدمين الذين كانوا منشغلين في تطهير أنهرهم بالمال الذي تسلفوه منا استعداداً لبذر البذور التي تعهدت الادارة البريطانية بتجهيزها 

<sup>(</sup>١) السيد عباس الرفيعي .

ساعدنا كذلك معظم السادة الملاكين بولائهم لنسا. فقد كان شعورهم، وهم شيعة . يبعدهم عن الاتراك وينفرهم منهم، للمعاملة السيئة التي عوملت بها المدينتان المقدستان كربلا والنجف في ١٩١٦ و ١٩١٦ . وللنهب والسبي اللذين أنزلا بالحلة في تشرين الثاني ١٩١٦ . وكان نفوذهم بين القبائل باعتبارهم سادة ، شيئاً كاسحاً لا بد من ال يرجح كفتنا حينما يستخدم في صالحنا.

ولم تكن حوادث السماوة في الوقت ننسه تجرى مجرى سهلاً. فقد كان السيد طفار ، الرجل البارز فيها ، صديقاً لنا منذ مدة ، لكن القبائل كانت صعبة المنال بصورة خاصة . حيث كانت كلها منقسمة الى طوائف صغبرة قسستها الثارات على نفسها . وقد تعودت كلها على التعيش من نهب وسائل النقل النهرية وسلبها . وعلى هذا لم يكن هناك من جهة واحدة شيخ قوي نعتمد على معولته ، كما كان كل شيخ صغير وكل فرد من أبناء العشائر ينظر من جهة اخرى بعدم ارتياح الى توطيد الامن والى وجود حكومة مستقرة في البلاد . وقد انقسمت السماوة منذ اوائل الحرب الى فريقين كان أحدهما يرأسه شيخ ميال للاتراك . اما الفريق الآخر فكان برئاسة السيد طفار الميال للبريطانيين ، فكابد بسبب ذلك مشقة الاعتقال لمدة لا تزيد على السنة في معسكر عجمي القريب في البادية . ثم أطلق سراحه وسمح له بالعودة الى السماوة بعد سقوط بغداد ، لكنه لم يستطع المحافظة على الامن وهو أعزل عن المؤازرة فتدهورت الاحوال من سيء الى أسوأ . وقد تحدى بنو حجيم جميع السلطات . وعندما أرسل الكابتن غولد سميث الى تلك الحهات في تشرين الثاني من دون مؤازرة عسكرية جرت محاولة لخطفه . فكان من الضروري ان يعاقب اسوأ المعتدين بتدمير قلاعهم المبنية بالطين ، وبعد ان تم ذلك هدأت المنطقة وانفتحت طرق التجارة . و هنا كما في كل مكان آخر انتهجنا سياسة تعزيز التشكيلات العشائرية اينما وجدنا انحطاطأ فيها بتعضيد الشيوخ الكبار وجعلهم مسؤولين عن سلوك قبائلهم ، وكما حدث في الحلة والشامية فقد أدى امل العشائر في قيامنا بتحسين شوُّون الري والزراعة الى مساعدتنا مساعدة جلى . وبينما كانت حاجة السكان المدنيين والجيش للمواد الغذائية تزيد من أهمية حوض الفرات إز دياداً مطرداً كان خطر قيام الاتراك والالمان بمحاولة خطيرة لاسترداد بغداد يتناقص . فأمكن بذلك توفير الجيوش اللازمة لاكمال الاحتلال الفعال للمناطق الكائنة خلف خطوطنا . فزار الحاكم الملكي العام الفرات في أوائل كانون الاول ، وباشارة ِ منه وضعت مفرزات صغيرة في مختلف النقاط الكائنة على النهر ، وليس في النجف نفسها . حيث ان هذه البلدة بنفوسها البالغة (٠٠،٠٠) نسمة كانت أحوالها تستدعي وضع عدد كبير من الجنود فيها . وقد تكهن من يعنيهم الامر بان وجود قوة مختلطة في الكوفة التي تبعد بمسافة سبعة اميال عنها سيكون له التأثير التهديني المطلوب بصورة غير مباشرة . وقابل السر بيرسي كوكس خلال جولته شيوخ النجف في الكوفة ، عدا الحاج عطية الذي تجنبُ الحضور خوفاً من الايقاع به . على انه حاول مقابلة الحاكم الملكي العام عند قيامه بزيارة قصيرة للنجف . لكنه أفهم في هذه المرة انه يجب ان يأتي الى بغداد . وبرغم جميع التطسينات التي أعطيت له كان شديد الحوف بحيث لم يرنا وجهه هناك ، وربما كان قد ربط عجلته في هذه المرة بعجلة عجمي إلذي كان قد عاد مؤخراً من زيارة الاتراك في هيت مزوداً بكثير من المال وجرد حملة قوية للدعاية. هذا برغم جهلنا لنواياه (نوايا عطية)هذه حينذاك.

وفي صباح ١٢ كانون الثاني ١٩١٨، بينما كانت الحيالة الهندية الواصلة حديثاً الى الكوفة تقوم باجراء التمرينات في السهل الواقع خارج النجف والملقت النار عليها عصابة تتألف من (١٥٠) رجلاً من أتباع عطية من سور البلدة فقتلت خيالاً واحداً وجرحت آخر . فرحفت الحيالة من دون ان تطلق النار على المدينة المقدسة في الحال . ثم أوصل الضابط قائد هذه القوة ، الذي النار على المدينة المقدسة في الحال . ثم أوصل الضابط قائد هذه التوة ، الذي تصادف ان كان موجوداً في النجف حينذاك ، سالماً الى خارج باب الدور من قبل شيخ عملة المشراق الحاج سعد . كما زار الحاج سعد هذا بصحبة السيد مهدي الما أوقر شيوخ البلد على الاطلاق ، وآخرين أقل احمية منه الكابتن

<sup>(</sup>١) اي السيد مهدي السيد سلمان .

بلفور في الكوفة يوم 14 كانون الثاني فأعبد الجميع الى النجف للمحافظة على الامن والسكينة . وفي اليوم التالي أذعن كاظم الصبي لأمر حضوره امام الحاكم السياسي في الكوفة . غير ان الحاج عطية وجد نفسه وحيداً ففر الى عجمي في البادية . وفرضت غرامة خمسمائة بندقية أو ما بقابلها بالنقد على النجف . فدفعت في اليوم المعين ، اول شباط ، وهو اليوم الذي دخل فيه الكابتن مارشال معاون الحاكم السياسي ، مع شرذمة قليلة من الحرس ، الحان الذي بناه ملكاً له في خارج الباب الشرقي مباشرة الحاج عطية ، ليقيم فيه .

وكان الكابتن مارشال فريداً في لياقته لمهمته الصعبة هذه . فقد كان له إلمام بالفارسية ، وقد اشتغل مدة عشرة أشهر معاوناً للحاكم السياسي في الكاظمية . البلدة الشيعية المقلسة . وكـان محبوباً فيها من الجسيع . وكان من الموَّمل ان يعود الى انكلترة في صيف ١٩١٨ لعقد قرانه فيها . لكنه عندما عرضت عليه مهمة الذهاب الى النجف أبدى ارتياحه لقبول هذه المسؤولية العظيمة وبادر للعمل بحذق حببه في الحال لدى الطبقة الدينية التي جاء اليها بتوصيات ممتازة من شبيهتها في الكاظمية . وكان الحاج عطية . الذي اصبح خارجاً على الحكومة . في البادية من دون أتباع . فأخبرنا من هناك عن تركه لعجمي وعن أمله في الحصول على عفو من الحكومة . اما أبناوه الثلاثة . وكان اثنان منهم في دور الطفولة . الذين لم ير افقوه فقد وافقوا على الانتقال مع نساء الاسرة الى بغداد . لكنهم في خلال التأهب للرحيل فروا فجأة والتحقوا بعجمي شبه منفيين فأصبحوا خارجين على الحكومة أيضاً . وكان كريم بن الحاج سعد . و هو مجرم من النوع العريق . قله فر من قبل فعد على الشاكلة نفسها خارجاً على الحكومة . وكان أول وأهم تدبير ضروري يتخذ لتأمين الحالة في البلدة هو اعادة تشكيل الشرطة. لأن قوة الشرطة التي جندت حتى الآن في النجف كان افرادها قد جندوا من عشائر البلدة . فكانت مطيعة للشيوخ . وكانت قوة من

<sup>(</sup>١) وهي اليوم بناية مركز شرطة النجف بعد ان كانت سرايا للحكومة مدة من الزمن .

الشرطة الشيعة قد أرسلت من بغداد ، وأخرى من الكوت ، كما صدرت الاوامر بتجنيد ما تبقى من العدد من خارج النجف . ثم قطعت المخصصات البي كانت تمنح لشيوخ البلدة عندما كانوا ينوبون عنا ، وكان ذلك باشارة من الكابتن مارشال . فكان هذا التدبير عادلاً وضرورياً . لان الشيوخ أخفقوا في تأدية واجباتهم فحل محلهم ضابط بريطاني . وعلى هذا كان من الأهمية بمكان ان لا يتمتعوا بعد الآن بمركز خاص. وقد وضعت جباية رسوم البلدية، بعد ان كانت غير منتظمة جداً لعدة سنين خلت ، على أسس قويمة . كما شرع بتنظيف البلدة التي كانت بحالة صحية مزرية ، ودفعت مخصصات وقف إودة بعد ان كان توزيعها غـــير ممكن بسبب الحرب. وفي نهاية الشهر كان الكابتن مارشال ينظر في قضية توفير ما يكنمي من الماء الصالح للشرب الى البلدة ، وهي أهم قضية كانت تدءو الحاجة الماسة الى حلها . وبرغم المنافع الكثيرة التي أدى اليها فرض حكومة صالحة فانها لم تكن مقبولة عند الجميع . حيث ان رعاع عشائر البلدة ، وحتى بعض السادة الصغار الشأن الذين وجدوا انتفاعاً من التصيد في الماء العكر ، كانوا يحملون شعوراً عدائياً متستراً . لكن التجار وطبقة الرأي العام الفقيرة ، مع السيد محمد كاظم اليزدي وأتباعه ، ارتاحوا ارتياحاً صريحاً بكسر النير الذي وضعه في رقابهم شيوخ البلدة وبالعودة الى الحالة الاعتيادية الرتيبة .

على ان النسوية النهائية صادفت تأخراً آخر . فقد نشطت الدسائس التركية اكثر من نشاطها السابق . فعندما استولت الفرقة الحامسة عشرة على هيت وغزت عانه وقع في أيدينا ضابط الارتباط الالماني ومعه جميع أوراقه . وقد دلت هذه المستندات على وجود لجنة للثورة الاسلامية في النجف ، كانت غايتها الصريحة جعل النجف مركزاً لحلق الاضطرابات بين العشائر . وكان مائة او اكثر من رجال الدين متورطين فيها ، لكنها لم تكن تضم أناساً ذوي اهمية

من الدرجة الاولى ، وكان الرئيس شخص من اسرة بحر العلوم العلوية وكان نشطاً في الدعوة الى الجهاد الى حين سقوط بغداد. وقد عرفت الحيلة تمام المعرفة ، لانها كانت ترمي الى استغلال الندابير الفعالة التي تتخدها الحكومة البريطانية ضد البلدة المقدسة واتخاذها مادة صالحة للدعاية التركية الالمانية في المستقبل. ولا يخفى ان شيوخ البلدة ، الذين جردوا من الامتيازات التي أساءوا استعمالها ، كانوا حقلاً خصباً ، وهناك ما يجعلنا نعتقد ان مؤامرة كانت قد حيكت لقتل الحكام السياسيين الذين كانوا يشتغلون في الفرات الاوسط. أما مقدار اشتراك ضابط الاستخبارات الالماني في هذه الجريمة فقد كان شيئاً غير اكيد ، فاستفاد في النهاية من منفعة الشك. ومن المحتمل ان الانفجار قد وقع قبل أوانه في النجف اي قبل ان توضع الحيلة وضعاً تاماً ، فكانت النتيجة ان قبل أوانه في النبيطة خسرت حاكماً واحداً فقط من الحكام السياسيين الموجودين في هذه المناطق . حيث قتل الكابن مارشال في داره الواقعة خارج النجف على القتلة من اولاد الحاج سعد، وثلاثة منهم من الشرطة المسرحين ، وكان الرئيس المقتلة من اولاد الحاج سعد، وثلاثة منهم من الشرطة المسرحين ، وكان الرئيس المقتلة من اولاد الحاج سعد، وثلاثة منهم من الشرطة المسرحين ، وكان الرئيس المقتلة من اولاد الحاج سعد، وثلاثة منهم من الشرطة المسرحين ، وكان الرئيس المقتلة من اولاد الحاج سعد، وثلاثة منهم من الشرطة المسرحين ، وكان الرئيس المقتلة من اولاد الحاج سعد، وثلاثة منهم من الشرطة المسرحين ، وكان الرئيس المقتلة من المناطق .

<sup>(1)</sup> و (٢) يستفاد من روايات المطلعين وعما ورد في (ماضي النجف وحاضرها) عن هذه الحركة أن جمعية سرية تسمى (جمعية النهضة الاسلامية) قد تألفت في النجف يومذاك الدمل على تدبير ثورة منظمة ضد الانكليز تستدين بالعشائر في الفرات الأوسط وغيرها من العناصر الأخرى . وكان من أقطاب هذه الجمعية العلامة السيد محمد على بحر العلوم ، والعلامة الشيخ جواد الجزائري ، والشيخ محمد على الشامي ، وعباس الخليلي (فني الإسلام) ، ومن أعضائها الآخرين الحاج نجم البقال ، وسعيد حميد الحار ، وحسن غنيم ، وعباس الرماحي . كما كان من شيوخ العشائر الذين تم الاتصال بهم مرزوق العواد شيخ العوابد ، ووادي آل علي من بني حسن في الشامية ، والحاج رابع العطية شيخ الحميدات ، وسلمان آل فاضل شيخ الحواتم (بني حسن) ومشقوف . غير ان الجمعية قبل ان تستطيع تدبير أمرها بروية واتقان فنتصل بالعشائر وغيرها دفعت الحابة العائشة بعض أعضائها الى انتسرع في العمل من دون أخبار غيرهم من الأعضاء والاقداب ، وأقدموا على بعض أعضائها الى انتسرع في العمل من دون أخبار غيرهم من الأعضاء والاقداب ، وأقدموا على بعض أعضائها الى انتسرع في العمل من دون أخبار غيرهم من الأعضاء والاقداب ، وأقدموا على تقل الكابن مارشال ليكون عملهم بمثابة أشارة المبدء باللهورة .

وكانت هذه العصبة برآسة الحاج نجم البقال. والمعروف عنه انه رجل من الأخيار حفزه الى ==

«شقياً » مأجوراً . وعُمر ف بان المحركين الاساسيين للموامرة كانا الحاج سعد وكاظم الصمى .

وقد أجمع الرأي العام في بغداد وكربلا والحلة والكاظمية على استنكار ما قام به اولئك الثوار في النجف. كما بقيت العشائر كلها خافظة على الهدوء الاشيخان صغيران عرفا بتمر دهما على القوانين كانا متورطين بالموامرة بحسب ما ظهر من البيتنات غير انه ليس هناك شك بان العشائر كانت كلها ترمق النجف باهتمام، وان أي تدابير فعالة كانت ستخذ ضد البلدة المقدسة كمان كان يأمل البرك كانت ستثير شيئاً لا يستهان به من الشعور بالتعصب. لكن الخطر الرئيسي ينطوي في عكس ذلك: لان التقصير في الاقتصاص من قتلة ضابط بريطاني كان سيضع أرواح جميع زملائه تعت رحمة الأراذل من مثل الحاج سعد الذين يحرضهم الذهب التركي. الا انه كان من حسن الحظ ان يقع تقدمنا الموفق على هيت وغرو عانه في مثل هذا الوقت، لامن أجل حصولنا على المعلومات التي وجدناها في الاوراق الواقعة بايدينا فقط بل من أجل خصولنا على المعلومات التي وجدناها في الاوراق الواقعة بايدينا فقط بل من أجل فضح المعمدي العسكري الذي كان عليه الاتراك ودفعهم الى مسافة أبعد عن النجف الضععي بحيث لا يتمكن ثوار البلدة ولا عجمي من الحصول على أية معو نة.

وقد اتخذت الحطوات اللازمة لاضعاف شأن الثوار وخضوعهم مع تحاشي التعرض برجال الدين على قدر الامكان، والابتعاد عن شن اي هجوم على البلدة مما قد يتضمن ايقاع ضرر ما بالعتبة والاماكن المقدسة الاخرى الموجودة داخل سورها. فأحيطت النجف بنطاق من الجنود الذين قطعوا ورود الماء المصالح للشرب وترك السكان الشرب الماء غير المستساغ، برغم كثرته،

<sup>-</sup> الأقدام على هذا العمل الخطير تدينه وشعوره الوطني ، وقد لبس هووجاعته لباس الشبانة في ليلة الحادث وانسلوا من كوة أي سور البلدة تقع في محلة المشراق. ثم كنوا في المقيرة حتى الفجر ، وبعد ذلك دخلوا البناية المشار اليها بخدعة فقتلوا الكابتن مارشال كما قتلوا طبيباً ايرلاندياً كان ممه في الدار . وقتل من المهاجمين رجل واحد وجرح آخر ، فحملا الى الخارج بعد انتهاء المعركة .

الموجود في الآبار العديدة داخل البالمة . وهناك خارج الدور مباشرة أكوام ترابية جسيمة تكونت من التراب المستخرج من بين طبقات الارض (السنون) عند حفر « السراديب » التي اشتهرت بها النجف . فاحتُـلت في ٧ نسمان اكوام الحويش المشرفة على محلة آلسيد مهدي السيد سلمان الذي بقي موالياً للحكومةُ البريطانية وآوى شرطة الكوت خلال الحركة ، و في خلال الايام القلائل التالية استولى جنودنا على جميع الحصون الموجودة في السور . وفي أثناء سير هذه الحركات لم تطلق إطلاقة واحدة على البلدة نفسها وحوفظ على علاقات ودية مسديمة مع المجتهد الاكبر السيد محمد كاظم اليزدي . وفي العاشر من نيسان بدأ استسلّام القتلة والرجال الذين أدخلت أسماوهم في قائمة المشتبه بهم التي أحضرناها ، ولم يحل اليوم الاول من مايس حتى كان (١٠٢) من مجموع (١١٠) أشخاص في قبضتنا . وهوجم الحاج عطية من قبل عنزة الموالين لنا فسلم نفسه في السماوة قبل نهاية نيسان، وفي ؟ مايس رفع الحصار عن النجف. ثم عين ضباط ثلاثة من ذوي الكفاءة والاهلية لمحاكمة القتلة. وجرت المحاكمة باللغة العربية. فحكم على ثلاثة عشر شخصاً بالاعدام (وابدل القائد العام الحكم على أحدهم الى السجن المؤبد) ، كما حكم على خمسة بالسجن المؤبد وعلى اثنين بالسجن لمدة أقصر ، يضاف الى ذلك ان مائة شخص مشتبه بهم

<sup>(1)</sup> نذكر فيما يأتي أساء احد عشر رجلا من الذين نفذ فيهم حكم الاعدام شنتاً: الحرج نجم البقال رئيس العصبة ، وكاظم العمبي الذي ساعد الجمعية ولم يكن من أعضائها ، وعباس علي الرماحي مع أخيه علوان ، وكريم وأحمد ومحسن أولاد سعد الحاج راضي ، وعبدهم سعيد ، ومحسن البوغنيم أحد قاتلي الكابتن مارشال ، ومجيد بن مهدي دعيبل ، وجودي ناجي . وقد شنقوا في خان علي حمزة النصرانة في الكوفة يوم ٢٠ شعبان ١٣٣٦ . وأفلت من الشنق عباس الخليلي ، شقيق الاستاذ جعفر الخليل ففر الى ايران .

<sup>(</sup>٢) لقد كان بين المنفيين هؤلاء ساحة الشيخ محمد جواد الجزائري والسيد محمد علي بحر العلوم وسعد الحلج راضي والحلج عطية ابو گلل واولاده واقارب، ، وقد تدخسل المرزا الشيرازي والشيخ خزعل شيخ المحمرة بأمر الشيخ الجزائري والسيد بحر العلوم فأعفيا وأقاما في المحمرة برعاية الشيخ خزعل .

سُفَرُّوا الى الهند كأسرى حرب . وتم تنفيذ الاعدام بعق المحكومين في الكوفة في اليوم الثلاثين من مايس\ .

وبعد ظهر اليوم نفسه عقد اجتماع في دار كليدار النجف قدمت فيه الى الحاكم السياسي جماعة تمثل رجال الدين أو الاهالي وشيوخ المحلات «سيف شرف ». وبعد عشرة ايام قام القائد العام بزيارة رسمية للبلدة فذبحت له الذبائح عند دخوله من بابها بصورة لم يسبق لها مثيل منذ زبارة ناصر الدين شاه ملك ايران . ثم جرت حفلة استقبال في بيت الكليدار حضرها العلماء والوجهاء والشيوخ . وفي الحطاب الذي القاه بهذه المناسبة أوعز القائد العام للحاكم السياسي بتأسيس « بلدية » تتولى شوون البلدة ووعد بان تلقى قضية تحسين مياه الشرب التفاتاً عاجلاً .

وعلى هذه الشاكلة انتهى ما كان يعتبر أدق موقف لنا منذ احتلال بغداد. وقد اعترف الجسيع في العراق باننا خرجنا من المأزق منتصرين . ويُشكر على ذلك الحذق والتعقل اللذين عولج بهما الوضع السلطات العسكرية من جهة ووكيل الحاكم الملكي العام الكولونيل ويلسن (حيث كان السر بيرسي كوكس في طريقه لحضور احدى المؤتمرات في لندن) مع الكابين بلفور من جهة أخرى. لكن كربلا والنجف معاً بقيتا تكونان قبلة مز دوجة للفوران السياسي الذي كانت تسهل إثارته برد الفعل للحوادث التي تقع في إيران او بما يحدث من الاحداث في العراق نفسه . فقد أثار سوق الجيوش البريطانية الى إيران لصد التقدم التركي من تبريز حينسا وقع في خريف ١٩١٨ أمائر التهييج المعتادة في

<sup>(</sup>١) يعتقد معظم العراقيين ، والنجفيون خاصة ، بان « ثورة النجف » هذه هي حركة وطنية مهدت الأمور لاندلاع الثورة العراقية المعروفة ، في ١٩٢٠ ، التي استحصلت للعراق استقلاله وكيانه الحالي . وهذا كما لا يمخفى يخالف رأي واضعة التقرير هذا التي حاولت ان تسبغ على الحركة صبغة التمرد والاجرام ونددت بصورة مبالغ فيها ببعض الرجال .

<sup>(</sup>٢) لا أَفْنَ انْ رَجَالُ الدَّينَ الْأَعْلَامُ يَسْهِمُونَ 'فِي مثلُ هذا الْعَمَلُ .

المدينتين المقلستين – أي عقد اجتماعات العلماء وصخب الطلبة وتنقلهم من مكان لآخر . ولم تعر القبائل المجاورة التي كانت مشغولة بزراعتها التفاتأ لما وقع ، برغم انه في شتاء ١٩١٨ – ١٩ دبر المجتهدون المتحركون إثارة بعضها ، كما سيذكر فيما بعد . إثارة ذات طابع عدائي للحكومة البريطانية . اما مدى نجاح السخط الدنيوي الذي كان يكنه رجال الدين الاير انيون في كر بلا والنجف في إقلاق توازن العراق فانه ما زال عاملاً مشكوكاً فيه بالنسبة المقضايا العراقية . وكل ما يمكن ان يقال هو ان ذلك السخط سيجنح الى التأكيد على أية ظلامة علية والى محاولة اعطائها شكلاً بارزاً . سواء أكانت تلك الظلامة نظاماً غير مألوف او موسماً مجدباً ، ثم يستخرج منها دعاية سيئة للحكم البريطاني : ونرى من جهة أخرى انه كلما استقام التقدم في ظل السلم والهدوء وطال أمده از داد من جهة أخرى انه كلما استقام التقدم في ظل السلم والهدوء وطال أمده از داد تعلم الناس في البلاد على تثمينة تثميناً نقدياً ، وقل ميلهم لأن يروا هذا التقدم يعيقه تعصب وعدم انقياد اية طبقة من الناس ، مهما كانت قدسيتها .

عنزة

لقله أشير ، عند البحث عن سير الحوادث في كربلا والنجف. الى حاجات

<sup>(</sup>۱) إن لهجة التحامل على العلماء هذه ، ومحاولة تجريد اشتغالهم للحركة الوطنية في البلاد من صبغة الوطنية والمصلحة ، ووصم الكثير منهم بالايرانية والتعصب الذيني وغير ذلك كلها أمور لا يمكن ان تخفى دوافعها على أحد . وأهم دافع في فنظرنا هو أن العلماء ورجال الذين كلهم كانوا بالنسبة لذلك الوقت ، حجر عثرة في طريق الحطط الاستعارية التي كان يبيتها للبلاد رجال « المدرسة الهندية » من الاستعاريين الانكليز . وإلا فكيف يسوغ هؤلاء لانفسهم بان تخضع البلاد لهم وتسلم مقاليدها اليهم بمثل السهولة التي كانوا يتصورونها ، ولا سيما في مثل ذلك الوقت الذي كانت الحرب فيه ما زالت قائمة والبلاد لم يحتل الا جزءمها فضلا عن عدم التأكد يومذاك من مصائر الحرب والنتائج التي كانت ستودي اليها . ولعل خنوع بعض العراقيين في ذلك الوقت ومؤازرة بعض الوجهاء النفعيين لسلطات الاحتلال كانا يشجعانهم على أن يتأملوا ذلك من بلاد كالعراق . غير ان تصورهم ذلك قد تبدد فخاب فألهم لان العلماء الذين كتبت عنهم واضعة هذا التقرير باللهجة غير ان تصورهم ذلك قد تبدد فخاب فألهم لان العلماء الذين كتبت عنهم واضعة هذا التقرير باللهجة المبحوث عنها تمكنوا في الأخير ، بمؤازرة عوامل كثيرة أخرى ، من اضرام نيران الثورة العراقية في ١٩٢٠ فحصلت البلاد على حكومة وطنية بعد أنامنيت « المدرسة الهندية » الاستعارية بالاندحار .

عَنزة وتعاونها معنا. وتقطن هذه المجموعة الموحدة من القبائل البدوية بادية الشام الممتدة بين الفرات والحدود السورية . وهم يصلون في ترحالهم شمالاً الى حلب ، وفي هذه المناطق الشمالية يعبرون الفرات فيحتلون المراعي الغنية بالعشب حوالي البليخ والخابور. حيث يدل خط من التاول العالمية المنتشرة بين القرى الآثورية على رخاء البلاد وثروتها في السابق . وتكوّن في الجنوب الرمال المتموجة في صحراء النفود الحدود الاعتيادية لهجرة قبائل عنزة . لان النفود هي المراعي الشتوية لقبائل ابن سعود الشمرية . وفي الشمال الشرقي ايضاً تجد عَنْرَةَ مِنَ ايمكنانَ تعبر الفرات شمر الى جانبها . لكن شمر في هذه الديار تتبع أسرة جربا وليس اسرة ابن رشيد . وتنطوي اسباب انحصار عنزة بين القبائل الشمرية من جهات مختلفة في تاريخ هجرتهم من جزيرة العرب . ففي منتصف القرن الثامن عشر طغى سيل شدر على حدودها في الحافة الشمالية من النفود واكتسح بادية الشام دافعاً أمامه شاغلي هذه السهوب المملوءة بالعشب أو منحياً إياهم الى جانبي البلاد المعمورة . وبعد خمسين سنة أصاب شمر الشماليين ما أصاب غيرهم من قبل على أيدي قبائل عنزة التي تدفقت جموعها من منازلها الواقعة وراء الزاوية الجنوبية من النفود . حيث ما زالت مقيمة هناك بعض فروعها ، دافعة أمامها من تقدمها من العشائر الشمرية الى الجانب الآخر من الفرات. وهناك في الجزيرة أيضاً حرمتها من الاتصال بالخابور وبليخ. ولما انعز لت قبائل شمر في الجزيرة عن أقاربها المقيمين حول حائل في نجد شيتخت عليها روَّساء من أسرة جربا لكنها بقيت متعلقة نظرياً بأتباع ابن رشيد . الا ان بعض الشيوخ كانوا يرحلون في مناسبات مختلفة من الجزيرة الى مراعي الجزيرة العربية الاصلية من دون معارضة . ونجد من جهة أخرى انه أينما كانت تتصل شمر بعنزة كان يعقب ذلك الاتصال الانفجار . لأن الخصومة بين القبيلتين لا يمكن أن تنطفىء بالكلية مطلقاً.

وقد يبلغ عدد العنزيين في بادية الشام والجزيرة معاً ربع مليون نسمة . ولا شك ان التقدير مبن على اضعف المعلومات . إذ لم يحاول احمد التفكير باحصاء

خيم البدو . وهم ينقسمون بصورة عامة الى جمهرات ثلاث . فهناك العمارات الذين يدعون بأنهم من سلالة جد أسطوري يدعى بشراً . وهم يحتلون برئاسة فهد بك من هذال الزاوية الجنوبية الشرقية من بادية الشام. ويمضون الصيف بالقرب من الفرات . وهناك جمهرة الرولة التي يرأسها نوري الشعلان . وهم جبر ان متقابلون للعمارات ينزلون في الجهة السورية من البادية . ويلتجئون الى الشام في الاكتيال والتبضع كما يقصه العمارات كربلا والنجف. والجمهرة الثالثة هي جمهرة مختلطة تتألف من الفدعان والسبُّعيَّة . والفريقان يتحدران من بشركما يتحدر العمارات منه . ولذلك فهم يدعون أحياناً كلهم باسم بشر. ويتبع الفدعان أسرة المهيد. وأبرز الشيوخ بين السبعة ابن مرشيد وابن قعيشيش . ويدَّعي فهد بك انه الشيخ الاعلى لعنزة بأجمعها . أكن حقوقه الشرعية او القانونية مهما كان شأنها هنا فانه من الوجهة الواقعية لا ظل لسلطته على الرولة . كما ان الفدعان والسبعة لا يكادون يعترفون به الا اعترافاً ضئيلاً ولا يمكن ان يعتبر ذلك خضوعاً له . وحتى أقاربه شيوخ العمارات لا يطيعونه او بعيرونه أذناً صماء الا تبعاً لما تقتضيه مصلحتهم . فالمشيخة عند البدو اصطلاح غير دقيق . ومع ذلك . فان ان هذال يعتبر اعظم شيوخ البدو في حدود العراق الغربية . وقد حاول الاتراك إدخاله في جهازهم الاداري بتعيين والدا فهد قائمقاماً للبادية الواقعة بين واحة شفائة وكربلا حيث يملك في مهاية جدول <sup>٢</sup> يتفرع من الفرات عدة أفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة يقوم بزراعتها فلاحون من سكنة المناطق النهرية . وقله ورث عنه ابنه" هذه الارض واللقب التركي ايضاً . فكان هذا اكبر تدبير من تدابير العثمانيين الظاهرية ، الا انه لم يكن في مقدوره ان يسبغ على الشيخ البدوي أبعد الشبه بالأفندي التركى. وليس لفهد بك مسكن ثابت . حيث انه في أواخر الشتاء وفي الربيع يمكن ان يوجد مخيـُماً

<sup>(</sup>١) و (٢) والدفهد هو الشيخ هذال ، اما الجدول فهو الحسينية .

<sup>(</sup>٣) محروت بك .

في الوديان الضحلة المملوءة بالعشب من وديان بادية الشام تحيط به حوالي مائتي خيمة تنتشر انتشاراً متسعاً منعاً لما قد يجري من هجوم مباغت عليه . وترتع قطعان إبله الى مسافة عدة أميال من حول المخيم . كما يقوم هجانته المزهوون بجباية الأتاوى من كل قافلة تمر من ذاك الطريق . ويعطي هذا الشيخ المسن مينما يجلس فوق السجاد النفيس في خيمة ضيوفه ومن ورائه الصقر وكلب الصيد . صورة من صور الهيبة العشائرية لا يمكن ان تضاهيها صورة المدن المسورة والقصور الشامخة التي يسكنها أمراء أواسط الجزيرة العربية وجموع عبيدهم المسلحين .

وبعد الاحتلال بشهرين زار ان هذال بغداد فقابلته السلطات البريطانية باحترام وتبجيل. وعقدت معه اتفاقية حسب الحطة المعتادة. فخصصت له منحة مالية وتعهد بالمحافظة على السلم على طول حدو دنا . و بمعاملة اعدائنا كما يعامل اعداءه . ومنع مرور البضائع غير البادية . اما التعاون العسكري الفعال ضد الاتراك وحلفائهم فان عنزة لم تقم بشيء منه بالنظر لسوء الضبط العشائري المعروف . لكنهم قاموا بتحريض من الحاكم السياسي في البادية . الكولونيل ليجمن الذي يعد قائداً للغزوات أحسن من شيوخهم انفسهم . بمصادرة عدد لا يستهان به من القوافل التي كانت تتجه الى دمشق او حائل. وربما كانت قيمة البضائع المصادرة تزيد على مبلغ المنحة التي كانت تمنح لفهد. ولقد جنت عَنْرَةَ فِي شُتَّاء ١٩١٧ – ١٨ أتم المنافع من علاقاتها الودية مع الادارة البريطانية . فان خطر المجاعة الذي كان مخيماً على العراق لم تكن تستثني منه البادية . لكن عشيرة فهد تسلمت من عندنا كسيات كانت ترسل بانتظام من الحبوب والتمور. بينماكان الاتراك والألمان يعاملون السبعة والفدعان المحاددون لاراضي العدو معاملة تختلف تمام الاختلاف عن ذلك . وبذا كانت الجموع الجائعة تعبر بادية الشام ملتجئة الى فهٰد . فكان يعطي اليهم والى قبائله الاصلية نصيبهم الشحيح من المواد الغذائية . وما حل كانون الثاني حتى كان مائة الف بدوي يخيمون على مقربة من شفاثة . ولما كانوا وادعين سهلي الانقياد ، مثل سلالات كلابهم وخيلهم المشهورة . فانهم لم يحدثوا اي اضطراب بل قباوا بمنة المؤونة التي زُودوا بها ، وعندما ملأ العشب ضروع نياقهم الحلابة في الربيع أخذوا يرجعون الى ديارهم من واد مجدب الى واد ممرع ونسوا في غمرة خصوماتهم الداخلية المستديمة الدور الذي خصص لهم خلال الحرب في مناوأة الأتراك .

#### قبائل شمر

ان اختلاط الحكومات المستقرة بالعشائر البدوية يسوده خداع الاطراد

(۱) جاء في (دليل جزيرة العرب) السري الذي نشرته وزارة الحرب البريطانية باللغة الانكليزية سنة ١٩١٦ ان جمهرة قبائل عزه الكبرى ربما تعد أكبر جمهرة قبائلية بين قبائل العرب البدوية. وهي تشغل مثلثاً يتكون من بادية الشام والحماد ، تستند قاعدته على منطقة النفود في حوالي درجة طول ثلاثين ، ويتقرب رأسه من حلب في حوالي درجة طول ٣٦ . وتعتبر المراعي الكائنة شمالي دير الزور في الجهة الشرقية من الفرات على طول لهر الخابور من ديار عنزة كذلك . بينا تقلن مجموعة أصغر من القبائل التي تمت بصلة الى عنزة حول تياه ما بين سكة حديد الحجاز وحدود النفود الجنوبية الغربية . ويقال ان ابن سعود ينتمي الى عنزة (الحسنة) .

وتنتسب عنزة إلى «أهل الشهال » من العرب. كما يعتقد المؤرخون ان هذه القبائل تتحدر من نسل عنزة بن أسد المتفرع من ربيعة ، إحدى الدوحتين الكبيرتين المتين تنتسبان الى خار. غير ان الرجل العنزي الحديث ينتسب دوماً الى وائل الذي يتبع الى فرع أصغر من فروع المجموعة الأسدية ، ويقول أن ابنه عنز أو عنز هو الذي تسمت باسمه القبيلة . على أن قبائل عنزة لا يجمعها رئيس واحد وانما تنقسم الى فروع عدة كبيرة يقف كل منها موقفاً ودياً تجاه الآخرين ، من دون أن يخلو ذلك من الغزوات والاختلافات الشخصية بين الشيوخ الصغار . وخصم عنزة الورائي هي قبائل شمر ، ولذلك فان تأريخ البدو في جزيرة العرب كانت خلال المئة والحمسين السنة الأخيرة تسيطر عليه أخبار الخصومة المحتدمة بين هذين الغريقين .

ويبدو ان مقر شهر الأصلي كان يمتد في شهال وادي الرمة ، على طريق الحج ما بين البصرة والمدينة ، وحتى الى ابعد من ذلك جنوباً في اتجاه اليمن . وبدافع من العوامل النامضة ، التي كانت تدفع سكان الجزيرة العربية خلال الحقب التاريخية المتعاقبة الى الهجرة نحو الشهال ، أخذت هذه القبائل تقلق وضع عنزة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . فصارت تقتفي أثر شمر في بادية الشام ، ودفعت قبائل الغدعان والحسنة القبائل الشهالية أمامها عبر الفرات ، ثم وطنت نفسها في السهوب الشهالية التي يقل جدب اغلوات في أواسط الجزيرة ، وتتميز بكميات أكبر من الأمطار الهاطلة . والظاهر ان العارات والسبعة وولد على جاءوا بعد هؤلاه ، ثم تبعتهم قبائل الرولة في أواخر القرن الثامن عشر .

والتناسق . ولذلك فان تعاملنا مع قبائل شمر الشمالية كان يشبه تعاملنا مع عنزة سورية شبهاً قريباً . وبالنظر لنفور الأتراك الكلي من رعاياهم الذين يشذون في طباعهم وعاداتهم عن القواعاء العثمانية الرسمية ، فقد كانوا على درجة مماثلة من الفشل في التعامل مع البدو وادارة شؤونهم . لكن شمر جربا كانتَ أقل حظاً في موقعها من خصيمتها عنزة . فقد كانت منازلهم وهي محصورة بين بهرين اقل مناعة من بادية الشام الواسعة . ولذلك كانت الحكومة بين معين وآخر تمه يدها اليهم فتنزل بهم ضربات مسددة . فقد أنزلت بهم ضربتها الاخيرة في ١٩١١ حين بعث اليهم ناظم باشا . والي بغداد يومذاك ، رتلاً كان يقوده بمهارة رئيس أركان حربه فأحاط بهم وبحيواناتهم المختلفة وجمع الكودة عن الابل والاغنام المستحقة عليهم منذ عشر سنوات خلت . وكان يمثل أسرة جربا الحاكمة وما زال أبناء فرحان الجربا البالغ عددهم خمسة عشر ابناً يَختَلفُونَ فِي مَقَامَهُمْ وأهميتهُمْ فِي النِّبيلةِ . وقد اعتشُرُّفْ بالعاصي وهو اكبرهم سناً ، شيخاً اكبر للقبيلة بأجمعها . وجُنعل مسؤولاً عن حسن سلوك رجالً عشيرته . وحصل الاخ الاصغر . حسيدي ، وكــان على اتصال وثيق دائم بالموظفين العثمانيين باعتباره ممثلاً للقبيلة عندهم. على عطف الاتراك، فوجدناه منحازاً اليهم بعد احتلال بغداد انحيازاً جازماً بينما آثر العاصي . الذي كان بعيداً في المراعي الشمالية حول نصيبين ، بفطنه ان يبقى هناك . وارتحل الاخ الآخر ، فيصل بك ، الذي كان في نجد منذ مدة ، الى مكة ليقدم احتر اماته الى الشريف.

وكان من عادة شمر جربا ان ينزلوا الى الجنوب عندما تسمح لهم الظروف في الشتاء ليتمتعوا بدفء الجو في العراق ، وحينما تبين لهم ان الحرب العامة لا يمكن أن توثر على عادتهم تلك جاءوا الى جهاتنا فظهرت حوالي الف خيمة تعود لهم في خريف ١٩١٧ . وكان يرأسهم يومذاك ابن آخر من ابناء فرحان هو عبد العزيز بك . وجاء في أثره كذلك ابنه عجيل الياور بألف خيمة أخرى . ولما كانوا وهم بهذه الحالة أشبه بنطاق عسكري تحت الحدمة

الفعلية يمتد من الفرات الى دجلة ويطلق النار من بعيد على كل من يتقدم . لم تكن هناك قوة تستطيع منع هجرة عشائرية من هذا القبيل ، هجرة تشبه المد والجزر الذي يحدث في البحر بتأثير القوانين الطبيعية . فلم تحاول نحن منعهم عن ذلك ، وخصصت لهم المراعي . ثم منحوا المواد الغذائية والمنح المالية الصغيرة .

وبعد أسبوع واحد او أسبوعين رجع فيصل بك من مكة يحمل كتب توصية مشرفة من الشريف. وبتأثير ورقة الاعتماد هذه دعي للالتحاق بأخيه وابن أخيه لينظم معهما خطة للعمل ضد الاتراك في الجزيرة الشمالية . غير ان الأقارب المجتمعين ثانية سرعان ما اختصموا فانسحب في اوائل الربيع عبد العزيز وعجيل مع معظم من جاء معهما الى الاراضي التركية . ولم يكن يومل منهما أن يبقيا خلال الصيف في مواقعهما مهما كانت الظروف ، لان جو الجزيرة الجنوبية لا يناسبهم ولا يناسب إبلهم . اما فيصل بـك ، وكان يعرف باتصاله الوثيق بالحلفاء بعد زيارته ناشريف معرفة لم يجازف معها ان يرحل الى الشمال ، فقد ترك مع عدد قليل من الخيم مبيناً الى جميع من يستمع يرحل الى الشمال ، فقد ترك مع عدد قليل من الخيم مبيناً الى جميع من يستمع اليه بأنه هو شيخ شمر جربا ورئيسها . وعندما عاد عبد العزيز وعجيل الى المنطقة التركية عجلا بالانضمام الى الاتراك ولم يكن يسعهما في الحقيقة ان يفعلا أقل من ذلك حاكنهما قدما للقوات العثمانية مساعدة ضئيلة بصورة مضحكة . ثم قدما خضوعهما لنا من جديد بعد الهدنة الم

<sup>(</sup>١) ان قبائل شمر من العرب الشهاليين ، وهم لا يتفرعون من جد واحد بل يقولون أنهم خليط من تغلب وعبس وهوازن ، وتنتمي تغلب الى ربيعة لكن عبساً وهوازن تنتميان الى مضر . اما آل جعفر الذين ينتسب اليهم آل الرشيد الحاكون فينتمون الى قبيلة ثانوية تدعى العبدة ، وتدعي العبدة أنها تعود لعبيدة التي هي قم من قحطان المستوطنين ، وبذلك يصبحون يماليين. وفيها عدا هذه الروايات المحاطة بالغموض يجهل الشمريون تاريخهم الذي يسبق توطنهم في جبل شمر ، اي جبلي طي اللذين كثيراً ما يرد ذكرها في أدبيات الجاهلية ، حيث حلوا في محل (وربما امتزجوا جزئيا اينساً) أمة طي التمديمة التي هي فرع من قحطان . وفي حوالي منتصف =

#### القبائل الكردية

لقد بدأ اتصالنا بالقبائل الكردية الجنوبية بعد احتلال بغداد مباشرة تقريباً . ويمكن تلخيص علاقات الحكومة العثمانية بالقبائل الكردية الموجودة على حدودها الشرقية بأنها كانت تتضمن مساع غير مثمرة لفرض السيطرة عليها من جهة وثورتهم عليها من جهة أخرى . فقد كانت الاضطرابات تجنح الى الازدياد وليس الى التناقص منذ ان أعلن دستور ١٩٠٨ . ويرجع سبب ذلك الى اعمال الاتحاديين الجائرة من جهة وإلى القلق السياسي الذي ولدته خيبة الآمال التي كانت الحركة الدستورية قد أثارتها من جهة أخرى . وأدى هذان السببان معا الى خلق رغبة غامضة في الحكم الذاتي عند الأقوام المختلفة . واذا لم تكن هذه الرغبة قد اتخذت شكلاً عملياً غطراً فقد كوّنت على الأقل نواة تلتف حولها عناصر السخط العام على الشوون العثمانية الذي كان متفشياً بين الاقوام الحاضعة لتركية قبل الحرب . وكانت القوة العسكرية العثمانية في ولاية بعداد ناقصة نقصاً غلاً . ولم يكن الاكراد الثائرين الوحيدين الذين كان يجب قمعهم بالقوة غير الكافية الموجودة في الولاية . يضاف إلى ذلك ان القلاقل التي وقعت بالقوة غير الكافية الموجودة في الولاية . يضاف إلى ذلك ان القلاقل التي وقعت

<sup>=</sup> القرن السابع عشر أخدوا يوسعون حدودهم الى داخل بادية الشام حيث جابهوا ، وبعد قتال قصير الأمد ، دحروا الموالي الذين كانوا يومذاك أقوى القبائل العربية في السهوب الثهالية على الاطلاق ، ودفعوهم الى داخل حدود سورية الشهالية الشرقية .

وفي أوائل القرن التاسع عشر دفعت عنزة شمر الى الشال في عبر الفرات وقسمتها بأجمعها الى قسمين ، ثم نزلوا بينهما في بادية الشام. وبهذا أصبحت قبائل شمر المقيمة في جبل شمر تختلف جغرافياً وسياسياً عن قبائل شمر المقيمة في جزيرة بين النهرين. وصارت المجموعات الجنوبية منها تتبع الى ابن رشيد والشالية الى ابن جربا. لكنهم كلهم يعودون الى أصل واحد من الناحية العرقية. كما أن القبائل الصغيرة يوجد في كل منها أناس في كلتا المجموعتين ، ومع أنها لا تبدي مقاومة موحدة تجاه الخصم المشترك عنزة فهي تقف موقفاً ودياً تجاه بعضها البعنس ، وبوسع أي شيخ من شيوخ الجزيرة الصغار ان يأتي بخيامه وقطعانه الى جبل شمر ويستفيد من مراعيه لمدة سنة كالملة في أي وقت يشاء. (A Handbook of Arabia, vol 1, May 1916)

على الحدود الايرانية من جراء ثورة سالار الدولة التي امتدت من ١٩١١ الى ١٩١٣ الى ١٩١٠ الله المشاكل صعوبات أخرى في الوقت الذي كانت تثير فيه شره الحكومة التركية وطمعها .

وكانت أهم القبائل الموجودة في القطاع الواقع في جنوب الزاب الأصغر قبائل الهماوند والجاف . وكانت قبائل الهماوند قبائل مستوطنة تدخل في ضمن منطقة السليمانية ، لكن قبائل الجاف كانت قبائل رحالة تنتقل في الجانب الأيسر من ديالى الى مريوان الكائنة في داخل البلاد الايرانية. وفيما عدا هولاء لا بد من ان يحسب الحساب للباجلان ، الذي يعد نصفهم اتراكاً ونصفهم الآخر إيرانيين في تبعيتهم ، والذين تقع الأقسام التركية منهم تحت نفوذ مصطفى باشا في خانقين ، وهو أهم عامل سياسي في تلك المنطقة . وقد نجحت الحكومة العثمانية في أدوار العهد الدستوري الاولى في إثارة عدوان الحماوند من جديد بعملها غير السياسي مع الشيخ سعيد لا البرزنجي . وكانت الاسرة البرزنجية قد أصبحت أهم أسرة في السليمانية ، حيث كانت تتمتع بسمعة كبيرة كأسرة دينية مبجلة بواسطة النسب وليس بالأفعال ، وبذا كان لها تأثير غير يسير على جميع قبائل المنطقة . وكان الشيخ سعيد طاغية معروفاً يوثر على حالة السلم في تلك الجهات ، الا انه كانت له سمعة واسعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسيته ومركز د الديني ، وعندما قتل كانت له سمعة واسعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسيته ومركز د الديني ، وعندما قتل كانت له سمعة واسعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسيته ومركز د الديني ، وعندما قتل كانت له سمعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسيته ومركز د الديني ، وعندما قتل كانت له سمعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسيته ومركز د الديني ، وعندما قتل كانت له سمعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسيته ومركز د الديني ، وعندما قتل كانت له سمعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسيته ومركز د الديني ، وعندما قتل كانت له سمعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسية ومركز د الديني ، وعندما قتل كانت له سمعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدي المنابقة واسعة الانتشار بالنسبة واسعة الانتشار بالنسبة المنابقة واسعة الانتشار بالنسبة المنابقة واسعة الانتشار بالنسبة المنابقة واسعة الانتشار بالنسبة واسعة واسعة واسعة الانتشار بالنسبة المنابقة واسعة واسعة واسعة الانتشار بالنسبة المنابقة واسعة واس

<sup>(</sup>١) كان سالار الدولة من أخوان محمد على شاه الذي تولى الحمكم في ايران سنة ١٩٠٧ بعد وفاة أبيه مظفر الدين شاه . وكان رجلا طموحاً مجاز فا حاول انتزاع الملكية لنفسه عدة مرات ، واستعان في بعضها بالأكراد المر الذين تزوج ابنة رئيسهم والي پشت كوه . وقد استطاع في 1٩١٢ ان يحتل كردستان الأيرانية مدة من الزمن ويهدد همدان ، لكنه اندحر أخيراً على يد فرمان فرما حاكم كردستان العام فأصبح شريداً طريداً يحيا حياة رؤساء العصابات . وفي خلال الحرب العالمية الأولى ألقت القوات البريطانية انقبض عليه في منطقة بحر قزوين ، حين كان يحاول إثارة التركمان في تلك الجهات من أجل الاستيلاء على عرش ايران .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الشيخ سعيد هو والد الشيخ محمود حفيد زادة الزعيم الكردي المعروف ، وجد الأخوين بابا على والشيخ لطيف. وكان له نفوذ كبير في السليمانية وما جاورها من المنطقـــة الكردية ، وقد توارث هذا النفوذ الديني عن جده التي الورع (كاكه أحمد الشيخ) ابن السيد =

في الموصل في كانون الثاني ١٩٠٩ ، بصورة لم تتضح ظروفها ، بعد مدة قصيرة قضاها منفياً هناك ثار الهماوند من أجل أن يثأروا لقتله . ولم تتوفق المساعي الهزيلة التي بذلت لايقاف النهب والسلب اللذين اخذ الهماوند باقتر افهما بأكثر من دفعهم عبر الحدود الايرانية ، فاستمروا على غزو القرى والقوافل التركية من هناك . وفي تموز ١٩١٠ عقد ناظم باشا اتفاقية معهم وقبيل خضوعهم الاسمي ، لكن سياسة اللين والمسالمة التي كان يتبعها ، والتي كانت مبنية على تقديره لضعف القوات المتوفرة لديه ضعفاً متناهياً ، توقفت باستدعائه من منصبه في نيسان ١٩١١ ، وفي خريف تلك السنة كان الهماوند يعيثون فساداً في الارض كالسابق . ثم وضعت في ١٩١٢ خطة مرتجلة لتهدئة البلاد بتجنيد الاكراد في أرتال خاصة تشتغل في الحدود على غرار القوات «الحميدية» التي جندت في ايام عبد الحميد ، وبرغم تجنيد عدد قليل من الهماوند والجاف التي جندت في ايام عبد الحميد ، وبرغم تجنيد عدد قليل من الهماوند والجاف والديزه بي لم يطرأ تحسن ملموس على الوضع ، وحينما اعلنت الحرب كان

معروف النودهي العالم الديني المشهور صاحب التصانيف الدينية واللغوية العربية الكثيرة. وكان الشيخ معروف أول من نشر الطريقة انقادرية في السليمانية. والظاهر ان الشيخ سعيداً كان له أعداء وخصوم يتربصون به الفرص، فحينها أعلن الدستور العماني في ١٩٠٨ استغل هؤلاء الحصوم الفرصة فرفعوا مضبطة ضده الى البا ب العالي و أخرى الى مركز الولاية في الموصل (كانت و لاية المرسليمانية اليوم). فصدر الأمر الى الشيخ سعيد بأن يترك السليمانية و يقيم في الموصل بصفة منفى.

فأذعن الشيخ المرحوم لذلك ، مع أنه كان بوسعه أن يمتنع ويقاوم ، وأخذ أسرته إلى الموصل حيث سكن في دار محمد باشا الصابونجي . وقد حدثت هناك فتنة طائشة في اليوم الثاني من أيام العيد الأضحى المبارك سنة ١٩٠٦ ه المصادف في كانون الأول ١٩٠٨ ( على ما يروي المرحوم عبد المنعم الغلامي في كتيبة الضحايا الثلاث) وليس في كانون الثاني ١٩٠٩ كا تقول المس بيل هنا . فأدت الى قتل الشيخ سعيد ، ثم أوقف ابنه الشيخ محمود وعدد من ذويه وأتباعه ، فكان المحادث دوي كبير في منطقتي كركوك و السلمانية بين السكان ولا سما عند أتباع الشيخ سعيد مريديه من أبناء المدن والعشائر ، وفي مقدمهم عشامر المهاوند التي أعلنت العصيان على الحكومة . وبالنظر لظروف الحادث و ما أعتبه من تحقيق وعقوبات أخذت الشكوك تحوم حول الحكومة الاتحادية في الاستانة وتتهمها بتدبير القتل .

الحساوند ما زالوا ثائرين على الحكومة .

اما الجاف فقد بذلت مساع في نهاية ١٩١٠ لاستحصال جزية سنوية جسيمة منهم ، لانهم لم يكونوا يدفعون من الضرائب شيئاً او لم يكونوا يدفعون منها الا الشيء القليل منذ بداية العهد الدستوري . ثم دعي الى الموصل احد أفراد الاسرة التي كانت تحكم الجاف يوماً ما . وهو محمود باشا بك زاده . الذي كانت ما تزال له سلطة على القبيلة . واعتقل هناك مدة سنة واحدة . على ان هذه السياسة التي ثبت خطلها بالكلية قد عُدلت بعد ذلك . فسمح لمحمود باشا بالعودة الى أهله . لكن المفاو ضمات الأخرى التي جرت من أجل توطين القبيلة لم نود الى نتيجة ولم يجر اي تقدم فيها خلال السنين التي سبقت الحرب .

وكان بين مصطفى باشا باجلان وبين الحكومة العثمانية احتكاك دائم . فقد قضى هذا قبل العهد الدستوري عدة سنين وهو منفى في استانبول . وكان الأتراك يوجسون خيفة منه على الدوام بسبب ميوله البريطانية ، باعتباره سياسياً مشتبهاً به .

وقد تعاظم كره القبائل الكردية للحكم التركي منذ بداية الحرب ، ولما لم يكن بوسعهم ان يهاجروا الى جهات أخرى فقد كابدوا مشقات كثيرة مما كانت تفرضه عليهم الحكومة . بينما تعرض رؤساؤهم الدينيون ، الذين يتمسكون بهم تمسكاً فريداً في بابه . الى الاهانة والابتزاز . وفي ايام الحرب الاولى . وقبل ان أحبطت حملة الدعوة الى الجهاد . حاول الاتراك تجنيد جنود أجيرة من خيالة الأكراد . فبعثت قطعة صغيرة منها الى الشعيبة ، لكنهم بعد ان خدموا خدمة حسنة عاملتهم السلطات التركية بدناءة . فعادوا الى أهلهم ولم يقدموا بعد ذلك خيالاً ، احداً للحرب ضدنا برغم ان الاتراك كانوا يحاولون بدون انقطاع ان يثيروا العداوة ضدنا بينهم . وكانت الخيبة التي منيت بها الدعاية التركية ترجع على الاغلب الى موقف رجال الدين العدائي منها . فانهم رفضوا

بالاجماع التبشير بالجهاد ، واعلنوا ان الحرب كانت حرباً لا ينتفع بها سوى الاتراك الاعداء التقليديين للشعب الكردي .

## الاكراد والروس

وعند دنو الروس من كردستان أدخل عنصر جديد على الحالة . فقد كان يظهر ان تعاون الروس معنا من الجناح الشرقي كان له ما يبرره عندما تقدمت قوات القوزاق في داخل ايران، بعد سقوط ارضروم في شباط ١٩١٨، فوصلت كرمنشاه في شهر مارت . على ان نشاط القواد الروس أصيب بالتوقف هناك ، ولم نحاول تجديد المسعى لرفع الحصار عن الكوت بنقل المعارك الى الحدود على طريق كرمانشاه – بغداد . وبعد ان استرد الأتراك الكوت قامت جماعــة صغيرة من خيالة القوزاق في حزيران بحركة استطلاع جريئة داخل پشت كوه، حيث كانت ميول الحاكم الايراني المستقل تقريباً ، وهو الوالي ، ميولاً مسلمة وعلى هذا فقاء كانت ميولاً تركية ، ثم ظهرت تلك الخيالة على دجلة في علي الغربي وهي منهكة القوى من العطش والحر . وزار ثلاثة منهم البصرة لباس الرأس الاستراخاني الذي كانوا يلبسونه و « الستر » السميكة التي كانت عليهم كانت تقارن مقارنة واضحة بألبسة الاهالي القطنية البيضاء وألبسية البريطانيين الحاكي . ومع انهم كانوا يعتبرون طليعة ً للجيش الروسي فقد اثبتوا موقتاً انهم مؤخرته أيضاً ، لان الرجال الذين كانوا يغطون رؤوسهم بالفرو ويلبسون « السَّمر » الطويلة لم يصلوا حدودنا الا في نيسان ١٩١٧ حينُ دخلوا قصر شيرين ، على طريق بغداد ، وتوجهوا الى خانقين مرة ثانية في داخل الحدود العراقية . هذا عدا الفترة القصيرة التي احتلوا فيها خانقين لاول مرة مدة ساعتين قضوها 'في نهب البلدة . وقد عمل وجودهم في كرمانشاه على استقرار الموقف في إيران ، حيث كانت اللسائس الالمانية والتركية قد أجبرتنا على سحب الموظفين البريطانيين من أصفهان وشيراز في ١٩١٥ لكن ذلك لم

يكن بالسرعة التي كان يمكن ان تحول دون وقوع قنصلنا في شير از ، الكولونيل أوكانر ، في أيدي القبائل المعادية وبقائه أسيراً هناك مدة عامين . على أن التقدم الى خانقين ، مهما كانت قيمته العسكرية . قلب الموقف السياسي في كر دستان الجنوبية .

حيث ان موقف القبائل الكردية تجاه الروس على طول حدود تركية الشرقية لم يكن معروفاً بوضوح. لكنه يمكن ان يقال بوجه عام انه بينما كانت الريبة الاساسية موجودة تجاه روسية ومؤدية الى الاحتجام عن الاهتمام بالعروض التي كانت تعرضها فان سوء الحكم العثماني كان يميل الى اجبار الاكراد على الارتماء في أحضانهم من دون ان يكونوا راغبين في ذلك. وعلى هذه الشاكلة أجبر روساء الأكراد في الموصل ، مثل شيخ برزان الذي امتنع عن تلبية الدعوات الروسية عدة سنوات من قبل . على الالتجاء أخيراً الى الاراضي الروسية ، وفي ١٩١٤ أشيع ان الهماوند والجاف والديز دبي كانوا مستعدين لطلب المعونة الروسية بعد يأسهم من قيام الحكومة العثمانية بالاصلاحات المطلوبة .

لكن هذا التحسس طرأ عليه تبدل لا يستهان به عند دنو الروس من الاكراد. فقد كان المعروف عن القوزاق أنهم يكونون عبئاً ثقيلاً على سكان أي بلاد يحتلونها ، وان أخبار الفظاعات التي جرت في رواندوز في ١٩١٥ – ١٦ لم تكن شيئاً يبعث الطمأنينة في نفوس الاكراد الجنوبيين. وعندما دخلنا بغداد في مارت ١٩١٧ كان معروفاً عند الاكراد المحيطين بخانقين بصورة قاطعة اننا يجب ان نضطلع بالمسؤولية الى حد الحدود التركية في ذلك الاتجاه ، فاطمأنوا اطمئناناً عظيماً . وكانت القبائل الكردية تعتقد كلها بان الوقت قد حان لاثبات

<sup>(</sup>١) المقصود هنا هو الشيخ عبد السلام الثاني ابن الشيخ محمد البرزاني ، وهو الأخ الأكبر المشيخ احمد والملا مصطفى . وسوف نورد تفصيلات أخرى عن البرزانيين في حواشي أخرى من هذا الكتاب .

حقهم القومي ، فانتعشت من جديد فكرة الحكم الذاتي للاكراد التي كانت قد تكونت في ظل العهد الدستوري وتحركت بشدة بتأثير البيان الذي نشرناه في بغداد للعرب الذين وقفوا تجاه الشعور القومي موقفاً بختلف تمام الاختلاف عما كان الاتراك قدرسموه في هذا الشأن ، وعند تقدمنا على طول ديالى وتقهقر الاتراك أمامنا الى غرب ذلك النهر أخلى أكراد منطقة كفري البلاد التي احتلتها القوات العثمانية ورفضوا تجهيزها بالمؤن معتقدين اننا سوف لا نتأخر عن احتلال المنطقة بأجمعها الى خانقين . ومن اللحظة التي وصلنا فيها بغداد ، وخاصة في اوائل نيسان عندما اتصلنا بالروس الذين كانوا يومذاك في قصر شيرين ، كان رئيس الحكام السياسيين يؤكد على الأهمية السياسية التي يعلقها على احتلالنا رئيس الحكام السياسيين يؤكد على الأهمية السياسية التي يعلقها على احتلالنا خانقين لكي نحافظ على مصالحنا ونفوذنا بين القبائل الكردية التي ثبت ميلها الينا من قبل ، على ان السير في مثل هذا الانجاه كان ينطوي على توزيع القوات العسكرية وتفريقها بشكل لا تقيم له الاعتبارات العسكرية اي وزن ، وفي هذه الغسكرية وتفريقها بشكل لا تقيم له الاعتبارات العسكرية اي وزن ، وفي هذه الغروف لم يكن من الممكن ان نعمل اكثر من ان نحث مصطفى باجلان ، ومنطفتها في صالحنا .

وقد احتل الروس البلدة في نيسان ، وبرغم ان أهاليها ساعدوا الاتر اك هن قبل في طردهم سنة ١٩١٦ فانهم امتنعوا هذه المرة عن الوقوف في وجههم حالما علموا بانهم جاؤوا وهم حلفاء لنا . وان مجيئهم كان بموافقة بريطانية العظمى . على ان الأخبار أخذت تصل الى رئيس الحكام السياسيين، بعد إيام قلائل ، بان معاملتهم للسكان بدأت تسبب الذعر والفزع . واسترحم مصطفى باشا تعيين حاكم سياسي بريطاني ليصون مصالح البلدة . فرفع طلبه الى قائد الجيش . لكن الجنرال مود لم يجد طريقاً لتلبية الطلب خشية من ان يؤدي ذلك الحيش . لكن الجنرال مود لم يجد طريقاً لتلبية الطلب خشية من ان يؤدي ذلك واستمر توارد الكتب والطلبات من قبائل باجلان والجاف والشرف بياني واستمر توارد الكتب والطلبات من قبائل باجلان والجاف والشرف بياني والطالبانية ومن وجهاء قرزباط (السعدية) ايضاً . وكلها تشير الى ان سلوك

الروس قد أثار استباءً شديداً وسبب جلاء الناس عن البلاد لأن الأهالي أخذوا يهر بون خائفين الى منطقة الاحتلال التركية . وفي اواخر أيام نيسان حضر مصطنى باشا نفسه الى بغداد ليعرض القضية على السلطات البريطانية . فجاء معه ، بصورة عرضية . بكتاب موجه اليه من علي إحسان بك القائد التركي يخبره فيه انه قبض على مخابرة قبل انها تحتوي على معلومات ذات قيمة عسكرية بعثها مصطنى باشا الى القوات البريطانية بالقرب من شهر بان . وقد اتهم من أجل ذلك بالخيانة وهدد بالانتقام العاجل .

وقد بيَّن مصطفى باشا أن الدور الروسي قد برهن على انه أفظع بكثير حتى من دورالاتراك. فلم يتعرض أحد بالسكان في المناطق الايرانية ، آكن الأكراد من الرعية التركية عوملوا كما يعامل الأعداء ونهبت جميع طبقات السكان على السواء. وقد هُـُدد هو نفسه بالسوط ، برغم علاقته الودية بنا ، ونهبت ملابسه وخيله وموَّونته ، وخلعت حتى ساعته من يده في بيته بالذات. وكان الروس اذا دفعوا تعويضاً عن الحاجات التي استملكوها فانهم كانوا يدفعون بالعملة الورقية التي انحطت قيمتها كثيراً ثم جُرد الريف من قطعانه، وحصدت جميع الحاصلات منَ الاراضي المحيطة بخانقين او أتلفت ، ومنع الناس من العناية ببساتينهم . فغدا خبز القمح عزيزاً لا يمكن الحصول عليه تقريباً ، وأصبح الناس عدا الأثرياء منهم معوزين . فاخذوا يهجرون البلاد قاصدين الاتراك في كفري . اما قبائل كفري التي كانت قد رفضت في بداية الأمر تجهيز الأتراك بالمؤن فقد أخذت تكشف عن مخازنها المخبأة ، وبلغت أخبار خانقين وقزرباط حداً من الفظاعة بحيث بدأ الناس يعتبرون الاتراك أقل شراً من الروس. وقد ضرب المثل عن تبدل الشعور الذي أحدثه سلوك حلفائنا بان الجماعة . التي كانت تقدر باربعمائة مقاتل . التي فرت برئاسة على اكبر خان رئيس قبيلة السنجابي الى جبل بامو . الكائن على بعد خمسين ميلاً عن شمال شرقي خانقين . بقصد الالتحاق بنا تفكر الآن باتخاذ تدابير فعالة ضدنا . والحقيقة هي ان تطرف الروس في معاملاتهم قد برهن على كونه ذا فائدة عظمي لمساعدة الترك ، لكننا كنا نخسر بسرعة سمعتنا والعطف على قضيتنا لدى الشعب الذي كان صديقاً لنا على الدوام . بينما كان العداء المتعاظم للروس يجعل موقفهم في كردستان الجنوبية لا يمكن المحافظة عليه ويفتح ابواب البلاد للعدو الى حد قزرباط ومندلى .

ثم بين مصطفى باشا ان القبائل الكردية تقدر الحاجة الى وجود حلفائنا . لكنها تسرحم التأكيد عليهم بان يكفوا عن النهب والعنف والسلوك كجيش من جيوش الاحتلال . كما بين ان الأكراد كانوا يرغبون في ان يعملوا ما بوسعهم لاعاشة القوة الروسية اذا ما أبدلت طريقة وضع اليد المفعمة بالفوضى بادارة خاصة يرأسها رئيس مسؤول . ولأجل تلافي احتياج المواد الغذائية من الفمروري ان يسمح للفلاحين بالعودة الى مزارعهم واستئناف اعمالهم من دون عائق . وقد طلبوا من جديد تعيين ممثل بريطاني . يضع فيه الناس ثقتهم . ليتولى إدارة المنطقة المدنية على ان ترافقه مفرزة صغيرة من الجنود البريطانية . وتعهدوا لقاء ذلك بالمحافظة على الأمن والقانون في خانقين وقزر باط وعلى وتعهدوا لقاء ذلك بالمحافظة على الأمن والقانون في خانقين وقزر باط وعلى الطريق بين البلدتين لكي تطمئن القبائل الكائنة على جناح الجيش التركي فيكون باستطاعتنا تجنيد الجنود الاجيرة التي قد نعتاجها . كما وعدوا بجلب المؤن من مندلى وقزر باط .

وكانت الحقيقة ان القوة الروسية قد خرجت عن الطوق لانها كانت تعرف بالانقلاب الذي كانت تتمخض به روسية يومذاك ولذلك كان أفرادها يعتبرون أنفسهم زواراً موقتين في منطقة خانقين لا يهتمون مطلقاً بما يفعاون فيها وبما يحدث داخلها على ان ذلك كان بمثابة إعداد ميراث مزعج لنا وعلى هذا الأساس استبان لرئيس الحكام السياسيين ان الأحوال التي كشف الستار عنها مصطفى باشا وتسربت الينا أخبارها من طرق أخرى كانت وبرغم النسبة التي تأمزل منها لدفع المبالغات . ذات خطورة كافية تستدعي النظر في الموقف مرة ثانية . إذ كان يعتقد اننا اذا كنا لا نستطيع احتلال خانقين بأنفسنا لاسباب وموانع عسكرية . واذا كان ليس من الصواب ندب ممثل

بريطاني الى هناك ، فان حكومة صاحب الجلالة يجب ان تخبر بجلية الامر وبالنتائج السياسية التي قد تترتب عليه . وكان يقدر كذلك حراجة موقف معاون الحاكم السياسي البريطاني الذي قد يرسل الى هناك وعدم استطاعته انجاز الكثير من الأمور بصورة مباشرة ، لكنه كان يعتقد ان مجرد وجوده يودي الى تعلمين الاهالي ويكون بمثابة جهاز يوقف اندفاع الجيوش الروسية في تعسفها.

وكان ضباط الاركان بدورهم يشكّون في صحة الاخبار التي وردت من خانقين ، ويؤكدون فكرتهم بان إرسال معاون حاكم سياسي بريطاني من بغداد من شأنه ان يوجيد تعقيدات بين الحلفاء ، كما أنهم كانوا يعتقدون بان الروس اذا ما انسحبوا وتراجعوا فان وجود ضابط بريطاني معهم سوف يكون مفهراً بسمعتنا . وعلى هذا فقد كانوا يرون ان مثل هذه الخطوة يجب ان لا تتخذ قبل استشارة القائد الروسي ، وعندما استُشير هذا بالامر أجاب بان الوقت غير ملائم لاتخاذها .

وعلى هذا بقي الوضع غير متبدل واستمر تدفق العرائض والتذمرات من روئساء الاكراد و تجار خانقين . فأقام مصطفى باشا في بغداد ضيفاً على الحكومة البريطانية بينما هربت أسرته من خانقين بحراسة فريق من رجال قبيلته الى جبال باغجه في جنوب البلدة واحتل الروس داره . وطلب رخصة بحلب نسائه الى شهربان بحراسة بعض رجال القبائل الذين أراد تأمين بقاء حيواناتهم معهم وعدم مصادرة الروس لها ، لكن قائد الجيش الروسي رفض الطلب على أساس ان رجال القبيلة الذين سيقومون بتوصيل النساء كانوا قد اقتر فوا الفظائع في الطرق الكائنة داخل منطقة قصر شيرين ، وان مصطفى باشا نفسه كان قد ساهم في الوقوف ضد الروس (في ١٩١٦) وقاد فوج الحدود التركي .

ثم وصلتنا معلومات أخرى في بغداد بأن خانقين قد نهبت وجردت من كل شيء، ونقلت معظم المنهوبات عبر الحدود. فقتل تسعة رجال وامرأتان، وكان اثنان من الرجال مسلمين كما كان الباقون من اليهود لانهم حسبما قيل

لم يستطيعوا تصريف الروبل الورقي . وفي منتصف مايس اتخذ القائد العام للقوات الروسية التدابير لصيانة الطرق بين قزر باط وكرمانشاه . وأعلم التجار الراغبون في السفر شرقاً ان الطريق قد فتح وان عليهم ان يراجعوا النمائد الروسي في قزرباط من أجل توصيلهم بسلام. لكن الترتيبات الروسية كانت غير كافية وبقيت الاحوال مضطربة في البلاد الكائنة وراء قزرباط. وكان الوضع في نهاية مايس ان قبائل كردستان الجنوبية . التي كان يجب ان تكون خاضعة لنفوذنا والتي اعترفنا بدخولها في دائرة نفوذنا السياسي، قد خابت آمالها فينا خيبة تامة ونفرت عنا بالمعاملة التي عوملت بها . وبينما كانت،ستعدة في بداية الامر للانقضاض على مؤخرة الاتراك المتراجعين بعد أن خبّات ما كان عندها من الحبوب لتتجنب تأمين حاجة الاتراك منها . وجدت من الخير لها الآن ان تتقي وحشية الروس بالسماح للأتراك في الاستفادة من مخبآتها . ولم يكن الاتراك أقوياء بدرجة يستطيعون فيها إفقارهم تماماً ولا راغبين في ان يعيثوا فساداً في منطقة غنية بانتاج المواد الغذائية ، بينما كان الروس . وهم زوار طارئون لا يعبأون بالمستقبل . يخربون كل شيء . ولكن برغم ان القبائل الكردية كانت تشمئز من تدخلهم وأنها قد انحازت ضدهم فهناك من الاسباب ما يجعلنا نعتقد بانهم ما زالوا مستعدين للالتفاف حولنا إذا قدمت لهم البراهين الملموسة باننا يمكن ان نعاضدهم ونشد من أزرهم .

وفي نهاية حزيران أخلى الروس خانقين منسحبين الى ايران وعاد الاتراك لاحتلال البلاد الى حد جبل حسرين. وقد استولوا على صدور جداول ديالى العظيمة ، وهي مهروت وخراسان والخالص . التي يعتمد عليها ري الاراضي المزروعة الواقعة في جنوب غربي بعقوبة . وتمكنوا من الحيلولة دون سير الماء فيها . وكذلك استفادوا من المواد الغذائية الكثيرة الموجودة في الروز ومندلي . وقد استولينا على بلد روز ومندلي في نهاية أيلول وحينئذ سيطرنا على جداول ديالى . ثم عزز احتلالنا لقسم من جبل حسرين في تشرين الاول موقفنا تعزيزاً اخر .

وقد أكمل الاتراك تدمير خانقين الذي بدأ به الروس من قبل . فازداد الذعر والقلق بالنظر لشح المواد الغذائية في القري وما جاورها من المناطق . وعندما أخلت الجيوش العثمانية خانقين في نهاية آب عاد اليها بعض السكان . الذين اعتصموا في جبل باغجة وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم ضد الهجوم التركي . وأخذ الباجلان يعودون الى مزارعهم في شمال خانقين ويزرعون الذرة فيها . وقد قيل ان القبائل الصغيرة في جنوب كفري أخذت تهاجر باتجاه مندلي وبدرة وقره داغ وشيخان . لانهم كانوا قد أخفوا حبوبهم في الجبال الواطئة ووجدوا أنفسهم مجبرين اما على إخراجها او الموت جوعاً . وقد التحقت خيالتهم بالشيخ حميد الطالباني الذي حشد قبيلته في منطقة گيل الواقعة في شمال شرقي طاووق . وكان الداوودة والطالبانيون " . المتحالفون تحالفاً وثيقاً . أقوياء

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) جاء في كتاب المستر أدموندز (أكراد وأتراك وعربب) عن الطالبانيين والشيخ حميد الطالباني قوله : ومن المحتمل ان تكون الأسرة الطالبانية أهم الأسر في الواء كركوك بأجمعه . فهم أكراد ، ويعتبرون مثالا ممتازأ للأسرة التي ارتقت في العصر الحديث إلى موضع الثروة والسلطة الدنيوية بفضل النفوذ الديبي الذي يتمتع به مؤسسها الدرويش . ويسجل شاعرهم الشيخ رضا نشوء الأسرة بمقطوعة خاصة من شعره , فقد نشأت من رجل يدعى الملا محمود ، عاش أي نِهاية القرن الثامن على وجه الاحتمال ، وتزوج من ابنة أو حفيدة المير اساعيل ، شيخ مشايخ الزنگنة الذي كان يقيم في قيتول . ثم انتقل ابنَّهما الشيخ أحمد الى طالبان ( التي نسبت الأسرة اليها) الكائنة عبر نهر بسيرة في منطقة جمجال. وكان للشيخ أحمد هذا تسعة أبناء خلفوا نسلا من الذكور ، وكان هؤلاء بدورهم منجبين كثيري الأولاد بحيث صار يعد الحيل التالي مسم بالعشرينات، والجيل الذي جاء بعده بالمثات. وقد أسس ابنه غفور فرع الأسرة الطالبانية في كوى ، وحصل محمد عارف ابنه الآخر الذي أقام في زهاو على سمعة واسعة الانتشار بكونه ولياً من أصحاب المعجزات ... ومن بين الجيل الثالث من المار محمود كان الشيخ حميه بن عزيز بن أحمد رجلا كثير البراعة والدهاء ، وهو اول من امتلك املاكاً في كَيل . وكان الشيخ حميد في ا وقت الاحتلال البريطاني سنة ١٩١٨ أبرز شخصية في اللواء على الاطلاق . ولما كنان عدواً لدوداً . للاتراك، فقد سخر نفوذه بأجمعه في صالحنا، واعترافاً بخدماته هذه سمح له بادارة مجموعة القرى الطالبانية الكائنة في منطقة كيل أدارة مباشرة من دون مدير او شرطةً رسمية ، وباستأر آبار النفط البدائية في المنطقة لقاء جعالة (رويالتي) أسمية زهيدة. وقد توني سنة ١٩٢١ ، 🖘

بعيث أبقوا حبوبهم غير مخبأة من دون ان يخافوا الأتراك . فاتصلنا بالشيخ حميد وغيره من الرؤساء في نهاية ايلول و علمنا منهم انهم ردوا جميع طلبات الاتراك في المساعدة وتجهيز المؤن ، وسوف يستمرون على ذلك طالما كان هناك أمل بوصولنا لمساعدتهم . وقد نقلوا جميع قطعانهم الى الشمال في جهة الزاب نحيث تكون بعيدة عن متناول يد الاتراك . ورد الاتراك على ذلك ععاملة أهالي قزر باط وخانقين معاملة فظة جداً . حيث أعدم عدد من الرجال البارزين . وكان أحدهم من اسرة معروفة في السليمانية . ولم نكن نحن في موقف يسمح لنا باعطاء اي تطمين للاكراد يشجعهم على مهاجمة الاتراك . كما لم يتبين لنا ذلك حتى استولينا على خانقين في كانون الاول ١٩١٧ وعلى كفري في نسان ١٩١٨ .

ولم نصادف في ايجهة من جهات العراق مثل ما استقبلتنا به خانقين من التعاسة . فان الريف الذي حصد حقوله الروس قد نظفه تنظيفاً كاملاً الاتراك

<sup>=</sup> فخلفه في تكية الأسرة وفي الامتيازات التي كان يتمتع بها ابن من أبنائه الشبان يدعى طالباً .. وكان قسم من الأسرة الطالبانية يميش كذلك في ناحيتي قره حسن وطاووق (داقوق) .. كما كان الطالبانيون في كيل وطاووق في نزاع واختلاف دائم تقريباً مع عشائر الجباري والكاكثي والداوودة المجاورة ، التي كانت هدفاً لكثير من أشعار الشيخ رضا البذيئة الفاحشة .

اما الداوودة فهي نموذج لعشائر كردستان الجنوبية المستقرة ، وليس لها تاريخ تمكنت النعرف عليه . وتدعى الأسرة الحاكمة فيها بتحدرها من شخص يدعى اساعيل حتى ، وقد أصبح الجيل الخامس من نسله كثير العدد في ناحيتي طاووق وطوزخوماتو ، وهم يملكون أو يشغلون كثيراً من القرى الكبيرة . وكان دارا بك أغنى رؤساء الداودة ، حيث انه يملك مع أقاربه دزينة من انقرى الكبيرة في ناحية طاووق . وهو هادى ميال على الدوام الى الوقوف بجانب السلطات . اما رفعت بك فهو مع أقاربه وفرع آخر من المبيلة يشغلون مقاطعة أميرية كبيرة تدعى البوصباح ، وتقع على مقربة من طوز . والمشهور عنه انه رجل قلق مستعد على الدوام للإسهام في أي على مخرب قد يحدث . وأكبر من هذين عزيز عباس المشهور بكونه رجلا مشاكساً ، وقد تعود على عن يتحداثي بتدر الامكان اي اتصال بموظفي الحكومة .

هذا والمعروف ان الداوودة من عشائر كلهور الكردية وقد نزح جدها اسهاعيل حتى من ايران قبل (١٨٠) سنة بعد ان تخاصم مع عشير ته هناك .

الذين خلفوا بعده تقهقر هم الجوع والمرض في البلاد . وكان عمل الادارة بادى و ذي بدء اكثر بقليل من حرب شنت على هذه الصعاب المنيعة . وقد شنها ضابط يدعى الميجر صون . كان له بجانب تعرفه على المنطقة وسكانها تعرفاً وثيقاً . تضلع نادر باللغة الكردية . فقد ظل يجاهد عدة أشهر في سبيل واجب كان يتعاظم تعاظماً مطرداً مع مقدار النجاح الذي حصل عليه . لان الاكراد على جانبي الحدود ما سمعوا بالمساعدة التي كانت تبديها الادارة حتى تلفقوا من الجبال وهم جياع تفتك بهم حمى التيفوس لتعاد لهم صحتهم او ليموتوا في غيماتنا ومستشفياتنا . ومع هذا . فقبل ان يجبر الميجر صون في اوائل الصيف على أخذ إجازة استراحة لمدة سنة واحدة بعد ان أنهك قواه العمل المتواصل . انتصرنا في الحرب المشار اليها . فوجد خلفه الميجر غولد سميث المنقول من السماوة حقول الذرة مخضرة من البذر الذي جيء به من بغداد بسمرعة . والقرى قد بعثت ثانية من بين انقاضها .

وكان اكراد خانقين غير مزعجين . من الوجهة السياسية . الا في القليل النادر. فاذا استثنيناماكان يحدث بينهم من حوادث السلب والنهب بين حين وآخر . نجد أنهم قد أخلدوا الى السكينة وساعدوا الادارة في اعادة الامن والنظام . لكننا عندما بدأنا في الربيع بفتح الطريق الى إيران شعرنا بتأثير العداوة العميقة للحلفاء التي كان قد أثارها سلوك القوزاق من قبل . فقد آوى علي اكبر خان . أقوى رجل في جمهرة قبائل السنجابي نصف الرحالة . دساسين المان وايرانيين – اتراك فكان بذلك خطراً على خطوط المواصلات البريطانية . ولذلك قصفت طياراتنا قراه الواقعة في جبال كرمانشاه ، وانحازت القبائل المجاورة ضده ففر الى الاتراك .

وكان تدمير طريق إيران يفوق. اذا كان ذلك ممكناً. تدمير خانقين. فقد أفرغت الجيوش الروسية والتركية المتراجعةالقرى. ونزعت أعمدة السقوف وجميع المرافق الخشبية وأحرقت للوقود. ثم أكمل المطر والثلج في الشتاء تدمير الجدران الطينية غير المحمية. وبقيت الحقول غير مفلوحة. واذا كان

قسم من مربي الحيوانات قد بقي فانما كان ذلك من جراء جوعهم وعجزهم عن الفرار . على ان الحقيقة هي أنه لم يكن هناك ملجأ آمن يلتجيء اليه المنهز مون ولم تكن كردستان الايرانية وحدها في قبضة المجاعة بل الامبر اطورية الايرانية باجمعها . وقله بذلت قوة الجنرال دنستر ثيل التي كانت تسير في طريقها الى بحر قزوين من جهود الجبابرة في إطعام إيران بقدر ما بذلت من الجهود لمحاولة تخليصها بقوة السلاح من احتلال تركي ثان . فان الاهالي حالما استعادوا قوة كافية تؤهلهم للعمل وجدوا أعمالاً كثيرة ذات أجور مرتفعة على الطريق وفي المعسكرات البريطانية . فتناسوا مخاوفهم وخرجوا من مخابئهم في الجبال وصادفوا هذا الجيش العجيب الذي كان يوزع أزواده الزائدة على الناس . ويدفع النقد لقاء الحاجات التي يأخذها . وكان الجندي البريطاني الشفوق الهادىء يشرف على جماعات العمل الكردية ويوجهها بحيث يرضي جميع من يهمه يشرف على جماعات العمل الكردية ويوجهها بحيث يرضي جميع من يهمه الامر إرضاء تاماً بجمل مكسرة من العربية والهندستانية المختلطة بالانكليزية . هما لم يكن مفهوماً لدى سامعيه الذين كان جهله بفارسيتهم وكرديتهم يضاهي جهلهم بما كان بحدثهم به . وكان يتبنى الجياع الايتام الذين كانوا يقفزون بجنبه جهلهم بما كان بحدثهم به . وكان يتبنى الجياع الايتام الذين كانوا يقفزون بجنبه

<sup>(</sup>۱) كان من نتائج الثورة البولشفية التي نشبت في روسية في أواخر الحرب العامة الأولى أن عقد ت في الحال هدنه بين الأتراك والروس بتاريخ ٦ كانون الأول ١٩١٧. غير ان ذلك حصل في الوقت الذي كانت ما تزال في روسية عناصر مهمة تأبي الرضوخ للسلطات البولشفية ، ولا تفكر في عقد الصلح مع الدول المركزية. فقررت الحكومة البريطانية ان تخف لمساعدة هذه العناصر وتشد أزرها على قدر ما يمكن ، حتى تستطيع إشغال قسم غير يسير من جيوش العدو التي يمكن ان يستفيد منها ضد البريطانيين في جبهات فلسطين والعراق وايران. وقد وجب على البريطانيين يومذاك ، بالاضافة الى هذا ، أن يبذلوا جهدهم في منع وصول التجهيزات الى الدول المركزية ولا سما النفط من حقول باكو الواسعة .

ومن اجل هذا قررت الحكومة البريطانية في كانون الأول ١٩١٧ أن تسرع في ايفاد بعثة عسكرية الى جهات القفقاس ، بقيادة أمير اللواء دنستر قبل ، تتألف من مفرزة سيارات مدرعة وعدد من النسباط الانكليز. وقد أنيط بها واجب تجنيد وتنظيم النوات المحلية الأرمنية والكرجية في القفقاس ، ولا سيما في تفليس التي كانت لها أهمية عظمى بالنسبة للدول المركزية .

عند المسير ويبيتون الليل ملتفين بقطعة من بطانية خلقة على باب خيمته وكان له علاوة على ذلك نهم لا حد له للبيض والمشمش والتفاح وغير ذلك من منتجات الريف . مع معين لا ينضب من النقود الصغيرة التي يحصل بها على ما يشتهيه . وقد حفظ الذين سافروا الى إيران في إثر جيوشنا صيف ١٩١٨ في مخيلتهم صوراً لا تمحى عن «طريق ايران» مثل صورة مطبخ الشوربة في همدان ، أو قرية سري بول بأنقاضها المتثائبة كما تركها الروس . في أحد جانبي بهر الوند . في الوقت الذي كانت تقوم في الجانب الآخر منه سوق بدائية أنشئت دكاكينها من قماش الحيم الحلق وأغصان الصفصاف ، وجلس فيها المشردون الاكراد العائدون يبيعون السكاير المستوردة من بغداد او تمار البساتين الايرانية لكل فوج من أفواج الجيش كان يعبر الجسر .

## الفقهش ل أليخَامِس

# احتلال الموصل

## الطريق الى الموصل

لقد اعترضت سبيل تقدم «الحملة العراقية» في ١٩١٨ الحاجة لحماية ايران الشمالية من قيام الاتراك بهجوم عليها . فقد أنهى اندحار الأتراك في غزة في خريف ١٩١٧ خطر الهجوم التركي الالماني على العراق ، وجعل من الممكن لنا ان نحتل خانقين في كانون الاول . فبدأنا في أوائل مايس١٩١٨ بتقدم آخر . وكان القائد العام ، السر ويليام مارشال ، الذي خلف السر ستانلي مود بعد موته في تشرين الثاني ١٩١٧ . يأمل في ان يصل الزاب الاصغر قبل حلول الموسم الحار ، وان ينزل ضربته بالعدو في الموصل من ذلك الموقع المناسب في الخريف . فتم احتلال كفري والعلوز وكركوك بنجاح ، واستقبل جنودنا فيها استقبالاً شائقاً من قبل الاهلين الذين هم من العنصر الكردي في الدرجة استقبالاً شائقاً من قبل الاهلين الذين هم من العنصر الكردي في الدرجة

<sup>(</sup>١) المعروف اليوم بالعكس حيث ان سكان بلدتي كفري والطوز هم من التركمان في الدرجة الأولى .

الأولى ما عدا كركوك. وبذل حميد بك الطالباني نفوذه الفعال في صالحنا داخل منطقة كفرى . اما سكان كركوك فيجري في عروقهم الدم التركي لا العثماني . لأنهم من نسل الأتراك الذين استقروا هناك منذ أيام السُلجوقيين . ومع ذلك فقد ثبت الحكم البريطاني هنا بسهولة لم نصادفها في مكان آخر . فقد حيانا العنصر المسيحي . وعدده لا يستهان به . بحماسة بالغة وتعاون المسلمون تعاوناً قلبياً في تنظيم شؤون البلد: والى الشرق من ذلك، في كردستان الجنوبية، عقد في السليمانية اجتماع حضره رؤساء العشائر ووجوه البلد فتقرر فيه تأليف حكومة كردية موقتة برئاسة الزعيم المحلي الشيخ محمود البرزنجي . كما تقرر اتخاذ موقف ودي تجاه البريطانيين . ثم بعث الشيخ محمود كتباً ادعى فيها بتمثيله للاكراد الجنوبيين . وعرض تسليم مقاليد الحكومة الينا او تعيينه وكيلاً يحكم باسسنا هناك. فكانت خيبة أمل مرة للجهات العسكرية والمدنية ان يتضح عدم تمكننا من الاستفادة من مثل هذا الموقف المبشر بالخير . حيث ان تخصيص جميع وسائل النقل المتوفرة لدينا الى «طريق إيران » لم يمنع التقدم في هذه الجية فقط بل أجبر نا على التخلي عن كركوك ايضاً . وخُيَّر السَّكان المسيحيون فيها بطلب النجاة في بغداد ، فاستحصل عدد كبير منهم رخصة بذلك وتركوا بيوتهم وأراضيهم لينهبها الأتراك الذين عادوا لاحتلال البلدة بعد ان أخليناها نحن . ثم الدفعت قوة عثمانية صغيرة الى السليمانية ، حيث كان الشيخ محمود قد عين ممثلاً بريطانياً ، ووضعوا البلدة تحت حكم عرفي وأخذوا الشيخ الى كركوك. على أنهم لم يجرأوا على المجازفة باحداث هيجان عام بين القبائل. التي كان للشيخ محمود نفوذ كبير عليها بالنسبة لكونه يرأس أسرة مقلسة . فأطلق سراحه بسرعة . وقد أحدث انسحابنا انتقالاً لا مناص منه في التوازن الذي أوجدناه في كردستان . لكن الأتراك كانوا ضعفاء بحيث لم يستطيعوا الاستفادة من الفرصة السانحة لهم . وفي تشرين الاول أعاد نصر الحلفاء في فرنسة ونصر الجنرال اللنبي في سوريةالتوازن في صالحنا . لكن الحملة العراقية كانت ما تزال عاجزة عن العمل الفعال بسبب فقدان وسائط النقل . ولذلك

لم يكن من الممكن لنا ان نحاول القيام بزحف عام على الموصل عن طريق كركوك. غير ان رتلاً صغيراً أرسل في اتجاه آلتون كوپري لحماية جناح القوة الأصلية التي تقدمت عن طريق دجلة. فاحتُلت كركوك ثانية في ٢٥ تشرين الاول، وبعد اشتباك عنيف أجبر الاتراك على ترك موقعهم الحصين في فتحة دجلة الواقعة جنوبي قلعة الشرقاط. ولما كان طريق تراجعهم قد قطع من الشمال فقد استسلمت جميع القوة يوم ٣٠ تشرين الاول. وفي الوقت نفسه كان الرتل الشرقي قد طرد العدو عبر الزاب الاصغر، فأصبح رتل دجلة على بعد اميال قلائل من الموصل. وقد تُرك علي إحسان باشا القائد الذركي العام في المدينة مع عدد لا يؤبه به من الجنود. وكان قد أمر باخلاء جميع المخازن والسجلات وغير ذلك، لكن أوامره هذه نقضت في اول تشرين الثاني فأرجع الموظفون مع السجلات من نصيبين وزاخو.

## الاستيلاء على الموصل

وبعد مفاوضات دامت عدة أيام بحث فيها ما اذا كان المطلوب من علي احدانباشا انيستسلم بموجب شروط الهدنة أم لا. وصلت مناستانبول أوامر تحتم عليه الجلاء. فاحتلت قواتنا الموصل ورفع العلمالبريطاني فيالسراي يوم متشرين الثاني . وفي العاشر منه ترك المدينة على إحسان الى نصيبين وتسلم مقاليد الأمور العقيد ليجمن كأول حاكم سياسي في منطقة الموصل . وكان مستقبل

<sup>(</sup>۱) انه العقيد جير ارد أي ليجمن ، الذي قتله بتاريخ ١٤ آب ١٩٢٠ ضاري المحمود شيخ قبائل زويع في خان النقعة ، بطريق الفلوجة – بغداد . هذا ونقتبس فيها يأتي ما يكتبه أرنولد ويلسن في كتابه عن تسلم الموصل هذا من الأتراك : وقد عين العقيد ليجمن حاكماً عسكرياً وحاكما سياسياً فيها في الوقت نفسه ، فتسلم مقاليد الأمور في الحال من انقاضي . ولم يستخدم نشاطه الحاد وقوة دفعه للأمور بمثل ما استخدمها الى اقصى حد ممكن في تلك الآونة . فبعد أن وقع على احسان باشا على الشروط التي وضعت له بأربع وعشرين ساعة كانت الأعلام التركية ما تزال مرفوعة فوق الحباني العامة ، وكان الفساط الآتراك ما يزالون منشغلين في بيع المذعائر العسكرية ، والموظفون الترك كبيرهم وصغيرهم يقومون باختاء السجلات المدنية أو حرقها ، بينا كان عدد ==

الولاية السياسي غير معلوم . فبموجب اتفاقية سايكس بيكو الموقعة في ١٩٦٦ . والتي يذهب الافرنسيون الى انها كانت نافذة المفعول برغم نشوب الثورة الروسية وتبدل الاحوال التي عقدت بتأثيرها . كان يجب ان تدخل ولاية الموصل كلها تقريباً في ضمن منطقة نفوذ فرنسة . وعلى هذا أوعزت حكومة صاحب الجلالة بان تبقى الموصل خاضعة للادارة العسكرية الخالصة . وان لا يشملها الحكم المدني الذي أنشىء جهازه لولاية بغداد . وفي خلال عده أشهر فنهم ضمنياً أن الاتفاقية المشار اليها سوف تعدل بالنسبة لولاية الموصل . فاندمجت الادارة المدنية هناك بادارة القسم الجنوبي من « الأراضي المحتلة » .

وتبدي ولاية الموصل عدداً من أوجه النباين اذا ما قورنت بولاية بغداد من الوجهة الطبيعية . إذ يمتد طريق الموصل في شمال جبل مكحول . الذي يعتبر امتداداً لجبل حمرين . الى مسافات طويلة في أرض صخرية فيكوّن تبدلاً مقبولاً بعد الغيريين الترسبي الموجود في سهول العراق الجنوبية . وفي الضفة اليسني من دجلة . أي في الجزيرة . تكون الأرض كلها سهلاً فسيحاً متعادياً (متموجاً) لا يتخلله سوى كتلة جبل سنجار . ويمتد هذا السهل في الضفة اليسرى فيبتعد عن النهر بمسافات مختلفة الى الجبال الكردية التي ترتفع قممها ارتفاعاً مفاجئاً . وتكوّن السلاسل القريبة من هذه الجبال خلفية المنظر الممتد امام الرائي عبر النهر في مدينة الموصل ، وهو منظر ترحب به عيون المتعود على روية سهول العراق الجنوبية . ولا ترتفع أعالي الجبال في المنطقة الى أكثر من

عن موظني الشرطة التركية يتولون إثارة الأكراد غير النظاميين ضد توسيع نفوذنا في أنحاء الولاية. لكن ليجمن لم يدخر وقتاً في اصدار البيانات المطلوبة ، وأعلن للماذ بمنع التجول عند حلول الظلام ، ثم قام بسلسلة من الغزوات التي كبس فيها دور الضباط والموظفين الأتراك ودوائرهم بخمع السجلات الرسمية واعتقال المشتبه بكولهم من المصوص ومقتر في الأعمال السيئة الاخرى . واطلقت النار على بعض السكان الذين وجدوا منهمكين في النهب ، ثم عين البعض من وجهاء المدينة البارزين في مناصب رسمية برواتب جيدة وأوصوا بتعيين شرطة محليين الى ان يمكن اتخاذ تدابير دائمة الأمن . فكانت النتيجة مرضية لجميع من يعنيهم الأمر .

(۷۰۰۰) قدم ، لكنها تكون وعرة ومنحدرة جداً ، وتكون القمم المنعزلة بينها وديان ضعيقة معزولة يتسلق الطريق الموصل بينها ممرات صعية أو يتبع الفتحات الصغيرة . اما الماء في هذه الجبال فغزير دائم ، والأودية بمملوءة بالأشجار المثمرة والكروم وبأشجار الجوز واللوز والغرب ، وسفوح الجبال مكسوة بأشجار البلوط القصيرة . لكن الماء الوحيد الموجود في الجزيرة هو ماء تلعفر ، والينابيع التي تتفجر من أسفل جبل سنجار ، وبعض العيون ، واكثرها كبريتية ، التي توجد في أسفل خط الجبال الممتد من القيارة الى تلعفر . وتكون هذه العيون ثروة تلعفر ، ويصب ماء سنجار الشحيح الفائض عن الحاجة الذي لا يستعمل لمازراعة في وادي الثرثار الموازي لدجلة فيختفي في الأهوار المالحة الواقعة في شمال غرب بغداد . ولقد كانت مياه وادي الثرثار وجميع عيون البادية منذ أقدم الأزمنة الناريخية المدونة وما تزال مالحة . وتقوم في الجانب الايمن من الثرثار خرائب مدينة الحضر القديمة ، التي تحيط بها مراعي شمر الايمن من الثرثار خرائب مدينة الحضر القديمة ، التي تحيط بها مراعي شمر

<sup>(</sup>۱) جا أي (المرشد الى مواطن الآثار والحنسارة) الذي نشرته وزارة الأعلام أن مدينة الحضر القديمة هذه تقع في منخفض من البادية الكائنة ما بين المهرين والمعروفة بالجزيرة ، على بعد ثلاث كيلومترات عن الضفة الغربية لوادي الثرثار . ومن المرجح أن هذا الموضع كان مستوطئاً لعرب البادية ، ولعلها كانت مركزاً مقدساً لهم منذ العصور القديمة . ومن المعتقد أيضاً أن الأبنية الشاخصة بين خرائبها الآن قد شيدت في مطلع القرن الميلادي الأول . وقد حكمت فيها سلالة عربية لمدة قرون ثلاثة ، وكان أول حكامها أميراً عربياً اسمه سنطروق الملك ويلقب بملك العرب وهو المؤسس واسم أبيه الكاهن الأعظم .

وقد ازدهرت الحضر في حضارتها وتجارتها ، واشتهرت بمناعة اسوارها التي استطاع أهلها بواسطتها ان يصدوا هجوم الأمبر اطور تراجان الروماني عنها سنة ١١٧ م ، والامبر اطور الروماني الآخر سبتيموس سويرس عام ١١٩٨ م . وحكمها عدة ملوك ابتداء من سنطروق الذي حكمها في منتصف القرن الأول للميلاد ، وعبد سميا الذي جاء بعده ، وسنطروق الثاني ، وبرسيا ، وأثال ، ثم الضيزن وهو آخرهم . وقد خربها الملك الساساني شابور الأول في منتصف القرن الثالث الميلاد . ويفصل ياقوت الحموي خبر تدمير هذه المدينة العظيمة ، ويذكر بالمناسبة أن أهلها كانوا =

جربا الشهيرة مع عيونها ذات الماء الأجاج . وفي بعض القرى الواقعة على الجانب الأيسر من دجلة عيون ماء حارة تجعل الزراعة الصيفية شيئاً ممكناً . لكن ثروة الحانب الايسر ناتجة في الدرجة الاولى عن روافد دجلة . واهمها الزاب الكبير والحابور . وتنمو في جميع ضفاف الأنهر أشجار الغرب والصفصاف . وفيما عدا ذلك تبقى السهول خالية من الشجر . ولا يوجد النخيل في شمال «الفتحة». ويوجد في المنطقة النفط . والقير ، والفحم مع الرخام الرمادي اللون غير الصلب الذي يسهل قطعه ويكثر استعماله للأغراض الانشائية بعد تزيينه تزييناً يبدل على خصائص البناء في المنطقة . وهو يزين أبنية الجوامع والكنائس الكبيرة .

وقد كانت إعادة تنظيم الادارة في الموصل أسهل منها في الاماكن الاخرى من ناحية واحدة . اذ بينما كانت السجلات والملفات الرسمية في بغداد والبصرة مفقودة ، وبينما كان موظفو الحكومة التركية قد انسحبوا مع الجيش ، نجد ان السجلات كلها والموظفين اكثر هم كانوا موجودين في الموصل . وما حلت نهاية تشرين الثاني حتى كان الكولونيل ليجمن قد أتم زيارة تلعفر وسنجار وزاخو والعمادية ودهوك وبيره كبرا وعقره . وقد وجد العلم التركي مرفوعاً في جميع هذه الاماكن . كما وجد في اكثر ها جنود وموظفون أتراك . فنتحي الجنود والموظفون الأتراك وأذرل العلم ، ثم عين معاونو الحكام السياسيين في المناطق كلما تم احتلالها .

وكانت المنطقة التي أنشئت هنا تتألف من اجزاء الولاية العثمانية كلها عدا سنجق السليمانية . ويختلف السكان في هذه المنطقة اكثر من اختلافهم في مناطق

بما لاقت سراة بني العبيد وأحلاس الكتائب من يزيد وبالأبطسال سابور الجنود كان ثقاله زير الحديد

من قضاعة وبني العبيد وغيرهم من قبائل العرب الأخرى التي قتل شابور آ لافاً كثيرة من أبنائها.
 وروى بالمناسبة الأبيات الآتية :

الم يحرزنك والانباء تنعي ومقتل ضيرن أبيه أبيه أتساهم بالخيول مجلسلات فهدم من رواسي الحضر صخراً

العراق الاخرى. فإن جميع سكان وادي دجلة والجزيرة في الغرب هم قبائل عربية . وأفرادها زراعون متوطنون ، او نصف رحالة . أو بدو من قبائل شمر وطي . وفي الجبال الواقعة في شرق وشمال الموصل يتخلى العرب . سكان السهول . الى الأكراد ، وحتى في البادية الممتدة نحو الغرب . حيث ترفع قمة جبل سنجار الطويلة نفسها فوق سهول بين النهرين نجد أن منحدراته وصخوره الشاهقة تكوّن مواطن لليزيديين الذين يقطنون في شمال شرقي الموصل أيضاً .

#### اليزيـــديون

يبلغ عدد البزيديين . وهم اكراد في نطقهم وربما في أصلهم ايضاً . الموجودين في المنطقة حوالي (١٨٠٠٠) الى (٢٠٠٠٠) نسمة . وقد وصفهم وصفاً شائقاً السر هنري لا يارد . وقد أثارعطفه عليهم الاضطهاد المستمر الذي كانوا يلقونه من المسيحيين والمسلمين على السواء . والمفروض بوجه عام أنهم من عبدة الشيطان . الذي يسمونه « ملك طاووس » لكن أصح وصف لهم هو أنهم ثنائيون المستمدون عقائدهم من الزردشتية عن طريق المانوية . وهم يستعطفون في عبادتهم الروح الحبيثة معتقدين ان تلك الروح هي ملك هبط من السماء وسيعود في المستقبل الى حالته السابقة . ويمارسون . ملك هبط من السماء وسيعود في المستقبل الى حالته السابقة . ويمارسون . بالاضافة الى ذلك، طقوساً دينية يمكن تتبعها وإرجاعها الى عبادات الآشوريين . وقد أضافوا الى عقيدتهم المركبة نتفاً مستمدة من الأدرية (الغنوسطية) والنصرانية والاسلام . ويوجد مزارهم الأكبر . الذي دمره الأتراك عدة والنصرانية والاسلام . ويوجد مزارهم الأكبر . الذي دمره الأتراك عدة مرات . في الشيخ عدي الواقع في شمال الموصل . ويقصده البزيديون للزيارة في الصيف . اما رئيسهم الديني والدنيوي ، او المبر ، فيقيم في باعدرة بينما في الصيف . اما رئيسهم الديني والدنيوي ، او المبر ، فيقيم في باعدرة بينما

<sup>(</sup>٢) وهي عقيدة طائفة نصر انية قالت ان المادة قديمة والشر من طبيعتها ، فخلطت بين النصرانية والمادية والمجوسية .

يقيم الكاهن الاكبر في عين سفني . وهذه مع بعشيقة هما أهم مراكزهم بعد الشيخ عدي. وعندهم سبعة طواويس ذهب كان أحدها قد فماع في جنوب روسية في بداية الحرب ، وهذه يبعثونها سنوياً الى غنلف المراكز اليزيدية من أجل جمع التبرعات للمير والكهنة. والظاهر ان كهنوتهم يتألف من: (١) المير و (٢) الكهنة الكبار، ويطلق على أحدهم اسم بير، وهم رجال روحانيون مقلسون و (٣) الشيوخ ، وهم رجال الدين والمعلمون و (٤) القوالون ، وهم الذين يلازمون صور الطواويس المقدسة و (٥) الفقراء، ويلبسون اللباس الاسود على الدوام، ويبدو أنهم نوع من الرهبان. وينقسم اليزيديون على ما يقال الى سبع طوائف ، ينتمي كل يزيدي الى طائفة او أخرى منها . وكل طائفة لها ملك حارس ، وفيمًا يلي أسماء خمسة من هؤلاء الملائكة : (١) الشيخ عدي ــ وطائفته طبقة الكهنة «الفقراء» و (٢) ملك طاووس و (٣) الشيخ شمس و (٤) الشيخ فرح الدين ، القَـَمـْرُو (٥) الشيخ شرف الدين . والقديسون الآخرون هم الشيخ حسن البصري الذي يسمح لنسله فقط من بين جميع اليزيدية بممارسة القراءة والكتابة ، والشيخ محمد ابو ذياك . وخاتم فخره الموكل بباب الجنة ، والشيخ مند الذي يستطيع أحفاده مسك الأفاعي . ويوجد عندهم «كوچاك » وهم الذين يرجمون بالغيب. وفي محل ما من جبل سنجار توجد هاوية سحيقة لا قرار لها يلقى فيها الكهنة كل سنة عُـشراً من جميع المحاصيل لتكون مؤونة يستذيد منها ملك طاووس عند عودته الى الأرض من جديد .

ولليزيدية صوم في الربيع مدة ثلاثة أيام ، يصومها من كل أسرة شخص واحد عن الآخرين ، ويُحتفل بعيدهم الكبير في الشيخ عدى اثناء الصيف ، فيحضر اليه اليزيدية من جميع الانحاء . وعندهم على ما يقال « كتاب أسود » ومفترض فيه ان يكون هو القرآن بعد ان شطبت فيه اسماء الشيطان اينما وجدت . وينُعتقد ان اي يزيدي يلفظ اسم « الشيطان » يصيبه العمى ، وان الكلمات التي يُجتمع فيها حرفا الشين والطاء كالشط والمشط وما أشبه يتحاشون

استعمالها . كما يتحاشون كلمة « ألعن » . وقد نقل رئيس الدير في القوش الى أحد الحكام السياسيين في هذا الصدد قصة عن راهب هناك كان يزيدياً فارته . فقال : « كان ذلك الرجل يزيدياً . وكان يحرث وهو فتى يافع حقل أبيه . فتطوف في فكره المواع الفكر خلال اشتغاله بالحراثة . حتى فكر يوماً بالحظر المفروض على استعمال كلمة « شيطان » وبالعقوبة المفروضة على غالفتها . فاستولى عليه يوماً حب الاستطلاع والفضول حتى ركز نظره في الاخير على حجر ما ونطق ببطء شديه « ش -- ش -- ش » . فلم يحدث شيء لنظره ، ثم تجرأ فوصل في نطقه لحد « ش -- ش -- ش » فوجه أن نظره حتى أكمل الكلمة بصوت واضح قائلاً : « ألعن الشيطان » فوجه أن نظره م يحدب بشيء . فرجع مزهواً الى البيت . وهناك قال لوالده : « يا ابتي . لقد نطقت بما هو محرم فلم يصبني العمى » . فقام والده الى بندقيته مز مجراً . الا ان الفتى اطلق ساقيه للريح و جاءنا راكضاً يتبعه والده ليحتمي بنا . فأصبح مسيحياً » .

ويسيطر القلق على حياة اليزيدي اليومية لئلا يزعج الشيطان بشيء على سبيل السهو . ويذكر في هذا الشأن أن أحد اليزيديين زار قنصلاً من قناصل الدول الاجنبية في الموصل فلفت نظره بصورة خاصة وجود المباصق في مكتب القنصل . فظن أن هذه المباصق قد أعدت بلا شك لوقوع حادث مؤسف . وان الشخص الذي يبصق فيها قد يبصق متغافلاً على ملك طاووس .

وتوجاء أقليات يزيدية خارج منطقة الموصل اي في جوار ماردين وديار بكر وحلب . وفي القفقاس . وهم يتكلسون الكردية . ويبدو انهم اسهموا للدرجة كبيرة في تاريخ الأكراد الباحدينان . وهولاء يحترفون الزراعة بالكلية . والمعروف عنهم أنهم شديدو التمسك بعقيدتهم الحاصة بهم . وحوادث الارتداد بينهم نادرة حتى في أيام الاضطهاد الذي كثيراً ما كانوا يتعرضون اليه . على أنهم سهلو الانقياد بوج عام على ما يبدو ويقدرون تبعة الحضوع للضبط . ويويدون الحكم البريطاني تأييداً مخلصاً . الا انهم متساهلون اخلاقياً ومدمنون

على المشروبات القوية بصورة فظيعة . أضف الى هذا أنهم يظهرون عطفاً كثيراً على المسيحيين ، ولذلك آووا عدداً كبيراً من لاجئي الارمن خلال الحرب في جبل سنجار . فأدى عملهم هذا ، مع الغزوات التي كانوا يشنونها على خطوط المواصلات ، الى قيام الأتراك باتخاذ تدابير تأديبية ضدهم في ١٩١٧ . ونهبت حيواناتهم كلها . وهم أعداء شمر الوراثيون ، لكن الظاهر انهم على وثام مع الشيخ محمد شيخ طي .

ورئيسهم الديني والدنيوي هو المير ، المنتمي لأسرة جول بك ، والذي يقيم في باعذرا بالقرب من مزار الشيخان . والمير الحالي هو سعيد بك . . وكان ان عمه اسماعيل قد اتصل بنا قبل احتلال الموصل ، وزارنا في بغداد ، ثم أفادنا في تدبير الحملة الاستطلاعية التي قام بها الكابنن هدسن في جبل سنجار سنة ١٩١٨ . وعلى هذا فقد كنا مدينين له ، وقد أجريت الترتيبات اللازمة للتوفيق بين ادعاءات اسماعيل وسعيد المتعارضة بأن نعطى ثلاثة من الطواويس المقدسة ( وكان تملكهـــا يعطى الحق بجمع الاعانات الدينية من الاتباع ) الى اسماعيل بك . على ان هذه الترتيبات لم تكن قابلة للتطبيق . لانها تشابه وجود بابوبن اثنين متخاصمين في آڤينيون . وقد ثبت ان اسماعيل لا يوُتمن وغير مقتدر على الامتناع عن الدسائس الحقيرة من اي نوع كانت . فوجد أخيراً من الضروري إرساله الى بغداد ، فاستعاد سعيد الرئاسة من غير شريك له . وهذا الرجل كانت تسيّره في جميع الشؤون أمه . ميان ، وهي امرأة مسنة مسيطرة لا تتفق مصالحها الشخصية مع أحسن مصالح القبيلة دائماً. وبعد احتلالنا للمنطقة مباشرة اتخذت الترتيبات لآن يأخذ سعيد بك على عاتقه أمر البت في جميع قضايا اليزيديين الشرعية ، على ان يساعده فيها مجلس من الشيّبة . فسار ذلك سَيراً حسناً في بداية الأمر ، لكن شعوراً متعاظماً بعدم الرضا عن قراراته أخذ يظهر نفسه الآن . وقد أزاح موت الشيخ علي ، باب الشيخ ، وهو الكاهن

<sup>(</sup>١) وهو والدتحسين بك المير الحالي ( ١٩٧٠ ) .

الأعلى وسادن عتبة الشيخ عدي التأثير الذي كان يكبح جماح سعيد بك . ويحاول سعيد بك الآن تأجيل تعيين خلف له لاجل غير مسمى لان التعيين من صلاحسته .

والظاهران البزيديين قد أضاعوا كثيراً من أرا ضيهم بنتيجة الاضطهادات السابقة . وهناك شعور قوي جداً في هذا الشأن في مكان او مكانين . ولا سيما في عين سفني . وستكون هذه المشكلة من اصعب المشاكل التي ستجابهنا في عملية تسوية الارض في المنطقة .

وكان أبرز رجل في جبل سنجار عند اول وصولنا اليه حمو شيرو . وهو «فقير » ورجل مسن . فعين رئيساً للجبل براتب شهري ، مع «وكيل » مأجور في بلد . وبالنظر لموقع جبل سنجار الجغرافي ، وهو يمتد في الجزيرة . وبناءً على ميول حمو شيرو واليزيديين الواضحة ضد الأتراك وضد العرب فانه (جبل سنجار) يكون معقلاً ستراتيجياً مهما يجب ان يكون ذا فائدة عظمى في التعامل مع شمر ، ومع أيه حركة قد تقع من الحركات التركية او حركات الدعوة الى الوحدة العربية! .

#### المسيحيون

ويوجه في الريف الخصب المحيط بالمدينة (اي الموصل) والممتد في شرق دجلة عدد كبير من المسيحيين، وهم كلدان في الغالب برغم انه توجد ايضاً اقليات صغيرة نسطورية وغيرها. والبطرك الكلداني مقره في الموصل. حيث تكون طائفته جمهرة أرباب الصناعة والحرف. والكلدان في خارج المدينة فلاحون مشهورون ببراعتهم وحذقهم، وقراهم من أوسع القرى وأكثرها رخاءً في الولاية. ومن اجل مصالح الكلدان والسريان الكاثوليك يتُعين على

<sup>(</sup>١) هكذا تفعل السياسة البريطانية أي البلاد التي تستعمرها لتؤمن مصالحها وتثبت أقدامها .

الدوام قاصه رسولي في الموصل. وللاباء الدومينيكان مدرسة ومستشفى يقصدهما الناس بكثرة . وفي المدينة ايضاً مطارنة للسريان الكاثوليك والنسطور يين واليعاقبة ، وتزداد الاختلافات المسيحية بوجود أقليات صغيرة من الكاثوليك الرومان والبروتستان والارثوذوكس الروم. ولا شك ان الأملي في الحصول على مدافع أور في قوي تجاه الحكومة التركية كان يعد حافزاً قوياً لسائر الكنائس. وقد كانت كنائس الكاثوليك الرومان والكلدان والكاثوليك السريان تحت الحماية الافرنسية في السابق كما هي الحال في سائر انحاء الامبراطورية العثمانية. ولا شك ان الأمل في الحصول على مدافع أور بي قوي تجاه الحكومة التركية كان يعد حافزاً قوياً لسائر الكنائس بان تتحد بكنيسة روما . وكانت سياستنا قبل الحرب تبدي ميلاً لحماية الكنيسة النسطورية ضد المتفرعين عنها . وهم الكاثوليك الكلدان ، ومن أسباب ذلك وجود هيئة تبشيرية صغيرة غريبة بين النسطوريين تاعي « بعثة رئيس اساقفة كانتربري للنسطوريين ». ومن جهة أخرى . كان وجود بعثة دومينيكانية مع مدرستها ومستشفاها الجيدين في ا الموصل يشجع الميل في الاتجاه الى فرنسة . وتعد العلاقة بروما علاقة قوية والأرجح آنها ستبقى كذلك . لأن كنيسة الكلدان ليس لها أوقاف تقريباً وهي تعتمد على روما مالياً .

#### اقليات مختلفة

ان قسماً كبيراً من اهالي تلعفر ، القرية الكبيرة الكائنة على حافة البادية بين الموصل وسنجار ، هم من التركمان . و هوئلاء يدعون بتحدرهم من صلب جنود تيمورلنك ، واغلبيتهم من الشيعة . لكن الطائفة السنية هي السائدة في المنطقة . حيث يوجد (١٧٠٠٠٠) شيعي فقط في منطقة الموصل تجاه ما يقارب (٢٥٠٠٠٠) سني ، كما لا يوجد شيعة مطلقاً في أربيل او في شمالها ." وفي الجانب الأيسر من دجلة ، بين النهر والجبال ، توجد طفاوة كل فتح

وحثالة كل هجرة وقعا خلال الألفي السنة الاخيرة أو اكثر. وبجانب اليزيديين والمسيحيين المعروفين بكل اسم ونحلة يقف التركمان والعرب والأكراد في جوار قريب. وتوجد كتلة كبيرة من الشبك والصار لي الذين يقال انهم ينتمون الى طائفة باطنية سرية أو الى الشيعة الغلاة. اذ تربطهم بعض العلاقة بالعلي إلحية المنتشرين في جانبي «طريق ايران» الممتد بين قصر شيرين وكر مانشاه. ويمتد النطاق اليزيدي عصلى طول سفوح الجبال، بينما تكون الجبال كلها كردية مع بعض القرى اليهودية والمسيحية وهي جميع ما بقي الآن من السكان المسيحيين الكثيرين الذين كانوا في البلاد من قبل. اما الأقلية اليهودية في الموصل فهي أقلية صغيرة وليس لها تلك الثروة والاهمية اللتان تميزان اليهود في بغداد. وقد كانت المدينة مملوءة باللاجئين الأرمن عند وصولنا اليها، لكن في بغداد. وقد كانت المدينة مملوءة باللاجئين الأرمن عند وصولنا اليها، لكن

#### شدر جربا

ذكرنا في فصل سابق اننا كنا على اتصال بشمر جربا قبل احتلال الموصل و ونذكر الآن ان أسرة الشيوخ تتألف من خمسة عشر إبناً من ابناء فرحان باشا الذي توفي قبل أربعين سنة تقريباً . وعند وفاته اقتسم الابناء المشيخة بينهم والرئيس الحقيقي للقبيلة بأجمعها هو العاصي ، أكبر الاخوان سناً . وكان هذا قد قدم الى الموصل قبل الحرب بعد ان طمنه الوالي على سلامته ، لكنه وضع في السجن ، وعندما أطلق سراحه حلف بالطلاق بانه سوف لا يرى الموصل فاذا كانت هذه القصة حقيقية فانها تلقي كثيراً من الضوء على سلوكه في السنة الاخيرة . وأبرز اعضاء الاسرة، بعد العاصي ، هم حاجم وولده . ودهام بن هادي حفيده ، ثم حميدي وبدر وبقية أخوة العاصي ، وكذلك عجيل الياور بن عبد العزيز الذي ينضم اليه اعتيادياً أولاد شلال متني ومشعال ، ثم محمد بن عبد العزيز الذي ينضم اليه اعتيادياً أولاد شلال متني ومشعال ، ثم محمد بن مطلم وعاصي وعبيد ابنا مجول وفارس وهم أعداء وراثيون لعنزة ، وكانت هناك خلال الحرب عداوة لا يستهان بها بينهم وبين الدليم .

وقد جرب شيخ واحد او شيخان الاشتغال في الزراعة ! . ومن أجل هذا زرع حميدي وبدر الفرحاتية ، بالقرب من بلد . قبل الحرب . وكان عجيل الياور يزرع في نجمة بالقرب من الشورة بالاشتراك مع محمد النجيفي في الموصل لكن الاكثرية الساحقة من القبيلة هم رُحل . ويعتاشون مما تنتجه إباهم ومن «الحوة » التي يفرضونها على أغنام القبائل الاخرى ، وعلى القوافل وخاصة في طريق نصيبين .

وكانت شمر . عدا فيصل ، المجاورة للدوصل والتي كان نفوذها ضئيلاً . منحازة الى جانب الأتراك خلال الحرب . وهم بالنسبة لموقعهم الجغرافي . لا يمكن ان يلاموا على ذلك . وقد اغتنموا فرصة تقدمنا على طول النهر فساهموا في نهب القرى الواقعة على دجلة وعلى طريق نصيبين أيضاً . لكننا عندما دعوناهم للحضور أذعن حميدي وعجيل الياور وعيادة بن العاصي فحضروا واعتذر العاصي عن المجيء لتقدمه في السن . فقيل لهم أنهم يجب ان يظلوا في الموصل حتى تتخذ بعض الترتيبات بشأنهم فتعهدوا بالانصياع لذلك . على أن عجيلاً ، صاحب النفوذ عليها ، ترك الموصل بعد أيام قليلة من غير إذن عجيلاً ، صاحب النفوذ عليها ، ترك الموصل بعد أيام قليلة من غير إذن مغير وكان سبب ذلك إما الحوف او شيء آخر . فاعتبر خارجاً على الحكومة ، وكان سبب ذلك إما الحوف عن الشرقاط وصودرت ، لكنها جفلت وتفرقت عند هبوب عاصفة هوجاء ففرت عندما كانت تساق الى المدينة .

وفي الوقت نفسه قدم حميدي خضوعه للحكومة ، وتعهد بمحافظة عشيرته العبدة ،وقسم من الصايح، على السكينة فمُنح مخصصات شهرية قدرها ( ٥٠٠ ) روبية .

وبقي العاصي في جوار نصيبين ، فكان يبعث بمعروضات خضوعه وولائه بين حين وآخر ، الا انها لم تقبل بالنظر لطبيعتها الغامضة . وجاء حاچم في

<sup>(</sup>١) ان معظم شيوخ شمر من أبناء هذا البيت كانوا من المزارعين الكبار الى حد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ التي جاءت بقانون الاصلاح الزراعي وألغت الاقطاع والملكية الكبيرة.

الصيف ، لكن طلباته ردت لانه جاء لوحده. وكانت حوادث السلب ، المعزوة الى شمر ، كثيراً ما تقع على طريق نصيبين وغيره ، لكنها لم تكن بمقياس واسع الا ما حدث منها في أيلول حينما نهب من إحدى القوافل مبلغ جسيم يقدر بثلاثة آلاف ليرة تركية في الي حمضة الواقعة على طريق دير الزور . ومن اجل الاقتصاص من شمر عن هذا العمل غزتهم سيارات مصفحة وتم الاستيلاء على عدد كبير من أغنامهم . وكان الامل ان يقطع عليهم طريق الهجرة عندما يحين وقتها ، لكن الحطة أسيء تنفيذها فأفلتوا . على ان العاصي بعث جَفَيده دهام الى الموصل يحمل كتاباً يقول فيه انه تنازل عن المشيخة اليه. مع تصريح من حاچم ومطلق الفرخان وغيرهما يؤيدون فيه اعترافهم بنصب دهام شيخاً عليهم . فأخبر دهام بأن أول ما يترتب عليه عمله هو ان يسلم مبلــغ ( ٣٥٠٠ ) ليرة تركية غرامة عن سرقة أني حمضة ، فيعين بعدئذ شيخاً حكومياً على عشائر العاصبي . فوافق على ذلك وبعث في الحال مبلغاً قدره ( ١٨٠٠ ) لبرة تركية . والمعتقد انه جمع المبلغ من القبيلة عندما وقعت حادثة دير الزور ، كما سوف يذكر فيما بعد ، وهذا ما جعله متر دداً في كونه يؤيد الحصان الرابح ام لا . فأدى ذلك لتأخير الدفع ، وأخرته أكثر من ذلك الدعاية الشريفية . و في نيسان دفع مبلغاً آخر قدره ( ١٥٠٠ ) ليرة تركية ، ثم تحرك بعد ذلك الى الشمال مع قبیلته وخرج الی خارج حدود ممتلکاتنا .

وعلى إثر ذلك مباشرة أثيرت قضية «الخوة » من قبل العشائر التي كانت تفرض عليها. فقد كانت هذه الخوة مبنية على أساس ثابت ، حيث كان يؤخذ من كل قطيع خروفان واربع نعاج وأربعة طليان وستة جيديات نقدية. وكان ابناء فرحان يقتسمون جبايتها بينهم. على ان أخذ الخوة هذه من عشائر الجزيرة الصغيرة لم يكن شيئاً غير معقول . حيث انها ليست سوى دفع أجرة لقاء السماح بالرعي في مراع تعود لشمر . لأن شمر كانوا قد فهموا بأنهم في وسعهم ان يستمروا على أخذها من القبائل عن اغنامها في البادية ولكن بعد تبديل في المقدار ، وان تكون زراعة القرى معفوة منها . ولم يعترف بحق

المرور على القوافل. ويتمتع دافع الخوة بالحماية ، ولذلك يصعب علينا الآن ان نقتنع بامكان منعها .

ومع هذا فان التعارض الداخلي بين مصالح البدوي والفلاح أو التاجر يمكن ان تتمثل تمثلاً حسناً في موقف شمر في هذا الشأن . حيث أنهم يعتبرون آفة عامة تعيش على السلب والجزية . وقد تحقق لبعضهم مقدار الربح الذي يجنونه من تشغيل إبلهم في النقل . وهذا قد يصبح حلا " جزئياً للمشكلة ، لان المال كلما زاد عندهم قل تحريضهم على السلب . لكن سيطرتنا عليهم ، على كل حال ، ستتوقف خلال السنوات القلائل القادمة على مقدرتنا في قطع طريق هجرتهم شمالاً وجنوباً .

#### القبائل الاخرى

واكبر قبيلة في الجزيرة بعد شمر هي قبيلة طي ، وشيخها محمد عبد الرحمن . وتمتد منطقتهم في الدرجة الاولى بين نصيبين وجبل سنجار . وكلهم ما عدا بعض القرى في منطقة تلعفر ، قبائل رُحل . ولم يحدثوا اي اضطراب سوى حادثة واحدة من حوادث السلب وقعت في منطقة تلعفر ، وفي هذه الحالة أدى القبض العاجل على دوابهم التي كانت تشتغل في نقل الأحمال بالقرب من الموصل الى ارجاع البضائع المسلوبة .

ويمتد البو متيوت والجحيش على طول قاعدة جبل سنجار الجنوبية نحو تلعفر ، الا انهم لا يكونون قبائل ذات أهمية . والحديديون هم رعاة الموصل، حيث يسلمهم أصحاب الاغنام الكبار أغنامهم لرعايتها . وهم مشهورون بجبنهم ، ويعتبرهم البدو منحطين ، ولذلك لا يتصاهرون معهم . وكانت هناك مشاكل حول مشيخة ألبو حمد الذين يحيطون بالشورة . وأبرز شيخ فيهم بليبل أغا ، العبد في أصله واللص اللطيف المعشر . ويرأس الفريق المناوىء عقوب الذي ينتمي الى أسرة شيوخ حقيقية قد أجبرنا على الاعتراف برئاسته

على بعض الافخاذ ، والبوحمد في خصام مع الجبور الذين يزرعون الاراضي الممتدة على طول النهر .

اما علاقاتنا بالاكراد فتمد بحثنا فيها من قبل.

#### الادارة

لقد حافظت الادارة البريطانية على تشكيلات الادارة التركية في الولاية ، فحل معاون الحاكم السياسي في محل قائمتام القضاء . وقد أدبجت الادارة بالمالية جرياً على الناعدة التي اتبعناها في الجهات الاخرى . فقسمت كل منطقة من الوجهة المالية الى نواح يشتغل في كل منها مأمور مال عربي ، ويتبع المأمورون أجمعهم مدير المال الذي يشتغل في مركز المنطقة . وفي نهاية ١٨١٩ عين حسن بك مدير السنية في عهد الاتراك مفتشاً للمالية في المنطقة ، وقد اشغل هذه الوظيفة بصورة موقتة لمدتين قصير تبين احد معاوني الحاكم السياسي . وكانت الموصل في ايسام الحكم العثماني مركزاً لادارة السنية في جميع انحاء العراق . فقد كانت املاك السنية ، كما شرح سابقاً ، تابعة لادارة الولاية بشيء . الني كانت تراجع استانبول مباشرة من دون ان تتصل بادارة الولاية بشيء . ولاجل ان يتسنى للمأمورين البت في القضايا الصغيرة في معلها فقد منحوا في الموصل وتلعفر صلاحية الحكام من الدرجة الثالثة ، فكانت تجربة ناجحة بوجه علم .

وفي جهات منطقة الموصل ، وخاصة السهول ، التي تكون القرية فيها لا القبيلة هي وحدة المجتمع ، كان المختارون هم الذين يقومون بالدور الاداري الفعال . فقد كانوا هم المسؤولين عن حفظ الامن والنظافة في قراهم ، وعن تسوية النزاعات بموجب العدالة والعرف ، وعن اكتشاف المجرمين في القضايا

<sup>(</sup>١) النظاهر انه حسن فائق الذي ُ عين «وكيل حكومة » في تلعفر بعد إقصاء عبد الحميد الدبوني عنها من قبل الانكليز .

الحطيرة ، وعن تنفيذ أوامر الحكومة ، وعن تأمين حاجات موظفي الحكومة وسلامة المسافرين والقوافل الذين يبيتون ليلتهم في القرية . وهم كذلك مجبرون على مساعدة مديري المال في الشؤون الزراعيسة كتخمين الحاصلات مثلاً . فيأخذون لقاء ذلك بدورهم الرسوم الاعتيادية ، وهي نسبة معلومة من قيمة البضائع التي تباع في قريتهم ، ويمكن أن تعطيهم الحكومة نسبة لا تتجاوز الثلاثة بالمائة عن الحاصلات الشتوية ومنتجات الكروم . وكانت الموصل كبغداد تبعث الى مجلس المبعوثان التركي اربعة مبعوثين وقد عين المسيحي الذي كان احدهم . وهو شخصبة محبوبة جداً في المدينة ، ملحقاً سياسياً ا .

وكانت الاحوال العامة عند وصولنا سيئة جداً. فقد كانت المدينة محتشدة باللاجئين، وكانت قدرة للغاية. كما كانت الاسعار عالية تماماً ، وكان سبب ذلك في الدرجة الاولى المصادرة العسكرية وارسال الجنود الالمان والنمساويين الرزم البريدية الى أهلهم. والمقول ان عشرة آلاف نسمة قد ماتت من الجوع خلال شتاء ١٩١٧ – ١٨. وقد جردت جميع القرى في الخارج ، عدا القرى المسيحية ، من رجالها بواسطة التجنيد. وكانت حركة النقل والزراعة تكاد تكون هامدة بالنظر لمصادرة عدد عظيم من الحيوانات للأغراض العسكرية ، وترك خمسين بالمائة من الارض بائرة من دون ان يزرعها أحد.

## الشوون الزراعية

ان أهم حاصلات الموصل الزراعية القمح والشعير ، وان نسبة القمح الذي يزرع فيها اكبر من نسبة ما يزرع منه في الولايتين الجنوبيتين . ولذلك كانت بغداد متعودة دائماً على ان تنظر الى الموصل في الحصول على قمحها منها . وي الحصول على الانمار واللوزيات والخضر التي تجود فيها او ما ينتج منها بالكلية في سفوح الجبال . وعلى هذا فان انقطاع طريق الموصل من مارت

<sup>(</sup>۱) وهو داود اليوسفاني كا ينظهر من القائمة الملحقة بكتاب آرنولد ويلسن ، وقد عين في ۲۲ – ۳ – ۱۹۱۹ .

١٩١٧ الى تشرين الثاني ١٩١٨ كان من المصاعب الحقة التي أدت الى نقص المواد الغذائية في بغداد خلال عام ١٩١٧ . وجميع الحاصلات الشتوية في الموصل هي حاصلات ديمية ، لكن حاصلاتها الصيفية لا يعتد بها بالنظر لعدم وجود الماء في السهول خلال الصيف. الاحوالي الانهر حيث يمكن ري المزروعات بالوأسطة وفي القرى التي فيها عيون ماء دائمة . ولا يُستخدم الري بمقياس واسع الا في وادي الزاب الكبير . وفي الجبال . من جهة أخرى ، تكون الحاصلات الصيفية كالرز والتبغ والفواكه اكثر أهمية من الحبوب الشتوية. والوسائل الزراعية هناك هي وسائل بدائية . حيث يسحب المحراث الخشبي زوج من البغال او الثيران او الحمير . ويبقى نصف ما يملكه الشخص عادة من الارض مبورًا ويزرع نصفها الآخر فقط . وحالما تبذر بذور السنة في الارض تحرث بقايا حاصل السنة المنصرمة في انجاه معاكس وتبقى مبورة خلال الصيف. وبعد أول مطرة في الخريف تحرث ثانية فتكون جاهزة للبذر . ولا يسمد الارض بالسماد العضوي الا أحسن الفلاحين . ويبلغ معدل ما يبذر في الارض ( ١٢٠ ) ليبرة للفدان ( أيكر ) الواحد ، ومعدل الحاصل سبعة أو ثمانية أضعاف ما يبذر . وقد إنخذت بعد الاحتلال تدابير عاجلة لاستعادة الرخاء الزراعي . فوزع على الفلاحين في السنة الاولى حوالي (٥٥٠) حيواناً للحراثة و(١٥٠,٠٠٠) روبية للسلف ، فضلاً عن الكميات الكبيرة من الحبوب التركية التي أخذت وأرجعت لاصحابها.

وهناك ما يدل على ان معظم الارض في المنطقة كانت في الاصل بيد ملاكيها الفلاحين ، الذين يفلح كل منهم أرضه الحاصة . لكن معظم الأراضي في الحال الحاضر تعود الى ملاكين كبار هم في العادة من سكنة الموصل . وهم يملكونها بواسطة سندات طابو . والدينا شكاوى كثيرة عن كيفية تملك مثل هذه الأراضي . فقد قيل مثلاً ان بعض الفلاحين كان يعرض عليهم شراء أرضهم بسعر يقدر بمقدار ٢٥٪ من السعر الحقيقي ، وعندما يرفضون البيع تلفق عليهم بعض قضايا القتل فيرسلون الى السجن ليقضوا فيه سنين عديدة ما لم يبدلوا فكرهم

ويوافقوا على البيع . والظاهر ان ادخال نظام الطابو قد مهد لأشراف المدينة " الفرص للاحتيال على الفلاحين وغبنهم في أخذ أراض واسعة وشرائها بوثائق مزورة وما أشبه . وكان رهن الاراضي من الأسلحة الاخرى التي كان يستخدمها . اولئك الناس لسلب الارض .فهناك عدد غير يسير من اصحاب الملك الطابو لم يروا أراضيهم بأعينهم مطلقاً . وتختلف حقوقهم في الارض باختلاف المناطق حصتهم من حاصل الارض بين ربعه و ١/١٦ منه، لكن الثمن هو المعتاد على الاغلب. ويأخذ ملاك الطابو من الحاصلات الصيفية نصفها لأنه يملك حق الماء ايضاً . ووضع الفلاح هو وضع غامض . فكثيراً ما يقال ان سبب عدم بناء الفلاح لدار جيدة يسكنها هو تعرضه لاخراجه من الارض في اي وقت . وهذا صحيح من الوجهة النظرية لان مالك الطابو اذا عقد اتفاقاً مع الفلاح يزيد فيه حصته من الحاصل وإن لم يقبل الفلاح بذلك فليسهناك ما يمنعه من إخراجه والاتيان بفلاح آخر في مكانه . والمالك الذي يملك أرضاً اكثر مما يستطيـــع زراعتها هو بنفسه ، ويرغب في استثمارها مباشرة ، يستخدم عادة « المربعجية » ، ويسمى المربعجي بهذا الاسم لأنه كان في وقت من الأوقات يأخذ لقاء أتعابه ربع الحاصل من الأرض التي يزرعها . ويأخذ الآن التُـمـُن ، ولذلك فهو كثيراً ما يكون مثقلاً بالدين لسيده بحيث يُعد بوجه عام عبــــداً اقطاعياً برتبط بالأرض.

وعلى الشاكلة نفسها نجد ان الأرض في المناطق الجبلية انتقلت ملكيتها في حالات كثيرة من الفلاحين الى الأغوات ، ولكن لأسباب تختلف اختلافاً قليلاً في بعض الأحيان . حيث ان الفلاح هناك كان معرضاً لغزوات وهجمات جميع من يفضلون العيش من أتعاب الآخرين ، وليس من أتعابهم هم أنفسهم . وعلى هذا لم يكن بوسعه العيش ما لم ينضو تحت الحماية التي كان يحصل عليها من الرجل المتنفذ في محيطه ، لقاء التنازل عن عشر الأرض التي يدفع منها السيد الاقطاعي كضريبة للحكومة أقل ما يمكن ان يقنع الأتراك بتقبله منها.

ويبدو أنه في وقت من الاوقات كانت مساحة لا يستهان بها من الأرض حول الموصل تمتلك بتلك الطريقة الاقطاعية التي تسمى «التيمار» وهي الطريقة التي يمتلك المرء بها أراضيه بشرط أن يجهز عدداً معيناً من الرجال للخدمية العسكرية عندما يُدعى الى ذلك. وعندما أدخل مدحت باشا نظام الطابو. ألغيت هذه الطريقة بصورة اضطرارية وسجلت الأرض باسم الذي كان يزرعها ثم عُوض الملاكون عنها بثمن ظل يتناقص سنوياً حتى انطفاً.

وكان السكان في تلعفر ينقسمون إلى فرق يتر أس كلاً منها آغا من الأغوات كان يقال أنهم يملكون الأرض . اما عملياً فلم يكن يدفع الفلاحون إلى هؤلاء حق الطابو مطلقاً مع أنهم كانوا يقدمون مساعدات طفيفة للضيافة وما أشبه.

والحاجة ماسة في منطقة الموصل الى تسوية مشكلة الأراضي . وربماكان أمر التسجيل في الطابو هنا شيئاً أهون مما هو عليه في الجهات الأخرى ، لكنه كان على كل حال سيئاً فوق العادة. فهناك قضايا كثيرة جداً في جهات سنجار وتلعفر كانت تعرف بحصول غش فيها عند التسجيل ويقاوم تنفيذها بحذر في الوقت الحاضر ضحاياها أنفسهم . حيث توجد حالات كثيرة في الجانب الأيسر من النهر ، ولا سيما في منازل اليزيدية ، تكون فيها قرى عديدة مقسمة الى حوالي (٢٧١) حصة . ويملك ملاكو الطابو منها حوالي (١٩٣) حصة بينما يمتلك الحصص المتبقية القرويون . وهذه الحصص لا تعرف لها حدود ، ولم تسجل مطلقاً ، فبقيت مجهولة بالمرة ، ولذلك يسهل علينا هنا أن نتصور المناز عات التي يمكن ان تنشأ عن قضايا مثل هذه .

ومن العجيب الذي يستحق الذكر ان نجد في السهول ان المسيحيين وحدهم قد نجحوا في إخراج أراضيهم من قبضة الملاك الموصلي . وقد يكون السبب في ذلك أن قرى المسلمين لم يكن لها من يحميها ويوصل ظلاماتها الى مسامع الحكومة ، عدا استظلالها بظل زبائن من وجوه المدينة (بثمن) ، بينما كان للمسيحيين بطاركتهم وأساقفتهم الذين كانوا حُماتهم النلبيعيين المتأهبين الذين ينطقون باسمهم ، كما كان بوسع الذين يتبعون الكنائس الكاثوليكية الالتجاء الى دولة أجنسة .

أن التاعدة العامة في منطقة الموصل هي ان تكون حصة الحكومة من محاصيل الحبوب العشر . وقد أضيف الى هذا العشر مختلف الرسوم التي كانت تفرض بين حين وآخر . فوصل بهذا مجموع التحقق الى ١٢,٥٪ . وان السبب الذي يجعل أراضي الديم في هذه المنطقة تدفع أقل ثما تدفعه الاراضي المرواة حول بغداد هو ان معدل الحاصل فيها اقل ، كما ان محاصيل الديم التي تعتمد على ماء المطر فيها شيء اكثر من عدم التأكد من نتيجة الحاصل . أضف الى ذلك ان المخلر فيها تأخذ حصتها من الحاصل ، ويخشى من الجراد على الأخص ، وفي السهوب التي يتألف منها قدم كبير من المنطقة والتي تكون مكسوة بالعشب الذي جففته الشمس تنتشر الحرائق بسرعة مخيفة . حيث ان أميالاً عديدة من مثل هذا العشب يمكن أن فراها طعمة للنيران في الصيف .

وقد جربت الحكومة العثمانية تجارب عديدة في جباية الضرائب. وكانت الطريقة الاعتيادية وضع الاراضي بالالتزام ، حيث تجبى حصة الحكومة بالمزاد الذي يقطع على أعلى المتزايدين. وكان اكبر الملاكين بوجه عام يشترون من المزاد حصص قراهم بأسعار تساعدهم في الحصول عسلى ربح لا يستهان به. وكانت هناك أيضاً طبقة محترفة من الملتزمين الذين كانت وسيلة معيشتهم الوحيدة التزام جباية الفرائب من القرى الصغيرة.

وكانت الأساليب التي يجب ان نطبقها نحن موضع بحث وتأمل عميقين. فقد كان المقصود في بادىء الامر ان يجري التخمين بالنظر ثم نجبي الضرائب مباشرة. على انه وجد بأننا سوف لا نتمكن من إيجاد ما نحتاجه من المخمنين الذين يُعتمد عليهم ، فضلاً عن الصعوبات الأخرى. وكانت طريقة قياس الارض ليست ذات وضوع للمساحات الواسعة التي يجب أن تزرع. فتقرر في النتيجة ان نستمر على طريقة الالتزام مع التحوط باجراء تخمين تمهيدي للاكداس غير المدروسة ، وهي طريقة من طرق التخمين كانت معروفة جيداً في أراضي

السنية الموجودة في المنطقة . فتسنى لنا بهذا ان نضع تخميناً احتياطياً لكل قرية يجعلنا احراراً في جباية الضرائب مباشرة عندما يخيب التقدير الاصلي . وكذلك خير سكان كل قرية في النزام ضرائبهم بالمزاد ان رغبوا في ذلك . فكانت النتائج مرضية . وهناك أسباب تدعونا نعتقد ان الحكومة بوجه عام لم تستحصل أقل او اكثر من حصتها الحقيقية . وقد استفدنا من تخيرنا الجباية المباشرة في قضية واحدة او قضيتين – مماكد ر ملاكي الطابو الذين كانوا ينادون بأسعار واطئة في المزاد متقصدين بأمل ان يصيبنا الضعف ونقبل عروضهم – وفي كثير من الحالات قُطع الالتزام على الزراع أنفسهم برغم انه لم يكن ذلك بالكثرة التي كنا نتأملها . وقد دلت النتائسج على ان التخمينات كانت دقيقة بالكثرة التي كنا نتأملها . وسوف تجبى الضرائب في المستقبل ، في بعض الجهات على كل حال ، بصورة مباشرة مستندة الى تخمينات من هذا القبيل ، كا جرى على كل حال ، بصورة مباشرة مستندة الى تخمينات من هذا القبيل ، كا جرى في في حال حال ، بصورة مباشرة مستندة الى تخمينات من هذا القبيل ، كا جرى في من الحاصلات الصيفية .

وتعد الكودة ، التي هي عبارة عن الرسوم المدفوعة عن الاغنام والبقر ، من الضرائب المهمة في منطقة الموصل وكانت نسبتها في زمن الاتراك (٩،٥) قرش عن الرأس الواحد . فحددناها نحن هذه السنة بمقدار (٨) آنات الرأس الواحد من الاغنام وروبية واحدة عن الجاموسة الواحدة . وقد قام بيعد الحيوانات المأمورون أنفسهم من دون موظفين إضافيين . فمن المعتاد ان تنقل الاغنام من الجانب الايمن الى الجانب الايسر من النهر في مارت أو نيسان ، ويستفاد من عبور الحيوانات على الجسر في جمع الاغنام بالتدريج أما كان يجري في ايام الترك . وقد بلغ مجموعها (٨٠٣,٧٣١) ، وهذا عدد يزيد على نتيجة التعداد التركي . وهما يذكر هنا ان شيوخ العشائر قد عينوا في عدة حالات عدادين مساعدين ودفع لهم ٣٪ من اغنام قبائلهم التي كانت تعد .

 <sup>(</sup>١) الروبية هي ال مملة الهندية التي ظلت تستعمل في العراق منذ عهد الاحتلال البريطاني الى
 حين ظهور العملة العراقية في ١٩٣٢ ، وتنقسم الى (١٦) آنة ، فتساوي (٧٥) الى (٨٠) فلساً بالعملة العراقية .

ولم تعد أغنام شمر ، ولا يمكن ان تعد أيضاً ، لانهم يتجولون في منطقة تمتد الى خارج حدودنا . ويضع عدد من أهالي الموصل اغنامهم بعهدة شمر فأفلت دؤلاء ايضاً من الكودة .

وحينما يكون من الممكن ان تحل مشاكل النقل فمن المؤمل على ما يظهر ان تزداد فرص استعمال الآلات الزراعية الحديثة في منطقة الموصل أكثر من الستعمالها في جهات العراق الأخرى . فقد كانت عند عدد كبير من الملاكين الكبار قبل الحرب آلات حاصدة ، لأن الأراضي الواسعة ذات الزراعة الديمية التي لا تعتمد على شقى السواقي والجداول للسقي ليست فيها تلك الموانع التي تعمل دون استعمال الآلات . وتبلغ حصة الطابو من أراضي السنية على الدوام مماواتها بالأراضي الأخرى .

وهناك مساحات كبيرة من الأرض ، ولا سيما في جهة الجزيرة . يقال عنها «محلولة » أي لا وارث لها ويجب ان تكون للحكومة . فقد استبان عند التحقيق أن القرار الذي اتخذ في كل قضية تقريباً قد جعل قابلاً للاستثناف فلم ننظر فيه ، ويشك فيما اذاكان ادعاء الحكومة بكل واحدة من هذه القضايا سيؤخذ به حينما تبدأ محاكم التسوية بالنظر فيها .

وقد شرع بتحسين الغابات الحكومية وإعادة تشجير ها بناءً على التدمير الذي أصابها من جراء تجهيز الجيش التركي بالأخشاب. ولا بد من ان تكون هذه في النتيجة املاكاً ذات قيمة ، حيث ان بغداد تعتمد بالكلية تقريباً في الأيام الاعتيادية على المناطق الجبلية الشمالية في أخشابها. وعلى هذا فان الأكلاك ، المصنوعة من قطع الأخشاب المحمولة على قيرب منفوخة كانت تشاهد في الصور الآشورية الموجودة في المتحفة البريطانية ، تُطُوّف في دجلة الى بغداد حاملة الأحطاب والبضائع الاخرى . وعندما تصل الأكلاك إلى بغداد نحل فتباع الاخشاب وتُفش القرب فتحمل على الحمير الى الموصل من جديد لتستعمل الاخشاب وتُفش القرب فتحمل على الحمير الى الموصل من جديد لتستعمل

ثانية . وتعد الضرائب المستحصلة من بيع الاخشاب والفحم من مميزات ميزانية الموصلي .

وفي حزيران ١٩١٩ ُعين ضابط بريطاني ليتولى شؤون الكمارك. فجمعت رسوم الكمارك على البضائع الواردة من سورية وتركية ، ونصب جهاز إنحصار التبغ القديم في نهاية ١٩١٨ ، فكان ضابط الكمارك يجبي رسوم التبغ ايضاً . حيث يجي رسومه في الموصل بسعر قطعي قدره ثماني آنات للكيلو الواحد ، وهو يوضع في مخزن مكفول .

## الأمن والبلدية ا

وبرغم ان الموصل كانت لها سمعة سيئة فلم يقع فيها الا القليل جداً من الحرائم . إذ كانت تنحصر الحرائم التي تقع في الأنحاء عادةً في حوادث السلب

<sup>(</sup>١) لقد تأسست دائرة البلدية في الموصل منذ سنة ١٨٦٩ . وكان يديرها بموجب التانون الخاص المشرع حينذاك رئيس ومعاون ، ونجلس بلدي منتخب يتألف من ستة أعضاء ثلاثة منهم من المسلمين والثلاثة الآخرون يمثلون الطوائف غير المسلمة . وكانت مدة العضوية سنتين يجري عند انتهائها انتخاب ثلاثة بصورة دورية . اما الرئيس فكان الوالي يختاره من بين أعضاه الحبلس البلدي ، وكان يرجح منهم عادة العنسو الذي حاز على أغلبية الأصوات عند الانتخاب ، وتمتد مدة رآسته أربع سنوات قابلة للتجديد . ويختار الرئيس معاوناً له من بين زملائه أعنساه المجلس . هذا وقد تولى رآسة البلدية في الموصل منذ أن تأسست الى سنة ١٩٢٢ الرؤساء الآتية اساؤهم : حسن بك آل ياسين المفتّي سنة ١٨٦٩ ، الحاج يونس افندي المفتي ١٨٧٣ ، يونس أفندي الفخري ١٨٧٧ ، يونس بك الجليلي ١٨٧٨ ، سليمان بك بن عبد الرحمن بك ١٨٨٢ ، حسن أفندي العمري ١٨٨٧ ، الحاج أمين افندي النائب ١٨٩٢ في أيام الوالي عزيز باشا ، السيد سليهان افندي العبيدي ١٨٩٥ ، سعيد أفندي قاسم أغا السعرتي ١٨٩٨ في أيام الوالي حازم بك ، محمود بك آل ياسين المفتي ١٩٠٤ على عهد الوالي نوري باشا ، سعيد افندي قاسم أغا لامرة الثانية ١٩٠٨ في أيام الوالي مصطفى يحيي العابد ، صالح افندي السعدي ١٩١٢ الحتير مبعوثًا في استانبول ، الحاج سليم جلبي الدباغ بالوكالة ١٩١٣ ، امين افندي المفتى اختاره سليهان نظيف ، موضَّك هندي اسمه المُستر داس اشتغل في عهد الاحتلال البريطاني ، السيد عجمد علي علي فاضل بالانتخاب ١٩٢٠ على عهد المستر نولدر ، امين افندي المفتي ١٩٢٠ ، حسن فائق بك ١٩٢٢ بالانتخاب. (تاريخ بلدية الموصل ج ١ ، أحمد السوني ، الموصل ١٩٧٠).

في الطريق العام ونهب الحيوانات ، وقد قبض على عدة عصابات من اللصوص . وكان غزو القوافل في زمن الأتراك شيئاً دائماً تصعب معالجته . لكننا لا نتجني حينما نقول ان الأمن العام قد تحسنت أحواله خلال السنة الأخيرة . وتجند قوة الشرطة محلياً في العادة ، وهي تتصف بالانتظام والكفاءة ، وتعد الحدمة فيها شيئاً مزغوباً فيه . وقد كانت نسبة كبيرة من أفراد الجندرمة التركية موجودة في زمن الاحتلال فجندوا لسد الاحتياجات العاجلة في هذا الشأن ، وكانوا ناجحين جداً في أعمال الشرطة الخارجية . لكن هؤلاء غير مؤهلين للخدمة العسكرية التي نوشك ان نشكل قوة من «الشبانة » أو الشرطة العسكرية من أجلها. ولابد من وضع قوة فعالة صغيرة من هذا القبيل على الحدود الكردية .

وكانت شؤون البلدية في الموصل نفسها يسيّرها مجلس بلدي منتخب . وكانت واردات البلدية طفيفة ، كماكان الفساد متفشياً ، والمدينة بحالة لا توصف من القذارة . ولذلك كان العمل على إعادة تنظيمها شيئاً ملحاً . وكان مسن الضروري ان يكون رئيس البلدية وأعضاء مجلسها أناساً صوريين يتضاءلون بالتدريج ويختفون عن الأنظار حتى ينعدم وجودهم . وبعد ان أعيد تنظيمها بنجاح الآن ، صار يجري البحث في تشكيل مجلس بلدي محوّر بعض التحوير . ومن المؤمل ان يبدي روحاً تقدمية في العمل لم تكن معروفة بالمرة هنا حتى في فرة ما قبل الحرب بفتح شوارع ومن المؤمل الاتقدر بثمن . لان المدينة لم يكن فيها قبل الحرب بفتح شوارع عريض عرضاً كافياً يسمح بمرور أي نوع من وسائط النقل ذات العجلات الا بمقياس ضيق جداً .

وكان قد شرع في الموصل بفتح شارعين جديدين يتقاطعان بصورة عمودية. لكنهما لم يكمل فتحهما قبل الاحتلال فأنهي فتحهما في عام ١٩١٩. وسيكونان خير نتاج للتعويض الذي دفع عن الاستملاك والمال الذي صرف على الاعمال الانشائية التي جرت فيهما، حتى تطلب الأمر تقديم مساعدة مالية جسيمة للبلدية. وما زال الجسر القديم موجوداً. وهو يمتاز بميزة خاصة به، وهي ان

بناءه يقف في وسط النهر وان القسم القريب للمدينة منه يتألف من «الجساريات» ويترك القسم الاخير هذا مفتوحاً بصورة دائمة عندما يهدد طغيان الماء المدينة لئلا تكتسحه المياه ، ولما كانت الارض في الطرف الشرقي مسن الجسر تبقى مغمورة بالمياه عادة ً فان الدعامات المبنية تبقى شاخصة ً وسط الماء فتكوّن منظراً بهيجاً . أما الجسر الجديد فيجري العمل فيه الآن ، يضاف الى هذا ان الخطة لاسالة المساء هي قيسد الدرس والنظر . وتعد المدينة نظيفة في الوقت الحاضر ، ولذلك سيجد اولئك الذين يحتفظون بصورة فكرية قاتمة لأماكن الخافر ، ولذلك سيجد اولئك الذين يحتفظون بصورة فكرية قاتمة لأماكن مثل أبنية المسلخ التي كانت موجودة في رأس الجسر القديم ايام الاتراك صعوبة في معرفة الموصل اليوم .

وكان لمعاون الحاكم السياسي في تلعفر مجلس استشاري من الاغوات المحليين يساعده في شؤون البلدية . وهناك بلديات أخرى في عقرة ودهوك وزاخو وتلكيف ، لكن العمل في كل من هذه الحالات يقع على عاتق معاون الحاكم السياسي .

#### المعارف

لقد أخذت المعارف باليد بعد وصولنا الى الموصل مباشرة . وتوجد الآن سبع مدارس حكومية في الموصل ، ثلاث منها لأولاد المسلمين وواحدة لكل من الكلدانيين والسريان واليعاقبة واليهود . وتوجد كذلك مدرستان نبنات المسلمين . وتدل أرقام الدوام فيها على أشياء كتيرة . فان سبعة أثمان سكان المدينة هم مسلمون ، ومع هذا بينما يكون عدد طلاب المدارس المسيحية (٧٩١)

<sup>(</sup>۱) وقد انجز تشييد الحسر بعد ذلك بمدة على عهد المنفور له جلالة الملك فيصل الأول . ثم أقيم خلال الخمسينات جسر آخر فخم في الموصل يقع المدخل اليه جنب مبنى النادي العسكري .

<sup>(</sup>٢) كان المجلس يتكون من السيد عبد الله السيد وهب ، والحاج يونس آل عزيز ، وسليمان السعدون ، ونجم الصباغ . وكان الأخير يمثل سنجار التي كانت تابعة الى تلعفر يعيداك .

يبلغ عدد التللاب في مدارس المسلمين كلها ( ٢٥٩ ) فقط . وشوارع المدينة مملوءة بالاطفال الكسالى الشابين عن الطوق ، كما تروى على الدوام قصص السلوك الشائن والاخلاق السيئة التي يتخلق بها الشبان . ويعترف وجهاء المسلمين بالحقائق المرة بملء الاسى ، لكنهم لا يستطيعون اقتراح علاج مناسب . ويتفق الجميع على ان الحطأ لا ينطوي بوجه من الوجوه في سلوك المدارس وإدارتها ، لكن المدارس المسيحية تبدي حيوية وروحاً تقدمية . ويبلغ عدد طالبات مدرستي البنات المسلمات ( ١٤٩ ) طالبة . وهذا عدد غير كبير ، لكنه جيد بالنسبة لعدد الطلاب في مدارس البنين .

اما في القرى المحيطة بالموصل فقد شرع بفتح مدارس للمسلمين في خمسة أماكن مختلفة ، وفتحت مدرستان للمسيحيين في مكانين . وهناك كذلك خمس مدارس حكومية ، اكبرها موجودة في تلعفر وعدد طلابها ثمانون طالباً . ومن الملاحظ ان إحجاماً لا يستهان به قد حصل في تسجيل الاولاد في مدرسة تلعفر على أساس أنهم سيصبحون «أفندية»، اي من طبقة الموظفين الاتراك العاجزين.

اما تعليم اليزيدية فهو شيء معقد لأن تعاليم ديانتهم تحرم القراءة والكتابة على الجميع عدا أسرة واحدة من اسر الشيوخ وهي أسرة البصري . وعندما فتحت المدرسة في بلد سنجار أرسل اصحاب الروح التقدمية منهم ابناءهم اليها . وسرعان ما سببت الإمطار الغزيرة ، لسوء الحظ ، فيضاناً عظيماً في اليها . وسرعان ما للإطفال الذين كانوا يدرسون في المدرسة وأغرقهم . الوادي اكتسح اربعة من الإطفال الذين كانوا يدرسون في المدرسة وأغرقهم . فسبب هذا رد فعل عند المحافظين ، ولذلك لا يوجد الآن الا اربعة فقط من ابناء اليزيديين في المدرسة .

#### الصحة والمواصلات

ليس بين المنافع التي يجنيها الناس من الحكومة شيء أحب اليهم من المعابلة الطبية ، بل ان لذلك نتائج سياسية اكثر اهمية من غيرها . وقد حصل تقدم عظيم في هذا الشأن . فقد وُستع مستشفى الهلال الاحمر القديم وأصبح مستشفى

مدنياً فيه قاعات للنساء والرجال. وكان يساعد الجراح المدني فيه طبيب بريطاني مساعد، ورئيسة ممرضات مع « أختين » بريطانيتين. وعدد من الممرضات الارمنيات وطبيبان أو ثلاثة من الوطنيين. فكانت الممرضات الارمنيات على أحسن ما يكون بوجه عام، وأثبتن أنهن مفيدات فائدة ذات قيمة عظيمة اما الاطباء الوطنيون فهم مقتدرون ومدربون تدريباً حسناً ، حيث كان أحدهم قد تلقى دراسة طبية متقنة في باريس. وقد فتحت المستوصفات في جميع مراكز الاقضية ، ويقدم الاطباء العسكريون الموجودون في بعض هذه الجهات مساعدات قيدمة للناس . وتعد البرداء (الملاريا) اكثر المشكلات الطبية خطورة في الجهات الجهات تعرضاً المنين عباناً كتدبير من التدابير الصحية ، وكانت الحكومة العثمانية توزع الكينين عباناً كتدبير من التدابير الصحية . ولا شك ان خطورة الملاريا ومشكلتها تكفي لتبرير إعداد المساعدة الطبية في الاقضية أبنما أمكن ذلك .

هذا وقد سهل امر الاتصال ببغداد بتمديد خط سكة الحديد الى قلعــة الشرقاط ، الواقعة على بعد سبعين ميلاً من الموصل ، وبرصف المسافة الطويلة من الشرقاط الى الموصل ، لكن إكمال مد السكة الى الموصل يرغب فيه الاهلون رغبة شديدة ، وسيحصل نفع بين من وصل الولايتين وتقريبهما بعضهما ببعض ا .

<sup>(</sup>١) وقد تم ذلك بعد عدة سنوات ، وبوشر بمد الخط بعد ذلك من الشرقاط الى الموصل ، ومن الموصل الى تل كوجوئ على الحدود السورية ، في ١٥ تموز ١٩٤٠ وانتهى العمل فيه حوالي سنة ١٩٥٠ .

## الفصُّلُ السّادسّ

# القضية الكردية

#### لمحة تاريخية

لقد أدى احتلال ولاية الموصل الى اتصال الادارة البريطانية اتصالاً مباشراً بالاكراد. فإن الجبال الواقعة على جانبي الحدود التركية – الايرانية تسكنها القبائل الكردية من جنوب خانقين بقليل الى الأرارات، وتمند شرقاً نحوايران، ثم تتوغل غرباً في أعالي آسية الصغرى فتصل الى كيليكية وتخوم سورية. وقد تحملت الأناضول، وهي الجسر الموصل بين أوروية وآسية، هجمات الكثير من الفاتحين، فأكسبت سلاسل جبالها الرئيسة مواقع لا تقتحم لشي انواع الشعوب وملاجيء للأقليات التي طردتها موجات الفتح المتعاقبة من سهول العراق. ويوجد بين سكانها اليوم اختلاف كبير في العنصر والدين، ومن بين هؤلاء النصارى الأرمن بقايا الامبراطورية القديمة، والاكراد الذين يُحتمل ان يكونوا من نسل الميديين والذين اعتنقوا الاسلام بشي مذاهبه السنية والشيعية، والأتراك الذين هم سنة على الأغلب الاعم والذين يرجع وجودهم الى ايام النتح السلجوقي والعثماني، او الى ايام التسرب البدوي للقبائل التركمانية البادىء قبل العهد السلجوقي. وتسكن في الزاوية الجنوبية الشرقية من الجبال الامــــة

الآشورية او النسطورية الباسلة برغم صغرها . التي يكوّن أبناؤها نسل الرعايا المسيحيين للامبر اطورية الساسانية .

وفي حوالي منتصف القرن التاسع عشر شرعت الحكومة العثمانية بمحاولة جلَّية لترسيخ سيطرتها على الاكراد أشد عناصر الامبراطورية استقلالاً. وأكمَّر ها إزعاجاً وإقلاقاً . فقاء شخص الاتراك أسس المشكلة تشخيصاً حقاً وحصروها بقوة الروئساء الذين يجمعون الى سلطتهم الاقطاعية القاسية وفرة البنادق وغيرها من السلاح . وبذلك كانوا سيفاً مسلطاً لا على السكان المسيحيين والحكومة فقط بل على عشائر هم المستوطنة هم ايضاً . تلك العشائر التي كان رجالها أحسن بقليل من العبيد الاقطاعيين الذين يسحقهم اسيادهم الأغوات تحت ارجلهم . فأخذ الاتراك يعاملون هؤلاء الاسياد على الطريقة التركية . وهي استخدام أحدهم لاضعاف شأن من يجاوره . ووضع الآخر خاسة في قبضة أيديهم، وشراء الثالث بالمال حتى يلين فيطلب إليه اصلاح وضعه. وبهذه الطريقة تمكنوا من تشتيت شمل اسرة السليمانية البابانية في كردستان الجنوبية وتوزيعها على الامبراطورية . اما في الشمال فقد جاءوا بالبدرخانيين من جزيرة ابن عمر الى استانبول. والخضعوا عبد القادر رئيس اسرة شمدينان المالكة الى النفي . ووقفوا بجانب ابراهيم باشا الملي في شرق حلب ثم شجعوا بعد ذلك خصومه في الانقضاض عليه وتمريقه . ونادراً ما كان الحيش العثماني يتمكن من فرض الضغط العسكري في البلاد الجبلية الوعرة. واذا قام بشيء من هذا القبيل فانه نادراً ما كان يقتر ن بالنجاح الابصورة موقتة. وقد أدرك السلطان عبد الحميد وجوب استغلال مز ايا الاكراد القتالية والاستفادة منها في الاعمال النافعة بتجنيد قوة من الحيالة غير النظاميين تعرف باسم " الحميدية " . و لو كانت هذه القوة قد وضعت تحت اشراف ادارة احسن لكان من المحتسل ان يكون شيئاً منتجاً ونافعاً بدرجة لا يستنهان بها . فقد كانت « الحسيدية » برغم كونها في أيد تركية شيئاً مفيداً للحكومة في بعض الأحيان .

#### مذابح الارمن والاثوريين

لكن محاولة منظمة بدأت لاستئصال شأفة الأرمن في أيام عبد الحميد واستمرت في أيام الآتحاديين . فأضاف هذا العمل المنطوي على اضطهاد السكان بصورة رسمية شيئاً جديداً الى أنواع الفرضي الاخرى التي دمرت الاناضول ونشرت فيها الحراب. وقا. استخدم الإكراد واسطةً للتدمير. ومع ان الأغرات لو تركوا وشأنهم لعاملوا المسيحيين معاملة أسوأ بقليل من المعاملة التي يعاملون بها ابناء عنصرهم ، فان مجال الانتفاع الشخصي واغتصاب الارض والنساء وسائر المنهوبات التي يحصلون عليها هم واتباعهم بتنفيذ أوامر او إيعازات الحكومة واتباع ما يتصورونه تنفيذاً لتعاليم الاسلام ـــ كانت كلها منافع لا يمكن ان يصدوا أنفسهم عنها . وقد أدت الحرّب الى وصول « السياسة الارْمنية » في تركية الى أوجها . فلم تكن مذابح ١٨٩٦ و ١٩٠٩ شيئاً يقارن بالمذبحة التي وقعت بتحريض ضمني من الالمان في ١٩١٥ . وفي السنين التي تلتها . فورث الاكراد قرى إخوانهم في الوطن واراضيهم . لكنهم لم يذهبوا بالغنيمة سالمين تماماً من العقاب . فقد التحق الأرمن المشردون وأرمن القفقاس الروسية بالجيش الروسي . واغتنموا الفرصة كلما عبر الروس الحدود التركية الشرقية لينتقموا من الاكراد ويعاملونهم بمثل ما عوملوا به هم . ويجزم الاكراد بان خسائر هم بلغت (٤٠٠،٠٠٠) نسمة لقاء مليون او أكثر من الأرمين. فان القوات الروسية والأرمنية عندما تراجعت من رواندوزا مثلاً في ١٩١٦ تركت البلدة والمنطقة المحيطة بها خراراً بالقعاً .

<sup>(</sup>۱) جاء في كتاب أرنولد ويلسن أن الروس توغلوا في شتاء ١٦/١٩١٥ الى رواندوز فأخذوا جميع ما استطاعوا ان يأخذوه ، ثم أحرقوا ما تخلف عن ذلك . ودمروا البساتين اما بقطع أشجارها للحطب أو بتخريب مجاري المياه المؤدية اليها . ثم قتل الذكور الذين كان يمكنهم ان يحملوا السلاح ، او طردوا من المنطقة بحيث لم يبق في رواندوز سوى النساء والأطفال ، والشيبة والكلاب ، ليموتوا جوعاً بين أنفاض بيوتهم التي كان يتصاعد منها الدخان .

ولم يذبح النسطوريون. او الاثوريون كما يفضلون ان يطلق عليهم الأتراك ذبخاً عاماً . لكن أغا كرديا مجاوراً يدعى سيمكو وهو رئيس قبيلة شكاك النازلة بين وان وأورمية قتل بطركهم في ١٩١٦ . فهاجموه انتقاماً له . وعندما وجدوا أنفسهم تحت ضغط شديد هاجروا بالاجماع والتحقوا بأبناء دينهم في سهل أورمية . وهناك قاوم جميعهم الاثراك والاكراد مقاومة باسلة حتى سنة ١٩١٨ حين هاجرت الطائفة بأجمعها ، بنسائها ورجالها وأطفالها وحيواناتها وأثاث بيتها الذي يمكن حمله ، وسارت نحو الجنوب الشرقي الى همدان . وهناك أخذتهم السلطات البريطانية وبعثت بهم الى بعقوبة بالقرب من بغداد حيث أعد لهم غيم خاص . وكان عددهم يبلغ « ٤٠٠٠٠٠ » نسمة ، يضاف اليهم « ١٠٠٠٠ » أرمني من منطقة وان كانوا قد فروا مع الاثوريين أيضاً .

وعلى هذه الشاكلة كانت امام الحلفاء عند انتصارهم في ١٩٦٨ قضيتان الرزتان تختصان بالمسيحيين وتستدعيان النظر، واثنتاهما تتعلقان تعلقاً كاياً بكر دستان الشمالية. وكانت أولاهما قضية التعويضات التي يمكن ان يعوض بها الارمن، كما كانت ثانيتهما قضية التدابير التي يمكن ان تتخذ لارجاع الاثوريين الى موطنهم. وكانت القضية الأولى اوسعهما وأشدهما تعقيداً. وكان من سوء الحظ ان مقاصد الحلفاء الحيرية تجاه الارمن قد رسمت لها الحطط وحصلت على انتشار واسع المدى من دون التأكد النام عن امكان تنفيذها. فقد ورط الأرمن أنفسهم في هذه الحطط بالمجاهرة بآمالهم الواسعة في تشكيل دولة أرمنية حددت حدودها بمختلف الحدود. وأدخلت في أغلبها الولايات الأناضولية الست التي يوجد فيها الأرمن أو التي كانوا موجودين فيها الولايات الأناضولية الست التي يوجد فيها الأرمن أو التي كانوا موجودين فيها قبل ١٩١٥، وهي ولايات: سيواس. وأرضروم. وخربوط (معمورة قبل العزيز)، وديار بكر، وبدليس، ووان. غير أن الأكراد، الذين يكوتون الغريز)، وديار بكر، وبدليس، تبهوا لذلك مذعورين واشتد الشعور القومي الأغلبية الساحقة في هذه المناطق، تنبهوا لذلك مذعورين واشتد الشعور القومي

الذي كان موجوداً عندهم من قبل بفعل الخوف من ان تعمد الدول الغربية الى اخضاعهم لنير الأرمن المعقوتين. ولذلك أدى احتمال إعادتهم بالقوة الى التعامل مع من بني حياً من الأمة المنكوبة (أي الامة الارمنية). وتوقع الاقتصاص منهم للجرائم النكراء المسجلة ضدهم. الى تبدل موقفهم من كونه موقفاً ودياً نجاه بريطانية العظمى الى قلق متناه خوفاً من ان نحصل نحن. أو أية دولة غربية أخرى. على انتداب قد يستخدم في إنصاف الأرمن بالقوة. وقد جعل هذا الخوف من بلاد كردستان مرتعاً خصهاً للدعاية التركية المعادية. وفي أثناء التأخر الطويل المشؤوم الذي حدث بين اعلان الهدنة وبين عقد الصلح مع تركية توفرت لها فرصة سانحة استغلت فيها منافع الأحوال المحلية هذه.

وقد أدى الشرف الذي حصل عليه حلفاؤنا العرب في سورية ، وكون الالترامات الأوربية المقترنة بالشعور القومي المتصاعد عند العرب قد أملت علينا في كانون الأول ١٩١٩ وجوب تأسيس دولة عربية مستقلة ، غير خاضعة للسيطرة . ومحرومة من مساعدة أي دولة من الدول الأوربية . الى اشتداد الدعاية المنبعثة ضدنا من سورية . وحينما تزايد سخط الحزب الشريفي والسوريين على سلوك أوربة وأمريكة تجاهيم هم أنفسهم ، نظم مبعوثون من سورية بياناً سياسياً شديد المناوأة للغرب بوجه عام ، ولبريطانية العظمى على الأخص . وعلى هذه الشاكلة وجدنا بالتدريج عند تعاملنا مع الاكراد سلسلة من أنواع التعصب القومي ماثلة أمامنا ، مثل الدعوة الى الوحدة الإسلامية التي كانت تحركها الأيدي من استانبول ، والكبرياء القومي ، وطمع الاغوات الاكراد الذين كانوا يخشون السيطرة الأوربية القوية عليهم اكثر مما كانوا يخشون الاتراك . وهنا ايضاً استفاد التركي من جديد . كما حدث عدة مرات

<sup>(</sup>١) لكن هذه الدولة (التي كان يرأسها الملك فيصل بن الحسين ) لم تستقم طويلا مع الأسف . فقد عجل بتقويضها الفرنسيون حلفاء بريطانية ، بينها وقفت هي نفسها تتفرج على الكيفية التي التي تضرب فيها الوعود عرض الحائط .

من قبل في تاريخه المؤلم، من الاختلاء الناشئة عن عدم إهكان التسليم بالادعاءات الاوربية في حكم بعض أجزاء امبراطوريته والسيطرة عليها، وربما كان فريق من اعضاء ه الحزب الوطني الكردي » في استانبول، الذي يرأسه عبد القادر شمدينان البدرخاني، يميل ضد الاتراك ويجبذ حكماً ذاتياً يتعهده الغرب برعايته، ويفضل بريطانية العظمى على الاختس، لكن حوادث منطقة إزمير كانت تبرر الدعاية التركية بعض التبرير، تلك الدعاية التي تقول انه مهما كان عدد البنود التي تصدرها أميركة ومهما كان شأن التصريحات التي تصرح بها الدول الاوربية فإن نوايا الغربيين السرية في إخضاع البلاد الشرقية، من دون الالتفات الى امانيها القومية، تبقى شيئاً ثابتاً غير متبدل، وتقف من وراء الالتفات الى امانيها القومية، تبقى شيئاً ثابتاً غير متبدل. وتقف من وراء الانظام الغائرة وبولشفيتها المستعدة لمساعدة جميع من يحمل ظلامة ضد النظام القائم في العالم، وللادعاء (بصورة غير بعيدة عن العقل) بان النظام القائم هذا قد اثبت عدم كفايته لتنظيم الشؤون البشرية.

## كر دستان الجنوبية

وكانت هذه المخاطر اقل وضوحاً في كردستان الجنوبية. حيث ينعدم وجود القضية المسيحية تقريباً بالنسبة لما كانت عليه الحالة في الشمال، وكانت كردستان الجنوبية هذه هي التي دخلت اول ما دخلت في نطاق نفو ذنا السياسي. فقد سبق ان ذكرنا اننا كنا قد استولينا على خانقين في شتاء ١٩١٧ ولم نجد صعوبة ما في تنظيم ادارتها. وكنا قبل تقدمنا الاخبر في ١٩١٨ على علم بأن الرؤساء الاكراد في منطقة كفري وهم الاسرة الطالبانية. والزعيم الديني السيد أحمد خانقاه، كانوا ميالين للبريطانيين. كما سبق لنا الاتصال بزعيم السيد أحمد خانقاه، كانوا ميالين للبريطانيين، كما سبق لنا الاتصال بزعيم السليمانية الشيخ عمود. والشيخ عمود هو الحفيد الابعد لرجل ديني كردي مقدس ذي سمعة كبيرة، هو كاكة احمد، الذي يرقد مدفوناً في ضريح في السليمانية، كثيراً ما كان يقصده الزوار الاكراد في السابق. وكان احفاده في السليمانية ، كثيراً ما كان يقصده الزوار الاكراد في السابق. وكان احفاده

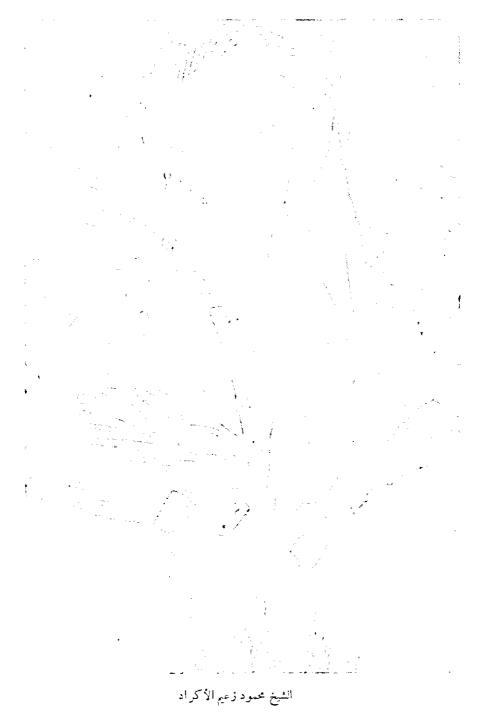

من أبناء الاسرة البرزنجية يعتمدون على مز إيا جدهم الاكبر ومنزلته بين الناس، فكان ذلك كافياً ليحصل لهم على النفوذ الشامل. على ان منزلة الشيخ عدهود تستند في الدرجة الاولى، فضلاً عن نفوذه الديني، على الرعب الذي كان قد فرضه على الناس قبل الحرب وعلى القتل الجماعي والسلب اللذين كانا بجريان باسمه. وقد دال على سطوته المخيفة ان السليمانية اقلاقاً وازعاجاً. وقد لنفوذه كانت من اكبر اجزاء الامبراطورية العثمانية اقلاقاً وازعاجاً. وقد كان هو الذي تقبل استسلام المتصرف والحامية التركية في خريف ١٩١٨. وبني هو السلطة الوحيدة في البلد. فبعث بيد ممثلين اثنين عنه كتباً الى بغداد يظلب فيها بجد وحزارة من حكومة صاحب الجلالة البريطانية ان لا تستني يطلب فيها بجد وحزارة من حكومة صاحب الجلالة البريطانية ان لا تستني يطلب فيها المحلوبية من قائمة الاقوام المتحررة. ولما كان يعد العامل القوي كردستان الجنوبية من قائمة الاقوام المتحررة. ولما كان يعد العامل القوي الأكبر في السياسة المحلية لم يكن من الممكن اهماله. وقد سهل موقفه الودي تشميل الادارة لمنطقة السليمانية ، حيث كانت الرغبة واسعة المدى في وجودنا لنوقف الفوضي والدمار عند حدهما ، كما جعل موقفه ذاك من المكن لموقف الودي الوقف الفوضي والدمار عند حدهما ، كما جعل موقفه ذاك من المكن المكن المنتغناء عن وضع حامية لم يتوفر عندنا العدد الكاني من الجنود لها .

وعلى هذا الاساس عُنهدت الى الكابتن نوئيل ، الذي كان قد حصل على الكثير من الحبرة في ايران بين البختيارية ، مهمة الذهابالى كردستان الجنوبية. وفيما يلى التعليمات التى صدرت اليه في هذا الشأن :

« لقد عثينت حاكماً سياسياً في منطقة كركوك اعتباراً من اول تشرين الثاني . وتمتد منطقة كركوك من الزاب الصغير الى ديالى والى الحدود التركية الايرانية من الجهة الشمالية الشرقية . وهي تكون جزءاً من ولاية الموصل التي يجري النظر في محل مشكلتها النهائي الآن من قبل محكومة صاحب الجلالة . على انها يمكن ان تعتبر في الحال الحاضر واقعة في نطاق الاحتلال العمكري وادارته . وعليك ان تشرع بتعاملك مع الرؤساء المحليين على هذا الاساس واضعاً في فكرك ان السلطات العسكرية ستكون حرة في ارسال قسم من الجيش واضعاً في فكرك ان السلطات العسكرية ستكون حرة في ارسال قسم من الجيش واضعاً في فكرك ان السلطات العسكرية ستكون حرة في ارسال قسم من الجيش ويجب

ان يكون هدفك اجراء الترتيبات اللازمة مع الروئساء المحليين لاعادة الأمن الى نصابه والمحافظة عليه في مناطق تقع خارج حدود احتلالنا العسكري من اجل إبعاد وكلاء العدو أو استسلامهم ، ومن أجل تجهيز جيوشنا بالحاجات التي تفتقر اليها . وأنت مخول بالصرف على ما تراه ضرورياً لهذه الغاية ، على ان يكون خاضعاً لمصادقة سابقة في حالة صرف المبالغ الكبيرة على قدر ما يكون ممكناً من الوجهة العملية ، وعلى ان يكون مفهوماً ، وموضحاً للروساء . ان اي ترتيبات تتخذها انت تكون ترتيبات وقتية وعرضة لإعادة النظر فيها في اي وقت كان . وانت مخول ايضاً بتعيين الشيخ محمود ممثلاً لنا في السليمانية اذا وجدت ذلك مفيداً ، وان تجري تعيينات اخرى من هذا التبيل في چمچال وحلبچة وغير هما بحسب ما تراه مناسباً . ويجب ان تشرح لروساء القبائل الله ين تحصل لك علاقات معهم انه ليست هناك نية في فرض ادارة عليهم غريبة عن طباعهم ورغباتهم . كما يجب ان يشجع رؤساء القبائل على تكوين اتحاد بينهم من اجل تسوية شؤونهم العامة بارشاد الحكام السياسيين البريطانيين. وانهم سيطلب اليهم ان يستمروا على دفع الفرائب التي تستحق عليهم بموجب القوانين التركية المعدلة ، كلما وجدت الضرورة ، من أجل الغايات التي لها علاقة بخفظ الأمن وتقدم بلادهم ».

وكانت قضية خلق ولاية من كردستان الجنوبية تتمتع بالحكم الذاتي قاد أثارها في ١٩١٨ الجنرال شريف باشا عند محادثته للسر ببرسي كوكس حينما قابله في مارسيلية . وكان شريف باشا ، وهو كردي الأصل من السليمانية ، بعيداً عن بلاده منذ صباه ، وقد أقام في باريس مدة من الزمن حينما نفاه الأتراك الى خارج البلاد . وفي ١٩١٤ قدم لنا خدماته للعمل في العراق على كسب الأكراد الى جانبنا ، لكننا لم نكن على اتصال جمم حينذاك ولهذا لم يكن بوسعنا قبول ما عرضه علينا . وعند اجتماع «مؤتمر الصلح» في باريس جعل نفسه ناطقاً باسم المصالح الكردية ، برغم ان ابتعاده الطويل عن أبناء بلاده

كان يسبغ على آرائه صبغة نظرية .

وقد وصل الميجر نوئيل الى السليمانية في منتصف تشرين الثاني فاستُقبل استقبالاً مدوياً. لكنه وجد المنطقة قد دمرها الأتراك وأفقروها، والبلدة نصف خربة ، والتجارة في كساد . فبادر لتوه بادخال جهاز موقت للحكومة يكون مقبولاً عند الأهالي ومطمناً لأمانيهم في تأسيس ادارة كردية . ورُشح الشيخ محمود حاكمًا للمنطقة . ثم عُين في كل من المناطق الثانوية موظفون أكراد يشتغلون بارشاد الحكام السياسيين البريطانيين . وفي الوقت نفسه نُـقُـل في الحال الموظفون العرب والأتراك على قدر الامكان وحل محلهم موظفون أناس من أبناء كردستان ، كما أُجلي الضباط الأتراك والجنود الى بغداد . وكان الجنهاز الجديد جهازاً إقطاعياً من الوجهة العملية ، فقد جُعل كل رئيس مسؤولاً عن حكم قبيلته حكماً صالحاً. فتم الاعتراف برئيس القبيلة واعتُبر على هذه الشاكلة موظفًا من موظفي الحكومة عُين تعيينًا صحيحًا ، وكان الضباط البريطانيون يسيطرون على الجميع . ثم اتُخذتخطوات فورية لاستيراد المواد الغذائية والبذور وحاجات السوق المختلفة ، لا من أجل مُجابهة خطر المجاعة العاجل فقط بل من اجل ان يُسمح بانتعاش الحياة التجارية لدرجة ما ايضاً . ولم تهمل في الوقت نفسه حاجات الناس الدينية ، إذ اتخذت الترتيبات المطاوبة لترميم المساجد الكبيرة على حساب الحكومة ، وقُدمت منحة ليتمكن الناس من تنظيم شؤونهم الدينية وممارسة طقوسهم وعباداتها .

ولم تكن الدلائل معدومة على ان الاقسام الشمالية من كردستان الجنوبية الممتدة الى اربيل ورواندوز ، وهما حدود البلاد التي تتكلم باللهجة الكردية السائدة في السليمانية ، كانت متلهفة للمساهمة في توطيد دعائم السلم ، وفوق كل شيء لتقتسم المساعدة المالية التي قدمتها الحكومة البريطانية ، وذلك بدخولها في اتحاد كرستان الجنوبية برئاسة الشيخ محمود. لكن رؤساء كركوك وكفري استنكروا بشدة أية نية ترمي الى الاعتراف بسيادته وطلبوا ادارة بريطانية مباشم ة .

وفي اول كانون الاول ١٩١٨ زار السليمانية وكيل الحاكم الملكي العام . الكولونيل وبلسن ، فعقد اجتماعاً فيها حضره ما يقارب الستين من الرؤساء البارزين في كردستان الجنوبية بينهم ممثلون عن قبائل البلاد الايرانية من سنة وسقز والهورمان . ثم أجرى محادثات عدة مع الشيخ محمود ، وشرح لارؤساء المجتمعين الموقف السياسي على قدر ما يختص بهم . وكان الاكراد قد عانوا ما عانوه من الاساليب الروسية والتركية على السواء ، ومع ماكان عندهم من اجماع مطلق وعزم جازم بمقاومة أي مسعى تبذله الدول الأوربية في السماح المؤتراك بالرجوع ، فقد كانوا يعتر فون اعترافاً عاماً بالحاجة الى الحمايسة البريطانية إذا ما أريد نشر الرخاء بين ظهرانيهم في المستقبل . على ان بعض الرؤساء كانوا متر ددين في جدوى وضع كردستان تحت الادارة البريطانية النفعالة ، بينما طالب آخرون بوجوب فصل كردستان عن العراق وإدارتها مباشرة من لندن وقد حلت في نظر هم محل إستانبول .

# وبعد شيء من البحث والنقاش كُتبت وثيقة "بالمعنى الآتي :

لما كانت حكومة صاحب الجلالة البريطانية قد اعلنت ان نيتها في الحرب أن تحرر الأقوام الشرقية من الجور التركي وتمد لها يد المساعدة في توطيد دعائم الاستقلال ، فان الرؤساء الذين يمثلون أهالي كر دستان يطالبون حكومة صاحب الجلالة البريطانية بقبولهم تحت حمايتها وربطهم بالعراق لئلا يحرموا من منافع ذلك الارتباط ، وهم يستر حمون الحاكم الملكي العام في العراق ان يبعث اليهم بممثل عنه ويقدم لهم المساعدة الضرورية التي تجعل الشعب الكردي يتقدم تقدماً سلمياً في مضمار المدنية باشراف بريطانية . ويتعهدون اذا ما مدت حكومة صاحب الجلالة البريطانية يد المساعدة والحماية اليهم بأن يقبلوا أوامر صاحب الحلالة البريطانية ومشورته .

ورداً على ذلك ، وقع الحاكم الملكي العام وثيقة يذكر فيها ان أية قبيلة كردية من القبائل التي تقيم في البلاد الممتدة من الزاب الكبير الى دياني (عدا قبائل المنطقة الايرانية) تقبل بملء حريتها بزعامة الشيخ محمود سيسمح لها بذلك . وإن الشيخ المذكور سوف يحظى بتأييدنا المعنوي في حكم المناطق المذكورة اعلاه بالنيابة عن الحكومة البريطانية التي يتعهد باطاعة أوامرها . ولم يكن سكان منطقتي كفري وكركوك وعشائر هما راغبين في الخضوع لسلطة الشيخ محمود ، فوافق هو على عدم الالحاح على إدخالهم . فأصبحت منطقة كركوك بعد ذلك منطقة مستقلة .

وقد شرح لمعثلي القبائل الكردية في ايران بان التزاماتنا العامة تستثنينا من الموافقة على إدخالهم في اتحاد كردستان الجنوبية المستظل بظل الحماية البريطانية وعليهم ان يظلوا رعايا موالين لابران وعلى وئام مع الاتحاد المذكور. فقبلوا بهذا الوضع ببشاشة

وطلب الشيخ محمود بالاضافة الى ذلك تعيين ضباط بريطانيين في جميع دوائر الحكومة وفي ضمن ذلك ضباط للشبانة الكردية ، لكنه اشترط فقط بان يكون الموظفون الآخرون من الأكراد وليس من العرب على قدر الامكان .

وبعد الاجتساع دخلت عشائر كثيرة في الاتحاد، وعندما ذهب الميجر نوثيل الى رواندوز في اول كانون الثاني ١٩١٩ وجد السكان هناك ميالين الى الشيخ محمود بصورة ظاهرة. وكما أشار الميجر صون في تقريره الاداري عن منطقة السليمانية لسنة ١٩١٩: كان الاكراد على درجة من التلهف للهدوء والسلم وعلى درجة من الناقة والحرمان بحيث كانوا مستعدين للتوقيع على اية وثيقة كانت او اعطاء أي قول كان من أجل الحصول على الطمأنينة والطعام. وبمثل هذا وقعت قبيلة بعد اخرى ، من التمبائل التي كانت لا تعرف الشيخ محمود الإقليلا أو التي كانت احسن ما تعرفه عنه كونه سليلا عير كفو لجد صالح . على الطلب التاريخي بالإنضمام الى الدولة الجديدة التي يرأسها الشيخ محمود ، رآسة كانوا يعتقدون ان الحكومة البريطانية جعلت اشتراطها شيئا أساسياً لاسباب تعرفها هي . على ان تعيينه في الوقت نفسه كان ينظر اليه

بارتياب، وكان هناك مقدار لا يستهان به من الشك باندحار الترك بالنظر لقرب الحامية التركية منهم ولنشاط الموظفين الأتراك في الجانب الآخر من الحدود.

وكذلك عُين حاكم سياسي في كل من كويسنجق ورانية . وجرى تشميل جهاز الحكم الذي أدخل في السليمانية على هاتين الجهتين وعلى رواندوز وكانت رواندوز بخالة يرثى لها من المجاءة . حيث ان موجات متعاقبة من الروس والأتراك المتقدمين قد افقرت البلاد وأنزلتها الى حضيض الفاقة . ولم يبق قائماً من مجموع الألفي دار الني كانت موجودة في البلدة سوى ستين داراً . وتوقفت الزراعة في المناطق المحيطة بها توقفاً تاماً في السنتين الاخيرتين . كما هبط عدد النفوس بنسبة ٧٥٪ عما كانت عليه قبل الحرب . وكانت المجاعة شديدة الوطأة بخيث ان الناس في بعض الجهات كانوا يقتاتون بالكلية من الاعشاب والحبوب المتبقية واضطروا لأكل القطط والكلاب . وحتى اللحم البشري في بعض الحالات .

واتُنخذت الخطوات في الحال لمعالجة مشكلة المجاعة . فجلبت الحبوب من أربيل . وشُرع باسعاف الفقراء ، ثم شُجعت الزراعة وحوفظ على مقدار من الأمن والنظام .

وقد وجدت قضية ادخال البلاد الواقعة في شمال رواندوز في نطاق الادارة الفعالة انها من اصعب القضايا ، لان القبائل والسكان مع انهم كانوا قليلين في عددهم فانهم كانوا مسلحين تسليحاً جيداً وتستشري بينهم الخصومات . وكانت الجبال الوعرة تحول دون القيام بحركات عسكرية فعالة ضد العابثين . لان قوات الدرك الذي يمكن ان يساق الى مثل هذه الاصقاع ولو كانت على درجة كبيرة من القوة فان سوقها يعني تقديمها طعماً للقبائل كما يعني سوقها مجازفة مآلها الفشل . لكن القبائل أبدت ، بالنظر لسطوة البريطانيين . رغبة في الانصياع بصورة سلمية لنحاشي قطع الطرق والسلب والسلوك سلوكاً أحسن

مما نتوقعه اذا أخذنا بنظر الاعتبار بُعد التوات المودبة عنها. ومما يزيد في مشكلات هذه المنطقة المهاتفادد من الجهة الشمالية الغربية منطقة واقعة خت حكم الاتراك بينما تقع في الشمال الشرقي منها حدود إذربايجان التي كانت في حالة فوضى بالغة.

وكانت حالة الحكم الايراني في أورمية ، او في اذربايجان كلها ، حالة لا يمكنها ان تقصر في اثارة الريب الخطيرة ، فان القلائل الخطيرة التي قد تقع هناك لا بد من ان ينعكس تأثيرها في المناطق الخاضعة لسيطرتنا إسمياً . فكان الارتباك الموجود هناك على درجة من الشدة بحيث كان يصعب الوصول الى نتيجة ما عما كان يجري بالفعل . ويبدو ان ثمة عاملين رئيسيين كانا يوثران في الموقف : اولهما وجود شعور عدائي قوي تجاه عودة الاثوريين والارمن يغذيه نوع من الدعوة الى الوحدة الاسلامية المبثوثة من تبريز ، وقد يهيجه لمدرجة ما الموظفون الإيرانيون انفسهم . وثانيهما وجود كره شديد عند الاكراد الخاضعين للحكم الايراني الفاشل الذي كان يعجز عن فرض أي شكل من اشكال الامن والذظام في البلاد .

## الكويان والمسيحيون

القد وردت أخبار من الجانب التركي للحدود عن قيام حركة تستهدف استقلال الاكراد. في كانون الثاني ١٩١٩. وقد تأتى ذلك عن الخوف من عودة المسيحيين الذي كانت تغذيه الدعاية التركية، الجانعة الى صبغه بصبغة الوحدة الإسلامية. وكان سيمكوا المعروف العامل المحلي الإكبر في هذا

<sup>(</sup>۱) سيمكو هو اساعيل أغا رئيس عشيرة (الشكاك) الكردية في المنطقة الأيرانية ، وقد حصل بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى على شهرة واسعة ونفوذ كبير ، وله وقائع خطيرة مع التيارية (الآثوريون النساطرة) وكان قد قتل رئيسهم الديني الملقب (مار شمعون) في قرية كوهنة شهر القريبة من أورمية مع لفيف من رجاله، وكان المار شمعون هذا قد ذهب الى مقابلته في تلك =

الشأن . ومن المحتمل انه كان متفقاً مع السيد طه شيخ شمدينان الوراثي وحفيد الشيخ عبيد الله الذي كان قد اشتهر بترأسه لهجوم شُن على ايران في ١٨٨١ .

وفي الزاوية الشمالية الغربية من ولاية الموصل أخذت الدعاية الميالة للأتراك والمناوئة للمسيحيين تصيب نجاحاً لا يُستهان به . وغدا موقف القرى المسيحية بين زاخو وجزيرة ابن عمر موقفاً فيه غير قليل من الخطر . وقد وقعت بالفعل حركات معادية للمسيحيين في بعض الحالات . حيث قبض في ١٩ مارت على كتب من عبد الرحمن أغا ، رئيس اكراد شرناخ الموجودين في شمال شرقي جزيرة ابن عمر ، تحث على طرد الاجانب وتشير الى ان هذه الحركة توأزرها الحكومة التركية وتعترف بها ، وان مساعي الحكومة التركية يؤازرها ايضاً اشخاص وبلحان في استانبول والقاهرة وباريس كما يظهر . مستهدفين بذلك تأسيس دولة كردية مستقلة . وقد زار ضباط أتراك في الوقت نفسه شمدينان وفي معيتهم الدعاية التركية . لكنهم قوبلوا ببرود . بينما توغل أحدهم في داخل ولاية الموصل للغرض نفسه .

وكانت من مراكز الشر المحلية بلا شك جزيرة ان عمر وشرناخ . وكالاهما

القرية الاتفاق معه على تشكيل حكومة كردية -- تيارية .

وحينها قام التيارية بمهاجمة الاكراد في المناطق التركية ، وفتكوا بالموظفين والجنود الأتراك في بعض المواقع حوالي منطقة جولمرك جرد الأتراك عليهم قوة يرأسها على احسان باشا فتغلب عليهم واضطرهم الى النزوج بعائلاتهم الى ايران . وهناك تلقاهم سيمكو وراح يطاردهم من مكان الى آخر ، ثم اشتبك معهم في معركة (كلي حسن قله) المؤدي الى همدان ففتك بهم فتكاً ذريعاً ، فأنجدهم الانكليز في ايران وسفروا فلولهم الى همدان ، ومنها جاءوا بهم الى بعقوبة .

اما سيمكو فقد كان مصدر قلق للسلطات الايرانية من قبل ومن بعد ، وكان طموحاً تدور في مخيلته فكرة تأسيس دولة كردية برآسته ، فدوخ الايرانيين واشتبك معهم عدة مرات . وبالنشر لتوسع نفوذه على هذه الشاكلة وخوف الايرانيين منه استدعته الحكومة في عهد رضا شاه بهلوي سنة ١٩٣٦ بحجة تعيينه رئيساً للعشائر الكردية في المنطقة الشهائية من ايران ، وعند وصوله الى بلدة وشند قتل غيلة . (الفسحايا الثلاث للعلامي) .

مركران كانا يعرفان بشعورهما العدائي للمسيحيين في السابق كما كانا يقمان في مكان ملائم لاي حركة يعاضدها الاتراك . وكانت الآلات المسخرة التي يستخدمها الأتراك لمقاصدهم هم الكويان ، القبيلة المتمردة المقلقة التي تقع اكثر منازلها خارج حدودنا الادارية مباشرة في شمال زاخو . وفي خلال الاسبوع الاول من نيسان توجه الكابتن پيرسن معاون الحاكم السياسي في زاخو لزيارة هذه القبيلة بقصد اعادة الامن الى نصابه ولاتخاذ ما يلزم من الترتيبات لسلامة القرى المسيحية في المستقبل . وبينما كان في صحبة بعض رؤساء الكويان بالفعل هوجم من كمين في الطريق وقتل بخيانة وفي ظروف لم تبق شكاً لاحد باشتر اك من كان في صحبته في الجريمة .

وعندما وقعت اول الحركات المعادية المسيحيين طنكب اتخاذ تدابير عسكرية لمعالجة الموقف لان الذين يهمهم الامر تحققوا منذ البداية بان قلاقل من هذا النبيل تحدثها قبائل جبلية متوحشة لا بد من ان تنتشر بسرعة ما لم يقض عليها في مهدها او تقطع من برعمتها . لكن صعوبة المواصلات كانت تحول دون القيام بحركات عسكرية هناك . ولم تكن الطائرات متيسرة في ذلك الوقت . وبقتل حاكم سياسي بريطاني هناك از دادت الحاجة للقيام بعمل حاسم از دياداً لا مزيد عليه . فان الاتراك خلال عهدهم الاخير لم يقصروا في از ال الضربات القاصمة عندما كان يعتدى على موظفيهم . اما في عهدنا فان هذه هي اول حادثة تقع من هذا القبيل . وكان من الطبيعي ان تعتبرها القبائل اختباراً الموق حكومتنا وحيويتها ومقياساً للمدى الذي يمكن ان يتحدونا فيه من دون الاقتصاص حكومتنا وحيويتها ومقياساً للمدى الذي يمكن ان يتحدونا فيه من دون الاقتصاص منهم . وعلى هذا اقترح ان تتخذ تدابير عسكرية في الحال . على شكل حداة بحرد ضد الكويان وتثني باحتلال جزيرة ابن عمر عاجلاً . ولو تم وقوع الحركة بحرد ضد الكويان وتثني باحتلال جزيرة ابن عمر عاجلاً . ولو تم وقوع الحركة شرناخ على أسوأ المواقع الجلية التي تحدي بلاد الكويان فنعزل تلك القبيلة في شرناخ على أسوأ المواقع الجلية التي تحدي بلاد الكويان فنعزل تلك القبيلة في الميابة عن المؤازرة والمعونة .

لكن منازل الكويان كانت خارج الحدود الادارية لولاية الموصل . وهذا

الامر مقروناً بوعورة البلاد وفقدان المؤن كان اكثر اهمية من الحاجة السياسية على ما اعتقد. ولذلك انتفت ضرورة القيام بأية حركة عسكرية. وكان هناك اقتراح بانه طللا كانت البلاد الواقعة في شمال حدودنا الادارية خاضعة للاحتلال الركي فربما يمكن ان يطلب من الاتراك ان يقوموا بعمل ما ضد المعتدين. ويتخذوا الترتيبات اللازمة للمحافظة على الامن في المستقبل في جانب الحدود العائد اليهم. لكنه طالما كانت قلاقل الحدود مسببة عن الدسائس التركية في اللارجة الاولى فان تلخلهم في الامر من الصعب ان يؤمل منه ان يكون شيئاً الدرجة الاولى فان تلخلهم في الامر من الصعب ان يؤمل منه ان يكون شيئاً صميماً او مؤثراً. والحقيقة هي انه قد يكون غطراً. لان الاتراك لم يكونوا يعطفون على الحركة المناوئة للبريطانيين فقط بل ان جرد التجائنا اليهم في حالة وقوع اعتداء علينا سوف يؤيد القبائل ضعفنا العسكري في المنطقة وعجزنا عن حماية مصالحنا في جبال الحدود.

وعلى هذا فقد تقرر اهمال الاقتراح بطلب معونة الاتراك. ولما كانت الطيارات قد تيسر وجودها فقد دبرت غزوة قاصفة تقوم مقام الاقتصاص. على ان ذلك كان لسوء الحظ شيئاً غير موثر بالنظر الأحوال الجوية السيئة ولوعورة البلاد. فكانت نتيجة استكانتنا واضحة في الحال بانتشار القلاقل والهجوم على نقطة من نقاط الدرك ونصب الكمين القافلة عسكرية ومبادرة القبائل الاخرى من غير الكويان لاتخاذ موقف المتحدي. ولذلك اضطررنا الى الاستمرار على شن غارات قاصفة من الجو بمقياس أوسع. فصادفت نجاحاً التر هذه المرة و وبانت نتائجها الحسنة في الحال ، حيث طرأ على موقف القبائل تحسن غير قليل .

# السليمانية في حكم الشيخ محمود

وفي هذه الاثناء كانت الأمور تسير سيراً غير مرض في السليمانية . فقد لوحظ منذ البداية شيء من القلق بين الاغوات مبعثه ان السيطرة البريطانية قد تؤدي الى مشاكل مز عجة بالنسبة لملكية الارض . حيث لا توجد سندات تملك لأغلبها وانما جرى تملكها بالقوة . ومع ان سطوة الأغا والسيد كانت ضمد مصلحة الاكثرية الساحةة من السكان فقد كان غير ممكن اوانئذ ان يكبح جماحها . ولاجل تبديد مخاوف الطبقة الحاكمة لم ترسل سجلات الطابو الى بغداد حيث تكون عرضة لتدقيقات غير ملائمة للوضع بل تركت موقتاً في بغداد حيث تكون عرضة لتدقيقات غير ملائمة اللوضع بل تركت موقتاً في السليمانية . وما حلت نهاية كانون الاول حتى اخذت الشكوك تثار حول ما الداكمة ان يسمح لسلطة الشيخ عمود ان تزداد لدرجة اكثر مما ينبغي . فان تاريخه في زمن الترك لم يكن يدعو الى الثقة والاطمئنان . و لكن بعصرف النظر عن اي التفات الى تاريخ العائلة السابق فان المشكلة التي تجابها الآن هي مشكلة تختص بالسياسة العملية . فان نفوذ الشيخ محمود موجود بلا شك ، وكنا اعترفنا به في السابق . ولولا التعاون والمساعدة اللذين كانا يقده بهما لنا لحتمت علينا الضرورة وضع حامية قوية في البلدة . وذلك شيء خارج عن الموضوع . وكان من الاهمية بمكان بالنسبة لوجهة النظر السياسية اننا يجب ان نفافظ على الامن في المنطقة ، ونتحاشي موقتاً الظهور باستخدام القوة لمذا الغرض .

وكان من الصعب تقدير المدى الذي توجد فيه الحركة الوطنية التي تستهدف الاستقلال ، ومدى كونها نتاجاً مصطنعاً لاطماع الرؤساء الاكراد الشخصية الذين كانوا يرون في الحكم الذاتي للاكراد فرصة لا تقدر بئمن المرويج مصالحهم الحاصة . فقد كان الاستقلال يعني للكثير منهم التحرر من جميع القوانين والتقيدات والتمادي في السلب والنهب وإساءة استعمال هذه الحرية . وقد اضطررنا لكبح اطماعهم بتذكيرهم على الدوام ان حكومة صاحب الجلالة البريطانية قبلت المسؤولية في كردستان على اساس ان الإهلين ومن ينتخبونهم للزعامة والترأس يجب ان ينصاعوا للأنظمة والقوانين الفهرورية للمحافظة على الامن ، ولترويج العدالة وتأمين التقدم واستثمار موارد البلاد . للمحافظة على الارتباط ببغداد الا منطق الوضع الجغرافي الصلب ، يضاف الى

ذلك ان هذا الارتباط كان شيئاً يناسب سير الشؤون اليومية اذا لم يكن شيئاً ضرورياً ، وليس هناك سبب يجعله حائلاً دون تقدم البلاد من الوجهة القومية .

وقد شُرح للناس ان موظني الادارة سيكونون من الاكراد على قامر الامكان. وستكون «الشبانة » الكردية بعهدة ضباط اكراد كما ستكون اللغة الكردية لغة الحكومة الرسمية. وان القوانين ستعدل جيث تلائم العادات المحلية . وسينصنع جهاز لجباية الفررائب يسد حاجات الاهلين. وعند معالجة شؤون القبائل ستحترم العادات الموجودة والعرف الراهن ، وسيسمح للرؤساء المعترف بهم بتصريف شؤون الادارة العشائرية العائدة لرجال قبيلتهم والتي كانت موجودة قبل الآن. اما بالنسبة للشؤون المالية فستكون للمنطقة ميزانيتها الخاصة وسوف تخصص لادارة البلاد واستثمار مرافقها ، لكن شيئاً منها يجب ان يخصص لمصاريف الادارة الأم في بغداد. وسيومن الارتباط بالعراق من والمواصلات ستستمد وحيها الرئيسي والدافع لتسييرها من بغداد.

على أن أطماع الشيخ محمود لم تكن تتفق مع هذا المنهاج . و هنا نقتبس ما يأتي من تقرير الميجر صون :

« عندما أعطي لكردستان الجنوبية حكم ذاتي يخضع للاشراف البريطاني ويحظى بمساعدة الموظفين البريطانيين في تنظيم شؤون الادارة سرعان ما أدرك الشيخ محمود، وهو اقوى شخصية في البلاد، انه من الممكن ان تنشأ دولة كردية بمساعدتنا، تكون متحررة من التزام الادارة التي تسيتر من بغداد مباشرة، وواسطة لتوسيع دائرة نفوذه الشخصي وسطوته حتى يصبح ديكتاتورأ في جسيع البلاد الممتدة من خانقين الى شمدينان ومن جبل حمرين الى داخل حدود ايران، مُبتعداً بذلك عن جعل الحكومة واسطة للتحرر وجهازاً لاعمار بلاد منأخرة ».

وقله عُرُف انه كان على اتصال بمركز الحركة المناوئة انما في شرفاخ المفاصبح من الفهروري بوضوح ان تتخذ الحطوات اللازمة للحيلولة دون انتشار نفوذه الى مناطق ليس من الفهروري أن ينتشر فيها او يشك في صحة انتشار نفوذه فيها ، وحيث يكون خطراً على السلم في المستقبل . يضاف الى ذلك انه كان يوجد حتى في السليمانية نفسها حزب معروف يحبذ الادارة البريطانية المباشرة التي لا يمكن الا ان يرغب فيها التجار والكسبة وبفضلونها على اي جهاز مبن على الزعامة الكردية .

لكن الشيخ محمود لم يكن مستعداً لان يتقبل منا قيامنا بتحديد سلطته كما كان شأنه مع الاتراك من قبل. وقد كان محاطاً بالمنافقين المداهنين الذين كانوا يملأون رأسه بالافكار المتطرفة ويشجعونه على تلقيب نفسه بحاكم كردستان كلها. فكان يتدخل على الدوام في الشؤون الادارية المحلية ويغرق الدوائر الادارية بمتعلقيه وحفذته. ولا غرو فانه كان يمثل مصالح الاغوات، وكان شديد البأس اذا لم يكن قوياً في الشر، ونظراً لكونه رئيساً دينياً لعشائر فظة فانه كان يعتبر قوة لا بد من ان يُعتد بها. وعلى هذا لم يكن من المستطاع اجراء تبديل مفاجي، في موقفنا تجاهه، ومع ذلك فقد كان من الواضح ان اي تقدم سلمي وأي عمل يستهدف الصالح العام لا يمكن ان يتم ما لم يمكن إرجاع الجني الذي أطلق سراحه في السليمانية الى القارورة وحبسه فيها من جديد.

## ثورة الشيخ محمود الاولى

وفي منتصف مارت ١٩١٩ عُــين الميجر صون ، وكانت معرفتــه بكردستان الجنوبية شيئاً لا يجارى . حاكماً سياسياً في السليمانية لتقليص ظل

<sup>(</sup>١) تقع شرناخ في منطقة الأكراد التابعين للجمهورية التركية ، على مقربة من الحدود العراقية ، وقد الخذها الاتراك يومذاك مركزاً لتحريك الأكراد ضد الاحتلال الانكليزي في العراق .

الشيخ خدود وإرجاعه الى الوضع الذي يتناسب مع مؤهلاته. وكان الميجر صون قد عاد مؤخراً من إجازته المرضية التي امتدت اسنة واحدة . وفي طريقه الى منصبه من جديد درس الحالة في كفري وكركوك درساً متقناً فرسم خطوط السياسة التي يجب ان تتبع . وبعث في نهاية نيسان بتقرير من السليمانية يذكر فيه ان نفوذ الشيخ محمود كان يتضاءل بسرعة . وان الناس في الريف مرتاحون من ذلك . وكلما از داد توطيد الامن وكترت منافع الادارة الصالحة وضوحاً علمت القبائل وهي اكثر تذمراً من حكم الشيخ محمود . وعلى هذا الاساس نقل اليجر صون قبيلة الجاف الكبيرة من عهدته ووضعها في عهدة معاون الحاكم السياسي في حلبجة . الكائنة في شرق السليمانية ، ايصرف شؤونها مباسرة . وحالما فرنهم اننا لا ننوي فرض الشيخ محمود على العناصر المحجمة مباسرة . وحالما فرنهم اننا لا ننوي فرض الشيخ محمود على العناصر المحجمة علمه . كما صرحنا بذلك بادىء ذي بدء . قل اتباعه . وبادر كثير ممن صوت عله . كما صرحنا بذلك بادىء ذي بدء . قل اتباعه . وبادر كثير ممن صوت اليه بتثير الحوف منه في السابق الى إرخاء تعاقبهم به . فنزل نزولاً سريعاً الى درك الوضع الذي لا يؤذي في جميع الجنهات الا في الجهات المجاورة للسليمانية مباشرة .

ومع هذا لم تكن الحالة تبعث على الإطمئنان النام. لان اطماع الشيخ محمود الشخصية كانت اطماعاً تحثه على اتخاذ اجراءات عملية للحيلولة دون تلاشي سطوته تلاشياً نهائياً. وكان على اتصال بالكويان فعرف ان الفظاعات التي ارتكبوها في منطقة زاخو لم ينقتص لها اقتصاصاً فعالاً ، كما كان على علم تام بأننا لم تكن عندنا في السليمانية قوة تستطيع قسع اضطرابات واسعة المدى . وكانت الشبانة الكردية التي يديرها ضباط اكراد استعدة لعضد الشيخ محمود اللذي يعود الفضل في تعيينهم اليه. وقد ثبت ان وجود القلق من هذا الوضع كان له ما يبرره حينما قام الشيخ محمود بتدبير «انقلاب» في يوم ٢٠ مايس . إذ استمد تأييده في الدرجة الاولى من اكراد ايران ، وعلى الاخص من قبائل الهورمان ومريوان النازلة على بعد اربعين ميلاً عن جنوب شرقي السليمانية وشرقها على التعاقب ، لكنه حصل على المساعدة من المناطق الواقعة في شمال البلدة وشرقيها التعاقب ، لكنه حصل على المساعدة من المناطق الواقعة في شمال البلدة وشرقيها

مباشرة ومن رعاع السليمانية السلحين كذلك .

وكان الانقلاب مفاجئاً وغير متوقع . فدُحرت قوة الشبانة الصغيرة الموجودة هناك بسرعة وشتت شملها . وحجز الفسباط والحكام السياسيون في بيوتهم لكنهم لم يمسوا بسوء . ثم قمّل احد سواق السيارات . وتولى الشيخ خصود لتوة السيطرة المطاقة على شؤون الادارة . فعين القائمةام الذي يريده واستولى على الخزينة وجميع سجلات الحكومة ، ثم قطع الاتصال التلغرافي بكركوك . كما استولى اتباعه على قافلة كانت متجهة من كفري الى السليمانية مع بعض المال والبنادق والحيل فسبب ذلك بلا شك تدعيماً مرحباً به الموته . وتحرج الوضع في حلبجة في نفس الوقت الذي جرت فيه الحركة في السليمانية . فقد كتب معاون الحاكم السياسي هناك في ٢٥ مايس ان افراد الدرك اخذوا ينفضون عنه ، وفي يوم ٢٦ منه استولى رجال الشيخ محمود على البلدة واطلقت النار على طيارة كانت علقة في الجو . على ان سكان البلدان والقبائل على السواء كانوا في حالة تردد . فاستغل معاون الحاكم السياسي وموظفوه هذا الوضع وتسنى لهم الانسحاب مع شيء من الصعوبة الى خانقين . وموظفوه هذا الوضع وتسنى لهم الانسحاب مع شيء من الصعوبة الى خانقين .

<sup>(</sup>۱) هي عادلة خاتون زوجة عنمان باشا (المتوفي سنة ١٩٠٩) ابن محمد باشا الجاف رئيس قبائل الجاف المقيم في حليجة ، وقائمقام حليجة في أواخر أيامه . وهي حنيدة أحد أحفاد أحمد بك صاحبتران ، من خيالة مريوان الاثني عشر المعروفين في قصص التاريخ الكردي الحديث ، وقد كان هذا الحفيد مقيماً في سنة . ومن ابنائها طاهر بك ، واحمد بك قائمقام حليجة في أول أيام الاحتلال ، وعزت بك رئيس بلدية السليانية بعد ذلك ، ويبدو مما كتب عنها في مختلف المراجع الانكليزية والكردية أنها كانت ذات شخصية قوية وبراعة فائنة في تمشية الأمور حتى غملت على شخصية زوجها الباشا ، وصارت تدير أمور العشيرة بنفسها . وقد خلد ذكرها الميجر صون ضابط الاستخبارات البريطاني ، والحاكم السياسي في السليانية وغيرها في عهد الاحتلال البريطاني في كردستان ) ، بعد ان جاء الى جلبجة خلال العشرة الأولى من هذا أنقرن متنكراً بزي رجل ايراني متدين ونزل ضيفاً في بيتها مدة من الزمن أصبح فيها سكرتيراً النقرن . ==

سلطتها لا ند لها في حلبجة ، وهي إحدى السيدات الكرديات اللواتي مكنهن نسبهن المعروف ومز اياهن الشخصية من الحصول على مركز مسيطر على القبائل الكردية في ايران أو تركية ، لكنها كانت تستعمل سطوتها بتعقل . اما خدماتها القيمة في سبيل المحافظة على الامن والنظام في هذه المناسبة فقد قدرتها الحكومة البريطانية تقديراً لائقاً بعد انتهاء حركة السليمانية .

وبذا كانت الحالة تستدعي القيام بعمل عسكري عاجل. لكن الصعوبة الناشئة عن مشاكل المؤن وصيانة خطوط المواصلات كانت عويصة بحيث كان بعض التأخير لا مناص منه . على ان الثورة لم تنتشر . فغي كردستان الشمالية كان كل من سيمكو الشكاكي والسيد طه الشمديناني . ابن اخت عبد القادر وخصمه الالد . خسد الشيخ محمود على نفوذه . وقد صرح قبل ثورته انه أصبح قوياً اكثر مما ينبغي . وحينما وقعت الحركة تصادف ان كان السيد طه في بغدادللمداولة مع وكيل الحاكم الملكي العام . فاعرب عن انفضاضه التام عن الشيخ محمود . ورجع في ٢٥ مايس عن طريق رواندوز الى نيري موطنه في شمدينان بعد ان تعهد ببذل نفوذه ضد الثائر . ويدل عمله في أنعدام الوحدة وشعور التقارب ما بين كردستان الجنوبية وكردستان الشمالية ، حتى ان اللهجة التي يتكلمها كل فريق من الفريقين غير مفهومة الشمالية ، حتى ان اللهجة التي يتكلمها كل فريق من الفريقين غير مفهومة بصورة متقابلة .

وسرعان ما دب الخلاف في السليمانية . حيث ان الشيخ محمود لم يدفع

ويقول المستر أدموندز بالنسبة لموقفها من ثورة الشيخ محمود : وفي أواخر أيام الحمكم العماني في العراق لم تحاول الحكومة الاحتفاظ بقائمقام رسمي بعمودة منتظمة في جلبجة ، وانما عينت للمنصب رجلا من أسرة الجاف الحاكمة ، وهو عمان باشا. وقد كان هذا ، بالنسبة لجميع الاعتبارات ، رجلا سهل الانقياد كثيراً ما يتغيب عن حلبجة فانتقلت سلطته الفعالة بالتدريج ، حتى في أيام حياته ، الى زوجته عادلة خان . وكانت هي قد ترملت قبل احتلالنا للبلاد لكنها بقيت بمغم ذلك ملكة شهرزور غير المتوجه . وفي أثناء ثورة الشيخ محمود كانت من مؤيدي الادارة الحكومية الفعالين ، وقدمت محدمات قيمة كونئت بسببها بعد ذلك بالنقب الهندي الرفيع «خان بهادور».

الأجور لشبانته الأجيرة ، وقلت الذخيرة . وفي ١١ حزيران كان مستعداً للمفاوضة برغم النجاح الذي أحرزه في اشتباكه بدورية مستطلعة . لكن تأهبنا كان قد قطع مرحلة طويلة ، وفي ١٨ حزيران دحرنا قواته في « دربند بازيان » بين كركوك والسليمانية ، فجرح وأخذ اسيراً . وفي الليلة نفسها بلغت خيالتنا السليمانية ، فارتاح لذلك سكانها أي ارتياح . ثم جيء بالشيخ محمود والشيخ غريب صهره الى بغداد بعد ان قبض عليهما في بازيان وأحيلا على المحاكمة بتهمة قيامهما بالثورة . فحكم على الشيخ عمود بالإعدام ، لكن القائد العام أبدل حكم الاعدام بالحبس لمدة عشر سنوات ، كما حكم على الشيخ غريب بالحبس لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها ( ١٠٠٠٠) روبية .

## تحسن الحال

وقد ثبت بعد ذلك ان ضعف ثورة الشيخ محمود كان سببها انه من بين الآلاف العديدة التي كان من المؤمل ان تؤيده لم يبلغ عدد مؤيديه اكثر من (٣٠٠) . وكانت ادارة السليمانية منذ تنحيته عن الحكم متمشية في خطوطها الأساسية مع مبادىء الحكومة المدنية التي أسست في العراق برغم احتفاظها بوضعها الحاص الذي يميزها في بعض التفصيلات عن مناطق العراق الأخرى . وقد بذلت العناية في تعيين الاكراد ، لا العرب ، في الوظائف التابعة للرؤساء الانكليز . فصودق في تموز على تجنيد الشبانة الكردية وما حلت نهاية كانون الاول حتى زاد عدد افرادها على (٣٠٠) . وكان جميع الضباط ممن خدم خدمة نظامية في الجيش التركي . وكانت عند بعضهم خبرة عسكرية قيمة ، لكنهم كلهم برهنوا على استعدادهم لتعلم الأساليب العسكرية البريطانية . وتحسنت قوة الشرطة . بأشراف ضابط صف بريطاني جيء به من بغداد ، تحسناً كثيراً في كفاءتها ومنزلتها . وقد أدى التقدم الحاصل في حالة الأمن العام الى ان زوار تبريز في خريف ١٩١٩ جعلوا طريقهم يمر بالسليمانية لاول الى ان زوار تبريز في خريف ١٩١٩ جعلوا طريقهم يمر بالسليمانية لاول مرة منذ سنبن عديدة . وقد بذلت مساع متعبة لتسهيل التعليم لاناس وحل

المشاكل الدينية كما يتطلبه التعصب المحلي .

ومما يلفت النظر اكثر من اي شيء آخر التحسن الذي طرأ على البلدة نفسها . حيث اننا عندما استولينا على السليمانية في تشرين الثاني ١٩١٨ لم يكن قد بقي حياً من سكان السليمانية ، الذين كان يبلغ عددهم الاعتيادي في الاصل ولم بقي حياً من سكان السليمانية ، الذين كان يبلغ عددهم الاعتيادي في الشوارع والمجاري ، كما كانت المجاعة والامراض تعجل في انقضاء على من بقي حياً من السكان . ولم يبقى قائماً من الدور التي يمكن ان تسكن غير عدد قايل . وما حلت نهاية ١٩١٩ حتى بلغ عدد نفوس البلدة ما يزيد على (١٠،٠٠٠) نسمة ، وبرغم فقدان البنائين والمواد الانشائية أعيد بناء عدد كبير من الدور وأصبح عدد الدكاكين بقدر ما كان قبل الحرب . ونشعلت الحركة التجارية بحيث ان بدلات إيجار المحلات قد از دادت بنسبة ٣٠٠٪ في الخمسة الأشهر الاخيرة من عام ١٩١٩ ، والملاكون يتسلمون على الدوام طلبات متقدمة بأسعار عالية من المستأجر بن الذين يرغبون في ضمان الحصول على الدكاكين والمحلات لهم مقدماً.

اما بالنسبة لرخاء المنطقة وازدهارها ، فان سافنا الزراعية جاءت متأخرة في ١٩١٨ بحيث لم تعمل اكثر من انقاذ الاهلين من المجاعة ، لكن تأثيرها كان انها انتجت حاصلاً يكفي لسد الاحتياجات العاجلة ، وفي السنة التالية تضاعف «التسقام» بقدر مرتين ونصف . والطرق الرئيسية ، الحيوية بالنسبة للتقدم الاقتصادي وللادارة على السواء ، تعبد الآن على أسس دائمة ثابتة من السليمانية الى كركوك بطريق ممر بازيان والى حلبجة خلال جبال كويرة .

وقد حل السلم بحلول الرخاء. حيث لا توجد الآن عوامل تخريب خطيرة في المنطقة ، وسوف يبقى التوازن محفوظاً ما لم تؤثر عليه الاضطرابات الواقعة في الجزات الاخرى من كردستان .

وعندما استولينا على السليمانية بعد الهدنة مباشرة لم تكن عواقب القضية الكردية معروفة بعد ولم يتكهن بوقوعها مقدماً احد، كما لم تتطور تطوراً

تاماً الا في السنة التالية . إذ كان الجنرال شريف باشا قد عرض علينا أماني الأكراد القومية في تشرين الثاني ، وفي كانون الثاني تألفت في مصر « لجنة الاستقلال الكردي » فطلبت معونتنا في تأسيس دولة كردية .

#### كردستان الشمالية

المدنة مباشرة ، وربما كان يغذيها ويحدب عليها بعض الأتراك البارزين مثل على الحدنة مباشرة ، وربما كان يغذيها ويحدب عليها بعض الأتراك البارزين مثل على احسان باشا ، الذي كان يقود الجليش السادس التركي وقت المدنة ، والاتحاديون لغرض توريط الحلفاء . فقد جاء بعض الاتحاديين الى خربوط في كانون الثاني وأخذوا يحرضون الاكراد على المطالبة بالاستقلال في مؤتمر الصلح . ثم زار على احسان الرؤساء الأكراد وجهزهم بالمال والسلاح والخيل لاستعمالها ضد البريطانيين عندما يحاولون احتلال البلاد . وترجع علاقته بالاكراد الى ما قبل الحرب حينما كان أحد المحرضين البارزين في مذبحة المسيحيين في بدليس ووان ، وفي نهاية كانون الثاني أستخدم في ديار بكر القمع أي شعور يظهر ضد الاتراك .

وفي خلال كانون الثاني هذا بعث السر مارك سايكس ، وكان في حلب يومئذ، رسولاً الى اكراد طور عابدين المنطقة الجبلية الواقعة شمالي نصيبين

<sup>(</sup>۱) يمد شريف باشا من ضباط الأكراد الأوائل الذين ظلوا يعيشون في الأستانة وأورية ويعملون على تأسيس دولة كردية في كردستان . وقد اشترك مع أمين بدرخان في تأسيس أول للا سياسي كردي في استانبول سنة ١٩٠٨ . ويبدو مما يذكره المستر أدموندز في كتابه عنه انه ينتمي الى أسرة أحمد أغا المعروفة في السليمانية ، وأنه حضر مؤتمر الصلح في فرساي (بعد الحرب العالمية الأولى ) وكان مسؤولا عن إدخال الفقرات المتعلقة بامكان تأسيس دولة كردية في معاهدة سيفر . ومن أشهر أفراد هذه الأسرة أحمد بك توفيق بك طابور أغاسي ، الذي اشتغل متصرفاً في السليمانية وأربيل مدة من الزمن ، وحمه صالح بك عضو البر لمان العراقي عن السليمانية خلال مدة طويلة .

ليتحقق فيما اذا كانوا حقيقة سيقاومون البريطانيين وليحول دون تقديم المؤن لعلي احسان ايضاً. فعلم هناك بوجود حزب يرغب في الحماية البريطانية . كما علم ان القبائل التي كان يدس بينها علي احسان باشا دسائسه كانت مناوئة للاجانب . وقلم أثيرت في ديار بكر وماردين قلاقل مماثلة ضد الاجانب . لكن الاكراد في زعرت ، الواقعة على بعد ٧٥ ميلاً من جنوب غربي بحيرة وان ، ثاروا ضد الحامية التركية فطردوا رجالها برغم مساعي على احسان في إر شاء الرؤساء . وفي باش قلعة ، الواقعة أبعد من ذلك جنوباً . كانت هناك حركة تستهدف استقلال الاكراد فوجدت عطفاً في كردستان الايرانية ، التي حركة تستهدف استقلال الاكراد فوجدت عطفاً في كردستان الايرانية ، التي كان سيمكو رئيس شكاك الشخصية البارزة فيها .

وفي بداية مارت زار وجهاء ستورك ، بين ديار بكر وأورفة . السلطات التركية وروساء فرع حزب الاتحاد والترقي المحلي . فتقرر تنظيم القوات التركية والقبائل الهاومة الاحتلال الاجنبي . واطاقوا سراح الشيخ محمود . الرئيس الاعلى للأكراد المليين شرقي أورفه الذي كان مسجوناً بتهمة عدم ولائه للحكومة وأوعزوا اليه بجمع قبيلته والتعاون في طرد البريطانيين من أورفه . ووعده الاتراك اتماء ذلك بالاعتراف بمركزه بين المليين وبجعله أقوى رئيس كردي في غرب الفرات . على ان المساعدة التي قدمها بعد اطلاق سراحه لم تكن شيئاً يذكر لانه كان غير قادر على إثارة القبائل الكردية . حتى انه لم يتمكن ايضاً من ابقائهم في منطقته هو نفسه ، ولم يكن بوسع الأكراد تأييده في الاخلال بشروط الهدنة . وما حل شهر مايس حتى كان الحلف الذي حاول تكوينه قد انهار . ولم تلق مساعي الرسل الذين أو فدتهم جماعة استانبول خياحاً اكثر من هذا ، وهي الجماعة التي كان يرأسها عبد القادر الشمديناني الذي كان عضواً في الوزارة التركية ورئيساً « للجنة الاستقلال الكردي » ايضاً .

وقد سبق للنادي الكردي في ديار بكر وماردين ان انتظم شأنه وشرع بالعمل. وكان متألفاً في الدرجة الاولى. كما جاء في تقرير متأخر كتبه الميجر نوئيل. من وجهاء فاسدين منحطين اخذوا يويدون حزب الاتحاد والترقي لمصالحهم الشخصية. وحينما تم الدحار تركية جوبهوا بامكان تلاشي الامبراطورية العثمانية. فانضموا الى الحزب القومي الكردي بتحريض من الاتراك الذين كانوا يلوحون لهم باستقلال الأكراد تحت الاشراف العثماني.

وقد وُجه النادي ضد التدخل البريطاني وضد الارمن ، ثم اثيرت مخاوف الاكراد بأشاعة ان مجيء اية دولة غربية سيودي بصورة لا مناص منها الى اخضاع المسلمين للمصالح المسيحية . وكان النادي يضم أيضاً اعضاء مدفوعين برغبة خالصة في اسعاد كردستان ومصلحتها بوجه عام ، لكن حتى اولئك المعتدلين كانوا قد تورطوا من قبل في مذابح ١٩١٥ . واستفادوا منها استفادة مادية .

وبرغم ما ذكرناه سابقاً من ان وضع ولاية الموصل لم يتقرر بعد فانها وقد دمرتها الحرب لا يمكن ان تترك من دون ادارة او مساعدة ، ولذلك عين الكولونيل ليجمن حاكماً سياسياً حالما تم الاحتلال العسكري . وبعد ان انجز التنظيمات التمهيدية ، بعث الضباط شرقاً وشمالاً الى عقرة وزاخو للاتصال بالاكراد وتأمين السلم في حدودنا . وقد كانت الحالة وراء حدو د الهدنة على أقصى ما يمكن من الغموض ، وفي نهاية مارت وجد من الغمر وري ان نتأكد من اتجاه الشعور في المنطقة التركية . وكان ذلك ضرورياً . لا لأن ، وتمر الصلح من اتجاه الله قرار ما بشأن كردستان من دون الحصول على المعلومات المضبوطة فقط بل لان الإضطراب هناك قد سبق أن انعكس تأثير و في زاخو كما ظهر من القلاقل التي بلغت ذروتها في نيسان بقتل الكابتن پيرسن . وكان عما ظهر من القلاقل التي بلغت ذروتها في نيسان بقتل الكابتن پيرسن . وكان عما طي احسان قد اثار القلاقل في جزيرة ابن عمر في بداية شباط . وكرس مساعيه على احسان قد اثار القلاقل في جزيرة ابن عمر في بداية شباط . وكرس مساعيه هناك وفي الجهات الاخرى ضد الاحتلال البريطاني . وقد اعتقل العرب هناك وفي الجهات الاخرى ضد الاحتلال البريطاني . وقد اعتقل العرب المتنفذون والارمن من غير سبب وسجنوا . وقطعت المواصلات في دجاة .

ثم استمر تجنيد الأكراد وتسليحهم من دون عائق ، ومن دون التفات الاكراد للاوامر التي وردت من استانبول ، بوجوب مراعاة شروط الحدنة ، بالتواطؤ مع السلطات التركية المحلية . وقد زار احد الفساط الاتراك شددينان لبث الدعاية التركية ، لكنه قوبل بفتور ، كما دخل آخر ولاية الموصل للغرض نفسه . على ان علي احسان نقل في نهاية شباط ، لكن ممثلين من « اللجنة المقومية الكردية » في استانبول مروا في شهر مارت بالموصل في طريقهم الى السايمانية ومعهم كتب تحث القبائل الكردية على التميام ضد البريطانيين . وعلى هذا لم تكن قلاقل زاخو بنت زمانها ومكانها ، وانما كان يديرها الأتراك بواسطة أناس كانت لهم ميزة الحصول على معلومات علية موثوقة وجميع العضد الذي يمكن ان تقدمه حالة الفوران الموجودة في الامبراطورية العثمانية .

وفي اول نيسان توجه الميجر نوئيل الى نصيبين بعد الاتفاق مع قائد « الحملة المصرية » العام الجنرال اللنبي . ومن هناك ذهب الى ديار بكر . وكانت خلاصة تقاريره انه كان هناك حزب ميال للاتراك ومناوى و للبريطانيين تعضده عناصر تحمل فكرة الوحدة الاسلامية ، كما كان بجانب هذه المتناقضات حزب يدعو الى الوحدة الكردية ويستهدف استقلال كردستان استقلالاً تاماً . وفله وصف الحزب الاخير هذا بانه غير مناوى و لنبريطانيين تماماً . مع اله نفر عنا بالحوف من اننا ننوي اتباع سياسة انتقامية من اجل المسيحيين . لكن النادي الكردي الذي كان يخدم مصالح الحكومة العثمانية بادىء ذي بدء قد اظهر روحية مستقلة متزايدة فيما بعله . فقد كتب الميجر نوئيل في تقريره يقول : « ان قصة مبادىء الرئيس ويلسن المخيبة للآمال وهي وتذهب الى ان المغرية . والاكراد المستركون هم اليوم مقتنعون بانهم اذا ما أخذوا يصرخون طراخاً عالياً فان الرئيس ويلدن سيسمعهم وسيسمح لهم بان يسيئوا ادارة ديار بكر بأنفسهم ويستمروا على تضخيم بطونهم من املاك المسيحيين التي اغتصبوها بكر بأنفسهم ويستمروا على تضخيم بطونهم من املاك المسيحيين التي اغتصبوها الناء المذابح . من دون ان يتقيدوا حتى باشراك الاتراك معهم في الغنيسة » .

فأخذت الحكومة العثمانية تنظر الى هذا النادي بقلة اعتبار . وقررت في الاخبر تصفيته .

ثم يستطرد الميجر نوئيل قائلاً : ان الحوادث التي أدت الى وقوع هذا الحادث لم تكن تخلو من أهمية ، لأنها تقدم مثالاً نموذجياً للتيارات الحنيــة الكاثيرة من الدسائس التي تجري هنا والأساليب التي يلتجيء اليها الأتراك. وعندما وصلت أنباء احتلال أزمير لم يتوانَ الاتراك عن استغلالها في صالحهم . فقد نشرت الاخبار عن ذبح اليونان للمسلمين . ونُسب الى الانكليز الجلب اليونان الى البلاد . وطلب الى الاكراد ان يشبُّهُوا ديار بكر بأزمير . زاعمين ان الانكليز سيحتلون المدينة اولاً فيكون احتلالهم ذلك مقدمة تمهيدية لوصول الجيوش الأرمنية . فكان لجسيم هذه التدابير تأثيرها ومفعولها الطبيعي . فقه أثير الكثير من التعصب بين طبقات الناس ، وأخذ سكان البلدان الرجعيون الفاسدون الذين اصبحوا يعرفون بأعضاء النادي الكردي والذين كانوا يتخوفون من التحقيق في فظاعاتهم المرتكبة سنة ١٩١٥ – يودون وقوع مذبحة اخرى تنطمس بواسطتها آخر الأدلة الباقية عن ماضيهم الشنيع فترتبك المصائر . وما حل هذا الدور حتى ران على المسيحيين ذعر شديد . وندب وفد" منهم بسرعة فائقة لمواجهتي في ماردين وليعرض عليّ وجوب تدخل البريطانيين . على ان الحكومة بدأت تشعر بتبكيت الضمير لان دعايتنها قد أسيء استعمالها بعض الشيء. فان ما كانت تقصده من الدعاية هو إثارة الشعور ضد البريطانيين لا ضد المسيحيين . كما تحقق لها تحققاً تاماً عدم مواتاة الفرصة لمذبحة اخرى . الا ان طريقة مناسبة للخروج من المأزق قد اقترحت نفسها بنفسها . فقد تقرر ان يكون كبش الفداء « النادي الكردي » نفسه ، وبالإمكان ان يتم ذلك

<sup>(</sup>۱) لقد اثبتت الحوادث ان لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية هو الذي شجع اليونان على مهاجمة تركية بعد الحرب العالمية الاولى ، ولذلك أدى انتصار الاتراك في كفاحهم الوطني الى سقوط وزارته .

بالظهور في مظهر العدالة بالنظر لنشاط اعضائه الفاسدين المتعصبين. وبذا يمكن قمع مؤسسة غير مرغوب فيها . تناهض السيادة التركية في البلاد . تحت ستار حماية المسيحيين . فقيل للمسيحيين على هذا الاساس ان الاكراد هم الذين كانوا متعطشين الممائهم (دماء المسيحيين) بتحريض من النادي الكردي . وبعد الخبرة التي مرت على المسيحيين في السنوات القلائل الاخيرة . اصبحوا مستعدين على الدوام لتصديق اسوأ الاحتمالات فكان من الطبيعي ان يصدقوا تصديقاً تاماً بهذا النبأ الجديد بالنكبة . وبعد هذا انتقلت الحكومة من دور الكلام الى دور العمل . فنصبت المدافع فوق القلعة لارهاب المدينة . ودعي الجيش للانذار ، ثم أوقف رؤساء النادي الكردي ، وفي الاخير اغاقت ابواب المدينة نفسه في ٤ حزيران . وبذا انقذت الحكومة الموقف الذي كان من صنع يدها .

وقد كان الميجر نوثيل مقتنعاً بانه ما لم تبدد المخاوف من سيادة المسيحيين المنطقة لا يمكن مقابلة عوامل التعصب والقلاقل. فانه كان يعتقد ان الكثيرين من الفلاحين يرغبون في الهدوء والانصراف الى زراعتهم. ولو وجدت السياسة الصالحة التي تسيّرهم فقد يتوقف تهديدهم بخير انهم بالتدريج ويتطورون الى جماعة مسالمة نسبياً. ويجب ان نضع في فكرنا ان شعورهم بالوجود القومي لا ينطوي على الشعور بالوحدة القومية. لأن القبائل تعزلها عن بعضها البعض جبال يكاد يستحيل استطراقها، وكل قبيلة منها تلعب بها المصالح الشخصية الآنية. بينما يحسد رؤساؤهم أحدهم الآخر حسداً متناهياً. وهم سواء في جهلهم المطبق. ومن الدوافع الرئيسية التي تدفعهم الى كره الارمن والتخوف منهم ان المزايا العالية التي يتصف بها الإرمن والتخوف منهم ان المزايا الكثرة والمزايا الحربية العالية هي في جانب الاكراد.

وقد أوصى الميجر نوئيل بنشر تصريح مطمن بالندبة للمذابح التي ارتكبها الاكراد بتحريض من الاتراك او تحت إشرافهم المباشر . مع التصريح رسمياً

باننا يجب ان نصر على اعادة الاموال غير المنقولة فقط . واذا تعذر ذلك فانه كان يعتقد ان تطميناً شفهياً منه . اذا سمح له باعطائه . سوف يكون كافياً لحل المشكل . والحقيقة اننا بسكوتنا عن منوياتنا النهائية كنا نسمح للعوامل المعاكسة لنا بان تثير العداء ضدنا وتتهمنا باننا نضمر منويات سوف لا يكون في مقدور الحلفاء تحقيقها حتى اذا كانت ستصدق عند النظر فيها . كما كان يزداد وضوحها (المنويات) كل يوم . ولم يكن اعتبارنا في كردستان او وضعنا على حدودها هما اللذين يتعرضان للخطر فقط بواسطة القلاقل التي كانت تنتشر في البلاد . وانما الارمن الذين أنقذوا من المذابح ايضاً كانوا في خوف من تجدد المذابح التي سيكونون عاجزين عن منعها . وكان يشاركهم في علقهم هذا المبشرون الاميركيون هناك . وقد اشتد الحطر اشتداداً عظيماً في قاقهم هذا المبشرون الاميركيون هناك . وقد اشتد الحطر اشتداداً عظيماً باحتلال اليونان لازمير الذي خلق وضعاً جديداً في جميع الامبراطورية التركية . ومن المهم ان نذكر هنا ان اللجنة التي أرسلت في الحريف الى آسية الصغرى لتكون فكرة مبنية على الملاحظات الشخصية توصلت اكثرية أعضائها الى لتيجة مفادها ان تأسيس دولة أرمنية في كردستان هو شيء غير عملي .

### مهدئة الحال

المنبي والقائد العام في العراق عليها . بان يعلن العفو العام بموجب الخطوط النبي والقائد العام في العراق عليها . بان يعلن العفو العام بموجب الخطوط التي كان قد اقترحها بالنسبة للاكراد في ولاية الموصل . كما خول بعد ذلك برقياً بان يقدم للناس التطمينات الشفهية التي يراها ضرورية في التمشي مع هذه التعليمات . بشرط ان لا ينقض ذلك الاصرار على إعادة الاشخاص المخطوفين و الممتلكات المغتصبة . وكان المندوب السامي في استانبول قد بيتن المخطوفين و الممتلكات المغتصبة . وكان المندوب السامي في استانبول قد بيتن في اول مايس ان هنداك ثلاثة سبل مفتوحة أمامنا . فبوسعنا ان لا نعير التفاتاً لكل شيء قد يحدث خارج حدود احتلالنا ، ونترك السيحيين وما

يصيبهم . أو يمكننا ان نطلب الى الحكومة التركية ان تقوم بمعالجة الوضع . وهناك أمل ضعيف بقدرتها على ذلك حتى في حالة رغبتها فيه . او ان نستَفيد من العناصر الكردية المتلهفة للوقوف بجانبنا . وكان وكيل الحاكم الملكي العام في بغداد يعتقد ان السبيل الثالث هو الذي يعطينا احسن الامل في تمدئة البلاد . واقترح في ١٢ مايس بان نعطي تطمينات تامة ، بقدر ما يختص بحكومة صاحب الجلالة . عن العفو العام واستبعاد السيطرة الارمنية على المناطق التي يكون فيها الأكراد اغلبية ساحقة . وقبل ان يصل الرد من لندن وصل الى بغداد السيد طه الشمديناني . فصادف وصوله لحسن الحظ وقت بداية الاضطراب في السليمانية والسيد طه رجل ذو نفوذ لا يُستهان به . من الوجهة السياسية والروحية . في شمال شرتي كردستان . وقد اشتهر جده . سيد عبيد الله . بغارة شنها في ١٨٧٦ عـــلي أورمية في البلاد الايرانية حيث تملك اسرته املاكاً واسعة . وكان عبيد الله معتقلاً في استانبول مع ابنه عبد القادر الذي يتر أس هناك الحزب القومي الكردي . والمعروف عن ابنه الآخر صديق . الذي بقي في كردستان . انه من مضطهدي المسيحيين المعلومين. وكان ابنه (ان صديق) السياء طه قبل الحرب ضيف شرف على قنصل من قناصل الروس. وكانت النتيجة متجهة يوماً ما لتعيينه رئيساً صورياً لحكومة كردستانية مستقلة استقادلاً اسمياً باشراف الروس . ومع هذا فقد تمكن من الاحتفاظ بصلة ودية مع الالمان -وعندما زال اعتماد الروس عليه دمروا بيته في نبرى حينما عبروا الحدود في ١٩١٦ . وهو يتصل بصلة النسب مع سيمكو رئيس الشكاك . ولذا فهو على وثام معه ، وكان سيمكو قد حارب الروس والاتراك والارمن ، ومما يعرف عنه قتله صبراً للبطريرك الاثوري المار شمعون. وكلا هذين الرجلين. السيد طه وسيمكو . انتهازي من النوع الذي تنتجه كردستان بكثرة ، وممن يركض وراء مصالحه من دون تبكيت من ضميره . ولا تمس القضية المسيحية السيد طه الا بصورة ضئيلة . لكن سيمكو عازم على عدم التنازل عن قلامة ظفر من الغنائم التي حصلها من اموال المسيحيين في اثناء الحرب. ويوجمه موقعا هما معاً في الجبال التي تنعدم فيها وسائل النقل والمواصلات بخيث يصعب التكهن عمن سيكون بوسعه قهر هما .

وكان غرض السيد طه من زيارته لبغداد ان يلح على الجهات المسؤولة في تشكيل كردستان متحدة تحت الاشراف البريطاني ، وفي ضمن ذلك أكراد البلاد الايرانية . وعندما شرح له بانه لا يستطيع الحصول على مساعدة من عندنا في تحقيق هذا المشروع بالنسبة لما يختص منه بأكراد ايران أبدى كثيراً من خيبة الامل ، لكنه قال ان انفصال كردستان الايرانية عن ايران سيتم حتماً حتى اذا كنا نحن نمتنع عن التصديق عليه . ومع ذلك فقد تقبل الموقف وصرح عن رغبته في مساعدتنا بكل طريقة ممكنة على ان يؤسس في كردستان نظام الحكم الذي يطالب به هو واصدقاؤه . لكنه طلب ان يطمن عن النقاط التالية : اولاً – ان يعلن عفو عام في كردستان . ثانياً – ان لا يحاول تنصيب رئيس واحد فيها : ثالثاً – ان تكون اعادة المسيحيين الى اوطانهم مشروطة بتعهد من واحد فيها : ثالثاً – ان تكون اعادة المسيحيين الى اوطانهم مشروطة بتعهد من رابعاً – ان تكون حكومة صاحب الجلالة مستعدة لتقديم المساعدة المادية نفسها التي تقدمها في العراق .

ولما كانت ثورة السليمانية تهدد السلم في جميع الحدود الكردية ، كان من المستحسن أن يستفاد من شعور سيد طه الودي . وعلى هذا سلمه وكيل الحاكم الملكي العام كتاباً بالفارسية كانت ترجمته كالآتي :

« لقد خولتني حكومة صاحب الجلالة ان اطمنكم شخصياً بانها لا تنوي انتهاج سياسة انتقامية نحو الاكراد عن الأعمال التي ارتكبت خلال الحرب . لكنها مستعدة لمنح العفو العام عن الجميع . وهذا سوف لا يمنع ممثلي الحكومة البريطانية من بذل مساعيها الودية لاجراء الصلح بين الارمن والاكراد في شوونهم الشخصية ، كما انهم سيبذلون أقصى جهودهم لتسوية المشاكل المختصة بالارض بين الطرفين بصورة ودية من دون الالتجاء الى التدخل

المسلح. وترغب حكومة صاحب الجلالة ان اطمنكم بان المصالح الكردية سوف لا يغض النظر عنها في موتمر الصلح ».

وقله ارسل مضمون هذه التطمينات الى الميجر نوئيل الذي اصدر في يوم ٢٣ حزيران بياناً في المناطق الكردية التي كانت بعهدته يقول فيه :

« ان مستقبل البلاد التي تعرف باسم ارمينية او كردستان هو من القضايا التي يجب أن يبت فيها في مؤتمر الصلح. وليس لأحد ان يشك بان مؤتمر الصلح سيصدر مقرراته على ضوء المبدأ الذي كثيراً ما كان يعلن عنه و هو ان الأمم لها الحق في تعيين نوع الحكم الذي ترتضيه . وقد اعطت الحكومـــة البريطانية في السابق تطميناتها بان مصالح الاكراد سوف لا يغض النظر عنها في موتمر الصلح . وحتى تعرف ماهية القرار الذي سيصدر يكون من مصلحة الشعوب والطبقات الموجودة في كردستان ان تحافظ على السلم والأمن . اما بالنسبة لمذابح الارمن التي جرت بأمر من الحكومة التركية . فان المدنية تقضى بان الموظفين المسؤولين عن اصدار مثل هذا الامر يجب ان يعاقبوا بشدة . وسوف يعامل بالمعاملة نفسها الارمن المسؤولون عن ذبح المسلمين . ويجب ان يطلق سراح نساء وبنات الارمن المحجورات في بيوت المسلمين ، وان تعاد الاراضي والبيوت المأخوذة من الارمن بالغصب لاصحابها الشرعيين . ولا تنوي الحكومة البريطانية بقلمر تعلق الأمر بها أن تتبع سياسة انتقامية نحوالاكراد عن الاعمال التي ارتكبت في اثناء الحرب، وهي على استعداد لمنحهم العفو العام . ومن الضروري ان يترك الشعبان اللذان يعيشان في نفس البلاد اخطاءهمــــا للحكومة ، وان يتخليا عن ضغائنهما وتبادل التهم بينهما وان يكونا مستعدين للعيش سوية في تساهل وحسن نية متبادلين . ولا ترغب الحكومة البريطانية في غير هذا وسوف تقتص بشدة لكل عمل غير عادل وكل اتهام مغلوط يودي الى دوام العداوة ويشجع الاضطراب » .

### زعماء الاكراد

فكان لهذا البيان وقع حسن لدى روئساء الحركة القومية الكردية ، بينما يعود الفضل في عدم وقوع إضطرابات في منطقة السيد طه الى الكتاب الذي أعطي اليه . و لو توقعنا منه ان يتمطع صلاته مع رسل الاتراك لكان ذلك شيئاً اكثر من اللازم . كما ان قيامه بذلك من تاتماء نفسه كان شيئاً بعيد الاحتمال . لكنه كان مفيداً لنا في إلزام القبائل بالهدوء حول شمدينان ورواندوز ، ويبدو أنه بذل أقصى جهده في حصر الدعاية التركية في نطاق ضيق . وقد عرض عليه في اوائل الصيف . ان يتولى حكومة القسم الشمالي الشرقي من منطقة رواندوز مع منطقة السهول الحصبة في « دشتي حريرٌ » وإدارتها بالاضافة الى شمدينان ، مع التوسع المحتمل . على ان يكون حكمه ذلك وكالة عن الحكومة البريطانية . وتقرر على هذا الأساس ان تخصص له المخصصات وان يتعهد بالامتناع عن الدس في الموصل او ضد الحكومة الايرانية . الا انه لم يعط جواباً قاطعاً . ومن المحتمل أنه قد تردد في الاضطلاع بدور لا يختلف عن الدور الذي كان قد أنيط بالشيخ محمود ، فكانت نتيجته غير مشجعة . هذا من جهة . وربما خطر ني باله من جهة أخرى ان انسحاب معاون الحاكم السياسي البريطاني في رواندوز الى باطاس الكائنة على بعد بضعة أميال خلال تموز ، بسبب حوادث العمادية التي سير د ذكرها ، قد يدل على ضعف موقفنا وعدم دوام احتلالنا للبلاد. ولما لم يقبل بالاقتراح الذي عرض عليه ، سحب الاقتراح في آب من دون ان يوثر ذلك على صلاتنا الودية به ، وقد علمنا بعد ذلك انه اصبح أشد مناوأة للاتراك يوماً بعد يوم .

وعرض سيمكو عروضه علينا في مايس فقد كتب بلهجة ودية الى وكيل الحاكم الملكي العام الذي كانت لهمعرفة به قبل الحرب ، ليعرضُ عليه ظلامة شخصية كانت تشغله ، لكنهاكانت شيئاً ثانوياً بالنسبة لنا. وهي ان بعض مبغضيه وما كان اكثرهم (وهو موظف ايراني في هذه المرة) ، قد دبر ارسال قنبلة موقتة اليه لقتله . ولا يمكن ان يسجل هذا الحادث هنا بأحسن من الوصف

المفعم بالجنق والسخط الذي اورده بكلماته هو ، حيث يقول : « . . ولم أكد ارميها من يدي على أخي حتى ثارت « . ولكي يقتص لنفسه أغار على أورميه في حزيران . على ان عداءه لايران ، التي عقدنا معها اتفاقية خاصة ، فوضعت حداً لأي امل يمكن ان يعتمد على مساعدتنا لتكوين وحدة قومية بين اكراد تركية وايران ، مع تخوفه من الاقتصاص الذي يمكن ان يصيبه عن معاملته السيئة للمسيحيين ، قد أديا به أكثر فأكثر الى الارتماء في أحضان الترك .

اما زعماء الاكراد الآخرون ، فإن الشيخ محمود في السليمانية كان قد أسقط من الحساب بعد إخفاقه في ثورته ، وكان الشيخ محمود الحلي من المرشحين لمنصب الحاكمية الوهمية في كردستان المتحدة . وكان عبد القادر الشمديناني في استانبول مستعداً للاضطلاع بالدور نفسه ، ولم تكن ادعاءات البدرخانيين الذين كانوا حكام بوتان في السابق اقل من ادعاءاته هو . وفي وقت متأخر عن هذا اعلن شريف باشا في باريس عن انتخابه رئيساً للدولة الكردية المقبلة ، مع انه لا توجد بينات تدل على انتخابه من قبل احد الا من قبل نفسه هو . وفي شباط كان الصدر الاعظم مستعداً لارسال عبد القادر او ابنه الى كردستان شباط كان الصدر الاعظم مستعداً لارسال عبد القادر او ابنه الى كردستان وخصمه السيد طه إن عبد القادر سيقوم بجولة في كردستان باشرافنا نحن ربما عجلت بميل السيد طه إلى ان يمد احدى يديه الى الحانب التركى .

### بداية الحركة الكمالية

وفي نهاية حزيران اوفله الميجر نوئيل الى استانبول ليبحث الوضع مع المندوب السامي هناك بالنيابة عن وكيل الحاكم الملكي العام. فاتفقا على ان اهم ما يجب ان يصنع هو الابعاد بين الترك والاكراد، واقترح المندوب السامي بان يعهد الى الميجر نوئيل بمهمة ثانية في آسية الصغرى وان يسمح لبعض أبناء الاسر الكردية المعروفة بالانضمام اليه والتجوال في البلاد لغرض

التأثير على القبائل بضرورة المحافظة على الامن وحماية المسيحيين . وكان يعتقد ايضاً بانه لو حُـُذر الاكراد من السعي للأغراض التمومية فانهم سوف لا يكون عندهم ما يخشونه من الحكومة العثمانية ، برغم نظر الاتراك الى الحركة القومية بارتياب . وكان مصطنى كمال ، احد القواد الاتراك الذين كان نشاطهم غير خاضع لحكومتهم في استانبول، برغم اتصاله الوثيق بالاتحاديين، يقـــف مدافعاً عن المصالح التركية في آسية الصغرى ضد جميع المتدخلين. فقد تشكلت « عصبة الاناضول الشرقية » باشرافه للدفاع عن الحقوق العثمانية ، وكان من اهم مبادئها المحافظة على وحدة تركية وبالنتيجة عدم السماح لتشكيل اية دولة يونانية او ارمنية داخل حدودها . على ان يُحافظ في الوقت نفسه على حتوق غير المسلمين ، وان يُرحب بدولة منتدبة تحترم الشعور الوطني التركي . وقد اشترطت العصبة ان تكون الحكومة المركزية مستندة آلى أرادة الشعب فكان ذلك يستدعي جمع « مخلس وطني » . وعقدت العصبة في آب اجتماعاً في أرضروم ، لكن سيواس انتخبت بعد ذلك لتكون مقراً للجنة الوطنية التي كانت « سوفيتية » الصبغة من جميع الوجود . وكان تأثيرها شديداً بحيث أدى في تشرين الاول الى استقالة وزارة الداماد فريد التي حكمت العصبة بعدم وطنيتها . وعندما خلف عبد الرضا باشا الداماد فريداً في الصدارة العظمي ذهب وزيـــر البحرية الجديد بنفسه الى طرابزون للمداولة مع مصطفى كمال وجاء معه الى استانبول بممثل عن جماعة سيواس .

وقد ترك الميجر نوئيل حلب في ايلول بصحبة اثنين من الاسرة البدرخانية ، وهما كاميران وجلبات . وكتب من هناك يقول ان الاكراد من عينتاب الى مالاطية ، ويؤلفون ٧٠ – ٨٠٪ من السكان ، كانوا متشبعين بالمبادىء القومية الكردية ، لكنهم كانوا ضد الاتراك بخلاف اكراد ديار بكر وماردين . وعزا موقفهم هـذا الى ان هؤلاء كان اغلبهم من الشيعة والى عدم وجود ما يسمى بالقضية الارمنية وجوداً دقيقاً لأن عدد الارمن هناك كان قليلاً على الدوام . فعلمت عصبة الدفاع التركية بالامر وخافت منها لانهاكانت تعتقد ان الميجر نوئيل فعلمت عصبة الدفاع التركية بالامر وخافت منها لانهاكانت تعتقد ان الميجر نوئيل

كان يحاول إثارة القلاقل بالعمل على استقلال كردستان المتحررة من السيطرة العثمانية . والبهموا حكومة الداماد فريد التي وافقت على الرحلة بخيانة مصالح الامبر اطورية العثمانية ، وعلى هذا حاول احمد جودت ، قائد الجيش الثالث عشر ، اعتقال البدرخانيين . فبات الوضع ينذر بالصعوبة ، وعندئذ سحب قائد الحملة المصرية العام الميجر نوئيل من مالاطية . الا ان الجمعية القومية الكردية في استانبول احتجت على ما صنعه الاتراك واعلنت بأن حادثة ملاطية تعتبر بين الحزبين الوطنيين التركي والكردي اكثر وضوحاً. فقد أغلق أتباع مصطفى المن الحزبين الوطنيين التركي والكردي اكثر وضوحاً. فقد أغلق أتباع مصطفى كال جميع النوادي الكردية في ولاياتهم ، واتخذوا بحسب ما تذكره التقارير تدابير شديدة ضد جميع من كان معروفاً بمشابعة الاستقلال الكردي . على ان تعلير شديدة ضد جميع من كان معروفاً بمشابعة الاستقلال الكردي . على ان الاناضوليين أخذوا يسأمون حمل السلاح والدعوة القتال حتى اذا كان ذلك عودة الرخاء والطمأنينة الى البلاد وليس وطنياً مجاهداً . لكن مثل هذا الشعور عودة الرخاء والطمأنينة الى البلاد وليس وطنياً مجاهداً . لكن مثل هذا الشعور كان ما يزال جنيناً في ادواره الاولى ا .

## وقائع العمادية

لقدكان لهذه التيارات المتضاربة من الدس والعداوات التي تسببت عنها رد فعل أثر على علاقاتنا بالاكراد الموجودين على تخوم ولاية الموصل، وصار من اسباب الحركات التي جرت في العمادية وعقرة في شهري تموز وتشرين الثاني . فقدكانت رغبة السلطات البريطانية ان تعد الترتيبات اللازمة لاعادة اللاجئين الآثوريين الى اوطانهم في جبال التيارية . ويقع أقرب الطرق وانسبها

<sup>(</sup>١) لقد أثبتت الحوادث بأن هذا الحدس كان في غير محله ، لان الاناضوليين فاضلوا مع مصطفى كمال حتى حصلوا على استقلال البلاد وتأسست الدولة التركية النوية المعروفة اليوم .

الى هناك في منطقة العمادية ، فوضع هذا الهدف نصب العين ومددت الادارة البريطانية في ذلك الاتجاه . وفي كانون الثاني وضعت مفرزة من الجيش على بعد أربعة اميال من العمادية ، كما عين معاون حا كم سياسي في مارت . وعومل الاكراد بكثير من التساهل بالنسبة للسلف الزراعية، ولم يفرق بينهم وبين المسيحيين . لكن معاون الحاكم السياسي ما بادر لتثبيت دعائم الامن والادارة حتى اصطدم هناك بصورة حتمية بالرؤساء الاكراد الذين وجدوا ان استقلالهم الذي يسيئون استعماله اصبح مهدداً بالخطر . وكانت بلدة العمادية مسرحاً للخصومات القائمة بين اثنين من أبرز مواطنيها ، تلك الخصومات التي اعتاد جميع السكان ان يساهموا فيها فضلاً عن مساهمة أغوات القبائل المجاورة وساداتها . ولم تكن الادارة البريطانية شيئاً مزعجاً طالما كان نشاطها منحصراً في توزيع السلفات والمنح التي لم يكن في مستطاع القرى المدمرة ان تبدأ زراعتها بدونها ، لكنها عندما اتجهت الى جباية الضرائب وقمع تعسف الاغــوات الفوضوي ظهرت في مظهرها المزعج . وكان الاتراك يتخذون موقفاً فيه تساهل اكثر بالنسبة لواجباتهم الرسمية مع آبهم كانوا يستندون الى قوة عسكرية أقوى من القوة التي و ضعناها نحن . أضف الى ذلك انه كان من البديهي بأنناكنا مزمعين على اعادة الاثوريين الى مواطنهم ، ولم يقصر مسيحيو العمادية في لفت نظر المسلمين الى ان يومهم ( يوم المسيحيين ) قد بزغ فجره في الاخير . وكانت هناك تأثير ات خارجية مستعدة لتبالغ في أقوال من هذا القبيل .

على ان إرجاع آلاف الأسر الى منطقة جبلية وعرة تقع خارج نطاق سيطرتنا لم يكنواجباً يسهل الاضطلاع به ، وما تقدم الربيع حتى اتضح بأن عردة اللاجئين يجب ان تؤجل ، وعلى هذا لم تكن ثمة فائدة في الاحتفاظ بشيء من الجبل على مثل هذا البعد من مقره ، خاصة وان خطوط المواصلات كانت صعبة ، فسحب الجيش في حزيران الى « ممر سوارة » على بعد ١٨ ميلاً من غرب العمادية ، وقد ترك هذا التدبير معاون الحاكم السياسي في العمادية ، وحيداً في البلدة مع الملازم ماكدونالد والعريف تروب على الكابتن ويلي ، وحيداً في البلدة مع الملازم ماكدونالد والعريف تروب على

رأس شبانة كردية وكاتبين هنديين من كتاب التلغراف ، ومع ذلك فقد كان واثقاً من نفسه ، شأنه شأن كل انكليزي ، ومعتقداً وهو محق وليس على خطأ في الغالب ، بأن سلطته الشخصية فيها ما يكفى من الحماية . فوجد المتبرمون أن فرصتهم قد سنحت وفي ليلة ١٥ تموز قبل رؤساء الفئات الموجودة في البلدة انضمام الشبانة اليهم ، بالتواطؤ الضمني مع القبائل ، وقتاوا الحماعة الموجودة بأجمعها . ولم تكن هناك قضية عدم محبة شخصية في الموضوع . لان الكابتن ويلي وكان ضابطاً ذا خبرة لم يكن يمض على تعيينه في العمادية الا زمن قليل ، بينماكان الملازم ماكدونالد غيوراً وكفؤاً ومحبوباً من الجميع . وانماكان هذا الهيجان عبارة عن مظاهرة ضد السلطة البريطانية ، كماكان يصطبغ بصبغة مناوئة للمسيحيين بصورة جازمة . لأن القرى المسيحية في منطقة العمادية أغير عليها غارات منتظمة. ومع ان الحسارة في الارواح كانت قليلة فقاء أتلفت الحاصلات والاغنام وأخذت في كل مكان . واشترك في هذا العصيان الكويان الذين كانوا مسؤولين عن قتل الكابتن بيرسن في نيسان ، والكُّلي الذين ينزلون الى الشمال منهم ،مع قبائل البرواري في العمادية ، وعندما وصل الرتل البريطاني التأديبي الى البلدة فر القتلة الى بلاد الكويان . وقد دخلنا العمادية في يوم ٨ آب والقينا القبض على بعض المسيئين بعد أن أدبنا رؤساء قرى برواري السفلي. ثم طرد جيشنا قبائل برواري العليا من الجبال الواقعة في شمال البلدة والتفت الى الكويان والكلي. وقد ألحق بالحملة فوجان من الاثوريين المدربين في بعقوبة فأثبتوا موجوديتهم . وأنهيت العمليات في أيلول ، ومع ان رجال القبائل ، الذين كانت مهنتهم وبهجتهم حرب العصابات طوال أَيام عمرهم : قد تملصوا منا في الجبال (كما كانوا يتملصون من الاتراك قبلنا) فقد نجحنا في بث الرعب بينهم واقنعناهم بأن عصيانهم كان غلطة منهم وآنهم قد غلبوا غلبة تامة في عقر دارهم . وما حل تشرين الأول حتى كانت جميع العشائر ، مع جميع المسيئين البارزين (عدا القليل منهم) ، قد قدمت خضوعها . فعوملوا معاملة منصفة ، لأن العقوبة التي أنزلها بهم الجيش كانت كافية . وقد عينا مرشحينا في العمادية

والبرواري وزودناهم بالوسائل التي يحافظون بها على سلطتهم ، ثم انسحبنا في كانون الاول الى دهوك ، الكائنة في منتصف الطريق بين العمادية والموصل . فظلت المنطقة هادئة منذ أن انسحبنا منها .

## برزان والزيباريون

ولم تنته السنة قبل ان نخسر ارواحاً ثمينة أخرى لم تكن لتستغني عنها الدائرة السياسية . فقد عينا بعد الهدنة بمدة وحيزة معاون حاكم سياسي ي عقرة الواقعة في شمال شرقي الموصل على حافة السهل المستد في منتصف

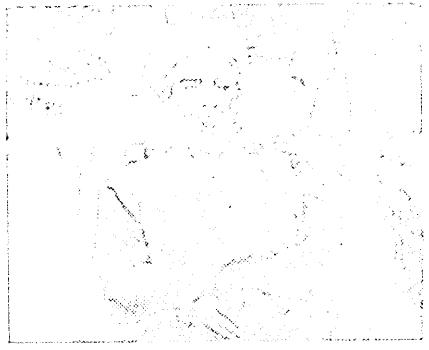

الشيخ عبد السلام البارزاني

<sup>(</sup>۱) لقد ُعين الكابتن كي آر سكوت معاون حاكم سياسي في عقرة بتاريخ ١٩/١٠/٩ ، و عين الكابتن كيرك معاون حاكم سياسي فيها كذلك بتاريخ ١٩/١١/٢٧ .

الطريق بين العمادية ورواندوز . وتعد الجبال التي تفصل عقرة عن الزاب الكبير موطن الاكراد الزيباريين ، بينما تقع في الجانب المقابل من النهر بلاد الشيخ البرزاني . وكان لبرزان تاريخ عاصف في زمن الأتراك. فقد عاني الشيخ عبد السلام مشاقاً كثيرة على يد الحكومة العثمانية ، وفي ١٩٠٩ جرد الاتراك حملة ضده لم تصب الا نجاحاً معتدلاً جداً . وقد تمكن ناظم باشا ، الذي وضعت في عهدته في ١٩١٠ ولايات بغداد والبصرة والموصل ، من عقد صلح وقني مستعجل ، لكن ناظم باشا عندما سحب في ١٩١١ انهارت جميع التدابير التي نجح في اتخاذها ، وعند اندلاع نيران الحرب كان الشيخ البرزاني يتوقع ان يجبر على قبول العروض التي كثيراً ماكان يعرضها عليه الروس دفاعاً عن نفسه ويطلب الحماية منهم . حيث كان هناك عداء مستحكم بين بارزان النفسه ويطلب الحماية منهم . حيث كان يتبعها الاتراك اخذوا يستنيدون من فارس آغا الزيباري فتمكنوا بواسطته من اصطياد شيخ بارزان وشنقه . وورث خلفه الشيخ أحمد خصوماته تلك ، لكنه لم يرث معها فطنته وذكاءه .

<sup>(</sup>۱) و (۲) يسكن البارزانيون القم الجنوبي من منطقة الزيبار الجبلية المنيعة التي يحيط بها الزاب الكبير ، بعد أن يأتي من الأراضي التركية ، من الغرب والجنوب. وتسكن المنطقة كذلك عشائر أخرى معروفة بقوة الشكيمة أهمها المزوري والشيرواني والهركي ، والزيباري التي يرأسها أغوات الزيبار الحاليون .

وينحدر شيوخ البارزانيين من نسل الشيخ تاج الدين وكان عالماً جليل انقدرة والمكانة. وقد برز من أحفاده الشيخ عبد الرحم وكان الشيخ عبد السلام هذا هو الذي أخذ الطريقة النقشبندية من الشيخ خالد النقشبندي ، مؤسس الطريقة النقشبندية في السلام هذا هو الذي أخذ الطريقة النقشبندية من الشيخ خالد النقشبندي ، مؤسس الطريقة وأسس في السلام في احدى رحلاته حوالي منتصف انقرن الثاني عشر الهجرة وأسس زاوية فيها ، ثم جلس التدريس والارشاد فقصده طلاب العلم من جميع الجهات .

وكان الشيخ عبد السلام قد خلف ابناً اسمه محمد ، فقام بالأمر من بعده وعمل على تقويسة الطريقة النقشيندية وإعلاء شأنها في تنك الأنحاء. وبعد ان توفي أعقب ابناء خسسة ، هم : الشيخ عبد السلام الثاني ، والشيخ أحمد ، والشيخ محمد صديق ، والملا مصطفى رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني في الوقت الحاضر ، والشيخ محمد (بابو) سمي باسم والده . ولجميع هؤلاء أولا د وأحفاد في يومنا هذا. =

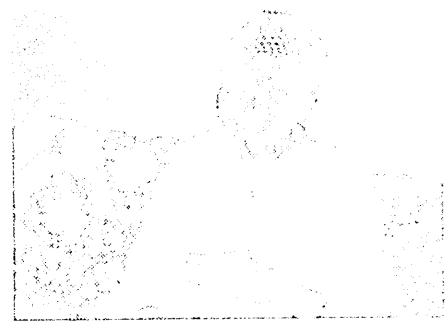

فارس آنسا الزيباري

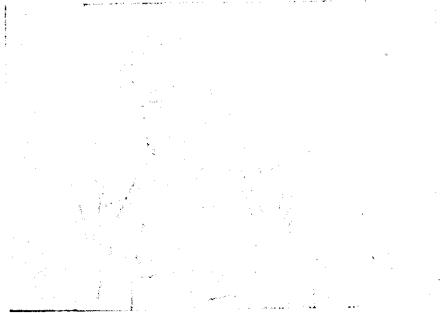

السيد طه الشعدنياني

ويبدو ان البارزانيين كانوا منذ ان وجدوا في مكانهم هذا في خصام دائم مع الزيباريين وأغواتهم. فان هؤلاء الأغوات، الذين كانوا يحكون عشائرهم حكماً اتطاعياً، لم يرق لهم توسع نفوذ الشيوخ البارزانيين والتفاف بعض العشائر حولهم، ثم اعتناقهم لتعاليم الطريقة النقشبندية. ومن أجل هذا اشتد الخلاف بين الطرفين حتى وصل الى القتال الدائم، الذي استغرق أيام الشيخ عبد السلام الأول كلها وأيام ابنه الشيخ محمد. وكانت نتيجة كل ذلك ان تغلب البارزانيون على الزيباريين وأزاحوهم عن الجانب الأيسر من الزاب الكبير الى الجانب الأيمن، وبذلك أصبح النهر هو الحد الفاصل بين الفريقين وهكذا بق حتى الآن.

وكان من الطبيعي ان يعمد الزيباريون الى التحريك على خصومهم لدى الحكومة العلمانية ورجالها في ولاية الموصل في كل فرصة أو مناسبة ، حتى أوغروا صدورهم وسببوا نقمة الأتراك عليهم ، بينا لم يعرف عن البارزانيين منذ نشوه حركتهم الصوفية في تلك الأصقاع الهم قاموا بعصيان ضد الدولة. وحينا قدم الشيخ عبد السلام الثاني ( أبن الشيخ محمد) الى الحكومة مطاليب اصلاحية يرجو فيها الاهتهام بمنطنته وانتشالها من انفقر والعزلة كان الجو في الأوساط الحكومية مهيأ ضده . فقد اعتبرت هذه المطاليب دليلا على ما كان ينسب اليه من تمرد ، واعتبرتها موعزاً بها من قبل الجمعيات الكردية التي كانت تطالب بالحمكم اللامركزي يومذاك . فسيقت حملة عسكرية ضده في أيام الاتحاديين حينا كان محمد فاضل باشا الداغستاني والياً في الموصل ، وبعد ان استبسل هو ورجاله في مقاومتها فر هارباً منها والتجاً الى الروس وعندئذ دخل الجيش الى قريته فخربها وخربت زاويته . وبعد ان تعورت الأمور في الباب العالي أصدرت الحكومة عنوها عنه فعاد الى مكانه وأخلد الى السكينة من دون أن يعباً بما كان يغريه به الروس .

لكنه ماكاد يستقر مع عشائره حتى جابهته الحكومة بعزمها على تسجيل القرى البارزانية وتمداد نفوسها مع احصاء أغنامها ومواشيها . فئارت ثائرة البارزانيين لذلك ، واعترض الشيخ عبد السلام لدى الحكومة ثم رجاها تأجيل ما كانت تريده الى الفرصة المناسبة ، فلم تلتفت لذلك وقررت المضي فيها تريد مها كلفها الأمر . وزاد العلين بلة ان تطورات مهمة حصلت في استانبول قتل فيها محمود شوكت باشا رئيس الوزراء الاتحادي ، واتهم بها القائمةام المسكري صفوت بك، لكن صفوت بك فر من استانبول والتجأ الى الشيخ عبد السلام بصفة دخيل عليه . وحيمًا طولب بتسليمه الى الحكومة امتنع عن ذلك بطبيعة الحال ، لأنه كان دخيلا عليه اولا ولما كان من سابق معرفة وصداقة بينها وباعتبار صفوت بك نفسه من رجال الائتلافيين الذين كانوا يعطفون على الشيخ عبد السلام ويتقدون مكانته الدينية ، فنسلا عن اعتقادهم بانه كان موالياً للحكومة وغير خارج عن طاعها كما كان يعتقد الاتحاديون . وقد احتفى الشيخ عبد السلام بصفوت بك الذي فتح مدرسة في بارزان أثناء وجوده عندهم ودرس بنفسه فيها . =

= وقد عين لولاية الموصل في تلك الأثناء سلمان نطيف باشا ، وكان من غلاة الاتحاديين ، ومن المتطرفين في القومية المركبة مع انه كان كردياً من أهالي ديار بكر . فعلل من الشيخ عبد السلام تسليم صفوت بك في الحال أو الحضور بنفسه الى الموصل ، فرفض الشيخ هذين الطلبين بكل أباء واعتصم بالحبال منتظراً حكم القدر فيه . وعند ذاك جرد سلمان نظيف باشا جيشاً قوياً على بارزان ، ثم استنفر العشائر ضده في كل مكان . وبعد ان خاضت هذه القوات حرباً ضروساً مع البارزانيين غلب على أمر البارزانيين واضطروا إلى الانسحاب بعوائلهم والرحيل الى ايران . اما الحيث فقد دمر القرى البارزانية بالتعاون مع العشائر ونهبها ، ثم خرب زاوية الشيخ الدينية (الضحايا الخلامي) .

اما كيف تم القبض على الشيخ سلام فيرى الأستاذ الغلامي ان فارس الزيباري لا دخل له في الموضوع كما تذكر المس بيل هنا ، وانما قبض عليه بمكيدة تدل على الحيانة والغدر . فبعد ان وصل البارزانيون الى الأراضي الايرانية تفرقوا على القرى المجاورة لأورمية ، ونزل الشيخ عبد السلام ضيفاً على السيد مه الشيخ صديق الشمديناني في قرية نيري ( نهرية ) التي تبعد عن أورمية بمراحل ثلاث . وبعد خمسة شهور ذهب مع نفر من رجاله لزيارة اساعيل اغاسيمكو رئيس الشكاك في قرية جاريا بالقرب من الحدود الايرانية التركية وحل ضيفاً في بيته فلاق كل حفاوة وتقدير . وحيما كان عائداً الى مقره في نيرى اعترض طريقه عدد من رجال درويش عبد الله أحد رؤساء الشكاك ، وكان يسكن داخل الحدود التركية ، وأخوا عليه بزيارة بيت رئيسهم درويش عبد الله درويش عبد الله . وعلى أثر هذا أحاط بالدار عدد من رجال القرية المسلحين ، وتقدم اليه درويش عبد الله . وعلى أثر هذا أحاط بالدار عدد من رجال القرية المسلحين ، وتقدم اليه درويش عبد الله . وحيل الغدول عن فكرته المهيئة بكل وسيلة فلم يفلح . وحيا حاول عليه الدفاع عنه وأخذه بالقوة منعهم عن ذلك لأنه رأى أن المقاومة لا تجدي . ثم أخذ الشيخ الدفاع عنه وأخذه بالقوة منعهم عن ذلك لإنه رأى أن المقاومة لا تجدي . ثم أخذ الشيخ نظيف بحلماً الى ديار بكر ، وبعد ذلك جاءت به قوة تركية الى الموصل . وفيها شكل سلمان نظيف بحلماً عسكرياً لمحاكمة فحكم عليه وعلى ثلاثة من أعوانه بالاعدام .

وفي مساء يوم ١٤ كانون الأول ١٩١٤ أغير أهالي الموصل بان الشيخ عبد السلام سيعدم في منتصف تلك الليلة وطلب اليهم الحروج لتفرج . وقبل ان ينتصف الليل جي ، بالشيخ الجليل واتباعه الثلاثة الى ساحة الأعدام الكائنة بين الثكنة العسكرية (الحجرية) والثكنة الملكية في الموصل ، فتوضأ وصل ركعتين وقرأ القرآن ثم أعدم شنقاً مع جماعته . اما الذين شنقوا معه فهم : محمد أغا هيشتي من رؤساء الريكان وكان متقدماً في السن ، وعبدي أغا المزوري ، وعلى بن محمد أغا المزوري . وقد أودع الآخرون من الأسرى البارزانيين السجن فات منهم فيه عدد غير قليل ، ومن هؤلاء نوري خال الشيخ عبد السلام ومحمد أمين أغا بابسيني والدعلي أحد المشنوقين .

الاوقات متلهفاً للانتقال الى منطقة رواندوز لكن المشروع لم يلق تشجيعاً منا . ان فارس آغا منع من عبور الزاب الى بلاد بارزان . فأدت محاولة الاحتفاظ بالتوازن الى عداء الفريقين لنا وجعلت من الوضع تربة خصبة للدعاية التركية التي كانت تدار بحذق من وان على يد حاكم سابق يدعى حيدر بك . وقد شاعت الاخبار في اوائل الشتاء عن وصول انور باشا الى وان مع مدد يتألف من الاتراك والروس الهاربين . وعن تراسله الفعال مع سيتو آغا في اورامار الواقعة في شمال العمادية ومع البرواري والمسيئين الآخرين . والظاهر ان النزاع بين فارس آغا الزيباري وشيخ احمد البارزاني قد سنوي موقتاً بتوسط الترك . وكان الوكلاء منشغلين في الوقت نفسه في بث المبادىء التي كان الاغوات يعيرونها آذاناً صاغية لانها تقدم لهم مشروعاً يؤدي الى سيطرة اسلامية بعيدة غير فعالة ، يصبح تحتها الاغوات هم اصحاب السلطة الحقيقية ، لكن الفلاحين العشائريين الذين سيجبرون على الحضوع النام لرؤسائهم يبدو انهم لم يكونوا ينظرون الى الامر على الضوء نفسه .

وكان قد خلف الكولونيل ليجمن في حاكمية الموصل السياسية الكولونيل بيل، الذي كان يجمع بين الخبرة الطويلة والمقدرة الفريدة في الادارة. ولمساكان حديث عهد بالمنطقة رغب في ان يتعرف بها شخصياً، ويلتفت التفاتساً خاصاً الى تكوين آرائه عن القضية الكردية. فزار عقرة في نهاية تشرين الأول وفرض غرامة على فارس آغا وعلى رئيس آخر من رؤساء الزيبار يدعى بابكر آغا، لان أتباع الاثنين كانوا يقتنصون شبانتنا. وفي أول تشرين الثاني عبر الزاب لأجل ان يفتش شبانة احد الرؤساء المحليين. لكن الزيباريين اهتاجا لانهما دُعيا للمحافظة على النظام وغرما فاتصلا بالشيخ احمد البارزاني الذي بعث اليهما بأخيه مع عشرين من رجاله لمساعدتهما. وكمن هؤلاء مع فارس وبابكر واتباعهما. وقد بلغوا حوالي المائة رجل عداً، في طريق عودة الضابطين بالقرب من بيراكبرا قرية بابكر واطلقوا عليهما النار فقتلوهما. وكان في معينة الضابطين اربعة من الشبانة. فقتل اثنان، كان احدهما آثورياً

وكان الثاني من اهل عقرة وقد حاول الدفاع عن ضابطيه. اما الاثنان الآخران فقد كانا من الزيباريين فانضما الى العدو . وتدل جميع الدلائل على ان قتلا الضابطين لم يكن قد دبر من قبل ، بل كان ناتجاً عن سورة من سورات الغضب المفاجئة التي يتميز بها المزاج الكردي . لكن هذا القتل وقد وقع بالفعل يشير الى بداية الثورة . فقد أغار الزيباريون والبارزانيون على عقرة ونهبوها . وفر ضابط الشبانة الى الموصل بشق النفس . وفي خلال يوم واحد او يومين تشاجرت القبيلتان على الاسلاب فعاد البارزانيون الى بيوتهم . وقد عرضت علينا عدة قبائل مساعدتها وأظهرت ودها نحونا ، وعندما شق الكابتن كيرك ، معاون الحاكم السياسي في باطاس (رواندوز) ، طريقه الى عقرة في ٩ تشرين الثاني مع الشبانة الاكراد فقط وجد سكان البلدة يبتهلون من أجل عودة الادارة البريطانية . وعند وصول الرتل التأديبي الى وادي الزاب رفعت معظم القرى الراية البيضاء ، وكان يبدو على سكانها الخوف الحقيقي من أغواتهم . ورحبت بمن يحميها منهم .

وقد أحرق جنودنا دور الرؤساء الزيباريين ، ثم عبروا الزاب وأنزلسوا العقوبة نفسها بالبارزانيين ، وجرياً على القاعدة التي اتبعت في حملة العمادية لم نتعرض بالقرويين . ولم يستطع الثوار إثارة القبائل المجاورة ، وكان ذلك في الدرجة الاولى بسبب موالاة الرجل البارز بالقرب من عقرة لنا ، وهو عبد القادر آغا الشوشي أ . ولذلك لم نجد مقاومة في تقدمنا . وقد فر الجناة الاربعة وهم فارس وبابكر وشيخ احمد بارزان واخوه الى الجبال ، فاعتبروا خارجين على الحكومة . ولم تقع قلاقل في العمادية من اجلهم ، كما رفض السيد طه الشمديناني الاستماع الى اقتراح قائمقام ذيري ، حيث كان الترك يحتفظون بعامية صغيرة ، بوجوب مبادرته هو وسيتو الأوراماري لمساعدة الزيباريين .

<sup>(</sup>١) الله قادر أغا بن عُمَّان أغا الشهير بقادر أغاشوش ، صاحب قرية سوسنة القريبة من عقرة .

شمالاً الى باش قلعة . وعندما أنهيت الحركات تقرر تقليص حدودنا الى عقرة والكف عن محاولة التمسك ببلاد الزيبار بين عقرة والزاب مرة اخرى .

وعلى هذه الشاكلة لم نعد مسؤولين في نهاية السنة عن ادارة جبال الحدود في كردستان الشمالية. ونقل الموقع البريطاني من رواندوز الى بطاس الكائنة على بعد ١٨ ميلاً من جنوب غربيها . ومن هناك كان الحط يمر الى عقرة ودهوك متحاشياً الجبال التي تكوّن جناح الجانب الأيمن من الزاب الكبير بحيث يترك العمادية والزيبار في خارج منطقتنا . وكان وصولنا هناك بادىء ذي بدء موضع ترحيب الجميع من كل الوجوه ، لاننا اتخذنا التدابير لمكافحة المجاعة والدمار اللذين خلفهما الاتراك. وقد وزعنا الاسعاف بحياد تام من دون تفريق بين المسلمين والمسيحيين ، وربما تكون المساعدة التي قدمناها قد أنقذت من بتمي من طبقة الزراع . لكننا لم نخف نيتنا في اعادة اللاجئين المسيحيين الذين كانوا قد التجأوا لحمايتنا الى مواطنهم والذين كانوا يلحون علينا باستمرار برغبتهم في العودة الى ديارهم ، وهذا هو الذي استغله الاتراك في توجيه دعايتهم ضدَّنا . الكواونيل نولدر عن عصيان الزيباريين ما يأتي : « ان وضع الاغا الكردي الاعتيادي لا يتفق مع وضعنا ووضع اية حكومة اخرى . . فانه مثل البارون الاقطاعي في القرون الوسطى يحتفظ بثلة من الاتباع المسلحين ويتعسف مسع الفلاحين متى شاء . وان الارض التي يملكها فارس آغا واخوه لا تدر لهمـــــا وارداً بمقدار ( ١٠٠٠ ) روبية في السنة . وانما تعتمد ثروتهما بالكلية عــــلى الاغتصاب من القرى ، وهما يحتفظان بنفوذهما بصرف الاموال التي يحصلان عليها بهذه الطريقة على الاحتفاظ بالجماعات المسلحة التي تفرض سلطتهما. ورجال كهؤلاء لا يسعهم الا ان ينظروا الى قيام اي نوع من انواع الحكومات المستقرة باهتمام. وعندمًا يضاف الى هذا الوضع الشعور المناوىء للمسيحيين والدعاية التركية المتسعةالمدى يمكننا ان نفسر تفسيرأكافياً الشعور الحالي الموجود في حدودكردستان الشمالية ».

ويبرهن اكثر من هذا على صحة هذا الوصف استقرار الحالمة الآن في كردستان الجنوبية حيث أدت ثورة الشيخ محمود الى اسقاط سلطة ينطبق عليها وصف الكولونيل نولدر تماماً. فلم يبد من سكان السليمانية ما يدل على تحسرهم عليه ، وقد بدأت البلاد تسير سيراً اعتبادياً في طريق الرخاء ، بينما لا تزال الفوضى ضاربة اطنابها في كردستان الشمالية التي تغلب فيها الاغوات على الادارة . وبالاضافة الى السليمانية تقدم لنا سهول أربيل برهاناً مقنعاً آخر على ما اوردناه حيث ان تلك المنطقة التي يسهل الوصول اليها من الموصل لا تقع الآن في قبضة الرؤساء الذين يحتاجون الى معاقل جبلية يديرون منها عملياتهم بسلام . ويقدر الناس هناك الاتحاد الاداري مع وادي دجلة المتمدن اكثر من منطقتهم وليست لم رغبة في قطع الاتصال بالموصل وبغداد الذي تتساوى فائدته للطرفين . لذلك من اربيل وما يتبعها من كويسنجق ورانية منطقة قائمة بذاتها .

وما تزال الاحوال في العمادية مستقرة . فقد نجح مرشحنا عبد اللطيف آغا في المحافظة على وضعه . وبقي اسماعيل بك بن سُعيّد بك في رواندوز يتمتع بمؤازرتنا ومعاضدة مفرزة من شبانتنا الكرديةوقد برهنت الترتيبات التي اتخذناها هناكعلى أنها مرُ ضيةللغاية .

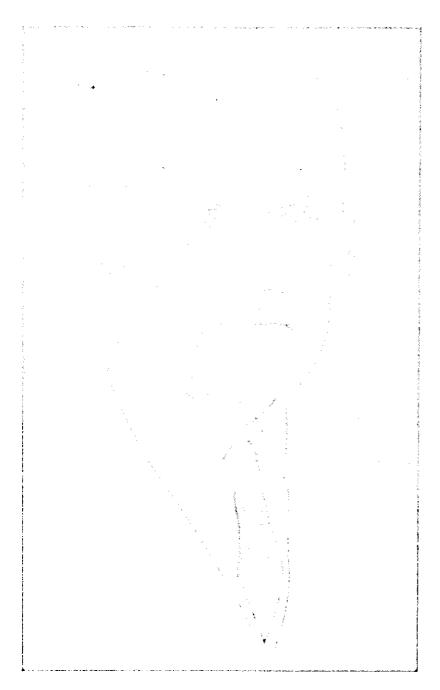

السر بيرسي كوكس الحاكم الملكي العام

## الفصك لاالستكابع

# تطور الادارة وتوسمها: شؤون الواردات

## تعيين الحاكم الملكي العام

كانت إضافة ولاية بغداد الى المناطق المحتلفة قد أسبغت على أعمال الادارة أهمية جديدة . وحينما تمت السيطرة على حوضي ديالى والفرات الغنيين ، وقل الاحتمال في شن هجوم تركي ، أخذت مسؤولية الادارة في البلاد تجرد الاعتبارات العسكرية من أهميتها . واستجدت في الوقت نفسه عوامل سياسية جديدة كان من أهمها وجود مدينة بغداد في المنطقة . فهي في الأساس عاصمة البلاد العتيدة ، وتعتبر نفسها كذلك على الدوام ، ومع ان البصرة والموصل قد نظمهما الاتراك وجعلوهما ولايتين مستقلتين كانت بغداد في الحقيقة مقراً للسيادة العثمانية في العراق منذ القدم ، وبقيت مصدراً للوحي السياسي حتى به منا هذا .

وقبل ان تعقد الهدنة بزمن طويل دعيت القوة العسكرية في ما بين النهرين لحل المشاكل الادارية والسياسية دون العسكرية . وقد اعترفت حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأهمية هذه الناحية من أعمال الحملة . فرفعت في تمور ١٩١٧ منزلة رئيس الحكام السياسيين بحيث أصبح حاكماً الملكياً عامــــاً. وحددت واجباته على الوجه الآتي :

« تسيّر الادارة المدنية بالاشراف العسكري الدي يرتأيه الحاكم العسكري العام ، مع الالتفاف المطلوب للأحوال والانقسامات المحلية ، بحيث يؤدي ذلك الى الحيلولة دون اختلال النظام ، الذي قد يستدعي سوق الجيوش المطلوبة بالحاح في مكان آخر . ويجب ان يستهدف في الوقت الحاضر فقط الحد الأدنى من الكفاءة الادارية ، الذي يكون ضرورياً لحفظ الأمن وتطمين متطلبات القوة العسكرية في البلاد .

كما يجب ان يبقى تعديل القوانين ، وادخال الاصلاحات الضرورية ، في أضيق الحدود الممكنة . فان حكومة صاحب الجلالة البريطانية غير راغبة في إثارة المشاكل الكبيرة او المثيرة للخصام والجدل ، أو الاشارة اليها بشيء ، حتى يكون خطر الهجوم التركى قد تعدى حده ... »

وقد خول الحاكم الملكي العام صلاحية المخابرة رأساً مع حكومة صاحب الجلالة ، وأخبر بأن يعنون تقاريره الى وزير الدولة لشؤون الهند ، وصارت تعليمات حكومة صاحب الجلالة تصدر منذ ذلك الوقت فصاعداً باسم ذلك الوزير في الأمور غير العسكرية . وقد استفادت ادارة بين النهرين استفادة كبيرة جداً من ربطها بوزارة الهند رأساً ، حيث كانت مشاكلها واحتياجاتها تلقى التفاتاً تاماً . ولم تقصر وزارة الهند في تقديم المشورة الصائبة ، والتأييد الحكيم ، والمساعدة خلال السنين الصعبة التي مرت قبل ظهور الحكومة المدنية للوجود .

Civil Commissioner (1)

Secretary of State for India (1)

## التقسيمات الادارية في ايام الاحتلال

وقد أسست عند احتلال بغداد منظمة مستقلة في ولاية البصرة باشراف نائب من نواب رئيس الحكام السياسيين ، يكون على اتصال وثيق في عمله برئيس الحكام السياسيين في بغداد . وكانت حدود الولاية نفس الحدود التي كانت موجودة في أيام الترك ، ما عدا قائم مقامية الكوت التي ألحقت بالبصرة . فصارت الولاية الجنوبية تتألف من خمس مناطق : البصرة نفسها ، والقرنة ، والناصرية ، والعمارة ، والكوت ، وكان يدير كلاً منها حاكم سياسي يتبعه عدد من المعاونين المحليين . وكانت مدن البصرة والعمارة والناصرية يسيطر عليها حكام عسكريون أصبحت دوائرهم بالتدريج أكثر اصطباغاً بالصبغة عليها حكام عسكريون أصبحت دوائرهم بالتدريج أكثر اصطباغاً بالصبغة المدنية من العسكرية ، برغم بقاء العنوان من دون تبديل .

تم عُين الحكام السياسيون في ولاية بغداد كلما امتدت رقعة المناطق المحتلة واتسعت حدودها ، وما انتهت سنة ١٩١٧حتى أصبح عددهم عشرة ، معينين في : بغداد ، وسامرا ، وبعقوبة ، وخانقين ، والعزيزية ، والرمادي ، والحلة وكربلا ، والشامية ، والسماوة .

وبعد سنة من التجربة التي تمت على هذه الشاكلة تقرر أن يسمح بأبطال التفريق بين الولايتين ، ونُستق العمل الاداري بأجمعه برآسة الحاكم الملكي العام في بغداد . و تم ذلك في أيلول ١٩١٨ . فبقيت المناطق الاربع عشرة التي كانت تتألف منها الولايتان غير متبدلة الى عام ١٩١٩، حينما فصلت الديوانية عن الحلة وأعطيت صفة المنطقة بما فيها السماوة . ثم أدمجت كربلا بالحلة ، والعزيزية بالكوت . وعندما تقدمت سنة ١٩١٨ ظهرت للوجود منطقتان ، هما السليمانية والموصل . وفي ١٩١٩ فصلت كركوك عن السليمانية واربيل عن الموصل ، وأصبحت كل منهما منطقة قائمة بذاتها ، بينما تكونت من خانقين وبعقوبة منطقة أخرى في ١٩٢٠ .

#### الواردات

لقد أدى احتلال بغداد الى إجراء بعض التعديلات في دائرة الواردات افني نهاية ١٩١٦ كانت «لجنة الواردات» . التي تتألف من ضابطين ، قد حلت في محل « ناظر الواردات » . وقد تقاسم عضوا هذه اللجنة العمل فيما بينهما ، واصبح كل منهما مسؤولاً عن فروع معينة من فروع الدائرة . وحينما سقطت بغداد تولى « ضابط الواردات » الأول جميع اعمال الواردات العائدة للولاية الشمالية ، بينما تولى زميله الاعمال نفسها في الولاية الجنوبية . وبقسي المستر غاربت الى عمله الى تموز ١٩١٨ . فأخذ مع معاونه الوحيد في أول الأمر ، ومعاونيه الاثنين بعد ذلك ، يكافح الأعمال الصعبة التي كانت تنطوي عليها عمليات التنظيم الأساسية في ولاية بغداد . وقد از دادت صعوبة العمل عليها عمليات التنظيم الأسوسية في ولاية بغداد . وقد از دادت صعوبة العمل الزراعي سوف نأتي على وصفه بعد هذا . فصودق عليه وتم تنفيذه من قبل السلطات العسكرية ، بوجود المستر غاريت ضابطاً منفذاً فيه وممثلاً لدائرة الواردات نفسها . الا انه وقع مريضاً في تموز ١٩٩٨ وبعد فترات من استئناف العمل غادرا البلاد باجازة مرضية في كانون الأول .

وكانت قد أدخلت بعض التغييرات في مشروع الدائرة من قبل. فقد أغلقت دائرة البصرة عند دمج الولايتين وجيء بالسجلات الى بغداد. وتولى رآسة الدائرة الموحدة في بداية الامر سكرتير للواردات والمالية ، لكن هذه الدائرة قسمت في صيف ١٩١٩ الى دائرتين : واحدة للواردات وأخرى للمالية ، وترأس كلاً منهما سكرتير مستقل .

Revenue Department (1)

Garbett (7)

## الري والزراعة

وفيما عدا مشروع الاستثمار الزراعي ، الذي كـــان بعهدة السلطات العسكرية ، أسست دائرتان : واحدة للري وأخرى للزراعة في شباط ١٩١٨ و تموز ١٩١٨ على التعاقب ، على شكل وحدتين عسكريتين تعملان باشر اف « اللجنة الزراعية »١. وكانت اللجنة التي يرأسها نائب مدير الميرة تتألف من خمسة أعضاء هم : مدير الري ، ومدير الزراعة ، والمشاور المالي للقائد العام باعتبارهم ممثلين للجانب العسكري ، وسكرتير الواردات والشؤون المالية للحاكم الملكي العام ، وضابط الواردات الأول الذي تولى سكرتارية اللجنة ، عن الجانب المدني . على ان تقاسم السلطة هذا في شؤون تتصل اتصالاً وثيقاً بادارة السكان المدنيين لم يكن يخلو من مصاعب على ماكان فيه من ضرورة حتمية في ذلك الوقت. فقد كان ضباط الري المحليون مثلاً مخولين بفرض بالسداد وما أشبه ، من دون إحالتها على الحكام السياسيين المحليين . ومع هذا فربما كان المخالف رجلاً تقضي الدواعي السياسية بمعاملته معاملةً حذرة ، كما كان وجود دائرتين مختلفتين تصدران الأوامر في وقت واحد يعد شيئاً مربكاً للعقلية المحلية على كل حال . ومما يدل على نجاح الطريقة التي تم فيها العمـــل سوية ً ما بين السلطات المدنية والعسكرية ان الترتيبات التي اتخذت سارت على أحسن ما يرام الى سنة ١٩١٩ ، حينما سمح تقدم الأحوالِ نحو السلم والاستقرار بتسليم دائرتي الري والزراعةالى السلطان آلمدنية ، وقد أصبحت في وضع تستطيع تولي المسؤوليات فيه .

### الضرائب

وقدكان جهاز الواردات التركي ، من وجهة نظر حكومة العدو الراحلة ،

Beard of Agriculture (1)

يتصف بميزة معجبة . فقد كانت السجلات جميعها متجمعة في المقر ، وكان الأشخاص الذين يعرفون شيئاً عن أعمال الواردات وجبايتها قليلون جداً . وبذلك كان من الممكن ان تتلف السجلات وينقل الموظفون وحينما وصلنا الى بغداد لم يكن هناك بيان لتحقق الواردات عن أية ضريبة من الضرائب ، يمكن ان تجري الجباية بموجبه ، كما لم يكن ثمة أي موظف باق في منصبه . وكانت قد تكونت قناعة عامة عند الناس بأن الاتراك سوف يعودون الى البلاد ، وكان تاريخ الكوت ماثلاً أمامهم ومنذراً الكثيرين منهم الذين كان بودهم ان يقدموا خدماتهم في هذا الشأن لولا خوفهم من تكرار ما حدث فيها . ولم ينعدم وجود السجلات المراضي كذلك .

وعلى كل فقد كانت الحاجة تدعو الى اتخاذ قرارات عاجلة في هذا الشأن. فقد وصل « ضابط الواردات الأول » الى بغداد في ٢٢ مارت . ولما كان وقت الحصاد يبدأ في ١٥ نيسان فان الكشف على الحاصلات كان يجب أن يتم قبل ان ينضج الحاصل وتصدر بيانات التحقق بموجب ذلك . وكان استيفاء حصة الحكومة من الحاصلات أمراً مهماً لسببين : فقد كانت تهيئة الأقوات محلياً أمراً من شأنه ان يقلل أولاً من مقدار الحمولة في وقت تعتبر فيه هذه الحمولة شيئاً مهماً للجهات المسؤولة ، كما كان دفع الضريبة من ناحية ثانية له تأثير معنوي لأنه يعتبر دلالة ظاهرة للعيان تدل على اعتراف العرب بالخضوع . ولا غرو فان دفع الضريبة يعتبر مقياساً بارزاً للولاء . ولذلك كان لا بد من جباية الضرائب ، ولا بد من تكوين جباز لها يكون مقبولاً عند الناس وسريعاً في سيره ، بينما يكون مطابقاً لسياسة الحكومة المالية السابقة في الوقت نفسه .

وكانت أسهل خطة تتبع في هذا الشأن ان نعود بالضرائب الى طريقة الالتزام القديمة ، لكن هذا كانت تعترضه مشكلتان: أولاهما ان طبقة البغداديين الذين يتقدمون للاشتراك في مثل هذه المزايدات عادةً لم يكونوا يثقون بما آلت اليه حالة القبائل ، ولا بالمدى الذي تصل اليه الادارة الجديدة في دعم حقوقهم ومؤازرتهم في العمل . وثانيتهما ، انه على الرغم من أهمية التأكيد على سيادة

الاستقرار والهدوء عن طريق جباية الضريبة فعلياً ، فان الحاصلات كانت قليلة جداً ، وكان أهم من ذلك مع هذا الحصول على ثقة الفلاحين والمزارعين ليرحبوا بالاجراءات التي تتخذ للانماء الزراعي في المستقبل. وكان الحصول على معلومات مفصلة لهذا الانماء يتصف بصفة الضرورة العاجلة ، بينما كانت جباية الضريبة بالالتزام لا تساعد مطلقاً بالالتزام في ترويج هذا الغرض.

وقد كانت طريقة استيفاء الفسريبة من شيخ واحد ، بعد ان كان قد ثبت نجاحها في بعض جهات ولاية البصرة ، شيئاً غير ممكن لأن طريقة تأجــبر أقرت في بغداد . ولذلك لم يكن ثمة شيوخ متعودون على الاضطلاع بمثل هذه المسؤولية ، ولا سجلات يمكن ان تبني عليها تقديرات منصفة في هذا الشأن . ولم تكن الحكومة التركية تستوفي رسومها وضر انبها من المُلاك الا في الحالات التي تكون الارض فيها مملوكة ، وواقعة فيما يسمى بالمناطق المستسلمة . اما الاراضي الأميرية. والمناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة سيطرة ً فعالة ، فقد كانوا يستوفون الضريبة فيها من الملتزم الثاني ، أي السركال مباشرةً . على ان اتصال الحكومة بالسراكيل رأساً فيه فائدة وخطر في الوقت نفسه . فان وحدة الأرض كلما صغرت ازداد اتقان المعلومات التي تستحصل بشأنها ، وازدادت المساعدة التي يمكن ان تقدم لها . اما الخطر فينطوي في ان التقسيم الى وحدات صغيرة يؤدي الى الاسراع في عملية تحطيم الوضع العشائري التي كانت سائرة من قبل ، وأضعاف السلطة الشيوخ . وقد ارتؤي ان هذا الخطر يمكن تلافيه بالتأكيد على مسؤولية الشيوخ عن سراكيلهم ، مهما أمكن ، وبتقديم حصة ً مالية لهم من الضرائب التي يستوفونها من مناطقهم . وباتباع هذه الحطة كانت تخصم نسبة من حصة الحكومة لتتكون منها حصة الشيخ .

<sup>(</sup>١) لا شك ان سلطات الاحتلال البريطانية كان يهمها ابقاء الاقطاع بأجل مظاهره ليسهل لها حكم البلاد واستغلال خيراتها عن طريق الشيوخ ، وهذا ما يتجلى في هذه الجملة .

وكانت أحسن الأراضي ادارة في العراق أراضي السنية ، او أراضي السنية السلطان . والخلك ارتؤي إقرار الطريقة التي كانت تدار بموجبها أراضي السنية موقتاً ، وتطبيقها في ادارة أراضي الولاية كلها . وصار يعين حاكم سياسي في كل منطقة تخضع للاحتلال ، ثم قسمت المناطق الثانوية على غرار المديريات وسائر التقسيمات المعروفة حيثما وجدت ، وعين مأمورون دائمون ، وموظفون دائمون لادارة الجداول والاهراء ولنقل الرسائل . وكانت مساحة المأمورية تتوقف على كثافة الزرع والمحاصيل . فقد كانت الحلة فيها ثمان منها ، وكانت في العزيزية لمنطقة طويلة مساوية مأموريتان في بادىء الأمر . وعين ما فوق المأمور في كل منطقة مدير مال يعمل مساعداً في شؤون الواردات ، ويجمع المحلية المختصة بشؤون الفرائب على وجه العموم .

ويمكن تلخيص الحالة الزراعية التي جوبه بها الحكام السياسيون ومأموروهم المعينون حديثاً كالآتي :

كانت الزراعة قد أتلفت جميعها على دجلة من سامرا الى ما يقرب من بغداد. فقد جرى القتال بالقرب من بلد واصطبلات في وقت نضج الحاصل ، وأتلف الأتراك ما لم يكونوا قد أكلوه منه . ثم شح المطر ولم ترتفع مياه الفيضان في الجهات القريبة من بغداد . فكان الموسم ثالث موسم زراعي رديء بالتعاقب ، وقلت بذور الخضروات والحبوب ، والعلف الأهم منها ، فوصلت حدها الادنى . وقد أصبحت بهذا مشكلة إعلاف الحيوانات الزراعية أخطر مشكلة خلال الصيف كله . ولم يكن ثمة أي نوع من الزرع ما بين بغداد والكوت ، فيما عدا بعض البقع التي كانت تسقيها المضخات ، وبقعة في الجزيرة حيث كانت الأرض ما تزال رطبة منذ وقوع فيضان ١٩١٥ . ويطلق على الزراعة في الأراضي التي تغمرها مياه الفيضان مثل هذه « جبس » . وكان الخركات العسكرية في ديالى ، منطقة بعقوبة ، الى إتلاف العديد من أيكرات الحركات العسكرية في ديالى ، منطقة بعقوبة ، الى إتلاف العديد من أيكرات

خلالشهر أيلول فتحت الطرق ومدت سكك الحديد سريعاً بحيث تحتم سد عدد كبير من مجاري المياه . وكان الروس والأتراك في خانقين قد التهموا جميع ما كان موجوداً من الطعام بحيث ان المجاعة كانت قد انشبت أظفارها فيها عند احتلال الانكليز لها . وُفي جهات الفرات ، كانت جميع جداول الفيضان قد تراكمت ترسبات الغرين فيها بدرجة ِ سيئة أدت الى جني حاصل قليل جداً . و في منطقتي الحلة والمسيب بُذرت المُناطق التي تسقيها القنوات بكثافة ، لكن غلة الحاصل الناضج كانت أقل من الغلة المعتادة بالنظر للامطار القليلة . ولعدم السيطرة على السدة . وكانت كربلا والأراضي المحيطة بها قد غمرتها مياه الفيضان، فسقط عدد كبير من البيوت، وتكونت مستنقعات كبيرة في مناطق عامرة بالبساتين من قبل. وكان يبدو ان منطقة الدغارة جادت بغلة جيدة ، لكن الحبوب هناك كانت بأيدي اثنين من أبرع الرجال في العراقَ وأقواهم ، فبقيت ثروة المنطقة مختفية بأجمعها مدة ً طويلة من الزمن . وقاء أدى كسر سدة الصقلاوية الى تقليل مياه الفرات بحيث خاب حاصل الشلب في منطقة الشامية مرتين . بينما لم ينجح الحاصل الثالث الا جزئياً . وفي منطقة الديوانية . كانت المضخات الموجودة على المجرى الرئيس عديمة الفائدة لعدم وجود الزيت لها . وكانت الجداول قد تراكم فيها الغرين قبل عدة سنوات . حينما قلت مياه نهر الحلة.

كانت هذه هي الاحوال المادية . اما الناحية العشائرية فقد سببت المشاكل للزراعة كذلك . إذ لم تجد السلطات التركية ، وهي تركز اهتمامها في شؤون الحرب . الا قليلاً من الوقت لحسم الحصومات الناشئة ما بسين العدوين الوراثيين : الملاك ابن المدينة ، والفلاح العشائري . فقد كانت الحلة في حالة ثورة علنية ، ولم يجرأ الملاكون على التقرب من ممتلكاتهم . أما الأراضي التي كانت مزروعة فقد زرعتها القبائل من دون الرجوع الى الملاكين في أمرها .

وقد كان التباين المعترف به بــين القانون التركي وتطبيق الاتراك له سبباً

إضافياً للتعقيد . فان كثيراً من عيوب قانون الاراضي التركي كان يلطف تأثيرها بالتساهل في التطبيق ، لكن الموطفين البريطانيين كان ينتظر منهم ان يطبقوا قانوناً ، كثيراً ماكان يعتبر مهملاً في العراق على كل حال .

وكان أول شيء أساسي في هذا الشأن ان يُنشأ جهاز للواردات يساعد السلطات في المقر العام على تفهم مشاكل الفلاح العاجلة والفضلي عليها. فقد كانت الزراعة الرأسمالية بمقياس واسع شيئاً عير ممكن ، وكانت المشكلة ان يتم التأكد من متطلبات الملكية ذات العشرة أو الخمسة عشر أيكراً ، وان يضاعف وجود مثل هذه الملكية الى حدود الأراضي القابلة للزراعة كلها.

وكانت الخطوة التالية تنطوي على تقليل التحققات التركية التي تبدو فاحشة كثيرة. فألغيت جميع التخمينات السابقة التي وجدت واطئة جداً عند مقارنتها بالأسعار الدارجة ، عدا ضريبة التمور التي كانت تفرض على النخلة الواحدة ، وخفضت نسبة الحكومة في المناطق التي كانت فيها هذه النسبة عالية بصورة غير اعتيادية .

## تنظيم الري وجـــداوله

ولما كان قسم كبير من الأراضي الزراعية في ولاية بغداد يسقى بجداول ثابتة للري ، فقد اتضحت لنا في الحال ضرورة السيطرة على شؤون السري وتنظيمها . وكان عدد من هذه الجداول ملكاً خاصاً لبعض الناس ، وكان من المفروض على الملاك في وقت السلم ان يحتفظ بكارخ تبلغ أجرته ليرة تركية في السنة ، ليقوم بتوزيع الماء . وكان من المحتم أيضاً ان تطهر الجداول والأقنية على الدوام ، ومن أجل هذا كان يستأجر مهندسون محليون . والى ان يتم تأسيس دائرة وهيئة موظفين للري اضطلع بهذه الواجبات موظفو الواردات .

وقد كان أهم مشروع ري يتطلب العناية والاهتمام على الاطلاق السدة الكبيرة المنشأة عند تفرع فرع الهندية من الفرات في جنوب المسبب. ويتوقف على تقسيم النهر هذا الى فرعين مصير منطقي الحلة والشامية ، ولكن بالنظر

لانعدام السيطرة والتنظيم كان توزيع الماء بين الهندية والفرات عرضة لتحولات وتقلبات مدمرة . ويعود وجود فرع الهندية الى عهد موغل في القدم . فيعتقد السر ويليام ويلكوكس ' انه جيحون الوارد ذكره في سفر التكوين ، وانه نهر الپالاكوپاس الذي كان معروفاً في عهد الاسكندر . ويقوم فرع الهندية دورياً بجرف عقيقه (قاعه) فيهدد بسحب جميع مياه الفرات اليه . وربما كان هذا ما يجري وقوعه حينما خطرت في مخيلة آلاسكندر فكرة جعل بابل عاصمةً للبالاكوباس. وقد تكررت نفس الأحوال في بداية هذا القرن، حينما صارت الهندية تأخذ شيئاً أكثر فأكثر من الماء وتغرق البلاد التي تفيض في أرجائها بينما يتناقص الماء في الفرات الى ان تصبح الحلة ، وهي بابل الحديثة ، مفتقرة الى الماء في الصيف. فعهدت الحكومة العثمانية بانشاء السدة الى شركة جاكسون يعد ان أبان السر ويليام ويلكوكس الضرورة العاجلة لمثل هذا العمل الجسيم ، فانتهى العمل فيها قبيل نشوب الحرب. وقد زار المهندسون البريطانيون السَّدة في مايس ١٩١٧ فوجدوا انها قد أصيبت بأضرار طفيفة ، لكن الاتراك كانوا قد عجزوا عن انجاز الأعمال التكميلية التي تتوقف فائدة السدة عليها ؛ وهي انشاء جدولين في أعلاها يستمدكل واحد منهما الماء من أحد الجانبين . حتى ان واحداً منهما لم يكن قد بدىء به مطلقاً ، بينماكان الآخر قد كمل جزئياً . فأوعزنا باكمال العمل في شهر مايس ، واضطلعت به العشائر باشراف عمران الحاج سعدون شيخ بني حسن ، ودفعت المصاريف من الحاكم السياسي في الحلة. وحينما اتسعت أعمال مصلحة الري العسكرية ، تخلت دائرة الواردات عن سيطرتها على الري هنا وفي الاماكن الأخرى . وقد تدفق الماء في الجدولين الملتويين في الوقت المناسب ليسمح بزراعة القمح والشعير للموسم الشتوي ،

From the Garden of Eden to the ( من جنة عدن الى معبر الأردن ) كتابه ( من جنة عدن الى معبر الأردن ) Crossing of the Jordan

Pallacopus (1)

Messrs Jackson (r)

وبذلك أصبحت البلاد الممتدة على جانبي الهندية في كانون الثاني ١٩١٨ مغطاة بالزرع اليانع بعد ان ظلت ارضاً قاحلة سنين عديدة . اما في ديالي فان «سد العويجة » الذي تتوزع بواسطته المياه من النهر بقي الى أيلول خاضعاً اسيطرة المواقع التركية عليه ، غير ان الحاكم السياسي في بعقوبة نجح بعد عدة محاولات ديبلوماسية فاشلة في العمل على إعادة بنائه على يد العمال العرب. وقد زار الضباط البريطانيون جدول الدغارة لأول مرة في أيلول فاستحدثت منطقة ري هنا في تشرين الثاني . ويقوم هذا لجدول المهم . وهو يتفرع من الفرات ما بين الحلة والسماوة. بسقي المنطقة التي كانتوما تزال أخصب المناطق الزراعية فيما بين النهرين ــ وتقع مدينة نفر البابلية في حوضه . وقد ظل الأتراك لمدة سنين ا عديدة عاجزين عن مد رواق سيطرتهم على هذه المنطقة . إذ كانت تنتشر على طول الجدول قلاع الشيوخ الطينية فبقيت الضغائن القبلية الى ما بعد أشهر عدة من استيلائنا على البلاد تهدد أمن البريطانيين وتقلقه. لكن القبائل عزمت من تلقاء نفسها على تهديم قلاعها في ١٩١٨ . ونفذت خلال اسابيع قليلة تبرؤها الجدير بالاعتبار من عاداتها السابقة . ولم يكن يوجد في الشامية، المنطقة المدهشة بقابليتها الانتاجية الواقعة في جنوب النجُّف . أي موظف للري الى بهاية كانون الاول . فكانت أعمال انشاء السداد وتطهير الأنهر يتولاها مأمور الواردات . وهنا أيضاً أبدت الأحوال العشائرية تحسناً ملحوظاً . فقدكان الأتراك يشجعون في منطقة فرعي الهندية ( لأن فرع الهندية ينقسم ثانية تحت الكفل ويتصل فرعاه بعد ذلك في أهوار الشناقية ) استيطان القبائل الزراعية الصرفة . الاكثر انقياداً لسيطرتهم من جمهرة قبائل الخزاعل وبني حسن نصف البداة . وكانت تنشأ قلاقل دائمة بين القادمين الجدد والمالكين القدماء ، علاوةً على أن مجسوعات قبائلية متوحشة مثل آل شبل في جنوب النجف على حافة البادية ، كانت تشغل مكاناً محظوظاً بين الهور والبادية المكشوفة بحيث ان الحكومة العثمانية كانت غير قادرة على اجبارهم على نوع من الخضوع . على ان توقع حصول الفائدة المتأتية عن المساعدة التي قدمت لتشجيع الزراعة قد أدى بالتَّدريج الى حلول

السلم وحصول الطاعة . لكن الشامية ظهرت فيها مشاكل للري لم يمكن حلها بصورة مقبولة حتى الآن ، فقلت استفادة هذه المنطقة عن الاستفادة التي حصلت في منطقة الهندية العليا أو الحلة، ولذلك لم تكن قانعة بوضعهاكما يجب.

وبالاضافة الى العمل الذي تم في شق الجداول وتطهيرها استُغل وجود العدد اللازمة وأجريت الترتيبات ليعض الربات احياناً. فإن منخفض الصقلاوية في شمال الفلوجة يمتد من الفرات الى هور عقرقوف ، ثم إلى دجلة في جنوب بغداد . وكان صدر هذا الوادي ، على ما يقول السر ويليام ويلكوكس ، يسد في جميع العصور لئلا تقوم مياه الفرات بجرف المجرى فتنساب كلها الى دجلة. ويبدو مما جاء في قصة زينوفون عن حملة العشرة آلاف أن ارتحثشتا حجل جيش كورش يعلق بمياه الصقلاوية بكسر السدود بعد موقعة كوناكسا . وقد التجأ الأتراك للطريقة نفسها ليغرقوا بغداد ويعيقوا تقدمنا وراءهم ، فقاربوا النجاح بالنسبة لما يختص ببغداد من هذه الحطة . إذ ملأت مياه الفيضان هور عقرقوف وارتطمت بساءة قطار بغداد ــ سامرا ، ثم تهدد طريق الفلوجة ، ولذلك أوقف الفيضان بسدة ترابية . كان يوجد في جهتهــــا الأخرى طريق عسكري وسكة حديد. وفيما وراؤهما من جديد كانت هناك مساحة قابلة للزرع لا تحتاج الا الى الماء والفلاحين لانتاج المحاصيل فيها . فتم الاتصال بالسلطات المختصة وصدرت المصادقة في الأخير على قيام العرب بأنشاء منافذ ينتخب مواضعها مهندسو الطرق بالاتصال مع ساطات السكك، بينما ُعين مأمور عربي لتوزيع الأراضي على المزارعين ، و ُعين آخر لمراقبة سدة القطار . وعدم اصابتها بضرر أو تخريب .

ومن المحاصيل التي زرعت على هذه الشاكلة استُحصل خمس مئة وستة عشر طناً من العلف الأخضر وجهز الى الجيش في بهاية تموز، كما حصد حاصل تقدر قيمته كله بأربعين ألف باون . ثم نبتت الحشائش في حواشي المياه

Artaxerxes (1)

المنحسرة، ولما كان موقع المنخفض يعد من الأراضي لأميرية ، فقد خصص قسم منه لاستحصال العلف المجفف . وقد طلب حراس خيالة من العرب لها الغرض ، لكن الاقتراح طرأ عليه بعض التحوير فتعين حراس راجاون فقط . ومع هذا فقد هيء ألفان و ثمان مائة طن من العلف المجفف وجيء بها إلى المخازن اما كلفة الحراس فقد استحصل أكثرها من الغرامات التي فرضت على الحيوانات المتجاوزة لكن نقص الماء في الفرات ، المتأتي عن كسر سدة الصقلاوية قبل الاحتلال ، سرى أثره الى الناصرية في الجنوب، وأثر تأثيراً سيئاً على الزراعة بوجه عام .

### مشروع الاستثمار الزراعي

وقد كان يعتقد قبل تعيين حاكم سياسي في الحلة ان نمو الحاصلات في جهات الفرات كان نمواً كثيفاً . غير انه اتضح في حزير ان ١٩١٧، حينما أمكن الحصول على معلومات صحيحة لأول مرة ، ان الغلة هناك أيضاً كانت دون الحد المعتاد ، وان البلاد لا يمكن أن تعاد الى حالة الازدهار الا بصرف مبالغ لا يستهان بها وتنظيم العمل فيها بعناية . وأدت الحالة التي كانت سائدة في ذلك الشهر الى اتخاذ قرار بأن مثل هذه المبالغ لا يمكن ان يبرر صرفها الا باعتبارها إجراءاً عسكرياً ، وبجب الاضطلاع بالصرف الى المدى الضروري لانتاج الحبوب والعلف المطلوب للأغراض العسكرية ، علاوة على تجهيز الاقوات الاعتبادية للبلاد . وعلى هذا الأساس وضع ضابط الواردات الأول في تموز خطة المشروع الملمح اليه قبل هذا . وقد أطلق عليه رسمياً الأول في تموز خطة المشروع الملمح اليه قبل هذا . وقد أطلق عليه رسمياً هي فرعيه وجعله يشمل تطهير جميع الجداول ، الحكومية والأهلية ، ونهيأة الوسائل لجعل الزراعة ممكنة في البلاد المسيطر عليها كلها . وكانت تشتمل ونها الوسائل على السيطرة السياسية ، لنظل القبائل هادئة والفلاحون قادرين قادرين

Agicultural Development Scheme (1)

على الانتاج، وعلى الدعم المالي، حتى يتيسر النقد والبذور لشراء المواشي والمحاريث. وقد كان الوضع يتطلب ان تزرع ما يقرب أضعاف المساحة التي كانت قد جادت بالمحاصيل في السنة السابقة، لكن المجاعة كانت تهدد البلاد وكانت اسعار الحبوب مرتفعة بحيث ان الذين كان عندهم شيء منها كانوا معرضين للاغراء ببيعها أو أكل ما يبقى عندهم منها. وللتأكد من ان المشروع سيكون مضمون النجاح كان من الضروري ان يكون بوسعنا تقديم البذور مقدما الى الفلاحين في المساحات التي ستزرع علاوة على ما يزرع منها اعتيادياً.

وقد اقترن المشروع بالمصادقة الادارية في الرابع عشر من آب ، وبالمصادقة النهائية في التاسع عشر من أيلول . وعين ضابط الواردات الأول لادارتسه باشراف الحاكم الملكي العام ، وتمت الترتيبات اللازمة بأن يستخدم لتمشيته جهاز الواردات القائم، ويستكمل في البداية بحاكمين سياسيين والعدد الضروري من الموظفين العرب .

ومع ان المشروع كان يقتصر أولاً على منطقة معينة في الفرات ، فان التقدم الآخر الذي حققته القوات البريطانية في أيلول جعل من الممكن إلحاق مناطق أخرى به على دجلة وديالى . ثم استحصلت المصادقة فيما بعد ، في ٢٨ تشرين الثاني ، على استثمار جميع المساحات القابلة للزراعة التي لم تترك فارغة لأسباب عسكرية في الولايتين . وقد أوعز في الوقت نفسه إلى المسؤول الاداري للمشروع بأن يرتبط بنائب مدير الميرة بدلاً من الحاكم الملكي العام ، وأصبح بمثابة ضابط ارتباط ما بين السلطات المدنية والعسكرية معاً .

وحينماكان المشروع قد صودق عليه عقد اجتماع عام لملاكي بغداد والحلة وعرضت عليهم منويات الحكومة في هذا الشأن ثم دعوا الى التعاون ووعدوا بتقديم المساعدة الممكنة ، لكنهم أنذروا في الوقت نفسه بأن الملاك الذي يهمل أراضيه سوف يفقد حقه في «حصة الملاك» عند تقسيم الحاصل المقبل . وقام الموظفون المسؤولون بعد ذلك بجولة في المناطق العشائرية دعي فيها جميع السراكيل في كل منطقة ، وأفهموا بفحوى المشروع . وقد بلغوا بالتحسينات المنوى

أدخالها على مجموعة الجداول والقنوات ، وبضرورة الاحتفاظ بالبذور للموسم التالي. وكان رئيس الحكام السياسيين قد أمر بمنح بعض الامتيازات للشيوخ الكبار لقاء تعاونهم مع السلطة . فتأمنت بنتيجة ذلك البذور لجميع المزروعات التي تسقيها جداول الحلة تقريباً من دون مساعدة أخرى من الحكومة .

وتقضي العادة في البلاد ان يكون الفلاح مسؤولاً عن تقديم البذور في الدرجة الأولى. وإذا كان غير قادر ان يؤمن الحصول عليها من حاصلات زرعه ، يترتب عليه استقراضها من الغير . وحينماكانت البذور تسلف لمزارعي مقاطعات السلطان عبد الحميد مترامية الأطراف ، كان المزارع يسترد عند جني الحاصل ما قدمه وزناً بوزن فقط . وحينما كانت تستقرض البذور من مصادر أهلية كان الدائن يحصل على أحسن الشروط الممكنة ، وكانت هذه تنطوي أحياناً على نسبة غير يسيرة من حصة الفلاح في الحاصل قدد تصل الى خمسة أضعاف ثمن البذور التي أخذها في وقت الزرع . ولذلك كان من الضروري على الفلاح ان يزرع أكثر ما يمكن من بذوره الخاصة . وإذا كان المشروع سيحقق جميع ما كان يستهدفه من الأغراض أم لا ، فان الحاصل الجديد سيكون أغزر من حاصلات السنين السابقة على كل حال ، وكان لا بسد للأسعار التي كانت ترتفع ارتفاعات لم يعرف لها مثيل من قبل من ان تنخفض . ولذلك بادر كل فلاح صار بوسعه ان يخصل على البذور بشروط سهلة من الحكومة الى بيع ما عنده منها وزرع البذور المستلفة .

وقد كانت هذه السنة أول سنة نحكم فيها البلاد، ولذلك كان السكان الزراعيون بحرصون على اعتبارهم محقين في امتلاك اكبر مساحة ممكنة من الأرض. ومن الممكن ان يطلب الى حاملي سندات الطابو، بالنسبة لشروط التملك التي تعاقدوا عليها، ان يتنازلوا عن جميع الأراضي التي كانوا قد أهملوا استثمارها لمدة ثلاث سنوات. وقد أنذر الملاكون بوجه عام بأنهم من اذا لم يستغلوا مقاطعاتهم بالزرع فان الحكومة ستأخذ ادارتها منهم من دون ان يضمن لهم الوقت الذي ستعود فيه اليهم، أو الشروط التي ستعاد اليهم بموجبها. اما

اذا ادعوا بأنهم لا يملكون البذور فان هذه البذور ستقدم لهم بالاسعار الدارجة في السوق ، على ان تستوفى منهم بأسعار الحصاد ، وقد نجحت هذه الاجراءات المقرونة بأمل الربح في المستقبل من جراء الاسعار العالية ، في اقناع الفلاحين بزرع جميع البذور المتيسرة عندهم ، حتى نشأت في مناطق عديدة مثل سامرا وبغداد والهندية وبعض أنحاء منطقة بعقوبة مشكلة إعاشة الفلاحين وحيواناتهم الى وقت الحصاد .

وحينما اتضح ان جميع بذورهم قد زرعت في الأرض طرأت تعديلات على شروطنا بادخال شرطين ينص أولهما على تخفيض سعر البذور الى ما تحت مستوى الأسعار في السوق ، وينص الثاني على ان يؤخذ في وقت الحصاد بأي حال من الاحوال أقل من نسبة واحد بواحد وليس أكثر من اثنين بواحد .

على أن تهيئة الموظفين لشؤون الري، وتقديم السلف بالبذور والمال المطلوب المعزارعدين . لم يكونا كافيين لتأمدين الزرع وحصوله . فان أعمال الري تحتاج الى تعداون ، والجهود المشتركة لا يمكن ان تحصل حيندا تتم السيطرة على الامور . حيث أن ثلاثة أعوام من الحرب وتقلباتها قد جعلت المزارعين العشائريين أكثر استقلالاً من أي وقت مضى . فقد كانت هناك قبائل، مثل الجبور، في منطقة فرع الحلة الى الجنوب، منقسمة الى فروع وأقسام لم يكن سراكيلها يميلون الى الاعتراف بأي شيخ من الشيوخ . وكانت هناك قبائل أخرى ، مثل البوسلطان في الضغة المقابلة ، تعترف بشيخها لكنها كانت غير مطبعة بصورة واضحة . ولذلك كانت السياسة تقضي بأن تستعاد سلطة السراكيل والشيوخ على قبائلهم ، وكان « مشروع الاستثمار » الزراعي على أحسن ما يكون من النجاح في المناطق التي تعززت فيها هذه السلطة .

وكانت منازعات القبائل فيما بينها ، وحسد إحداها للاخرى ، تعد خطراً آخر في هذا الشأن . فقدكان الجحيش والمعامرة ، الذين تمتد منطقتهم على طول القسم الشمالي من الحلة وجنوبي المسيب ، على اختلاف فيما بينهم. ولولا العمل على حسم الحلافات الموجودة بين هاتين العشيرتين بالطرق السياسية لارتبكت

الزراعة وتوقفت أعمالها في منطقة كبيرة من البلاد .

وكان هناك نزاع قبلي آخر أضاع علينا الاستفادة من أراضي أبي غريب ، في غرب بغداد ، بسبب الحرب في ١٩١٧ . فقد كانت زوبع ميالة الى الاتراك حتى أخضعهم سقوط الرمادي الى سيطرتنا التامة ، وبعد ان قدموا خضوعهم دفعوا الضرائب المتحققة عليهم ، وسار العمل بصورة مرضية في المشروع ، لكن ذلك جاء متأخراً بحيث لم تكن له الا فائدة قليلة بالنسبة للحاصل .

### الزراعة للأغراض العسكرية

ومن الصعب تقدير نسبة ما جاء به حاصل ١٩١٨ ، الذي يرجع الفضل فيه مباشرة الى « مشروع الاستثمار الزراعي » المقرون بأعمال دائرة الري ، لكن الجيش استطاع الحصول على خمسين الى ستين ألف طن من الحبوب ، وجُهز السكان المدنيون منها كذلك . وكان استيراد هذا المقدار من الحبوب من الهند يكلف ما يقرب من مليون باون . ولكن استمرار النقص في الأقوات وأسعار ها العالية كان يؤدي لو بقي ، بالاضافة الى الناحية المالية ، الى حدوث قلاقه سياسية ، بينما كان الاستثمار الزراعي اقوى سلاح في أيدينا لتهدئة القبائل . ولم تحصن بلاد ما بين النهرين ضد المجاعة فقط ، وانما استطعنا باخراج الحبوب المدخرة لسنة مجدبة أخرى أن نطعم البدو فنجعلهم يحافظون على السكينة ونخف لنجدة الأكراد في جانبي الحدود . يضاف الى هذا ، انناكنا نعفي الهند باطراد من مهمة تجهيز بين النهرين بالأطعمة ونخفف أعباء النقل بسبب ذلك .

وتسقى بساتين الفاكهة والخضروات حول المدينة على الدوام تقريبساً بالواسطة ، وليس بالسيح . إذ كان عدد من المضخات النفطية قد أدخل قبل الحرب الى البلاد فأقدم على شرائها المزارعون بشوق ولحفة . ولذلك اتخذت الترتيبات اللازمة ليقوم الميكانيكيون الذين انتدبتهم دائرة الواردات بفحصها ، ثم سجلها الحكام السياسيون المحليون وأجريت التصليحات اللازمة فيها في الورش

العسكرية . على ان تهيئة النفط والزيت كانت من الأمور الصعبة ، وفي ١٩١٨ وضعت خطة يقوم بموجبها وكلاء شركة النفط الانكليزية الايرانية والحكام السياسيون بتأمين حد أدنى من النفط المطلوب لمضخات الري بأسعار معقولة ، عن طريق المساعدة الّي تبديها السلطات العسكرية ولا سيما دائرة النقليات النهرية . وقد نظم هذا المشروع تنظيماً سار العمل فيه بصورة مرضية بحيث صار يشمل بعد شهرين ولاية البصرة كذلك .

وقبل تأسيس دائرة الزراعة العسكرية ، كفرع من فروع اللجنة الزراعية ، كانت هناك منظمة زراعيسة تتولى الأشراف على جميع المسزارع والبساتين وسائر المشاريع الزراعية الحكومية التي كانت تستغل لفائدة القوات العسكرية ، أو من قبلها . فوضع نائب المدير ، مع موظفيه ، تحت تصرف المستر غاربت مدير مشروع الاستثمار الزراعي ، وبتقديم المشورة للمزارعين العرب ومساعدة الوحدات العسكرية في زرع الحضروات شجعوا انتساج الحضروات الضرورية لصحة القوات المسلحة . فنشأت مزارع لمنتجات الألبان ومحاصيل العلف خلال مراعة تجريبية للقطن تحت الاشراف العسكري ، ثم أسست ادارة مشروع الانتاج الزراعي مزرعة تجريبية للقطن تحت اشراف السلطات العسكرية وسيطرتها .

#### الطابو وتسجيل الاملاك

هذا وقد ذكر في فصل سابق شيء عن قيام مدحت باشا بتأسيس دائرة الطابو لتسجيل حقوق الناس في التملك. وفي أيام الادارة البريطانية وضع الطابو تحت اشراف مديريسة الواردات ، غير ان جهاز الطابو التركي كان عسلى درجة من الارتباك ، والنقص بحيث أغلقت بعد احتال البصرة دائرة الطابو لمسدة سبعة أشهر حتى يمكسن تنظيم سجلاتها والقضاء على الفوضى التي كانت مستفحلة فيها. وحينما أعيد فتحها صارت تتعاطى

Inland Water Transeport (1)

فقط بشؤون البساتين وممتلكات المدن . وقد منعت من تسجيل المعاهـــالات المختصة بالأراضي الزراعية لأن مشاكل ملكيتهاكان لها مساس بأسس النظام الزراعي الآركي ، ولا يمكن البت في شيء يعود لها حتى تكون الادعاءات المقدمة من الملاكين والمتصرفين بالأراضي من أبناء العشائر قد بنت فيها . ولم يبذل أي جهد لاجبار الناس على التسجيل . وهو الاجراء الذي لم تقدم الحكومة العثمانية على اتخاذه بأي حال من الأحوال . وفي نهاية ١٩١٩ فتحت دوائــر للطابو في بلدان خمس أخرى تعود لولاية البصرة ، وفي جميع مناطق ولاية بغداد . بينما استمرت دائرة الطابو الركية في الموصل على عملها من دون انقطاع الى ما بعد الاحتلال . وتنتظم دائرة الطابو برآسة مدير يكون مسؤولا تجاه مدير الواردات . وبساعده مشاور عربي ومفتشان عربيان أيضاً . ويكون مقر اللدائرة الرئيسة في بغداد . بينما توجد دوائــر فرعية في البصرة والموصل والسليمانية ، وسيعين لكل منها قريباً ضابط طابو خاص بها . ولكل منطقة عدد من المأمورين والكتبة موزعين على بلدان المنطقة تبعاً للحاجة ، وهؤلاء عدد من المأمورين والكتبة موزعين على بلدان المنطقة تبعاً للحاجة ، وهؤلاء يشتغلون برآسة الحكام السياسيين وفقاً للأصول التي تضعها دائرة الطابو المركزية .

وقد قطعت عملية تسجيل الأملاك شوطاً غير يسير في مضمار التقدم. فقد تم في جميع البلدان الكبيرة تنظيم القوائم المطلوبة الممتلكات الآن. ويعزى عدم الانتهاء من العمل في هذا الشأن الى تغيب الكثيرين من الملاكين. والى فقدان عدد كبير من الوثائق والمستندات خلال الحرب. على ان بعض الملاكين الأذكياء قد استغلوا الفرصة وبادروا الى التثبت من سنداتهم التركية او تصحيحها على خرائط التسجيل الجديدة. ولا يعطى في الوقت الحاضر اي سند جديد الطابو ما لم يسجل الملك ويتم التثبت منه في الحرائط المختصة. فقد وجد في بعض الحالات التي قدمت فيها العرائض الاستحصال صور القيد من السجلات التركية ان الموقع المعين لم يكن له وجود. أو ان جزءاً من الملك فقط كان قصد تسجيله . كما ان القرار الذي حتم على دائرة الاوقاف القيام بتسجيل جميس تسجيله . كما ان القرار الذي حتم على دائرة الاوقاف القيام بتسجيل جميسع ثمتلكاتها في الطابو سيساعد على حسم الكثير من المشاكل المتعبة . فقد كان يترتب

على دائرة الأوقاف بموجب الأنظمة التركية ان تسجل أملاكها ، لكنها لم تفعل ذلك مطلقاً ، ولهذا لم تكن هناك طريقة يمكن ان يستبان منها ما يجب ان يتبع في تنفيذ الأنظمة التركية المتناقضة بشأن دفع الرسوم فتقرر في الأخير اعتبار دائرة الأوقاف مكلفة بالدفع ، ولكن بالنظر لأن تقاعسها عن التسجيل في أيام الترك كان سببه يعود في الغالب الى الحطأ الذي ارتكبته سلطات الطابو نفسها يومذاك فان الرسوم على التسجيل الأصلي يجب ان تدفع بأقل من المعتاد ، واتخذت الترتيبات لدفعها بالاقساط .

ويعزى التقدم السريع في رسم خرائط المدن العراقية الى المساعدة التي قدمتها القوة الجوية في الغالب . فان التصاوير الجوية التي دبرت أخذها دائرة المساحة جعلت من الممكن تنظيم خرائط للمدن والبلدان كان سيتأخر تنظيمهاعدة سنين .

ومع ان سند الطابو لا يمنح حقاً مطلقاً في الملكية ، فان كون المحكمة لم تبطل أي سند أصدرته دائرة الطابو في بغداد منذ بدء الاحتلال حتى الآن ، وان نقصاً في عدد القضايا المحالة الى المحاكم بخصوص الأملاك الحرة الثابتة قد لوحظ وقوعه مند أن بدأت دائرة الطابو عملها — فان هذين الشيئين يمكن اتخاذهما دليلاً منصفاً على ان سند الطابو يمنح حامله حقاً شرعياً من حيث المبدأ . ولا غرو فان تسجيل الأملاك النام يعتبر مثلاً أعلى يمكن الوصول اليه في يوم من الأيام ، لكن المشكلة كلما توغلنا في تدقيقها تباعد عنها الهدف المنشود . قاذا حصل كل مالك على سند للتملك تضمنه الحكومة يكون جهاز تسجيل الأراضي في العراق شيئاً كاملاً ، لكن قانون التركة الشرعي وحده يجعل مثل هذا شيئاً غير ممكن تقريباً . فقد أدى هذا في السابق إلى تجزئة الأملاك الى أجزاء صغيرة عبر أبحيث وجدت قضية مسجلة من القضايا صارت فيها نخلة واحدة ، ومساحة بحداً بحيث وجدت قضية مسجلة من القضايا صارت فيها نخلة واحدة ، ومساحة وهناك حالات كثيرة يكون فيها مخرج الكسر الذي يدل على عدد الحصص في الأرض رقماً يتألف من عدة ملايين ، وحتى هذا المخرج لا يعد رقماً ثابتاً . فان كل وفاة تحصل في الأسرة الملاكة لا بد من ان يتطلب اعادة النظر في فان كل وفاة تحصل في الأسرة الملاكة لا بد من ان يتطلب اعادة النظر في فان كل وفاة تحصل في الأسرة الملاكة لا بد من ان يتطلب اعادة النظر في فان كل وفاة تحصل في الأسرة الملاكة لا بد من ان يتطلب اعادة النظر في

احتساب الحصص العائدة لأفرادها. ولا شك ان هذا اعتبار واحد مسن الاعتبارات ولكنه اعتبار له وزنه التي تجعسل فرض عقوبة قانونية على عدم تسجيل الاملاك كلها شيئاً بعيداً عن الحكمة والتبصر. على ان الثقة التي ولدتها دائرة الطابو المعاد تشكيلها في النفوس قد سبق وأحدثت تأثيرها المطلوب. ومن الممكن ان يكون لتخفيض الرسوم مزيدا من التأثير.

وحتى يكون من الممكن القيام باستقصاء عام للحقوق الزراعية كان من غير المستحسن القيام بتسجيل انتقال الأراضي الزراعية من شخص إلى آخر رسمياً، لئلا يعتبر هذا التسجيل مؤيداً لحقوق يمكن ان يثبت في المستقبل عدم وجود أساس لها من الصحة. فإن المشكلة المألوفة في جميع المناطق العشائرية واحدة تقريباً، وهي مشكلة الحقوق المتناقضة لملاكي الطابو، اي حقوق سكان المدن الذين يحملون سندات تملك عثمانية في العادة ، منازع عليها أو غير منازع ، وحقوق المتصرفين بالأرض او الشاغلين لها من أفراد العشائر .

وكان هناك أيضاً اعتبار مهم آخر . فقد كان يخشى على مالكي الارض العرب ان تغريهم أحوال الحرب ، المؤدية الى العوز الموقت أو الارتفاع المفاجىء في قيمة الملك الصرف ، فيبيعون مقاطعاتهم الى أناس محليين من غير العرب أو الى الأجانب ، وحينما يحين الوقت لاستئناف الحكومة المدنية عملها يمكن ان يجابه الادارة بنتيجة ذلك تبدل واسع النطاق ، ليس من الضروري ان يكون مفيداً ، في نوعية الطبقة المالكة . ولذلك صدر بيان في ١٩١٧ ينص على ما يلى :

« نظراً لأن عدداً كبيراً من موظفي الطابو قد غادر البلاد ، وبناءً على تلف السجلات والقيود ، ولأسباب ادارية أخرى ، فان تحويل ملكية الممتلكات غير المنقولة الكائنة في ضمن المناطق المحتلة من بلاد ما بين النهرين الى أشخاص من غير العرب المقيمين في الأراضي المحتلة سوف لا يعترف به ما لم تقترن المعاملة مقدماً بمصادقة تحريرية من القائد العام ، أو اي شخص آخر مخول من قبله » .

### تنظيم الواردات في ولاية بغداد

وفيما عدا الاجراءات التي أملتها ضرورة الأحوال الخاصة : المشار اليها في بحث « مشروع الاستِثمار الزراعي » ، فان تنظيم عمل الواردات في ولاية بغداد قد سار على نَفْس الأسس التي وَضعت في البصرة . على ان مساحة الاراضي المزروعة هنا تعد مساحة أكبركما ان المشاكل التي طرحت نفسها للحلكانت أكثر . فللتركي براعة خاصة في انعدام التناسق . وقد طبق مواهبه الخاصة بنجاح ملحوظ في كل فرع من فروع الجهاز الذي يسيّر الواردات. فلم تكن طرق التخمين كثيرة الاختلاف والتنوع فقط ، وأنما كانت الرسوم المتحققة تختلف اختلافاً مربكاً ، ولا يمكن لاية دراسة أن تكتشف فيها قاعدة مــن القواعد التي يمكن السير عليها في هذه المتاهة . غير اننا يمكن ان نفتر ض ان التحققات التي تطالب بها الحكومة العثمانية كانت تزيد على اي رقم يمكن ان يعين تعييناً حَقيقياً . إذ يقوم بأعباء الزراعة في ولاية بغداد فلاح هو أي الحقيقة خادم للسركال، او الملتزم الثانوي ، وسواء أكانت الحكومة، أو أي شخص من الأهالي، هي المالك أم لافان وحدة العمل الزراعي في الأعم الأغلب تقريباً هو السركال. فني المناطق المستقرة حيث يكون الملاك قوياً وحَقوقه مضمونة في المحاكم القضائية كانت الحكومة تطالب الملاك عادة ً بدفع الضريبة ، لكن الملاك اذا تعاقد على ان يقوم الفلاح بدفع الضريبة نفسه كانت ضرائب الحكومة تجيى من الفلاح رأساً من دون رجوع الى المالك . اما اذا نكل السركان أو قصّر في شيء، فقد كانت الاجراءات الاعتيادية تقتضي ان تبعث قوة من الجندرمة لتعيش معه كـ « ضيف » حتى يكون قد دفع جميع ما بذمته من ضرائب كاملة غير منقوصة . ولم يكن هذا الاجراء ممكناً الآني الأماكن التي تكون فيها الحكومة التركية قوية بحيث تستطيع أخذ حقوقها من الناس. أما في الأماكن الأخرى فقدكان يحصل نوع من الاتفاق مع القبائل ، التي توافق على دفع قدر معين من الضريبة يجعل عملية سوق الجيوش عليها لاستحصال الفرق شيئاً غير مربح.

وكانت قابلية الملاك على استحصال بدل الالتزام تتوقف لدرجة ما على علاقته بالسلطات التنفيذية المحلية ، وعلى قابليته في الاتفاق مع الشيخ من جهة أخرى . فاذا كانت السلطة التنفيذية راغبة في المساعدة فانها تنتدب الجندرمة لحذا العمل وتعامل المديونين للملاك كما لو كانوا مديونين للحكومة نفسها . وكان ما يحدث في كثير من الأحيان ان يتم الاتفاق بين الشيخ والملاك على ترتيب ما ، لكن الشيخ كثيراً ما ينجح في ان يغتصب من الملاك نصف ما يتقاضاه من الفلاح لحذا الغرض .

وكانت الادارة البريطانية ، وهي تنتظر إجراء تسوية زراعية عامة في البلاد، تشجع الملاكين والفلاحين على التوصل الى اتفاق ما حول حصة الملاك، وبذلك كان عدد الشكاوى والظلامات التي تصل الى الحكام السياسيين قليلاً . ومع هذا فقد دفع الفلاح ، على ما يذكر الضابط المكلف بمنطقة الحلة ، الى الحكومة ومالك الطابو وصاحب العقر خلال السنة التي أعقبت الاحتلال أكثر مما دفع في أي وقت مضى ، حتى مع ما هو معروف بأن الحكم العثماني هناك كان شيئا أكثر من الخيال . فان أسعار السوق الحسنة كانت تشجعه على التزام السكينة والهدوء ، غير انه كان لا بد لنا باستقرار الأحوال في البلاد من ان نجابه طلبات الملاكين في الحصول على حقهم الكامل ، فترتب علينا ان نضع سياسة ثابتة في هذا الشأن .

وهناك أمثلة كثيرة تشير الى ان بعض الملاكين البغداديين السذين يحملون سندات طابو لم يتجرأوا مطلقاً على زيارة مقاطعاتهم ، أو لم يتسلموا الا مقداراً ضئيلاً من بدل الالتزام من فلاحيهم العشائريين ، الذين اغتصبوا حقهم في الملكية . ومع هذا فحينما عملت الادارة البريطانية على جعل الطرق آمنة يمكن المرور منها بسلام استطاع هذا البعض من البغداديين الذهاب بأنفسهم الى أراضيهم وطاابوا باستحقاقهم الذي لم تكن القبائل تعترف به من قبل على الاطلاق . وكانت المعضلة الخطيرة الأخرى حق ملاكبي الطابو في طرد المستأجرين متى شاءوا ، في الوقت الذي كان هؤلاء المستأجرين هم المالكين العشائريين للأرض

في الأصل . فكان استعمال هذا الحق ينطوي على خطر يؤدي اولاً الى وقوع قلاقل عشائرية تؤول الى اضطراب حبل الأمن في البلاد . كما يؤدي من جهة أخرى الى انحلال النظام العشائري وتفككه من دون أن يحل شيء في محله .

### تسوية حتموق الأرض

ولقد أثر التأخر العلويل في عقد الصلح مع تركية ، الذي حال دون اعلان تصريح جازم عن مستقبل العراق ، تأثيراً سيئاً على الادارة في كل ناحية من النواحي . فقد كانت الاجراءات الموقتة التي احتملها الناس خلال السنة الأولى ، معرضة لأن تصبح مزعجة في السنة الثانية وغير محتملة في الثالثة . ولم تكن هناك أمور فيها حاجة ملحة الى إجراء تسوية معينة ثابتة مثل الأمور التي فا علاقة بالأرض . والحقيقة انه كان من المستحيل بالكلية تأجيل ذلك .

فبعد مرور أكثر من سنتين على احتلال بغداد توصل الكولونيل هاول ناظر الواردات الى ان قضية ذات أهمية حيوية مثل قضية حقوق التملك في الأرض لا يمكن ان تبقى معلقة الى أمد آخر . فصدرت في مايس ١٩٩٩ نشرة خاصة تلخص فيها السياسة التي يجب ان تتبعها الادارة البريطانية في قضايا الأراضي . وتفصل الأسس التي يجب ان تسير بموجبها عملية اجراء نوع من المسح الزراعي في البلاد . وقد اقتبس الكولونيل هاول في نشرته الكلمات المهمة التي صرحبها في ١٨٣٩ السر جيمس طومسن . حاكم المقاطعات الشمالية الغربية في (الهند) بعد ذلك أ. ثم ناشد الحكام السياسيين المشاركين في عملية المسح بأن يتذكروا «أن الغرض من الاستقصاء لا ينطوي على خلق حقوق المسح بأن يتذكروا «أن الغرض من الاستقصاء لا ينطوي على خلق حقوق وكان العمل . في رأي الكولونيل هاول . شيئاً حتمياً بالنسبة لمناطق بغداد والبصرة والحلة والموصل . حيث يمتلك الأرض في الغالب ملاكون يحملون والبصرة والحلة والموصل . حيث يمتلك الأرض في الغالب ملاكون يحملون فعالة اكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو سجلاً فعالة اكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو سجلاً فعالة اكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو سجلاً فعالة اكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو سجلاً فعالة اكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو سجلاً فعالة اكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو سجلاً فعالة اكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو سجلاً فعالة اكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو سجلاً فعاله الكثر من غيرها . « فاذا ما نجحنا » على حد قوله « في جعل الطابو و حيث به ما المرب عن الاستقلاء و المنابع على حد قوله » في حد قوله « في جعل الطابو و حيث بعل الطابو و حيث بناطق و المنابع و المنابع و المنابع و المنابع و المنابع و حد قوله « في جعل الطابو و حيث و المنابع و ال

لائقاً لحقوق التملك هنا سوف يكون بوسعنا ان نجعله كذلك في الأماكن الأخرى. واذا ثبتت استحالة ذلك هنا فسيكون على جانب أكبر من الاستحالة في الجهات الأخرى . فان سجل الحقوق في الهند الذي تمسكه دائرة الواردات لا يعتبر سجلاً لحقوق التملك الحقيقي بأي حال من الأحوال . وانما هو سجل للتملك فقط ، ولا يعني التسجيل فيه أكثر من افتراض التملك في صالح شخص من الأشخاص يذكر اسمه ، ويكون هذا عرضة ً في اي وقت للطّعن والرد في المحاكم العدلية . والحقيقة ان هذا السجل يكون اكثر فائدة لجابي الضرائب من غيره. وبالنسبة لما استطعت التأكـــد منه ، ان الصعوبة في الاحتفاظ بسجل منعت الحكومة الهندية من محاولة الاضطلاع بالمهمة الاكبر، وهي مهمــة الاحتفاظ بسجل لحقوق التملك. اما في هذه البلاد فان الاتراك على ما يبدو كانوا يعتقدون بأن هذا الشيء يمكن ان يتم ، ففتحوا دائرة الطابو للاضطلاع بالمهمة . ولما كان الأمر كذلك ، مع انه ليس هناك من ينكر ان دائرة الطابو كانت شيئاً فاشلاً ، فلا يسعنا على ما اعتقد الا أن نتسلم الجنهاز التركي بكامله ونعمل على تحسينه بحيث يمكن ان ننجح حيثما فشلوا هم وحيث لم تتجرأ الحكومة الهندية على المحاولة الجدية . فاذا استطعنا ان ننجح ، فان تحررنا من كابوس المرافعات غير المتناهية ، التي تعد نقمة ً على الحياة الريفية في الهند ، سبكون خير مكافأة لنا . »

وقد أيد الكولونيل ويلسن، وكيل الحاكم الملكي العام، وجهة نظر الكولونيل هاول هذه، وفي خلال شتاء ١٩١٩ – ٢٠ بدأ العمل بتعيين ضابط تسوية وموظفين لاثنتين من المناطق الأربع التي كانت تستدعي الأمور فيها اتخاذ قرارات عاجلة. غير ان اتمام التسوية الزراعية لا بد من ان يكون امراً يستغرق عدة أعوام، ومن الضروري ايجاد حلول موقتة في كثير من المناطق. وقد تكون أصعب المناطق في هذا الشأن منطقة المنتفك (الناصرية)، التي اتينا من قبل على وصف ادعاءات الملاكين المتضاربة فيها، وهم من أسرة السعدون

غالباً ، وادعاءات العشائر التي مر وصفنا لها قبل هذا . ولذلك مُجربت في ١٩١٩ ترتيبات موقتة تنص على انه اذا عجز الفرقاء عن الاتفاق على شيء فان على الحكومة ان تستحصل ثلاثين بالمئة من الحاصل وتسلمه الى المالك اذاكان قد تم الاعتراف بكونه مالكاً من قبل ، وان تستحصل خمسين بالمئة من الحاصل فتسلمه للمالك الذي تم التأكد من حقه في الملكية . وفي مثل هذه الحالات لا يحق للمالك ان يتدخل في ادارة المقاطعة . على ان الحالات التي يكون فيها الشخص المسمى مالكاً قد اتفق على شيء مع القبائل فان الاتفاق الحاصل بين الطرفين ، سواء أكان معاون الحاكم السياسي قد صادق عليها أم لم يصادق ، الطرفين ، سواء أكان معاون الحاكم السياسي قد صادق عليها أم لم يصادق ، يجب ان يكون مفهوماً بأنه حصل بموافقة منه (أي من الملاك) ويجب ان ينفذ ما لم يكن الغبن واضحاً جداً اما بسبب نفوذ في غير محله بذل عند إجسراء الاتفاق أو بسبب حصول كارثة فيما بعد . ويجب عدم السماح بنقض الاتفاق الا في حالات نادرة جداً ، ولا سيما عندما يكون هذا الاتفاق قد اقسترن بمصادقة معاون الحاكم السياسي عليه .

وقد أعلن هذا القرار للملأ ناظر الواردات في اجتماع عام، وجرى التأكيد فيه على انه كان يقصد به ان يكون اجراءاً موقتاً يطبق على سنة ١٩١٩ الصيفية والشتوية فقط. فتقبلته العشائر، ومعظم السعدونين الصغار، بقناعة ورضا في ذلك الوقت. أما السعدونيون المتنفذون فقد تقبلوه باعتباره تسوية معقولة موقتة لكنهم عبروا عن أملهم في أن لا يتخذ شيئاً مستديماً.

وكانت النتيجة ان الحكومة جمعت من القبائل ، في الحالات التي تقع تحت العنوان الأول ، تحققاً قدره خمسون بالمئة ، وفي الحالات التي تقع تحت العنوان الثاني 10٪ . وقد دفعت القبائل هذا بكامله .

وبعد ان جمع معاونو الحكام السياسيين مبلغاً كبيراً من المال ليدفعوه الى آل السعدون وسائر الملاكين ، جوبهوا بمهمة التحقيق في الشكاوى المقدمة . ولا يمكن تصور المصاعب التي تعترض هذا العمل الا بالتجربة الفعلية . ففي حالات كثيرة كانت سندات التملك قد استحصلت بطريقة غير قانونية جداً من دون

الا تتبع فيها النصوص الو اردة في قانون الطابو ، يضاف الى ذلك أن الجمل المكتوبة في السندات كانت غامضة للغاية . فقد سجلت مساحات تبلغ مقاديرها للاف الايكرات بكونها دونمين او ثلاث دونمات في اتساعها للتهرب من دفع رسوم التسجيل المطلوبة للحكومة . وذكرت حدود الملكيات بأشد الجمدل غموضاً وابهاماً – اي لا يمكن تفسيرها او وضعها في موضع التنفيذ محلياً . ويمكن ان يقال ان الخارطة التي يمكن ان ترسم على اساس المعلومات المبينة في سندات التملك ستكون عبارة عن حشد من الحدود المتقاطعة التي يستحيل على المرء أن يحل ألغازها . وهكذا كونت مساحات شاسعة من الأرض ، تمتد على مد البصر وتقيت الآلاف من افراد القبائل ، اقطاعات فروع السعدون المختلفة الذين لم يتجرأوا لعدة سنوات خلت على ان يصلوا اليها . وفي مثل هذه الظروف ترتب على معاوني الحكام السياسيين ان يبتوا في القضايا المعروضة عليهم .

فني منطقة سوق الشيوخ وحدها . حيث تكون المشاكل الزراعية أكثر حدة من سائر المناطق . هناك ما يزيد على المئتي شكوى تنتظر اجراء التحقيق . وحينما يتصور المرء ان منطقة السوق تبلغ مساحتها ٢٧٥٠ ميلاً مربعاً وأنها من أشد المناطق العراقية از دحاماً بالسكان ، ليس من الضروري ان يذكر ان معاون الحاكم السياسي لم يكن قادراً الا على تحقيق تقدم بطيء في العمل المتورط فيه . ولذلك وجد من الضروري انتداب ضابط خاص الى السوق ليعالج الأمر .

ومع ان الملاك قد تسلم بموجب الخطة التي وضعت في ١٩١٩ مبلغاً أكبر بكثير من المبالغ التي كان متعوداً على استحصالها من قبل ، فقد ظل السعدونيون محرومين من حقوق التملك التامة التي يدعون بها ، كما ظل افراد القبائل غير راضين بماكانوا عليه . فقد اشتكوا منذ البداية من ان موقفهم تجاه السعدون قد فرضته الحكومة التركية عليهم بالاكراه ، وأنهم ظلوا خلال سنين عديدة لا يدفعون لهم الا ماكانوا يريدون دفعه فقط . وكان هذا في بعض المناطق شيئاً لا يعتد به تحلال السنوات العشر التي سبقت الاحتلال البريطاني للبلاد . ولذلك

كانوا يخشون أية خطة توضع لتسبغ على الحقوق التي أنكروها اعترافاً رسمياً بها . ويبلغ عدد أفراد الأسرة السعدونية خمسة الى سبعة آلاف نسمة ، وهم كطبقة خاصة من السكان لا بد من ان ينظر في أمرهم . ومع هذا فانه من المخطر ان يعاد تثبيتهم في أراضيهم . وقد تقرر ان تبدأ لجنة لتسوية حقوق الأرض علها في خريف ١٩٢٠ ، لكن الوضع يحتاج الى تشريع زراعي اذاكان في النية التوصل الى حل نهائي في هذا الشأن .

اما في منطقة الحلة والكوت ، حيث تكثر مثل هذه المشاكل ، فان السياسة التي فرضتها الظروف على الحاكم السياسي المحلي كانت تنطوي على جبايــة الوَّاردات المتحقَّقة من شاغل الأرض العشائري ٱلذي يكون وحده قادراً على فلاحتها وحمايتها من الفيضان ، كما تنطوي على حمايته من الطرد بمشيئة الملاك المتغيب وجعل الملاك نفسه يتخذ الطرق اللازمة لاستعادة حصته من الحاصل . ولم يكن من الممكن اتباع سياسة اخرى ، لكنه من العقم ان يتصور المرء ان تكون هذه السياسة مرضية بالكلية. فان الحقيقة هي ان الارتفاع العـــام في الأسعار ، واتساع الرقعة المزروعة التي استطاع حاملو سندات الطابو ان يتسلموا بو اسطتها بدلات ايجار أكثر مماكانوا يتقاضونه في أيوقت مضيى ، هو الذي جعلهم وحده يخافظون على الهدوء والسكينة . وقد كان أمل حل المشكل في منطقة الحلة معلقاً على حفر الأقنية والجداول الجديدة . فاذا وجد ما يكفى من الأرض لكل أحد ، واذا كان يمكن تطبيق المـــادة ٦٨ من قانون الأراضي التركي (التي تنص على أن أرض الطابو إذا تركت غير مزروعة ثلاث سنوات متعاقبة من دُون عذر مشروع تؤول الى الحكومة ) تطبيقاً حازماً فان المشكلة ستحل نفسها بنفسها. اما في الكوت، وفي المناطق التي تحاذي دجلة على الأقل ، حيث يكون حاملو سندات الطابو غير متغيبين عن الأرض في العادة بل مقيمين فيها ، فان الحكومة تحاول التعامل معهم رأساً . ولا بد من الانتظار لمعرفة كيفية سير الأمور على هذا المنوال .

وكانت أعمال التسوية قد بدأت في منطقتي بغداد والحلة من قبل ، فجوبهت بصعوبات توجد مدرجة بالتفصيل في أول تقرير رفعه ضابط التسوية في منطقة بغداد.

« .. وكانت الاستجابة للنداء الذي صدر حول تقديم الشكاوي والمستندات غير مشجعة في بادىء الأمر ، ولا شك ان عدداً من المستندات والوثائق لم يقدم حتى الآن. فقد قوبل عملنا بجمود مشوب بالشك والريبة ، لكن الجهود التي بذلها المفتش ومعاون ضابط التسوية لم تخل من تأثير ، ولم يأخذ الملاكون بالادراك أكثر فأكثر بأن التسوية ستؤدي في الحقيقة الى نتيجة ٍ ما فقط بـــل أدركوا ايضاً أننا سوف نقوم بتسجيل حقوق التملك وليس إبطاًلها ، واننا نتبع القوانين الموجودة والعادة المتبعة بدلاً من إدخال وسائل جديدة من اختراعنا نحن . ومع هذا فان الاستقصاء التفتيشي الدقيق يعتبر شيئاً ضرورياً قبل ان تُنبرز جميع المستندات. ومما لا شك فيه ان عدداً غير يسير من الحالات لا يمكن ابراز المستندات المطلوبة فيها لتأييد الحقوق التي لا يمكن ان تنازع . ويصح هذا على الأخص في « الزوية » ، جنوبي العلوية ، التي هي عبارة عن مجموعة ملكيات صغيرة للغاية لا يوجد لها في أغلبية الحالات أي مستند . ومن أسباب عدم وجو د هذه المستندات أن الملكيات هي على درجة ِ من الضآلة بحيث تجعل المصاريف الكثيرة التي تصرف على استحصال سند الطابو لها غير متناسبة ولا معقولـــة بالنسبة لقيمة الملكية نفسها. فقد ذكر ملاك من ملاكي القطع الصغيرة ان قطعةً من قطعه ، تقدر قيمتها بمئتي روبية فقط ، يحتاج في استخراج سند الطابو لما الى إحدى وخمسين روبية . فاذا كان الأمر على مثل هذه الحالة في يومنا هذا فليس من العجيب اذن ان لا تستحصل سندات الطابو للملكيات الصغيرة الصرفة في ايام الترك. وبرغم هذا كله هناك حالة واحدة أبرز فيها السند اللازم لملكية شجرة واحدة . لكن عدم وجود السندات المطلوبة لا يعتبر المشكلة الوحيدة في الأمور . فكثيراً ما يحدث الاختلاف والنزاع عند توفر السندات أيضاً . والحقيقة ان الاختلاف الوحيد الذي أعرفه الآن هو اختلاف لا يستطيع فيه المشتكي ان يبرز السند المطلوب لاثبات حقه في الملك، لكن المستندات الـــــي يمكن ان تفيده موجودة عند خصومه . يضاف الى ذلك ان الصعوبة في تفسير المستندات حينما يمكن ابرازها قد تكون أصعب مما يمكن أن ينتظر . وحتى عند

عدم وجود الاختلاف ، وعندما تكون المعلومات المطلوبة في القضية وأضحة ، من التملك الحاصل ومن تاريخه الذي يثبت بالتدقيق ، علاوة على دراســـة الأرض. فمن الضروري جداً قبل كل شيء عدم اعتبار اتجاهات البوصلة التي تذكرها السندات. فحتى النهر نفسه كثيراً ما يوضع في غير الجهة الحقيقية التي يؤيدها الواقع . وأبرز حالة تدل على الخطأ في تعيين الحسدود والاتجاهات صادفتها حتى الآن هي في الزنبرانية ، الواقعة ني خارج المنطقة التي تشملهـــــا التسوية في الوقت الحاضر . فان خطأً من التلول هنا يقع في الجهة الشمالية الغربية من الملك مسجل في سندات الطابو باعتباره الحدود الشرقيــة، ومسجل في سندات العقر باعتباره الحدود الغربية . ولا نغالي اذا ما قلنــــا ان الاتجاهات والحدود تكون مغلوطة عند ذكرها في السند غالباً . وليس الأمر بأحسن من ذلك ، حينما يكون وصف الحدود في السند قد جعل على أحدث ما يكون . فاذا كانت الحدود الشرقية لقطعة من الملك تذكر بكونها « بستان الحاج فلان » في السند المنظم قبل مئة سنة ، فمن المؤكد ان يكون الشيء نفسه في أحدث السندات ، مع ان بستان الحاج فلان قد تبدلت ملكيتها عدة مرات منذ ذلك الوقت. ومن الأمثلة التي تلفت الأنظار سندات الدباغية التي تذكر الحدود فيها على الوجه الآتي : من الشرق والشمال والغرب والجنوب بستان الحاج حسن بك. ومن المؤسف أن تكون بستان الحاج حسن بك مجهولة عندكل أحد. وتذكر حدود مشابهة لهذه بالنسبة لقطعة من الملك تكون حدودها وملكيتها موضع اختلاف ومنازعة . ولا يبدو ان أي جهد كان قد بذل من قبل لتنسيق مستندات الاملاك المتجاورة معاً . فاذا ما وجد مثلاً ان بستان زيد تحدها من الشرق مزرعة عمر ورجعنا الى السند العائد لعمر بأمل ان نرى فيه ان بستان زيد مسجلة فيه باعتبارها الحدود الغربية ، فقد نجد فيه ، إن عثرنا على بستان زيد هذه ، أنها مذكورة في الشمال او الجنوب. وفي كثير من الحالات قد لا نجد لها أي ذكر مطلقاً . ومن الأمثلة التي تلفت النظر على عدم وجود التناسق هذا ما يلاحظ في أراضي الجيبه چي والأراضي الأميرية المحيطة بها. فان سندات الزريجية والحليجية وعويريج وكويرش يذكر فيها كلها ان أراضي الجيبيه جي تحاددها في جهة من الجهات، لكن هذه الاسماء كلها ليس لها أي ذكر في سند أراضي الجيبيه جي. ولاشك ان سند الجيبهجي وسند الأراضي الأميرية تشير الى نفس المساحة والمنطقة ، لكن الحدود التي توجد مذكورة في واحدة لا وجود لها في الاخرى مطلقاً . ولا تذكر المساحات في السندات مطلقاً بصورة عامة ، وإذا ما ذكرت فهي غير صحيحة من دون استثناء ، والى حد لا يتصوره العمل في كثير من الاحيان . وتذكر في بعض الأحيان مقاييس العلول والعرض ، لكنها أيضاً تكون غير مضبوطة على الدوام .

« على ان قضايا الحدود الطفيفة في المناطق الزراعية لا تسبب الا مشاكل قليلة ، مع أنها قد تأخذ وقتاً طويلاً للبت فيها . وقد كانت الصعوبة الرئيسة تنطوي في حسم قضايا الحدود بين الملكيات الصرفة ، التي كانت نسبة كبيرة جداً منها اما اراض غير مزروعة مدة طويلة من الزمن او انهاكان يزرعها أناس غير اولئك الذِّين يملكون سندات التملك التي تعطيهم الحق بها . وأهم مثل على هذا هو الخلاف الحاصل حول الحدود الخارجية لمقاطعة كاظم باشا في الفحامة . فان هذه المقاطعة تمتد من النهر الى درب المنازل ( الى الجهة البرية ) وكذلك تمتد المقاطعات المجاورة لها من الجهتين الاخربين على الشاكلة نفسها . كما يفهم من المستندات القديمة والحديثة المختصة بها . على أن قسماً قليلاً من هذه المساحة يزرع على ماء الكرود ، ولم يجد الملاكون الصغار من قبل وسيلة للحصول على الماء اللازم لزرع الجهات الخارجية من أراضيهم . لكن كاظم باشا عمد الى زرع الأقسامُ الحارجية من أراضي جيرانه علاوة على أراضيه بالماءُ الذي كان يستمده من جدول الوزيرية ، وبعد ذلك من جدول استطاع حفره هو وجر الماء بواسطته من الداودية . ولم يبد أي اعتراض من أحد يومذاك ، الا من ملاكي بدعة الراشدية ، نظراً لماكان يتمتع بهكاظم باشا من نفوذ ولأن الملاكين الأصليين لم يكونوا قد زرعوا القسم البراني من اراضيهم مطلقاً ولم يكونوا يأملون زرعه في يوم من الأيام. كما لم يكن من المحتمل ان يثيروا اي اعتراض على التصرف المستمر بأراضيهم البرانية هذه. على أنهم حينما رأوا ماذا تعني التسوية الحالية للاراضي في الحقيقة، أخذوا يعتمدون بطبيعة الحال على ما تنطوي عليه سنداتهم من حتى لم يكونوا يمارسوه من قبل قط. وقد تعقدت المشكلة علاوة على ذلك بعدم وجود ممثل شرعي لورثة كاظم باشا في بغداد، لكنه أمكن اتخاذ قرار موقت بالنسبة لقسم من الأراضي فقط ».

### ضريبة الأرض

ولم تكن قضية تعيين مقدار الضريبة وتحققها على جانبٍ أقل من الأهمية . فقد كان من سياسة « دائرة الواردات » ان تهدف الى تعيين تَحقق ثابت للضريبة مهما أمكن ، لكن عدم تيسر المعلومات المطلوبة التي تحسب التحققات بموجبها جعل التقدم في هذا الشأن بطيئاً بالضرورة ، فان النظرية التركية لضريبة الأرض الأرض في العراق . على ما يقول الكولونيل هاول في تقريره السنوي الأخير . «كانت قدُ تحوّرت بتأثير من التعاليم القرآنية والعاّدات الموجودة في البلاد من قبل، حتى أصبحت نظاماً للمحاصّة مبنياً على أسس عشرية . إذ كانت حصة الحكومة من الأراضي غير المرواة العشر . وعندما تجهز الأرض بالماء سيحاً كانت الحكومة تطالبُ بعشرِ آخر لقاءه ، ولم يكن يستوفى أي شيء عندما يكون الأرواء بالواسطة وتعتبر الارض كأنها أرض غير مرواة لغرض تقاضى الضريبة . وتدل هذه القاعدة على أن الأتراك كانوا ، عند تعيين الحصص التي يطالبون بها من الحاصل ، متأثرين . في عقلهم الباطن على الأقل ، بضرورة أخذ صافي ما يبقى للمزارع والفلاح بنظر الاعتبار . على أن أراضي السيح هي العامل المهم فيزراعة ما بين النهرين . وعلى هذا الأساس كانت نسبة الضريبة ، أي الحمس ، ثابتة وشائعة الاستعمال بحيث ان جملة « خمس الميري » التي تتردد على أفواه الناس صارت تعني ضريبة الأرض الأميرية . لكن الحكومَّة بالاضافة الى ذلك كانت تعتبر نفسها بوجه عام مالكاً للأراضي الأميرية وأراضى

السنية . وصارت تطالب في بعض المناطق ، ولا سيما في الفرات ، بحصة الملاك علاوة على الفسريبة . لكن الحقيقة الأساسية هي ، على ما يبدو ، ان السكان المتحدرين من أصل بدوي في بلاد تكثر فيها الأراضي الزراعية وتقل فيها الطبقة المزارعة ، وحيث يتطلب التقن (الغرين) الذي يأتي به النهر جهداً سنوياً كبيراً لتطهير الجداول ، ويحتم الفيضان بذل حتى المزيد من الجهد في انشاء صفاف الأنهر القوية والمحافظة عليها ، ان مثل هؤلاء السكان لا يمكن أن يتم اجتذابهم الى فلاحة الأرض مطلقاً ما لم يضمن للفلاح ماسك المحراث الحقيقي ودافعه في الأرض نصف واردات العمل الذي قام به . و هكذا أصبحت قاعدة النصفين ثابتة – أي نصف أو ، ٥٪ للفلاح وعشرون بالمئة ضريبة للحكومة . وقد كانت نسبة الثلاثين بالمئة الباقية مثاراً للاختلاف والنزاع . فالشائع ان يعتبر وقد كانت نسبة الثلاثين بالمئة الباقية مثاراً للاختلاف والنزاع . فالشائع ان يعتبر الملاك شخصاً معيناً ام كان الحكومة أو السلطان . اما العشرة بالمئة الباقية ، مع الملاك من حصة المرئيس العشائري الذي شيء قليل من حصة الملاك أو بدونه ، فتكون من حصة الرئيس العشائري الذي يكون هو وحده قادراً على تهيئة العمل المطلوب للأغراض العامة المشتركة وعلى يكون هو وحده قادراً على تهيئة العمل المطلوب للأغراض العامة المشتركة وعلى سباغ الحماية ضد المعتدين .

ويستمر الكولونيل هاول قائلاً « ان فوائد استيفاء مبلغ قطعي معين في كل سنة عن حصة الحكومة وأضحة بحيث تكون سبباً للمرء ان يعجب لتوصل الاتراك الى مثل هذه الترتيبات فعلياً في العراق . فقد تم في البصرة على عهد مدحت باشا قبل خمسين سنة إجراء تقدير بمقدار معين لكل جريب مغروس بالنخيل . اما في العمارة فتجزأ البلاد الى وحدات كبيرة (مقاطعات) لا يستطيع شخص واحد في الغالب استثمارها والعناية بها لوحده ، وكانت هذه توضع بالمزاد في أيام الاتراك ما بين شيوخ العشائر لمدة خمس سنوات. وتقضي العادة في جهات كثيرة من البلاد بفرض مبلغ معين على كل سطل من الماء يرفع بالواسطة الى الأرض المزروعة . وفيما عدا هذه الاستثناءات فان جميسع الأراضي الزراعية في المبلاد تخضع لما يسمى بالتعبير المتعارف في الهند به «التقدير

المتغير ، الذي تستو في بموجبه الحكومة نسبة معينة من مجموع الحاصل مسانهة و تختلف النسبة نفسها من مكان لآخر باختلاف الظروف المحلية . وليس من العجيب بالنسبة لهذه الظروف ، وقلة المستثمرين من السكان ، أن يكون تحسين الأحوال شيئاً واضحاً بزوالها ، وان تكون تربية الحيوان شيئاً منحطاً في كل مكان تقريباً . ولذلك تعتبر الزراعة في العراق عملاً غير أكيد النتائج ، ولكن ليس الى الحد الذي يجعل فرض ضريبة ثابتة شيئاً غير ممكن . فهي مما يرتاح له ملاكو الأراضي السيحية بالتأكيد . وأراني مضطراً الى الاستنتاج بعد اجراء الكثير من التحقيق والاستقصاء بأن الاتراك قد تعمدوا تجنب الضريبة الثابتة ، أولاً لتخوفهم من العشائر ورغبتهم في تحاشي أي شيء يمكن أن يغذي شعور العشائر بوجود حق لهم في الأرض التي يشغلونها ، وثانياً لأن عمليات التقدير والتخمين التي كانت تجري في كل سنة تعود بالربح والفائدة على موظفي

#### ضريبة التمور

وهكذا الأمر بالنسبة لضريبة التمور . إذ يقول الكولونيل هاول « ان مقدار الفريبة يختلف في شنى انحاء البلاد لا تبعاً لاختلاف نوع الأشجار ، أو قرب المنطقة من السوق ، او واسطة الري ، او أي سبب ظاهر آخر ، وانما قد يختلف باختلاف قابلية الحكومة التركية على الجباية . وكان أعلى مقدار تمت جبايته في المحبوب النات ونصف للنخلة الحاملة في بعض أراضي السنية في المسيب (منطقة الحلة ) ، وأقل ما تمت جبايته آنتان للنخلة الحاملة في جهات أي صخير التابعة لمنطقة الشامية . والرقم الأخير يلفت النظر بصورة خاصة لان التمسور هناك من نوع ممتاز ، ولها سوق جاهزة على الدوام في النجف حيث يأتي البدو من البادية للامتيار ، كما ان الارض فيها من أراضي السنية التي تفرض عليها في من البادية للامتيار ، كما ان الارض فيها من أراضي السنية التي تفرض عليها في يعزى الى ان المزارعين المحليين يميلون الى الاعتراض على قيام السلطان عبد يعزى الى ان المزارعين المحليين يميلون الى الاعتراض على قيام السلطان عبد الحميد بوضع اليد على البساتين التي كانوا قد زرعوها ، ولا يمكن تحاشي

الضمجة التي قد يثيرونها الا بابقاء مقدار الضريبة التي تستوفي منهم بسوية ضريبة الميري التي كانوا يؤدونها من قبل . «

ولم يكن من الممكن إجراء أي تغيير يعتد به حتى الآن ، ولكن الضريبة سوف توضع على أسس أكثر تناسقاً وملائمة كلما أمكن جمـع المعلومات المطلوبة لذلك ، وقد سبق ان اتخذت بعض الخطوات في هذا الشأن من قبل .

ولا شك ان زراعة النخيل ستلعب دوراً لا يستهان به في توطين القبائل وتحضيرها ، لأن مالك بستان النخيل يمد جذوره في نفس الوقت الذي تنمو فيه أشجاره . يضاف الى ذلك ان أهية التمور كمادة من المواد الغذائية أخذت تزداد في أسواق العالم ، ولا بد لبلاد ما بين النهرين . بالنسبة لما فيها من معطيات مادية مثل الماء والتربة والجو الملائم ، من ان تجني أرباحاً جمة من التوسع في زراعة النخيل .

#### دائرة الزراعـة

وقد أصبحت دائرة الزراعة التي أسستها السلطات العسكرية ، فرعاً من فروع دائرة الواردات في مارت ١٩١٩ ، فتمكنت من القيام بأعمال مفيدة من ناحية التجربة والبحث العلمي ، ومن أهم ما قامت به في هذا الشأن التجارب التي أجرتها في زراعة القطن ، فقد كان مقدار القطن المزروع في البلاد قبل الحرب لا يتجاوز حاصله عدة مئات من البالات ، ولذلك لم يكن يكفي لسد حاجات الطلب المحلي ، فثبت الآن في مختلف انحاء ما بين النهزين ان القطن يمكن ان يزرع بكميات تضاهي أحسن ما تنتجه مصر وأمريكا ، وان الغلة في الدونم الواحد هي غلة عالية ، ومما يجدر ذكره هنا ان ممثلين عن جمعية زراعة القطن البريطانية قد زاروا البلاد واتخذت التدابير بنتيجة زيارتهم هذه لزراعة القطن بمقياس واسع ، لكن طلبات المزارعين المحليين أبقيت محدودة الى حد سنة ١٩٢١ ، وفي خلال هذا الوقت سوف يتم الحصول على نتائج مهمة من المزارع التجريبية ،

وكان إنتاج الحرير من قبل صناعة صغيرة منتشرة في القرى ، لكن استيراد بيض دود القز قد توقف بنشوب الحرب . فشرع الآن باستيراد البيض من فرنسة وتوزيعه بين مربي دود القز في ديالى ، والى بعض الفلاحين فيما يقرب مسن بغداد . وكذلك استوردت اصناف مختلفة من الحنطة ، وطلب غيرها . وهناك طلب شديد على البذور المحسنة ، الى جنب ما تقوم به مزارع الحكومة من ارشاد للفلاحين المحليين . اضف الى ذلك ان دراسات كان قد بدىء بها حول الأمراض والحشرات المضرة .

وقد أخذ الحاكم السياسي في السليمانية على عاتقه ان يعمل بكل نشاط على توسيع زراعة التبغ . وبطلب من الادارة المدنية في العراق انتدبت « شركة التبغ الامريكية البريطانية » وكيلاً لها الى البلاد . فتجول في مناطق زراعة التبغ ، لكنه كتب في تقريره انه ما لم تدخل تحسينات أساسية في زراعة التبغ وتجفيفه ورزمه فان تبغ بين النهرين سوف لا يكون صالحاً للتصدير مطلقاً .

#### ضرائب متفرقـة

اما بالنسبة للضرائب المتفرقة التي تشرف عليها دائرة الواردات ، فيجب ان يذكر ان قانون الطوابع التركي قد حدد العسل به ، بعد اجـــراء بعض التعديلات فيه ، خلال شهركانون الأول ١٩١٩ . وهو يسير الآن سيراً حسناً، ويأتى بواردات لا بأس بها من دون أية صعوبة .

وقد نشرت في مارت ١٩١٩ مجموعة من الأنظمة عن الأفيون ، ثم عدلت تعديلاً طفيفاً في شهر حزيران . وهي تستهدف الأغراض التالية :

- ١ منع زراعة الخشخاش بعد موسم السنة الحالية .
- ٢ السماح بأن تستورد بعض أنواعه باجازة ، على ان تؤخذ الضريبة عليه بصورة اصولية ، اي بفرض الرسوم الكمركية ، ويصنف الى درجات عند الحاجة .

على أن خطة فرض الفريبة على الأفيون علمياً باستيفاء رسم الاستيراد قد فشلت. فلم تقدم في بغداد طلبات بمنح الاجازات اللازمة لاستيراد الأفيون بقصد الاستهلاك في البلاد، مع ان الاستهلاك ظل قائماً من دون عائق. ومرت في البصرة كميات قليلة منه عن طريق الكمارك، بينما انتشرت عادة تعاطي الأفيون فيها بين الناس. ونشأت في الكوت والعمارة مشكلة الأفيون المزروع في جبال بشتكوه. إذ لم يمكن منع استيراده الى الكوت والعمارة، فوجد طريقه منهما الى المناطق الأخرى. على ان نظام بيع الافيون قد تم تعديله، ومن المؤمل ان يتحسن أمر السيطرة عليه في القريب العاجل.

### ضريبة الدخل

هذا ولم تتخذ الاجراءات بعد لاستيفاء ضريبة الدخل التي كانت تستوفي في أيام الترك ، فهناك مشكلة أساسية تنطوي على ان الأجانب كانوا معفوين منها قبل الحرب بمقتضى نظام الامتيازات الأجنبية . لكن المشكلة الحقيقية في هذا الشأن – التي لم تستطع حلها الحكومة العثمانية قط – هي مشكلة تقديسر المشان – التي لم تستطع حلها الحكومة العثمانية قط به مي مشكلة تقديسر وجودها . على أنه بدىء باجراء استقصاءات تمهيدية بأمل اعادة استيفاء الضريبة عندما تستقر الأحوال في العراق . وقد استشيرت المجالس البلدية ومجالس الادارة في المناطق فوجد أنها كانت تنفر من مثل هذه الضريبة بوجه عام ، لانهاكانت تمس مصالح أعضائها الشخصية من جهة ولان القانون التركي عام ، لانهاكانت تمس مصالح أعضائها الشخصية من جهة ولان القانون التركي كان قد أدى الى سوء استعمالات خطيرة . لكن الثروات المتزايدة لدى الطبقات التجارية من الناس ، التي ربحت الكثير خلال الحرب ، تجعل تكليفهم بتحمل شيء أكثر من عبء الضرائب أمراً محتماً جداً .

#### ضريبة المزروعات

واذا ما جمعت الفقرات التي تستوفى واردات الارض منها ، يبلغ مدى الفريبة من السكان الريفيين في العراق ( ٨,١ ) روبية لشخص للواحد ، وهذه تعادل على ما يقول مدير الواردات ، أكثر من ضعف مدى الضريبة في بلاد

الهنجاب . على اننا بجب ان لا ننسى التأكيد هنا على ان الشبه غير دقيق بين البلادين لسببين من الأسباب. فأولاً ان مستوى الاسعار والأجور وتكاليف المعيشة في العراق هو أعلى من المستوى في الهند بضعفين او ثلاثة اضعاف . وثانياً ان جميع الأراضي في البنجاب تقريباً تجبى ضريبتها بطريقة الضريبة المقطوعة ، وكانت قد احتبست قبل الحرب فأدت الى ارتفاع كثير في أسعار الحبوب، بينما يختلف تحقق ضريبة الأرض كله في العراق لا باختلاف المنطقة المزروعة فقط ، بل يختلف ايضاً باختلاف الأسعار الدارجة . كما ان عامل الاختلاف الثاني ينطوي على ما يبدو في ان ضريبة الأرض المتحققة تجبي بالنقد عادةً ، على كونها تعتسب على أساس ما تجود به الأرض من حبوب. ويبني سعر التحويل على أسعار الجملة في الأسواق المحلية ، وقد عينت الأسعار في سنتي ١٩١٩ و ١٩٢٠ بحيث تترك تأميناً نقدياً واسعاً لدافع الضريبة . فقد كانت الادارة البريطانية تضع في مخيلتها ان الأسعار التركية كانتَ شيئاً نظرياً ، ونادراً ما كانت تستوفي الضريبة على أساسها . فكانت تخفض حينما كان يلاحظ أنها باهظة ، ومن الملحوظ أنه كانت تجري تخفيضات عامة في أسعار التحقق عادةً حيثماكان من الممكن قياس الحاصلات بصورة دقيقة . وهكذا فمع ان حصة الحكومة الأسمية قد تكون ثلاثين الى أربعين بالمئة من مجموع الحاصل كله فان هذه النسبة لم تكن تؤخذ في أي مكان من الأمكنة بالتمام . وحينما كانت الغلة تقدر بالنظر ، او بتفحص حالة الزرع في الحقول ، أو حينما تكون مكومة في مسطاح الدراسة ــ وهي الطرق المألوفة عادة ًــكان هناك شيء من التحيز المحتم ضد الاتقان والدقة في العمل . فان الجميع يعنون بتخفيض الأرقام لأسباب حسنة أو سيئة . ولذلك تكون النتيجة ان التحقق ، الذي يفترض به ان يكون بمعدل ثلاثين بالمئة من الحاصل، يصبح في الحقيقة شيئاً أكثر بقليل من نصف ذلك المعدل. لكننا نجحنا . حيث خاب الأتراك ، في استيفاء المقدار المقرر كله من التحقق ، أي ان الاشخاص الذين كان يترتب عليهم ان يدفعوا مئة روبية قد دفعوا المئة روبية الى الخزانة فعلياً . وفي هذا نفسه ما يكفي للمقارنة

بالأحوال التي وجدناها في البلاد . فقد دفعت البلاد من الضريبة أكثر مماكانت معتادة على دفعه ، حتى حينماكانت تدفع أقل مماكان يصل الى التحقق النظري الذي كان يضعه أسلافنا . وبعد ان يأخذ الكولونيل هاول بنظر الاعتبار القول المأثور الذي قاله اللوردكرومر ، بأن استيفاء الضرائب غير الباهظة من طبقة الفلاحين هو اساس الادارة الحكيمة ، يقول ان الدقة في تعيين حصة الحكومة لا بد من ان تصحبها تخفيضات محلية غير يسيرة في مقدار التحقق .

### استملاك الأرض ونزع الملكية

ولا بد من ان تذكر هناكذلك ناحيتان من نواحي الأعمال التي تتناولها دائرة الواردات ، وكلتاهما لها علاقة مباشرة بظروف الحرب وأحوالها ، وهما : ادارة المقاطعات المنزوعة ملكيتها من أصحابها ، واستملاك الأراضي لأغراض حكومية. فيقول مدير الواردات عن الأولى في تقريره الأخير (نيسان ٩٢٠):

« وفي خلال الحرب نزعت ملكية عدة مقاطعات من أصحابها لأنهم كانوا معروفين بانحيازهم الفعال للعدو وإقامتهم في بلاد خاضعة للاحتلال التركي . وكان الغرض من ذلك مزدوجاً : منع تحويل المدخول المتأتي منها الى بلاد العدو والتأكد من عدم تأثير ذلك على الانتاج بوجه عام ، وحصة الحكومة منه بصورة خاصة ، باهمال زراعة المقاطعات نفسها . وفيما عدا مدينتي البصرة وبغداد ، حيث كانت الاملاك المصادرة فيها تدار من قبل « مراقب الشركات التجارية المعادية » ، كان الحاكم السياسي هو المسؤول عن إدارة المقاطعات المصادرة هذه ، ومسك حسابات منفصلة لكل واحدة منها .

« وفي خلال سنة ١٩١٩ أعيدت معظم الأراضي المصادرة الى أصحابها مع الأرباح المتأتية منها ناقصاً عشرة بالمئة ، احتفظ بها لتلافي نفقات الادارة . غير ان حالتين أو ثلاث سلك أصحاب هذه الأملاك فيها سلوكاً ينطوي على

Controller of Hostile Trading Concerns (1)

الخيانة خلال الحرب . بالانحياز الى السلطات البريطانبة في بادىء الأمسر والذهاب الى العدو بعد ذلك . اضطررنا فيها الى الاحتفاظ بقسم من معدل الأرباح أو كله .

« وقد قيدت العشرة بالمئة . التي احتفظ بها لتلافي النفقات الادارية ، في حساب « مراقب الشركات النجارية المعادية » بالنسبة للمقاطعات التي كانت نخضع كلها لاشرافه . وفي الحالات التي تكون فيها ادارة هذه المقاطعات بيد الحاكم السياسي تقيد باسم مراقب الشركات الاجنبية المعادية نسبة اثنين ونصف بالمئة فقط عن مسك الحسابات . اما الباقي فيذهب الى الحزانة العامة .

« وما تزال بعفس الأراضي المصادرة في أيدينا ، لأن اصحابها لم يطلبوا العودة الى البلاد ، أو للصعوبة التي نشأت في التأكد من أصحاب الحصص فيها او في ايجاد وكلاء شرعيين لملاكيها المتغيبين . ومن المنتظر ان تعاد آخر هذه المقاطعات المصادرة الى أصحابها خلال سنة ١٩٢٠ » .

أما استملاك الارض . أي وضع اليد عليها . فهو موضوع حساس . فمع الله أمر يعود بطبيعة الحال الى دائرة الواردات الا أنه لم يعهد لها الا في تشرين الثاني ١٩١٩ . ويلخص الكولونيل هاول هذا الوضع بالآتي :

«كان استملاك مساحة كبيرة من الأرض في المعقل ، لتوسيع الميناء وتطويره . قد تقرر في ١٩١٨ . وفي ٢٥ أيلول ١٩١٨ صدر بيان استملاك الأراضي ليكون ملائماً لأحوال البصرة . وقد طبق هذا البيان . المشرع بعجلة والمعرض لعيوب التشريع الارتجالي ، في بغداد أيضاً حينما أصبح من الضروري استملاك بعض الأراضي فيها كذلك . على أن هذا البيان ، المبني على «قانون استملاك الأراضي الهندي » ، قد تم تعديله في مارت ١٩١٩ وبعد انتهاء السنة ايضاً ، ولكن من دون ادخال تعديلات جوهرية على مبادئه العامة . ويستطيع القائد العام ، بالصلاحيات المخولة له في هذا البيان ، ان يستملك الأراضي بصورة اجبارية للأغراض العامة التي يجب ان تخصص باعلان تمهيدي . اما الثعن الذي

يدفع فهو اما سعر السوق الدارج بتاريخ احتلال البصرة من قبل قوات صاحب الجلالة البريطانية . او بآخر ثمن دفع عنها اذاكانت ملكيتها قد تحولت من يد الى أخرى مضاف اليه علاوة لا تزيد على ٢٥٪ . ويقوم بتعيين الثمن ضابط يعين خصيصاً لهذا الغرض ، وتكون أحكامه خاضعة لتأييد لجنة خاصة من المعتاد ان ينتخب واحد او اثنان من أعضائها من المنطقة نفسها . وحينما اتخذت اول إجراءات الاستملاك كانت الخطة أن تستملك الأرض باسم حكومــة صاحب الجلالة البريطانية ويدفع ثمنها من « خزانة الوطن » . ولم يكن من الانصاف ان نجعل دافع الضريبة البريطاني يضع ثمناً للأرض يدخل فيه التعويض الباهظ لمالك الأرض المستملكة على أساس الارتفاع الهائل الذي حصل في قيمة الأراضي بسبب وجود قوات صاحب الجلالة في البلاد والأمل في قيام حكومة عادلة . واذاكانت هذه الحجة تنطبق بنفس القوة والتأثير حينما يتم الاستملاك باسم الادارة العراقية ويدفع من الأموال العراقية (كما يجري الآن في جميـــع الحالات ) فان ذلك أمر يمكن ان يطرح للمناقشة . على أنه لم يكن من الممكن اجراء تبديل أساسي في المبدأ والطريقة بينما كانت عملية الاستملاك تسير بكل قوتها ، وقد يكون ذلك ضرورياً في المستقبل ولكن بتأثير رجعي . لكن معظم الناس الذين استكملت أراضيهم قد تقبلوا المبالغ المدفوعة لهم من دون اعتراض يعتد به .ومع هذا : قان منهاج الاستملاك الواسع الذي اضطررنا للعمل بموجبه في سبيل تطّمين الحاجات العسكرية ، واحتياجات سكك الحديد وتوسيع الميناء والادارة المدنية ، يعد من مجالي عملنا غير المحبوبة ولا سيما بالنسبة للانتعاش الحاصل في قيمة الاراضي في مدينتي البصرة وبغداد وللأقيام الفاحشة التي تسام وتدفع في المعاملات الأهلية » .

#### خاتمـــة

لقد جمعت وسجلت مجموعة قيّمة من المعلومات المفيدة خلال السنوات الخمس التي كان ضباط الواردات البريطانيون يتولون العمل فيها . ومن الممكن

ان تكون هذه المعلومات أساساً قوياً لجميع الاعمال الادارية المختصة بالواردات والضرائب ، التي قد يضطلع بها في المستقبل . يضاف الى ذلك ان السجلات الموجودة في دائرة الواردات يمكنها ان تلقى ضوءاً فاحصاً عــــلي التطور الاجتماعي في البلاد ، الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالتطور الزراعي بحيث لا يمكن تفهم الأحوال في أي منهما من دون دراسة الآخر . وهكذا فان النظام العشائري كما نراه في بلاد ما بين النهرين ، اي في المجتمعات الزراعيــة المستوطنة ونصف المستوطنة ، يعتمد في الأصل على أسس اقتصادية تسيطر عليها الأحوال الزراعية . ومثل هذه الأمور لم تحاول الادارة التركية ان تسبر أغوارها الافي النادر . وانما كانوا يعملون دورياً على اجبار القبائل بالقوة أو التملق لها ، وقد أظهروا حذقاً غير يسير في هذه اللعبة . لكنهم كانوا راضين بأن يتركوا جذور الفساد وشأنها ، حتى حينما كانوا يعترفون ، كما في منطقة المنتفك . بوجود سبب لما يقع فيها من اضطرابات . ونشك جداً فيما اذاكان بوسعهم بالوسائل التي كانت في متناول أيديهم، ان يتفذوا خطة التسوية الزراعية الشاملة التي لا يمكن بغيرها حل المشاكل التي يسأل عنها نظام حكمهـم في المهمة ، اذا ما أريد انجازها ، بالاستقامة الفذة والمثابرة المقرونة بالتفهم العادل للشكاوى والطلبات المتضاربة التي تتقدم بها طبقات السكان المختلفة . وعليها ايضاً ان تحصل على ثقة الناس بها لتضمن تعاون الرأي العام معها ، ولا يمكن ان تحل مثل هذه الورطة المعقدة يدونها .

## الفصّ لُ الشّامِن

# الادارة القضائية

لقد أحرز تنظيم الادارة المدنية في البلاد تقدماً عظيماً خلال سنتي ١٩٦٩ وعلى الأخص من بعد اعلان الهدنة . وقد كان من غير الممكن ان تحكم الولايات الثلاث بالطرق والأساليب الموققة ، لأن متطلبات المجتمع المتزايدة في هذه البلاد لم يكن من الممكن تلافيها بهذه الوسيلة . كما لم يكن من الممكن الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا . فان الحياة المدنية في بلاد منا بين النهرين . من بين جميع البلاد الأخرى التي تورطت تورطأ مباشراً بشؤون الحرب . لم يصبها أي نوع من أنواع التوقف الحطير . بينما فتكت في المناطق التي بقيت في أبدي الأتراك بعد سقوط بغداد ، مثل منطقة الحدود الشرقية وولاية الموصل ، المجاعة وعانت ما عانت من نهب الاتراك وسلبهم لكن بغداد نفسها وجميع البلاد التي تم الاستيلاء عليها بتقدم الجنرال مود قد أنقذت بالاجراءات النشطة التي اتخذت في النصف الأخير من سنة ١٩١٧ . أخياة في ولاية بغداد . اما في البصرة والعمارة والناصرية فان الحرب لم تسبب أي توقف في شؤون الحياة العامة . فقد نشأت عن انتشار الأمن والنظام في طول البلاد وعرضها ، المقرون بما أوجدته حاجات الحيوش البريطانية من طلب غير البلاد وعرضها ، المقرون بما أوجدته حاجات الجيوش البريطانية من طلب غير

محدود العمال والمنتجات المحلية ، ظروف وأحوال للازدهار لم يسبق لها مثيل في أيسام الأتراك . ولا شك ان المجتمع المتطور يحتاج الى تطور الادارة فيه ، فحقق الحكام السياسيون على قلة عددهم الآمال التي عقدت عليهم ، بفضل التعاون الفعال الذي قدمته السلطات العسكرية لهم . فقد اعترف الفريق السر ويليام مارشال حالما تسلم القيادة في تشرين الثاني ١٩١٧ بأهمية الناحية الادارية من قوته . فاشتغلت المؤسسات المدنية والعسكرية بقيادته الحكيمة وتوجيه رئيس أركانه أمير اللواء السر ويب كيلمن ، بكل وئام وتناسق . ثم اتبع السياسة نفسها خلفه أمير اللواء السر جورج ماكمون ، وهو الاداري المعروف نفسه . واستطاع خلفه أمير اللواء المر جورج ماكمون ، وهو الاداري المعروف نفسه . واستطاع ان يقدم الكثير من المعونة القيمة والمشورة الصائبة . فسهلت هذه العلاقات مهمة الحاكم الملكي العام الى آخر حد ممكن ، وهيأت للمناطق المحتلة من بلاد ما بين النهرين مجالاً واسعاً للتقدم .

ولم يكن من الممكن ، عند احتلال بغداد ، زيادة الموظفين السياسيين في الحال بمقدار يتناسب والتوسع الحاصل في مجال عمله . فقد جمعت مجالات مختلفة ، مثل المعارف والاوقاف والكمارك ، وأدمجت في دائرة الواردات من قبل . ثم أضيفت الى هذه مهمة التنظيم التمهيدي للجهاز القضائي في البلاد . وكانت قد صدرت تعليمات واضحة من حكومة صاحب الجلالة بأن لا تطبق مجموعة «القانون العراقي » . المبنية على القانون المندي ، التي كانت مطبقة في البصرة ، في ولاية بغداد بأي حال من الأحوال . فعين المستر بونهام كارتر (الذي صار السر أيدغار بونهام كارتر كي سي ايم . جي بعد ذلك ) رئيس الدائرة القانونية في السودان ، ضابطاً عدلياً أقدم في بغداد . والى ان يصل الخذت تدابير موققة فقط .

وكان الحكام الأتراك قد فروا منالبلاد قبيل الاحتلال بأيام، وأخذوا

Iraq Code (1)

Senior Judicial Officer (Y)

معهم عدداً من الموظفين وأحدث سجلات المحاكم . ولم يكن الحكام الذين بقوا مؤهلين من الناحية القانونية ولاكافين في عددهم لتشكيل المحاكم ، والذلك توقفت المحاكم عن العمل . وفي الفترة المنحصرة ما بين انسحاب الجيوش التركية عن بغداد واحتلال القوات البريطانية لها كان رعاع المدينة قد وجدوا طريقهم الى بناية المحاكم ونهبوا ما فيها . ولذلك لم تجد السلطات البريطانية عندما تسلمت ادارة البلاد وجوداً للمحاكم ، وبالنظر لهروب نسبة كبيرة من موظفي العدلية الى الخلام ، لهمكن اعادة فتح المحاكم في الحال . على ان عبكمة الله المحاكم في الحال . على ان عبكمة الله المحاكم الموجزة ومحكمة شرعية واحدة أعيد فتحهما في بغداد خلال شهر تموز ، ثم عين قضاة الشرع مسلمون في الحلة وبعقوبة . ومئح الحكام السياسيون في المحاكم سلطات كافية للبت في الدعاوى المستعجلة ، كما عينت هيأة تحكيم في الحلة . وقد كانت المحاكم العدلية ، باستثناء ثلاث عبينت هيأة تحكيم في الحلة . وقد كانت المحاكم العدلية ، باستثناء ثلاث حالات ، مغلقة منذ ان رحل الحكام الأتراك الى نهاية السنة ، فلم تكن هناك أية وسيلة لوضع الحقوق المدنيسة في موضع التنفيذ . ووضع تنفيذ القوانين المخام السياسيين .

وقد أسست محكمة الدعاوى الموجزة في بغداد ببيان مؤرخ في اليوم الثاني من تموز ١٩١٧ ، وأريد بها ان تضبط تنفيذ القانون المدني في البلاد . وكانت المحاكم الشرعية الاسلامية تطبق تعاليم الشرع الاسلامي . ثم عين نائب حاكم

<sup>(</sup>١) وجدنا في قائمة الموظفين الملحقة بكتاب ارنولد ويلسن ان الشيخ محمد بن محمود قد عين نائباً للجعفرية في الحلة بتاريخ ١٩١٨/٦/١ ، وان عبد الحق أفندي قد عين قاضياً في محكمة الحلة الشرعية بتاريخ ١٩١٨/١١/٢٦ ، وان الشيخ جعفر علوش قد تعين نائباً للجعفرية في الحلة كذلك بتاريخ ١٩١٩/٣/١٨ . اما بالنسبة لبعقوبة فقد وجدنا ان أقدم من عين نائباً للجعفرية فيها شخص يدعى قبا زادة عبد الأمين ، وكان تعيينه بتاريخ ١٩٢٠/١/١ . لكننا لاحتلنا ان شهربان عين فيها محمد فهمي قاضياً للسحكمة الشرعية بتاريخ ١٩١٩/١٢/١ ، وإن مندلي عن سيد محمد أمين أفندي قاضياً فيها بتاريخ ١٩١٨/٧١ .

<sup>(</sup>٢) جاء في قائمة ارنولد ويلسن أن سنوي زادة سلمان أفندي أعن معاون حاكم في محكمة بغداد الشرعية بتاريخ ١٩١٧/١١/١ .

سابق في المحاكم الشرعية ليكون حاكماً في محكمة الدعاوى الموجزة ، اما في المحكمة الشرعية فقد عين قاض المنتمي الى أسرة دينية معروفة في بغداد . ويدل عدم تقديم العرائض بصورة مطلقة تقريباً ضد القرارات التي كان يتخذها هذا القاضي على عدالة القرارات ، وعلى الاحترام الذي كان الناس يضمرونه له . وقد ألحق مكتب تنفيذي صغير بالمحكمتين . كما كانت المحاكمات تجري باللغة العربية في كل مكان بينما كانت تجري في عهد العثمانيين باللغة التركية .

وقد وصل السر ايدغار بونهام كارتر الى بغداد في ١٩١٧ . وبعد ان درس النظام القضائي التركي لمدة شهرين كتب تقريراً واضحاً يدعو للاعجاب. وقد ضمنه وصفاً لما كانت عليه الحال قبل الاحتلال كما رسم الطريق الذي يجب ان تسلكه الشؤون العدلية في نظره . فكتب يقول: « .. ان النظام القضائي في ولاية بغداد ، وغيرها من الولايات العثمانية ، كان يتألف من نوعين رئيسين من أنواع المحاكم : المحاكم الشرعية ، والمحاكم النظامية (المدنية) .

« وترجع المحاكم الشرعية في منشأها الى عهود الاسلام الأولى، حين كانت في الأصل تتناول في عملها القضائي الدعاوى الجزائية والمدنية معاً . لكن سلطاتها القضائية تقلصت كثيراً بالتدريج حتى أصبحت تنحصر في العصور الحديثة بقضايا الأحوال الشخصية ، مثل الزواج والطلاق والوصاية والبلوغ والوصايا والأرث وقضايا الوقف مع شؤون أخرى ذات أهمية طفيفة . ويستند القانون الذي تطبقه هذه المحاكم الى نصوص القرآن الكريم ، وأحاديث النبي وخلفائه المباشرين . وعلى هذا الاساس كان الفقه السني خلال القرنين الثاني والشالث المهجرة قد وضعه مشرعون بارزون أربعة ، يظن أن بعضهم كانت له معرفة غير مباشرة ببعض مبادىء القانون الروماني . وتسمى المذاهب السنية الأربعة بأسماء مؤسسيها ، وهى المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي . وتتعلق بأسماء مؤسسيها ، وهى المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي . وتتعلق

 <sup>(</sup>١) يفهم من قائمة ارنولد ويلسن أن أنوسي زاده حاج على أفندي قد عين حاكاً في خكمة بغداد الشرعية بتاريخ ١٩١٧/٧/٢ .

الاختلافات الموجودة بين هذه المذاهب بنقاط ذات أهمية طفيفة، لكن الرأي التقليدي هو ان العاهل المسلم بينما خق له ان يتخذ القانون الذي يسير بموجبه أي واحد من المذاهب الاربعة سنداً له في حكمه . فانه يترتب عليه ان يتبع جميع القواعد التي يتبعها ذلك المذهب . وتسير المحاكم العثمانية على قواعد المذهب الحنفى .

« وقد أصبح القانون الذي وضعته المذاهب الأربعة شيئاً ثابتاً بمرور الزمن · ومع انه كان يني بمرام المجتمع الذي كان قد وضع له في الأصل ، فقد ثبتت عدم قدرته على التطور وايفاء حاجات المجتمعات المتأخرة الأشد تعقيداً .

« فقد أدخل الحكام الأتراك في مختلف العهود تعديلات غير يسيرة على هذا القانون . ولا سيما قانون الحزاء . لكن هذه التعديلات كانت تعديلات غير مهمة الى أن حل القرن التاسع عشر وفي خالال هذا القرن تعرض الجهاز القانوني كله الى اصلاحات بعيدة المدى : فحصرت سلطة المحاكم الشرعية بشؤون الأحوال الشخصية وما أشبه . وأسست محاكم مدنية جديدة صارت تسمى « المحاكم النظامية » . وتسير في تشكيلاتها وأصول محاكماتها على النظم الفرنسية . ثم أقتبست القوانين التجارية والجزائية من « قانون نابليون » فشرعت وأخيراً فصلت السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية .

« وكان تنظيم المحاكم الشرعية يتفق مع التقسيمات الادارية في الولاية . فكانت الولاية تنقسم لأغراض ادارية الى ثلاثة ألوية ، وكل لواء كان ينقسم الى عدة أقضية . ولذلك فتحت محكمة شرعية في كل قضاء ، يرأسها قاض واحد . وكان هناك في كل قضاء كذلك مفت ينحصر واجبه في اصدار فتاوى في القضايا الشرعية التي تحال اليه من القاضي ، وتقديم المشورة للدوائر الحكومية والرأي العام في القضايا التي تختص بالشرع الاسلامي . وكانت سلطة المحاكم الشرعية تنحصر ، كما بينا سابقاً ، في القضايا التي لها علاقة بالأحوال الشخصية ، والاوقاف ، وبعض الأمور الأخرى . وتستأنف احكام المحاكم الشرعية لدى شيخ الاسلام في استانبول .

« وكانت تشكيلات المحاكم النظامية في ولاية بغداد ، كما في سائر انحاء الأمبر اطورية العثمانية . كالآتي :

« فقد كانت هناك مجموعة من المحاكم تتفق بصورة عامة مع التشكيلات الادارية في كل ولاية . وفي كل قضاء . غير الاقضية الموجودة في مركز الاواء . كانت هناك محكمة بداية تتناول سلطتها القضائية الدعاوي المدنية والدعاوى الجزائية . وتبت في الجنح والمخالفات التي تقترف في القضاء .

« وكانت في مركز كل لواء محكمة تتألف من ستة حكام . واثنين مسن مساعدي الحكام . ويتمتع قسم من هذه المحكمة . الذي يعتبر محكمة بداءة . بسلطة النظر في أية دعوى مدنية أو تجارية تحصل في داخل القضاء الذي تعقد فيه . اما المحكمة التي تتألف من خمسة حكام فتنظر في أية جريمة تقع في اللواء ولها علاوة على ذلك صلاحيات النظر تمييزاً في القرارات التي تصدرها محاكم الأقضية التابعة للواء في الدعاوى المدنية والتجارية التي تتضمن البت في مبالغ تزيد على الخمسين ليرة تركية . وكان قاضي الشرع من ناحية عملية عضواً في هذه المحكمة عادة ما ويترأس القسم المدني منها .

« وكانت محكمة البداءة في بغداد قبل الحرب تنقسم الى ثلاثة أقسام : قسم جزائي ينظر في الجنح التي تحدث في القضاء ، وقسم مدني . وقسم تجاري .

«كماكانت محكمة الاستئناف في بغداد محكمة استئناف عليا للدعاوى المدنية والتجارية التي تحدث في الولاية . فقد كانت تنظر في استئناف قرارات الجنح الواردة من محاكم الألوية ، وحينماكانت تعمل باعتبارها محكمة للبداية كانت تنظر في جميع دعاوى الجرائم المقترفة في لواء بغداد . وقد كانت تتألف قبل الحرب من رئيسين ، وثمانية حكام واثنين من نواب الحكام ، وتنقسم الى قسم مدني وقسم جزائي . ولكن نظراً لدعوة عدد من الحكام للخدمة العسكرية ،

 <sup>(</sup>١) تنقسم الحرائم الحزائية بموجب قانون الجزاء العثماني، وقانون نابوليون، تبعأ لخطورة العقوبة التي تنطبق عليها، الى : جرائم وجنح ومخالفات (الشرح للمؤلفة).

تقلص عدد الحكام عند سقوط بغداد الى رئيس واربعة حكام واثنين من نواب الحكام .

« وكان عدد المحاكم يبلغ بمجموعه اثنتي عشرة محكمة قضاء . وأربع عاكم لواء . ومحكمة الاستئناف في بغداد . وكان عدد الحكام كبيراً يصل الى حوالي ثمانين حاكماً .

« وكانت قرارات محكمة الاستئناف في بغداد تستأنف في دعاوى القضايا التجارية في المحكمة التجارية في استانبول . واذا كانت القضايا تتضمن مصالح الرعايا الأجانب . كان الاستئناف يؤخذ الى المحكمة التجارية المختلطة . ولم يكن من الممكن استئناف قرارات محكمة استئناف بغداد في القضايا المدنية غير التجارية على الشاكلة نفسها .

«وقدكانت قرارات أية محكمة. سواء أكانت مدنية ام تجارية أم جزائية، تميز في «محكمة التمييز» في استانبول. وكانت هذه المحكمة تدقق النظر في القضايا التي تحال اليها فترد الدعوى أو تبطل الحكم. وتحيل الدعوى الى محكمة محلية ذات أهلية لاعادة المحاكمة أو تعديل القرار. حيث أنها لم تكن لها صلاحية تعديل القرارات بنفسها. وكان التمييز يبت فيه بعد الاطلاع على ملفة الدعوى وبيانات الفريقين التحريرية. اما القرارات التي كانت تصدر في قضايا «الجرائم» التي تنضمن الحكم بثلاث سنوات أو أكثر فقد كانت تحال قانوناً الى محكمة التمييز هذه لتدقيق النظر فيها، حتى اذا لم يميزها أحد.

وكان يلحق بمحكمة استئناف بغداد مدع عام ، كماكان يلحق بمحكمة كل قضاء نائب مدعى عام .

« وفي أثناء الحرب أسس المشرعون الأتراك مجموعة جديدة من المحاكم المدنية تسمى « محاكم الصلح » . للنظر في الدعاوى الموجزة التي تتضمن مبالغ تقل عن خمسين ليرة تركية ، وفي القضايا الصغيرة الاخرى . ويعتبر القانون (الصادر في ٣٠ جمادى الاولى ١٣٣١) الذي أسست هذه المحاكم ونظمت

بموجبه عملاً بارعاً يدل على كفاءة وأهلية . كما تعد أصول المحاكمات التي وضعت لهذه المحاكم في بعض أسسها تقدماً محسوساً عماكان يجري من قبل . وقد عين حاكم صلح خاص في محكمة بغداد . كما تولى قاضي الشرع أو أي حاكم من حكام المحاكم النظامية العمل نفسه في الاقضية الأخرى .

« وتتأثر أصول المحاكمات المتبعة في المحاكم النظامية ، عندما تنظر في المشؤون المدنية . بقانون أصول المحاكمات المنشور سنة ١٨٨٠ ، وهذا بدوره يستمد أسسه من قانون الأصول المدني الفرنسي لسنة ١٨٠٧ . وقد أدخلت تعديلات غير يسيرة كانت تدعو إليها الحاجة الماسة على القانون في السنوات الأخيرة . اما أصول المحاكمات في المحاكم الجزائية فينظمها قانون الأصول الجزائي الذي نشر في ١٨٧٩ . ولا يختلف هذا كثيراً عن قانون الأصول الجزائي الفرنسي .

« وكانت دعاوى الشؤون التجارية بين الرعايا العثمانيين ينظر فيها بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية . لكن أحد الفريقين اذاكان أجنبياً فيتبع قانون الأصول التجارية الذي كان قد اقترن بمصادقة الدول الكبرى من قبل .

« اما القوانين التي كانت تطبقها المحاكم فتتألف من : ١ – المجلة ٢ – القانون التجاري البحري ٤ – مجموعة التشريعات العثمانية .

« فالمجلة ، أو القانون المدني التركي ، هي مجموعة الأحكام الشرعية الحنفية المنشورة في ١٨٦٩ . وتنحصر المواضيع الرئيسة التي تتناولها في البيع ، والايجار والاستنجار ، والالتزام بالضمانة ، وانتقال الذمة او المديونيسة . والرهن ، والأمانة ، والدين ، والهدية ، وأخذ الخطأ والتدمير ، ومنسع الأشخاص غير المؤهلين شرعياً عن استعمال ممتلكاتهم ، وحق الشفعة، والتملك المشترك ، وحق الاتفاق ، والمشاركة ، والوكالة ، والتصالح ، وابراء الذمة . وتحتوي ايضاً على فصول تبحث في أعمال الحاكم وواجباته . ولا شك ان

مجموعة من القوانين والأحكام بقيت ثابتة غير متغيرة مدة الف سنة لا يمكن ان تكون وسيلة وافية بالمرام لتعيين الحقوق القانونية في الوقت الحاضر. على ان احسن ما يقال عنها انه لأمر يدعو الى العجب كيف ان احكام هذه المجموعة كانت كثيراً ما تكون مطابقة لأحكام القانون الحديث. اما بالنسبة للمعاملات التجارية فقد حل القانون التجاري في محل الأقسام المختصة منها بالتجارة ، وحل محل الاحكام المختصة فيها بالتقاضي ورفع الدعاوى قانون أصول المحاكات المدنية. ومن المؤسف ان تكون أحكام المجلة الخاصة بالبينة ما تزال سارية المفعول.

التحويل وقضايا الافلاس من القانون التجاري الفرنسي . كما يعتمد القانون التجاري الفرنسي . كما يعتمد القانون التجاري الفرنسي . كما يعتمد القانون التجاري البحري على القانون الفرنسي في الدرجة الأولى . ولم تكن محاكم بغداد تُعنى به الا في النادر .

« اما مجموعة النشريعات العثمانية العامة فيمكن ان يرجع بشأنها لحد ١٩٠٦ الى مؤلف المستر جورج يونك الممتاز « مجموعة للقانون العثماني اللذي سهل مهمة القانونيين والاداريين البريطانيين في هذه البلاد الى أقصى حد ممكن. وتوجد التشريعات الصادرة بعد ذلك في بغداد فقط بأصلها التركي .

" ويفهم من الحالاصة المار ذكرها ان تنظيم المحاكم النظالية كان منطقياً وكاملاً ، وأكثر مما تتطلبه حاجات البلاد . والحقيقة ان هذا التنظيم قد أخطأ في كونه كان شيئاً كثير التعقيد للسجتمع الموجود في هذه الولاية ، وللموظفين المكلفين بتمشيته . ولا تعتبر أصول المحاكمات المتبعة في المحاكم شيئاً غير مرض ، عدا أحكام المجلة المختصة بالبينات ، ورغم انها تتطلب شيئاً مسن التعديل لتصبح على أحدث ما يكون لأنها تعتمد على الأصول القديمة ، لكنها ايضاً تعتبر معقدة بالنسبة للأحوال المعروفة محلياً . ويمكن ان يقال ، مع بعض

Corps de Droit Ottoman (1)

التحفظات . أن مجموعة القوانين التركية تحتوي على قوانين هي على درجة من الحداثة بحيث تمكن المحاكم من البت في الدعاوى المحالة اليها بطريقة عاقلة معقولة .

« ومع هذا فمن المتفق عليه بوجه عام ان ادارة الشؤون القضائية في البلاد كانت شيئاً غير واف بالمرام تماماً. فالمحاكم التركية ، مثل غير ها من سائر الدوائر . تبدو على أحسن ما يكون على الورق لكنها تعتبر فاشلة بخطورة عند العمل. اما الاسباب الرئيسية لهذا الفشل فهي واضحة .

« فان الرواتب التي تدفع للحكام أولاً كانت غير كافية بالمرة . فقد كان الحاكم في محكمة البداية يتقاضى أجراً زهيداً يتراوح بين سبع ليرات تركية ونصف وعشر ليرات في الشهر . وكان الحاكم الاعتيادي في محكمة الاستئناف يتقاضى خمس عشرة ليرة تركية في الشهر . كما كان رئيس محكمة التميييز يتقاضى خمساً وثلاثين ليرة شهرياً . وكان الموظفون في مستوى الكتبة يتقاضون رواتبهم بمقياس أدنى من الأجور . ولذلك لم تكن الرواتب المدفوعة كافية بحيث تجتذب اليها الناس ذوي القابلية الكافية لمنصب الحاكم ، او تحافظ على مستوى الكفاءة والنزاهة المطلوب بين الحكام والموظفين الذين يقلون عنهم في الرتبة . وقليل من الحكام كان ممن تعلم تعليماً عاماً أو تلقى اي نوع مسن التدريب القانوني غير ما اكتسبوه في وظائفهم الكتابية في المحكمة من الحبرة والمران .

« وكانت أصول المحاكمات التي تتبع في المحاكم من جهة أخرى تتصف بأكثر مما يجب من الأصول الفنية . وكما يحدث عادة ، حينما يتولى اي عمل فني أناس ذوو ثقافة ضيقة او معرفة مسلكية غير كافية ، كان هذا الحمالاً في أصول المحاكمات يبالغ فيه عند التطبيق .

« وثالثاً كانت جميع معاملات المحاكم تجري باللغة التركية . وهي لغة كان يجهلها جمهور السكان . « ولاتمام الاستقصاء الذي أوردناه عن المحاكم التي كانت موجودة في أيام الحكم التركي لا بد من ان تذكر أصناف ثلاثة أخرى من المحاكم التي كانت توجد في أنحاء الامبر اطورية العثمانية وهي : المحاكم الروحانية للطائفتين المسيحية واليهودية ، والمحكمة المختلطة في استانبول ، والمحاكم القنصلية للدول الأجنبية التي تتمتع بسلطة تشريعية استثنائية مستمدة من الامتيازات الأجنبية .

« ولقسد قدر قبل الحرب ان سكان ولايسة بغداد كان يوجد بينهسم خمسون ألف يهودي وسنة آلاف مسيحي . وتعد الطائفة اليهودية في مدينة بغداد جزءاً مهماً من طبقات السكان يزيد على السنة والشيعة في العدد . وكان يرأسها حاخام أكبر . أما الطوائف الرئيسة الممثلة بين سكانها المسيحيين فقد كانت طائفة الكاثوليك ، والأرمن الغريغوريين . والروم الكاثوليك . وكان بطريرك السريان الكاثوليك يقيم في بغداد .

«ويقول المستر يونغ في كتابه مجموعة القوانين العثمانية (الفصل الحادي والعشرون) المطبوع في ١١٨٥ سلطات الطوائف العثمانية غير المسلمة كان لها مطلق الصلاحية الشرعية للبت في جميع الدعاوى العائدة لأفراد طائفتها فيما يختص بالزواج، بما فيه المهر، وهدية الزواج، والنفقة والطلاق، وان بعض الطوائف أيضاً كان لها الحق في حسم القضايا المتعلقة بالوصايا. وان القرارات التي كانت تصدرها مثل هذه السلطات في دائرة عملها كانت تنفذها السلطات العثمانية كلها. ويضيف الى ذلك قوله انه منذ ان أعيد تنظيم الجهاز العدلي في العثمانية كلها. ويضيف الى ذلك قوله انه منذ ان أعيد تنظيم الجهاز العدلي في المدى الباب العالي لحصر نطاق الامتياز القضائي الخاص الذي كانت تتمتع به الطوائف غير المسلمة في نطاق ضيق على قدر الامكان. فقد حصرت في ولاية بغداد الصلاحية القضائية لحذه السلطات الدينية للطوائف غير المسلمة، باعتبارها محاكم قانونية، في حدود ضيقة، وما لم تمارس هذه الصلاحية بموافقة جميع الفرقاء المعنيين كانت هذه الصلاحية لا تتجاوز عقد الطلاق، والشهادة بشرعية البنوة، والزواج وما يتعلق به، والنفقة التي تدفع الطلاق، والشهادة بشرعية البنوة، والزواج وما يتعلق به، والنفقة التي تدفع

للزوجة ، والشهادة بصحة الوصايا عند بعض الطوائف . اما الحلافات حول حقوق التركة فقد كان يبت فيها عادة ً في المحاكم الاسلامية بموجب قواعد الشرع الاسلامي .

ا وكانت المحاكم المختلط, في الامبراطورية العثمانية محاكم تختص بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية (غير الدعاوى المختصة بالممتلكات غير المنقولة) الحاصلة بين الرعايا العثمانيين ورعايا الدول الأجنبية التي كانت لها امتيازات قضائية خاصة ، أو ما بسين الرعايا الأجانب أنفسهم . ولسم تكن توجسد مثل هذه المحاكم في ولاية بغداد . فإن مثل هذه الدعاوى كان ينظرها القسم التجاري من محكمة بداية بغداد ، بإضافة حاكمين موقتين من جنسية الفرقاء الأجانب المعنيين بالدعوى . فقد كان ترجمان القنصلية التي يعود لها المدعى او المدعى عليه الأجنبي يجلس مع الحكام في المحكمة ويوقع في السجل ، لكنه لا يشترك في سير المحاكمة . ذلك لأن قرار هذه المحكمة يستأنف ، كما ممر ذكره سابقاً ، في المحكمة التجارية المختلطة في استانبول . »

« وللمحاكم القنصلية العائدة للدول التي تتمتع بسلطة قضائية خاصة بموجب الامتيازات الاجنبية ، في بغداد وغيرها من سائر انحاء الامبر اطورية العثمانية ، سلطة قضائية مطلقة في الجرائم الجزائية التي يقترفها رعايا تلك الدول .. »

وقد أعلنت الحكومة التركية بعد نشوب الحرب بياناً ألغت فيه الامتيازات الأجنبيه ، ثم ألغيت المحاكم المختلطة ، فلم يعد يعترف بسلطة المحاكم القنصلية القضائية . »

و بمشورة من السر ايدغار بونهام كارتر اذاع القائد العام بياناً آخر في نهاية كانون الأول ١٩١٨ ينص فيه على تشكيل محكمة استئناف في بغداد، ومحاكم بداية فيها وفي غيرها من الأماكن التي تتطلب ذلك. وقد ألغي حق التمييز في محكمة تمييز استانبول، وخولت في محله محكمة الاستئناف والضابط العدلي الأقدم صلاحية تشبه صلاحية المحكمة العليا الهندية ثم صودق على

استمرار العمل في محكمة الصلح والمحكمة الشرعية التي كانت قد أسست في تموز ، على ان تؤسس محاكم مشابهة لها حيثما تدعو الحاجة، لكن سلطة محكمة الشرع القضائية لم تبق على ماكانت عليه في أيام الترك . فقسد حصرت في دعاوى المسلمين السنة التي تنشأ عن الزواج والطلاق والوصاية ، والتركة ، والوصايا وشؤون الاوقاف ، بينما نقلت السلطة القضائية التي كانت تتمتع بها محاكم الشرع السنية تجاه الرعايا الشيعة والنصارى واليهود الى محاكم البداية المدنية ، على ان تمارس بموجب قانون الأحوال الشخصية للفرد الذي تعود له الدعوى او أية عادة تختص بها . فقد خولت المحاكم بأن تحيل مثل هذه الدعاوى الى عالم روحاني شيعي ، أو الى السلطات الطائفية المسيحية او اليهودية .

وتستمر المحاكم المدنية على تطبيق القانون التركي بوجه عام، الخاضع للاضافات والتعديلات التي جاء بها بيان القائد العام. بينما تسير أصول المحاكمات النظامية التركي والتعديلات التي طرأت فيما بعد.

اما بالنسبة للقضاء الجنائي ، فقدكتب السر ايدغار بونهامكارتر في تقريره السنوي لسنة ١٩١٨ ما يأتي :

«جاء في نظريات القانون الدولي ان البلاد المعادية حينما يتم الاستيلاء عليها يجب ان يطبق فيها قانون الجزاء المحلي ، اذا كان ذلك ممكناً ، واذا ما اتفق مع مصلحة الجيوش المحتلة ، وقد كان هذا غير ممكن في العراق كما يتضح ، نظراً لأن قليلاً من الضباط البريطانيين كان ملماً باللغة التركية من جهـة ، ولأن القانون العثماني يتطلب وجود عدد غير يسير من المحاكم وحكام التحقيق والمدعين العامين ، الذين يزيد عددهم على ما كان يمكن تهيأتهم بكثير سواء من الجيش أو من موظفي الحكومة السابقة . غير ان قانون العقوبات العثماني يعد بالإضافة الى ذلك قانوناً غير مرتب وغير كامل وصعب التفسير ، بينما يكون قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني ، مهما كان اداة ملائمة لما يكون قانون أطورية العثمانية .

كثير التعقيد وغير قابل للتطبيق ما بين السكان الريفيين والبدو المتأخرين في بلاد ما بين النهرين .

« ولتبديل قانون العقوبات العثماني ، وقانون أصول المحاكمات الجنزائية العثماني ، أصدر قانونان جديدان باسم « قانون العقوبات البغدادي » و «قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي » . ولماكان شرح المصادر التي استقي منها هذان القانونان ، واهداف هذين القانونين . قد ذكرت في المقدمتين اللتين الحقتا بهذين القانونين سوف يقتصر بحثي هنا على تكرار بعض الملاحظات المناسبة .

« فقد وضع هذان القانونان معاً لتناسب الأحوال التي تدار البلاد بمقتضاها في الوقت الحاضر ، ويقصد بهما ان يكونا قانونين ، وقتين . وهما سيستبدلان بطبيعة الحال ، بعد عقد الصلح ، بتشريعات أكثر ايفاءً بالمرام .

« ويستند قانون العقوبات البغدادي الى قانون العقوبات العثماني الذي كان معمولاً به في بغداد وسائر انحاء الامبراطورية العثمانية في وقت الاحتلال . اما قانون العقوبات العثماني نفسه فيعتمد على قانون العقوبات الفرنسي لكنه يحتوي على بعض الانحرافات المهمة عن ذلك القانون . وكان قد نشر في لكنه يحتوي على بعض الانحرافات المهمة عن ذلك القانون . وكان قد نشر في كانت تعديلات عير متقنة في العادة . وكانت النتيجة ان أصبح للقانون العثماني بشكله الحالي قانوناً غير علمي . وغير مرتب ، وناقصاً . والماك كان مسن الفسروري إدخال تعديلات غير يسيرة ، واضافات ، على قانون العقوبات المضروري إدخال تعديلات غير يسيرة ، واضافات ، على قانون العقوبات المضري ، المبني العثماني هذا . وقد أخذت هذه في الغالب من قانون العقوبات المصري ، المبني ايضاً على قانون العقوبات الفرنسي . أو من مصادر مصرية أخرى . ولا غرو فان الأحوال المحلية في مصر وهذه البلاد تتشابه في كثير من الأحوال والمناسبات فان الأحوال المحلية في مصر وهذه البلاد تتشابه في كثير من الأحوال والمناسبات تكون ملائمة للحالة هنا . وفي الوقت الذي أضيفت فيه اضافات كشيرة او تكون ملائمة للحالة هنا . وفي الوقت الذي أضيفت فيه اضافات كشيرة او أدخلت تعديلات غير قليلة ، واستبدلت بعض أجزاء القانون العثماني غير قليلة ، واستبدلت بعض أحديلات غير قليلة ، واستبدلت بعض أحديلات غير قليلة ، واستبدلات عير قليلة ، واستبدلات غير قليلة ، واستبدلات في المدلة المدر والمدلول المدلول المدل

المناسبة بأحكام مستمدة من مصادر مصرية بالكلية، لم تجر أية محاولةلاجراء تعديل تام كامل في القانون العثماني .

« اما قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي فيعتمد على قانون أصول المحاكمات الجزائية اللذي كان قد وضع بتعليمات من اللوردكيتشتر بعد احتلال السودان ثانية ً ، وقد برهن على كونه صالحاً لتلك البلاد .

« ويعتمد قانون العقوبات السوداني نفسه على قانون العقوبات الهندي في الدرجة الأولى ، لكنه يستمد أحكاماً مهمة تختص بتشكيل المحاكم وتصديق الأحكام واستئناف القرارات من القانون العسكري البربطاني . ويستمد القانون أيضاً بعض أحكامه من قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني الذي يعد مصدره في النهاية القانون الفرنسي .

« وتشكل بموجب القانون أربعة أصناف من المحاكم الجزائية . وهي :

١ – المحاكم الكبرى ٢ – محاكم الجزاء من الدرجة الأولى ٣ – محاكم الجزاء من الدرجة الثالثة .

« ويعتبر الحكام السياسيون والحكام البريطانيون من حكام الدرجة الأولى . كما يعتبر معاون الحاكم السياسي حاكماً من الدرجة الثانية . وبوسع الحاكبم الملكي العام ان يعين اي شخص حاكماً من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة .

« والمحكمة الكبرى هي شحكمة تتألف من حكام ثلاثة يكون من بينهم حاكم واحد على الأقل من الدرجة الأولى . وفي المناطق التي يوجد فيها حاكم بريطاني يعين هو رئيساً للمحكمة الكبرى اعتيادياً .

« وتتطلب الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الكبرى مصادقة الحاكم الملكي العام عليها ، اما الاحكام التي يصدرها الحكام فلا تحتاج الى مصادقة . لكن الحكم الصادر اذاكان يتجاوز الصلاحية المخولة له فانه يكون قابلاً للاستئناف لدى الحاكم السياسي او الحاكم الملكي العام .

« وبالاضافة الى الصلاحيات المخوله للحاكم الملكي العام والحكام السياسيين

بالنسبة للدعاوى التي تستأنف عندهم فانهم مخولون كذلك بأن يعيدوا النظر في جميع الدعاوى . فللحاكم السياسي أن يطلب ، أو يعيد النظر ، في الحكم الذي يصدره أي حاكم من الحكام التابعين له ، كما يستطيع الحاكم الملكي العام ان يطلب ، او يعيد النظر ، في أي قرار تصدره أية محكمة من المحاكم الجزائية.

« ويجدر بنا أن نذكر هنا قاعدتين رئيستين من القواعد التي تلاحظ في قانون العقوبات البغدادي :

« فقد اتخذت أولاً تدابير كافية لاجراء المحاكمات محلياً في جميع الجرائم ومن دون حصول تأخير غير ضروري. ويعد هذا المبدأ مهماً في جميع البلاد، لكنه يعتبر مهماً على الأخص في بلاد ما بين النهرين، حيث ما يزال البعير والحمار من وسائل النقل الرئيسة لاناس، وحيث يكون قسم كبير من السكان في حالة التخلف. فإن جلب المتهم والشهود من مسافات بعيدة للمحاكة قد يكون بحد ذاته صعوبة خطيرة في بعض الاحيان. يضاف الى ذلك ان الشخص المتهم الذي يملك دفاعاً نزيهاً عن نفسه يستطيع ان يقدم ذلك الدفاع بسهولة متناهية في بلاده حيث يكون معروفاً لدى الجميع. بينما قد يصبح الدفاع غير النزيه، الذي يكون غير ممكن في محل وقوع الجريمة، مقبولاً في المكان البعيد. ومن السهل أكثر على الشهود ان ينطقوا بالصدق في مناطقهم، حيث يمكن ان تصل الشهادة في الحال الى مسامع جيرانهم بينما يصعب ذلك ما بين الغرباء الموجودين في محكمة بعيدة عن بلدهم. والرحلة الطويلة تمهد للاتصال الذي يمكن ان يحصل بين الشهود ، مما قد يؤدي في عكير من الأحوال الى طمس معالم الجريمة.

ا والميزة الثانية لقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي هي أنه يهيء وسائل كافية، عن طريق الاستئناف والتصديق، للاشراف على سير القضايا الجنائية في جميع انحاء البلاد المحتلة. إذ يخول الحاكم السياسي في المنطقة صلاحية إعادة النظر في الدعاوى التي ينظر فيها الحكام الموجودون في منطقته. ويصادق الحاكم الملكي العام، الذي يعد السكرتير العدلي بالنسبة اليه شبيهاً

بالمدعي العام ، على جميع الدعاوى التي تبت فيها المحاكم الكبرى وله صلاحية اعادة النظر في أية دعوى يبت فيها الحكام . ويتحاشى هذا النظام من جهـة أخرى الاعتراضات الرئيسة التي قد تحصل في جهاز الاستثناف في المحاكم المؤسسة رسمياً . إذ يجب ان يكون هناك أقل ما يمكن من التأخير وأقل فرصة ممكنة لنقض القرارات على أسس شكلية بحتة . »

وقد فتحت المحاكم في بغداد في وقت انتهاء مفعول الموراتوريوم الذي كان الاتراك يمددونه من وقت لآخر ، تبعاً لدفع أقساط الدين إذ تقرر ، بعد استشارة التجار المحليين . أن لا يخصل اي تمديد آخر . فثبت ان القرار كان تدبيراً حكيماً . وأدرك أصحاب الدين عند افتتاح المحاكم ان التأخير لم يعد في مصلحتهم ، فدفع أكثرية المديونين ديونهم أو اتفقوا مع دائنيهم من جديد ، وكانت النتيجة ان أصبح عدد الدعاوى التي كانت ترد الى المحاكم قليلاً نسبياً . وكانت السهولة التي اختفى بها الموراتوريوم دليلاً ناصعاً على الازدهار الذي كان الاحتلال البريطاني قد جاء به الى الأوساط التجارية في البلاد .

وقد أصبح تبدلان مهمان في ادارة الشؤون القضائية نافذي المفعول في غرة كانون الثاني ١٩١٩. فقد طبق اولاً النظام العدلي المعمول به في ولاية بغداد في البصرة كذلك . ولم يبق في الوجود القانون العراقي المبني على القواندين الهندية . الذي كان معمولاً به منذ سنة ١٩١٥. فقد كان من المرغوب فيه . ادارياً وسياسياً ، ان ينفذ هذا الدمج بين الولايتين . ولذلك صار من الممكن تعيين الموظفين في محاكم الولاية الجنوبية من العرب بأكثر مماكان يسمح به من قبل ، واستبدل قانون كان غريباً على المتخاصمين بقانون مألوف عندهم . وأخضعت المحاكم في ولاية الموصل الى نفس الجهاز كذلك . وكانت محكمة وأخضعت المحكمة الوحيدة التي تسلمناها وهي قادرة على العمل من العهد بداية الموصل المحكمة الوحيدة التي تسلمناها وهي قادرة على العمل من العهد كان من المكن إعادة تنظيم هذه المحكمة في الحال . فقد أنقص عدد الحكام وزيدت رواتبهم .

وقد أسست في الوقت نفسه دائرة عدلية يرأسها رئيس اداري هو «السكرتير العدلي» المسؤول تجاه الحاكم الملكي العام عن ادارة الشؤون العدلية في البلاد من دون ان يقوم بواجبات قضائية . فعين السر ايدغار بونهام كارتر لهذا المنصب . و في هذا الشأن كتب يقول: « ان بعض السبب لهذا التبديل قد يلفت النظر . فان بريطانية العظمي ، من دون سائر الدول الأوروبية ، لم تكن فيها وزارة للعدل في يوم من الأيام. ولا يمكن تبرير عدم وجود وزارة مثل هذه بأسباب منطقية ، لكن ذلك يرجع الى أسباب تاريخية . وكانت الطريقة الانكليزية هذه قد اتبعت في معظم المستعمرات البريطانية وتوابعها ، من دون تبرير الأسباب التاريخية الموجودة في بريطانية العظمي نفسها . ومن الممكن ان يناقش المرء بأن تأسيس وزارة للعدل يمكن ان يكون شيئاً مفيداً لادارة الشؤون العدلية حتى في بريطانية العظمي . ومهما كان من الأمر ، فإن هناك فوائد غير مشكوك فيها ، عند إقامة نظام قضائي في البلاد ، في وضع المحاكم بعهدة رئيس اداري مطلع ، بصفته جزءاً من الجهاز الاداري المركزي ، على سياسة الحكومة واتجاهات المحاكم معاً، وعرضةً لنقد زملائه وجمهور المواطنين. ولا تعتمد الادارة الكفء للشؤون العدلية على الأحكام الصحيحة التي تنفرد بها المحاكم ، والتي يجب ان يكون الحكام مستقلين فيها تمام الاستقلال ، وانما تعتمد أيضاً على الشؤون الادارية كذلك . وينطبق هذا على الأخص حيث توجد جنباً الى جنب ، كما في هذه البلاد ، مجموعتان من المحاكم وهما مجموعة المحاكم النظامية (المدنية ) ومجموعة المحاكم الشرعية، وحيث توجد مناطق غير قليلة يكون السكان فيها على درجةغيركافية من التقدم الذي يتطلبه وجود نظام عدليراق ٍ يتصف بالصلابة.»

وقد وصف السكرتير العدلي في تقريره السنوي لسنة ١٩١٩ تنظيم المحاكم كماكانت عليه في نهاية تلك السنة بقواه : « فان المحاكم المدنية ، التي تحل محل ماكانت تمارسه المحاكم النظامية التركية من سلطة مدنية وتجارية . لها سلطة قضائية عامة الا في القضايا التي تقع في ضمن صلاحيات المحاكم الشرعية . وتكون على ثلاثة انواع : « ١ – محكمة استئناف بغداد و ٢ – محاكم البداية و ٣ – محاكم الصلح .

« محكمة الاستئناف – ان محكمة الاستئناف التي تعمل في بغداد هي محكمة الاستئناف العليا لجميع المناطق المحتلة ، وتحل محل محاكم الاستئناف التركية الثلاث في ولايات بغداد والبصرة والموصل . غير انه بينماكانت قرارات هذه المحاكم خاضعة للتعديل واعادة النظر بها من قبل محكمة التمييز في استانبول . فان قرارات محكمة الاستئناف الحالية تعتبر نهائية .

« وتتألف محكمة الاستئناف في الوقت الحاضر من رئيس بريطاني وحاكمين عربيين ، بينماكانت محكمة الاستئناف التركية تتألف اعتيادياً من رئيس تركي وأربعة حكام عرب . ويتقاضى حكام محكمة الاستئناف الحالية راتباً قدره ألف روبية في الشهر ، بينماكان رئيس محكمة الاستئناف التركيلة يتقاضى خمساً وثلاثين ليرة تركية شهرياً ، وكان عضو هذه المحكمة الاعتيادي يتقاضى خمس عشرة ليرة تركية في الشهر .

« وتستأنف قرارات كل محكمة من محاكم البداية في محكمة الاستئناف .

« وكانت قرارات حكام الصلح بموجب القانون التركي غير قابلة للاستئناف بل لاعادة النظر فيها فقط . وبتعبير أصح انهاكان من الممكن ان توضع جانباً من قبل محكمة التمييز في استانبول . اما الآن فان قرارات محاكم الصلح يمكن ان تستأنف في محكمة استئناف بغداد التي تستطيع ، بالاضافة الى ماكانت تستطيع عمله محكمة التمييز التركية في استانبول من رد القرار والأمر باجراء محاكمة جديدة ، ان تصدر قراراً نهائياً في القضية اذا تيسرت لديها المعلومات الكافية لذلك .

« محاكم البداية – وكانت هناك في أيام الترك محكمة بداية في مقركل لواء من الالوية ومقركل قضاء من الأقضية . وكانت المحكمة في مقرات الألوية ومقرات الأقضية المهمة تتألف من رئيس ، يتقاضى ست عشرة ليرة تركية في الشهر ، وعضوين يتقاضى كل منهما عشرة ليرات شهرياً . اما في بغداد فقد

كانت في هذه المحكمة هيئة للشؤون المدنية وأخرى للشؤون التجارية. وفي الأقضية غير المهمة كان قاضي الشرع يرأس هذه المحكمة، ويشترك على الأقضية غير المهمة كان قاضي الشرع يرأس هذه المحكمة، ويشترك عانا يتقاضيان عضوان من الأهالي المحليين، غير المدربين على العمل القانوني، وكانا يتقاضيان شيئاً من المخصصات عن هذا العمل. وكان مجموع محاكم البداية في بغداد والبصرة والموصل عشرة محاكم ألوية، وأربعين محكمة قضاء. ومن الواضح انه كان هناك عدد من المحاكم أكثر من الحاجة بكشير، وبالنظر لمستوى الرواتب التي كانت تسدفع كانت معظم هسذه المحاكم لا تتصف بالكفاءة المطلوبة.

- « وقد استبدلت هذه المحاكم بالمحاكم الجديدة الآتية :
- ١ محكمة بداية في بغداد تتألف من رئيس بريطاني ونائب رئيس عربي
   وأربعة أعضاء .
- ٢ محكمة بداية في الحلة تتألف من رئيس بريطاني وحاكم عربي ومن
   قاضى المحكمة الشرعية السنى أو الشيعى .
- ويعمل الرئيس في عدة أماكن فيترأس المحكمة في النجف وفي كربلا أيضاً .
- ٣ محكمة بداية في بعقوبة تتألف من رئيس بريطاني وحاكم عربي وقاضي
   المحكمة الشرعية السنى .
  - ٤ محكمة بداية في البصرة تتألف من رئيس بريطاني وحاكمين عربيين .
- عكمة بداية في الموصل تتألف من رئيس بريطاني وحاكمين عربيين .
   ويترأس الرئيس المحكمة في أربيل أيضاً .
- « ويتقاضى نائب الرئيس في محكمة بغداد راتباً قدره ثمان مئة روبية في الشهر ، ويتقاضى معظم حكام محاكم البداية راتباً قدره خمس مئة وخمساً وعشرين روبية في الشهر . وبالنظر لتكاليف المعيشة العالية سيكون من الضروري بمرور الزمن تزييد رواتب الحكام .

« واذا كان عدد محاكم البداية في أيام الترك كثيراً فان عددها الحالي يعتبر غير كافٍ ، ومن الضروري ان يزاد كلما أمكن الحصول على حكام ذوي أهلية .

« محاكم الصلح – لقد كانت هذه المحاكم من ناحيتها المدنية محاكسم للدعاوي التي تتضمن مبالغ لا تزيد للدعاوي التي تتضمن مبالغ لا تزيد على الخمسين ليرة تركية . وكانت قد أسست قبيل نشوب الحرب بمدة وجيرة ، فوجدت بصفتها المستقلة في مكانين او ثلاثة فقط من بلاد بين النهرين .

وقد أسست محاكم الصلح منهذ عهد الاحتلال في بغداد والبصرة والموصل والعمارة وكركوك . اما الأماكن الأخرى فيتولى حكام البداية وقضاة الشرع فيها اعمال حكام الصلح بالاضافة الى واجباتهم الأصلية ، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها أي نوع من المحاكم يقوم بعمل حكام الصلح معاونو الحكام السياسيين وسائر الموظفين الحكوميين بسلطات متفاوتة . »

هذا وقد است في المناطق المحتلة حوالي ثلاثين محكمة شرعية للمسلمين . وفي مكان محكمة النقض في استانبول ، حيث كانت تستأنف قرارات قضاة الشرع في أيام الترك ، أسست في بغداد محكمة للتمييز الشرعي تتألف من ثلاثة قضاة شرع . وبامكان الشيعة الآن إحالة الدعاوى التي لها علاقة بالاحسوال ما بين الشيعة الى قضاة شرع شيعيين كانوا قد عينوا في الأمكنة التي كانت تدعو الحاجة لوجودهم . وبالنسبة للطائفتين المسيحية واليهودية ، تستمر الأن في الاضطلاع بواجباتها السابقة المحاكم الروحانية الحاصة بسلطات محدودة للبت في شؤون الزواج والشرعية في العلاقات العائلية وما أشبه . وقد كان تأسيس محاكم شرعية للشيعة أمراً له ما يبرره تمام التبرير. وكان من حسن حظ الحكومة في هذا الشأن ان تحصل على خدمات أناس يحظون بتقدير الجميع واحترامهم في هذا الشأن ان تحصل على خدمات أناس يحظون بتقدير الجميع واحترامهم في جميع انحاء البلاد العراقية ، لم تشكل مثل هذه المحكمة حتى الآن، ولذلك في جميع انحاء البلاد العراقية ، لم تشكل مثل هذه المحكمة حتى الآن، ولذلك في جميع انحاء البلاد العراقية ، لم تشكل مثل هذه المحكمة حتى الآن، ولذلك في جميع انحاء البلاد العراقية ، لم تشكل مثل هذه المحكمة حتى الآن، ولذلك في جميع انحاء البلاد العراقية ، لم تشكل مثل هذه المحكمة حتى الآن، ولذلك فان ندرة حصول الظلامات او تقديم العرائض ضد قرارات الحكام في المحاكم

تعتبر أمراً يفي بالمرام . على ان تعيين قضاة شرع في كربلا والنجف ينطوي على صعوبات خاصة بالنظر لمنزلة المجتهدين الممتازة في هاتين المدينتين ، لأن قسماً من السلطة التي يتمتعون بهاكانت تتأتى من أن الشيعة كانوا معتادين على رفع خلافاتهم للتحكيم عندهم بدلاً من رفعها الى المحاكم التركية . ومع هذا فقد عنين أحد القضاة في كربلا مؤخراً .

## تتمرير عن محكمة الاستئناف

وهناك مذكرة مهمة ملحقة بالتقرير كتبها المستر ايج أيف فوربس رئيس عن المحكمة نفسها ، يقول فيها :

« ان تشكيل محكمة للاستئناف أمر ينعكس فيه استقرار العراق التدريجي وسيادة أحوال السلم في ربوعه، من ناحية تشكيل المحكمة نفسها والازدياد المطرد في الاعمال المتأتية عن اعادة فتح المحاكم في البلاد بصورة عامة . ولذلك فان استعراض الاعمال التي حصلت في السنة الماضية سيكون مبتوراً من دون اشارة الى النظام القضائي التركي ، والتقدم التدريجي الناجح المتأتي عن جعل المحاكم مكتفية بذاتها ومستقلة عن استانبول .

« لقد كانت توجد في البلاد الى حين نشوب الحرب محاكم استئنافية مشتركة للشؤون المدنية والجزائية ، أو محاكم بداية بسلطات استئنافية محدودة في البصرة وبغسداد وبعقوبة وكركوك وكرب لا والمنتفك والموصل والديوانية . وكانت قراراتها قطعية ، عدا عن ان عريضة أخرى كان يمكن ان تقدم الى محكمة النقض في استانب ولى . وكان حق النقض هذا ضرورياً جداً بالنظر لتشكيلات الفروع . فان هذه الفروع كانت تتألف في الغالب من أناس أشباح

<sup>(</sup>١) لاحظنا في قائمة أرنولد ويلسن ان شخصاً يدعى الشيخ محمد قد تمين نائباً للجعفرية في كربلا بتاريخ ٦/ ١٩٢٠/١ .

كان الكثيرون منهم يجهلون القانون او عندهم معلومات قليلة عنه، وكانوا في الحقيقة عبارة عن دمى لا تفيد الا في تدوين آراء الرئيس وتنفيذها. وكان الرئيس عادة من الأتراك ، كماكان شغل المحكمة كله في يده. فاذا ماكان نشطأ عفيفاً كان النتاج ممتازاً ، والا فان الدمى المحيطة به كان يمكن ان يعتمد عليهم دوماً في تمشية رأيه بالأكثرية . وبنتيجة ذلك ، كانت كل دعوى يبت فيها توخذ إلى محكمة النقض هذه لم تكن لها صلاحية إصدار القرارات ، وانماكان يمكنها ان تصادق عليها أو توصي محكمة التمييز باصدار قرار جديد لها. وبهذه الطريقة كانت الدعاوى تستغرق في العادة سنين عدة قبل ان يصدر قرار بشأنها ، وعند ذاك كثيراً ما يكون الحكمة البداية .

« وبصدور ملحق قانون أصول المحاكمات المدنية في سنة ١٣٢٨ الهجرة الذي يجبر المستأنف على استئناف قضيته برمتها ، أي غير مجزءة كماكان يجري في السابق ، وبسن قانون حكام الصلح في سنة ١٣٢٩ الذي يحدد حق الاستئناف بالمبالسغ التي تزيد على خمسين ليرة تركية فقط ، تمكن الأتراك من تحقيق إصلاح كانت الحاجة ماسة اليه . على ان التأثيرات التامة التي أحدثتها هذه التبدلات لم تكن قد ظهرت بعد حينما نشبت الحرب واوقفت جميسع المحاكمات تقريباً . وقد تكدست الدعاوى المتأخرة في محاكم الاستئناف تكدساً هائلاً بحيث تأخر البت فيها حتى في الموصل لمدة ست سنوات ما بين سنتي هائلاً بحيث مجرية .

« وتتمتع محكمتنا بأرجحية غير يسيرة ، بكونها بدأت بصفحة بيضاء تقريباً كانت في الحقيقة قد جعلت أكثر بياضاً بتلف سجلات المحاكم عامة في انحاء العراق كافة عند تقهقر الجيش التركي وتراجعه عن البلاد . على ان تنفيسند القوانين الجديدة لا بد من أن يجعل هيئة واحدة في المحكمة تكفي للنظر في جميع الدعاوي المستأنفة من انحاء العراق كلها . لعدة سنوات قادمة . ومن المفيد للمتقاضين بالاضافة الى ذلك أن يكون بوسعهم الاستفادة من محاميسي

بغداد في استئناف دعاواهم ، لأن المحامين في خارج بغداد من نوعية عادية جداً في الغالب . كما ان البلاد كلها ستستفيد من تخفيض النفقات بسبب دمج ثمان محاكم استئناف في محكمة واحدة . وسيزيل استئناف المواصلات بين المدن أية صعوبة يمكن ان يلاقيها المتقاضون في المجيء الى بغداد . واني واثق بأن تأليف محكمة واحدة قوية مستقلة – لا تشبه محكمة الدمى التي كانت موجودة من قبل – سوف تعوض الناس عن ضياع حق النقض الى اقصى حد ممكن . ،

ثم يتابع السر ايدغار بونهام كارتر بحثه في تقريره ويقول « ومع ان قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقانون العقوبات ، كان يقصد بهما ان يكونا قانونين موقتين ليحل محلهما قانونان اكثر دقة واستكمالاً للأمور عند عقد الصلح ، فقد سارا سيراً مرضياً وثبتت ملائمتهما لمتطلبات البلاد . ولم تكن للكثيرين من الحكام الا خبرة قليلة سابقة في تطبيق قانون الجزاء ، لكن المرافعات جرت بعناية ودقة ، والعقوبات المفروضة بموجبها ، كانت منصفة بوجه عام .

« وباستقرار الأحوال في البلاد ، وانتشار ظروف السلم فيها ، وتزايد عدد الموظفين العدليين ، بات من الممكن إجراء الترتيبات اللازمة بأن تؤخذ الجرائم الحطيرة جداً الى محاكم كبرى تتألف من حاكم بريطاني وحاكمين من العرب . ولهذا الترتيب فائدتان : أولاهما تهيئة محكمة متألفة من حكام مدربين وثانيتهما اشراك العرب والبريطانيين في بسط المعدلة .

« وقد عين كذلك عدد من الحكام العرب في مختلف الدرجات. فسسن الملاحظ ان تطبيق قانون الجزاء في هذه البلاد يعد شيئاً صعباً ولا يتطلب في الحكام ان تكون عندهم معرفة تامة باللغة وأفكار الناس فقط بل تتطلب أيضاً خبرة في شؤون القضاء وممارسة العناية الفائقة بالأمور. فان الدلائل والبينات في كثير من أنواع الدعاوى لا يعتمد عليها تماماً. ويمكن تصنيف شهود الزور الى ثلاثة أصناف رئيسية. فهناك أولاً الشاهد الذي يأتي من الطبقات الكبيرة غير المتعلمة من الناس ، والذي لا يقدر قيمة البينة أو الدليسل

ويعجز عن التمييز ما بين ما رآه وشاهده هو بالفعل وما قيل له أن يصرح به أو ما يستنتجه بالقرينة .

« وهناك ثانياً الشاهد الذي يرى ، بعد ان حصلت عنده قناعة ، غير مبنية على أسس كافية في الغالب . بأن المتهم مذنب وأن الغاية تبرر الواسطة فيحاول اسباغ أهمية زائدة على ما عنده من دليل بايراد تفصيلات موضوعة غيير حقيقية . وكثيراً ما يرد هذا النوع من الأدلة في دعاوى القتل التي يكون الدافع اليها الانتقام أو الخلافات العشائرية. وتقتر ف مثل هذه القتول عادة في ظروف تعول دون التشخيص الاكيد للقاتل من قبل أي شخص موجود . فمن المعروف عند أصدقاء القتيل وأقاربه ان القاتل هو أحد أشخاص معدودين ، وبعد بضع ساعات من المداولة يكون جميع من شهد الجريمة مستعدين للقسم على تعيين القتلة أو القاتل . ولا غرو ، فإن الناس الناشئين على العادات العشائرية التي تجعل العشيرة كلها مسؤولة عن أية جريمة قتل يقتر فها أي فرد من أفرادها ، لا تعير أهمية كبرى نسبياً للتأكد من ان هذا الفرد من أفراد العشيرة قد اقتر ف جريمة القتل ام ذاك .

ا ومن الممكن ان يلتمس بعض العذر للنوعين الموصوفين هذين من أنواع شهادة الزور في جهل الناس وعاداتهم . لكن شاهد الزور الحبيث المتعمد لا يمكن التماس العذر له في أي شيء . وقد يكون مثل هذا النوع أقل شيوعاً في هذه البلاد من بعض البلاد الأخرى التي تعتبر على جانب اكبر من التقدم في العادة . لكن استثناءاً واحداً يجب ان نعمد اليه في حالة الأشخاص الذين بتهمون بالجريمة هم أنفسهم . فان استحصال الدليل بتقديم العفو لمقتر في الجرائم كان طريقة اعتبادية كثيراً ماكان يلجأ اليها الشرطة الأتراك على ما يبدو . وهذا من شأنه ان ينشأ عنه اعتقاد عام بأن أسلم طريقة للمتهم هي ان يتهم شخصاً آخر غيره .

« واذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حالة الأمن العام غير المريحة في البلاد على عهد الأتراك، وكون فترات الحرب يعتبها في العادة تزايد غير يسير في حوادث

العنف ، نجد ان عدد الجرائم كان أقل مماكان ينتظر ، ويعد هذا دليلاً ناصعاً على كفاءة العمل الاداري الذي يسأل عنه الحكام السياسيون . إذ كان المعنيون بالأمن العام يحافظون عليه تمام المحافظة . فقد أقلق منطقة ديالى بعد احتلالها عدد من اللصوص وقطاع الطرق الجريئين ، ولم تخل منطقة الموصل من الشيء نفسه . لكن القبض على المجرمين الرئيسين في منطقة ديالى والحكم عليهم بالاحكام المناسبة قد أعاد الأمن الى نصابه هناك .

« على ان الأحوال في منطقة الموصل تعد على جانب أكبر من الصعوبة ، لكن الأمن كان يسير نحو التحسن باطراد . وقد نفذت خلال السنة أحكام الاعدام في ثمانية وعشرين شخصاً .

« وهناك نوعان من الجرائم يشيع وجودهما بصورة مؤسفة هنا ، وهما مغروسان في طباع الناس بحيث يصعب استئصالهما . وأولهما القتل بدوافـع الانتقام والضغينة ، وكثيراً ما تقترن هذه القتول بظروف تتميز بوحشية متناهية . فقد ينتظر أحد القتلة في الليل على باب عدوه فيطلق النار عليه عند خروجه من داره . او قد تقتحم عصبة من الرجال في الليل دار ضحيتهم ويطلقون النار عليه بينما يكون نائماً في فراشه بينأهله وأسرته .

«والنوع الثاني هو قتل الأسرة للبنت أو المرأة المتزوجة غير المحصنة . فليس هناك بين العرب العشائريين ، في هذه البلاد أو غير ها من البلاد الأخرى ، شفقة أو رأفة على البنت التي تحيد عن الطريق السوي للفضيلة ، لأنها تلطخ شرف الاسرة الذي لا يمكن أن يغسل الا بدمها . لكن هذا الشعور يمتد في بلاد بين النهرين الى خارج حدود العشائر الأصلية . فاذا كانت الدعاوى التي وصلت الي خلال السنة الماضية تعتبر شيئاً مميزاً لهذا المجتمع فان العرف في هذه البلاد الي يختلف اختلافاً مشيئاً عماً يتقيد به العرب في بلاد أخرى . إذ يبدو هنا ان أفر اد الأسرة التي تنتمي اليها البنت لا يجاز فون بحياتهم ، كما يحصل في البلاد الأخرى ، لفتل حبيب البنت كما تقتل هي نفسها .

« وينعس قانون دعاوى العشائر المدنية والجزائية على طريقة اجراء المحاكمة في المجلس العشائري الذي يعينه الحاكم السياسي عن المخالفات والجرائم التي يقتر فها أفراد القبائل وانزال العقوبات بهم بموجب قانون العشائر . ومن فوائد القانون انه يساعد الحكام السياسيين على النظر في القضايا التي تحصل بين القبائل غير الخاضعة لسيطرة الحكومة التامة ، بسبب صعوبة الوصول اليها أو غير ذلك من الأسباب ، او التي تكون الحكومة غير مستعدة للاضطلاع النام بواجبات المحافظة على الأمن والنظام بينها . وكذلك في القضايا العشائرية عندما تكون المحافظة غير كافية لتنظر فيها محكمة الجزاء الاعتيادية ، بينما تكون الحقائدة المطلوبة معروفة في أوساط القبيلة ويمكن ان يبت فيها في مجلس عشائري تتيسر المحكمة الاعتيادية . على ان العقوبات التي يمكن ان يقررها القانون العشائري تنحصر في عقوبتي الغرامة والحبس . التي يمكن ان يقررها القانون العشائري تنحصر في عقوبتي الغرامة والحبس .

«ويقضي القانون العشائري بأن تحصر العقوبات بالتعويض والغرامة ، اما بالنسبة للقتل فالقانون ينص على أن النفس بالنفس . ومن واجبات أقارب القتيل ان ينتقموا لقتله ، ولكنهم يمكن ان يحسموا الجريمة بقبول الغرامة (الدية) . والناس في هذه البلاد يقبلون بذلك عادة ملا الله المدف الانتقام غير محدود بالنسبة للقاتل . فاذا كان القاتل والقتيل ينتمون الى اسرتين مختلفتين في نفس الفرع من القبيلة فان أقارب القتيل لهم الحق بقتل أي رجل ينتمي الى أسرة القاتل . اما اذا كان القاتل والقتيل من فرعين مختلفين من فروع القبيلة فان أي رجل من رجال الفرع الذي ينتسب اليه القاتل معرض الى الانتقام . وكذلك لا تدفع الدية من قبل القاتل وحده ، وانما تدفعها ايضاً أسرته ، أو فرع قبيلته . او قبيلته كلها تبعاً للظروف والأحوال. وقد ينفى القاتل أيضاً ويطلب اليه الرحيل عن قبيلته عن جريمة القتل أو أية جريمة خطيرة أخرى .

ا ولا يعد قانون العشائر وسيلة فعالة لمنع وقوع الجريمة ، لأن تبعة الجريمة لا تقع على المجرم الذي يقترف الجريمة وانما تقع على الأسرة او القبيلة التي

ينتسب اليها أو فرع من فروعها . وهكذا يمكن ان تكون حصة القاتل من الدية شيئاً تافهاً . وقد كان هنا اتجاه عند الحكام السياسيين في بعض المناطق نحو الاستفادة من بعض نصوص القانون التي تنص على إحالة بعض القضايا الى المحاكم الاعتيادية أحياناً . ولذلك صدرت نشرة خاصة تشير الى الحدود التي خب ان تنحصر فيها الاستفادة من قانون دعاوى العشائر . "

و في ختام تقريره يورد السر ايدغار مقارنة ً طريفة بين المحاكم التي شكلت بعيد الاحتلال والمحاكم التي حلت في محلها :

فهو يقول « ان المحاكم القائمة تسير على أصول المحاكمات التركية ، وهي . فيما عدا بعض الحكام البريطانيين . تعمل بواسطة الحكام والكتبه العرب . فالى أي مدى اذن تكون متفوقة على المحاكم التركية القديمة يا ترى ؟ ان المرء يستطيع ان يلفت النظر في الجواب على هذا السؤال الى الاعتبارات النالية من دون ان يحاول الدخول في تفصيلات طويلة :

« ١ – ان اشتغال المحاكم وسيرها يتم باللغة العربية . وان جميع سجلات المحاكم المدنية تمسك بالعربية كذلك بدلاً من اللغة التركية الغريبة عن بلاد بين النهرين . كماكان يجري السابق .

٢ — ان حكام المحاكم المدنية هم حكام نزيهون. فقد اصبح عدم النزاهة في المحاكم التركية مضرباً للأمثال في الشرق . وكل من يتعب نفسه بالتحقيق في هذا الشأن من الناس المقيمين في هذه البلاد الذين كان يمكنهم معرفة أحوال البلاد سرعان ما يقتنع بأن سمعة المحاكم السيئة في هذا الشأن لم تكن في غير علها .

« فالمقول ان حكام محكمة بغداد الشرعية في الأربعين السنة التي سبقت عهد الاحتلال لم يكن بينهم الاحاكمان من الحكام النزيهين. وهناك أناس يعيشون في بغداد اليوم قد انتقلوا من حالة الفقر المدقع الى الغنى بمجسرد اشتغالهم سنوات معدودة فقط في وظيفة من وظائف القضاء الشرعي غير

المهمة . فقد سنحت لي الفرصة مؤخراً لقراءة التقارير والحسابات التي قدمها المسؤول عن ادارة مقاطعة تعود لأحد الرعايا البريطانيين المقيمين في بغداد ، بعد ان توفي قبل نشوب الحرب ببضعة أشهر فقط . فقد اقتضى خلال سير المعاملات الادارية ان يزور ذلك الموظف المحكمة الشرعية لتسجيل بعض المستندات فيها . فطمنه القاضي بأن معاملته كانت صحيحة وليس فيها اي نوع من الصعوبة . لكن الورثة ظلوا يراجعون المحكمة في عدة مناسبات من دون ان تروج معاملتهم ، فأدرك أحدهم سبب هذا التعطيل وذهب توا الى مواجهة القاضي فوعده بأن يدفع له عمولة خاصة عند انتهاء المعاملة . وعندذاك لم يصب المعاملة أي تأخير ، وقد وجدت في حسابات المقاطعة هذه الموجودة بين سجلات القنصلية البريطانية النقرة المسجلة التالية : « الى القاضي عن أتعابه ١٥ ليرة تركية » . ولما كان العمل في هذه الحالة لم يتطلب المرافعة فانه لم ينطو على ليرة تركية » . ولما كان العمل في هذه الحالة لم يتطلب المرافعة فانه لم ينطو على مرافعة او محاكمة ، ولا في محاكم الشرع فقط . فقد أخبر في تجار لهم منزلتهم موافعة او محاكمة م يكونوا يستطيعون الحصول على العدالة في معاملاتهم ما لم يدفعوا شيئاً من أجلها .

٣ - ان الدعاوى تنظر بسرعة معقولة في محاكم البداية والاستئناف معاً ،
 حيث ان الافراط في التأخير الذي كان يتصنف به النظام التركي في القضايا المدنية
 والجزائية أصبح شيئاً من الماضى .

لقد رفعت منزلة الحكام، وأمكن الحصول على مستوى عال من الأهلية والكفاءة بتقليل عدد المحاكم، وانتقاء الحكام بعناية، وزيادة رواتبهم.
 «على ان المحاكم المدنية من جهة أخرى ما تزال تعيق تقدمها وسيرها المعتاد قواعد استخراج الأدلة البالية والقوانين القديمة.

#### مدرسة الحقوق

وتنطوي الصعوبة الكبرى ، حينما يراد تزويد البلاد بالمحاكم الكافية، في ايجاد حكام بريطانيين يجيدون العربية وحقوقيين مدربين من العرب. وقد اتخذت

الخطوة اللازمة لتدريب الحقوقيين من أبناء البلاد باعادة فتح مدرسة الحقوق الا بغداد خلال تشرين الثاني ١٩١٩ . فكانت المدرسة العالية الوحيدة فيما بين النهرين التي كان المدرسون فيها تدفع لهم رواتب محرمة ، ولذلك كانت تتمتع بشيء من حسن السمعة . وكانت مدرسة الحقوق هذه قد أسست سنة ١٩٠٨ وأغلقت أبوابها بنشوب الحرب . كما كان الطلاب الذين أكملوا دراسة الأربع سنوات فيها غير قادرين على اتمام دراساتهم فيها والحصول على الشهادة منها . فوجد السكرتير العدلي من الفسروري التغلب على هذه الصعوبة بأسرع ما يمكن . ومع ان عدم تيسر وسائل السكن والمدرسين المطلوبين كان يحول دون إعادة تأسيس المدرسة في الحال على أسس ما قبل الحرب فقسد اتخذت الاجراءات تأسيس المدرسة في الحال على أسس ما قبل الحرب فقسد اتخذت الاجراءات وقد انتهز هذه الفرصة حوالي خمسين طالباً . وهناك فرق أساسي واحد ما بين المدرسة الجديدة والمدرسة القديمة . وهو ان التدريس في عهد العثمانيين كان يجري كله باللغة التركية فأصبح يجري تحت الاشراف البريطاني باللغة العربية كلية . يجري كله باللغة التركية فأصبح يجري تحت الاشراف البريطاني باللغة العربية كلية .

<sup>(</sup>۱) ينهم مما يذكر و الاستاذ توفيق السويدي في مذكراته (بيروت ١٩٦٩) أن أول كلية للحقوق في العراق تأسست في سنة ١٩٠٨ ، في عهد الوالي المصلح الثاني فاظم باشا . فقد أصدر السلطان عبد الحميد ارادة ملكية بتأسيس ثلاث كليات للحقوق في المخاو الامبراطورية العثماني علاوة على كلية الحقوق التي كانت موجودة في استانبول . وقد تقرر أن تؤسس إحداها في سلانيك ، والأخرى في قونية ، والثالثة في حلب . وحيام علم يوسف السويدي (والد توفيق) بذلك قصد الوالي ناظم باشا ورجاه التوسط بفتح كلية الحقوق المخصصة لحلب في بغداد لقرب حلب من العالم والزواء بغداد أو انعزال موقعها . فتوفق فاظم باشا في إقناع الحكومة المركزية في استانبول بالفكرة ، وتم افتتاح كلية حقوق بغداد في تموز ١٩٠٨ أي بعد أن أعيد الدستور الى البلاد العثمانية وتأسست الادارة البر لمانية الدمقر اطية فيها . وحيام استولى الانكليز على بغداد عين لها عميد انكليزي يدعى المستر بيل ، ثم عين في مكانه الاستاذ توفيق السويدي فوضع لها نظاماً خاصاً تسير بموجه وبقيت الحال فيها إلى سنة ١٩٢٦ حين استبدلت طريقة تعيين العميد بطريقة افتخاب الهيئة التدريسية له . فانتخب بعده الاستاذ توفيق المويدي وبي في منصبه هذا الى سنة ١٩٢٦ حين استبدلت طريقة تعيين العميد بعلويقة انتخاب الهيئة التدريسية السويدي وبي في منصبه هذا الى سنة ١٩٢٦ .

ستصبح عرضة الى النقد المحق لو لم تبذل جهدها في ان بيء على الأقل ما كان موجوداً من وسائل التعليم العالي في أيام الترك ، لا سيما وان هذا النوع من التعليم سيساعد أبناء البلاد على إشغال المناصب المهمة بتدريب أنفسهم على أعمال المحاماة والوظائف العدلية . ولا تقتصر فائدة مدرسة الحقوق على أهميتها بالنسبة للمحاكم فقط لان الأشخاص الذين يتخرجون فيها سيكونون لائتين عمام اللياقة أيضاً للكثير من الوظائف الادارية .

## الأوقـاف

لقد أُلحقت دائرة الأوقاف ، بعد فك ارتباطها من ادارة الواردات ، بدائرة الشؤون العدلية . ويشتغل فيها، عدا المدير البريطاني ، موظفون من أهالي البلاد بالكلية ، ونائب " المدير فيها رجل من وجهاء بغداد . وكانت

<sup>(</sup>٢) لاحظنا في قائمة أرنولد ويلسن ان الاشخاص الآتية الهاؤهم كانوا موظفين في الاوقاف وقد عينوا في التواريخ المدرجة أزاء العائم :

|                     | •                                |                             |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1914/ 7/77          | مدير وقف بغداد                   | شيخ أحمد الداوود            |
| 197./ 7/10          | مشاور حقوق، بغداد                | أمجد أفندي الزداوي          |
| 1914/ 1/15          | مفتش أداري في وقف بغداد          | حمدي أفندي الأعظمي          |
| 1414/1+/1+          | معاون شخصي لمدير أوقاف بغداد     | عمر حفظي الملي              |
| 1414/1+/44          | رئيس مفتشي الأملاك               | جميل عبد الكريم             |
| 1917/ 1/ 1          | مستشار في الأوقاف كمهمة خاصة     | عبد الحبيد بك الشاوي        |
| 1414/ 4/1           | ثم صار رئيساً للبلدية في         |                             |
| 1414/ 1/ 1          | مدير أوقاف البصرة                | محمد سعيد عبد أنه أغا       |
| 1414/11/40          | محامي الأوقاف                    | حسن رنبا أفندي              |
| مفظر المار) قد عوز= | اليا أن السد صالح المل (والدعم - | (٣) بلاحظ من القائمة المشار |

<sup>(</sup>١) كان المدير البريطاني المستر كوك (الكابتن آر أيس كوك). وقد بتمي في الاوقاف الى ما بعد تشكيل الحم الوطني الذي أصبح فيه مستشاراً لوزارة الأوقاف الى سنة ١٩٣٠، ومن ثم نقل للاشتغال في دائرة الآثار القديمة. وحياً انتهى عمله في العراق وعزم على مغادرته كبست عنده بعض الآثار العراقية الثمينة في الكمرك.

الدائرة قد قسمت بموجب خطة فكر المسؤولون فيها . ولكن لم ينفذها الأتراك مطلقاً . الى قسم اداري وقسم علمي يشرف عليه مجلس من رجال السنة البارزين . لتحال اليه جميع الشؤون المتعلقة بالأنظمة والتعليمات الدينية . ويمارس في البصرة مجلس مؤلف من بعض الوجهاء المحليين مقداراً غير يسير من الاستقلال الذاتي في معالجته لشؤون الأوقاف المحلية .

وقد تقدمت عملية استثمار الممتلكات الوقفية تقدماً مطرداً الى الأمام. فلوحظ بعناية ان تؤجر أراضي الوقف بطريقة مربحة ، ومما يدل على ما يمكن ان يصنع في هذا الاتجاه ان منطقة من مناطق زراعة النخيل الكائنة في شمال بغداد لم يؤخذ منها أي نوع من الواردات في سنة ١٩١٧ ، لكنها أنتجت بعداد لم يؤخذ منها أي نوع من الواردات في سنة ١٩١٧ ، لكنها أنتجت بمداد لم يوبية ) في ١٩١٨ .

وبالنظر لاحتراق نسبة كبيرة من سجلات الأوقاف على أيدي الاتراك بعد اخلائهم بغداد ، كان من الضروري إجراء تحقيقات في مناطق كثيرة للتأكد من حق الأوقاف في الممتلكات . وبنتيجة هذه التحقيقات ، التي قام بها مفتشون من مفتشي الدائرة ، نظمت قائمة بالايجارات المتأخرة . واستعيدت في كثير من الحالات الملاككات قد قلبت الى ملك شخصي بصورة مزورة . وبنتيجة الطلب المتزايد على المباني التجارية والممتلكات المدنية التي أنشأتها

<sup>==</sup> نائباً لمدير الأوقاف بمهمة خاصة وعضواً في المجلس العلمي للاوقاف في ١٩١٨/٨/٢١ . كما لاحظنا ان سعدون بك الشاوي ( ابن عبد الحجيد بك ) قد عين معاوناً شخصياً لمدير الأوقاف ومفتشاً لأملاك الأوقاف في ١٩٠١/١٠/١ .

<sup>(</sup>١) كان الخبلس العلمي لدائرة الأوقاف يتألف من : الشيخ ابراهيم أفندي الراوي أعين أي ا /ه /١٩١٧ أمين أفندي الملارشيد أعين أي ا /ه /١٩١٧ شمس الدين افندي الألوسي أعين أي ا /ه /١٩١٧ قاسم أفندي أفندي الملي أعين أي المراكم /١٩١٩

الدائرة ، فضلاً عن تصاعد بدلات ايجار الأراضي الزراعية ، توجد الآن فضلة مال تزيد على خمسة ألكاك روبية يمكن ان يستفاد منها في ترميم الأملاك والمؤسسات الدينية . إذ تحتاج الدائرة لهذا الغرض الى مبلغ كبير من المال ، لأن الأتراك كانوا قد تركوا كثيراً من الجوامع والمساجد في حالة فظيعة من التهدم والجراب .

وقد وضعت الواردات المتجمعة من استيفاء رسوم الدفنية في عتبات الشيعة الكبيرة جانباً للمحافظة على هذه العتبات . وفيما عدا المبالغ التي سبق ان صرفت على الترميمات . توجد الآن فضلة تزيد على لك روبيه سوف ترصد لهذه الغاية.

وهناك أيضاً صنف كبير من الأملاك الموقوفة كانت الواردات المتأتية منها موقوفة على الحرمين (مكة والمدينة). وهذه أيضاً كانت الحكومة التركية قد أهملت شأنها، وهي تتطلب مبالغ كبيرة لجعلها في حالة جيدة. وتدل حسابات هذه الاوقاف في الوقت الحاضر على وجود فضلة تقدر بلكين من الروبيات، وسوف يرصد جزء منها لتحسين الممتلكات، بينما يحول الجزء الآخر الى الحرمين.

وقد أوكل الى دائرة خاصة بتدقيق وضبط حسابات « الاوقاف الملحقة » التي هي عبارة عن هبات دينية يديرها متولون ً. فادا ثبت ان حسابات أحد المتولين غير مقنعة يعزل عن التولية ويعين متول ٍ جديد من قبل القاضي .

ومن الواجبات الضرورية الدقيقة واجب القيام بتحقيق دقيق في تفصيل المصروفات المتنوعة على الجوامع ، فقد أماط هذا التحقيق اللثام عن وجود الكثير من الاختلال وعدم الانتظام ، فأدى الى توفير ستين ألف روبية في سنة

<sup>(</sup>١) اي الوقف النبوي .

<sup>(</sup>٢) الاوقاف الملحقة هي الأوقاف التي يديرها متولون ومشروط صرف غلتها او جزء مها الى المعابد او الى جهة خيرية ، اما ادارة المتولين لها فتكون خاضعة لمراقبة الاوقاف التي تحاسب المتولين وتستوني ه / من فضلة الواردات لقاء الاشراف والحاسبة .

١٩١٨ وحدها . وقد تولى هذه التحقيقات موظفون في الأوقاف من أهـــالي البلاد ، وكان الكثيرون منهم مثابرين على اكتشاف سوء الاستعمال والحيلولة دون وقوعه .

ومن ظواهر هذه الأزمنة الملفتة للنظر وجود ضغط غير يسير من الرأى أصحاب الأفكار الحرة . ضد الطريقة التي كانَّت تصرف بموجبها واردات الأوقاف على عهد الأتراك. فهم يودون لو تصرف الأموال الموقوفة عـــلى أغراض خاصة ويستفاد منها في أمور تعود بالمزيد من النفع على المجتمع : ومن جملة ما يذكر في هذا الشأن التعليم العالي . والاعتراض الذي يثيرونه ان الادارة البريطانية تبدو محافظة أكثر من الأتراك في شؤون الأوقاف . وليس من غير المحتمل ان تكون الحالة كذلك اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار بعض وجهات النظر لأن حكومةً غير مسلمة لا بدلما من ان تسير بحذر واحتراس في معالجة شؤون المؤسسات المسلمة البحتة . كما يجب ان نضع في فكرنا من جهة أخرى ان التعليم العالي يفيد طبقة يندر ان تتفق مع طبقة المجتمع التي خصصت الأوقاف لفائدتها في الأصل ، في حالة عدم وقفها للأغراض الدينية الصرفة . فان واقفى الأوقاف الدينية أوقفوا ممتلكاتهم للفقراء . وإذاكان لا بد من ان تنفق ورادات اوقافهم في المستقبل للأغراض التعليمية فان انفاقها على المدارس الابتدائيسة وليس على الكليات يمكن ان يكون له ما يبرره . وفي الحالات التي صرفت فيها واردات الاوقاف على التعليم العالي بذلت الدائرة جهدها في الاستفادة من هذه المبالغ على أحسن وجه . فإن الكلية الاسلامية مثلاً في الاعظمية ، مدفن مؤسس المذهب الحنفي في الاسلام ، قد أعيد تنظيمها وجهزت بهيئة تدريسية كافية ، ومنهج معقول ، وخطة للدراسة .

وعلى دائرة الاوقاف من ناحية أخرى واجب يجب ان تضطلع به. فانها

<sup>(</sup>١) اي كلية الأمام الأعظم

أكبر ملاك فيما بين النهرين . وهي كملاك ومؤسسة دينية في الوقت نفسه يجب ان تكون قدوة للغير في هذا الشأن في ضمن الحدود التي لا تتعارض مع الشرع . إذ يجب عليها ان لا تدخل في مضاربات متطرفة ، وانما يجب ان تضع في مخيلتها مصلحة المجتمع العامة والقيمة التعليمية للسياسة السخية التي يجب ان تتبعها في بلاد عشائرية ما تزال العلاقات فيها بين مالك الأرض والمستأجر او الملتزم في مهدها . وسيعتمد المحتوى الزراعي الى درجة كبيرة على تعريفه الصحيح في المعاملات ، وفي هذا الشيء بالذات يترتب على دائرة للاوقاف الدينية أن تمشي في المقدمة .

# الفصُّدلُ السَّاسِع

تنظيم دائرة المحارف ، والشرطة والشبانة ، والخدمة الطبية المدنية، و دائرة التجارة والصناعة ، والأشخال الطبية ، والسكك الحديد ، والمالية ، والتأسيسات الرسمية

#### المعــارف

لقد أسست دائرة المعارف في صيف ١٩١٨ ، وجعل على رأسها الميجور أيج أي بومن ، المعارة خدماته من وزارة المعارف المصرية. ولم يحصل أي تغيير عاجل في الأسس والقواعد التي كانت تسير بموجبها دائرة الواردات حينماكانت تسير شؤون هذه الدائرة ، لكن العبء أصبح ثقيلاً فصار يتطلب موظفين خاصين له .

<sup>(</sup>١) مُعين الميجر بومن مديراً للمعارف بتاريخ ١٩١٨/٨/٢٢

ومن بين النقاط المهمة جداً التي كانت تتطلب اتخاذ قرارِ ماكانت مشكلة التعليم الديني الصعبة في المقدمة . فقد كان الاتراك قد اتخذوا الأجراءات اللازمة للتعليمُ الديني السني فقط . والذلك عملت على تثبيط همم الجميع في دخول المدارس الا أبناء السنة. وكان هدفنا أن نجعل من الممكن للأولاد من جميسع المذاهب والمعتقدات الدخول الى المدارس الحكومية ، وحينما فتحت المدارس الابتدائية الأولى في البصرة تقرر موقتاً ، بعد دراسة الأمر ملياً . ان لا تدرس الدروس الدينية رسمياً في المدارس وان تغلق المدارس في يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع لأجل ان تهيأ الفرصة لآباء التلاميذ بأن يحصلوا على التعليم الديني الذي يفضلونه . على أنه وجد ان الشعور العام عند المسلمين بادخال التعليم الديني في مدارس الحكومة قوياً بحيث أدى الى استعداد الناس لسحب الأولاد من مدارسنا وارسالهم الى الكتاتيب برغم عدم كفاءتها في التعليم . ولذلك اتخذت الترتيبات اللازمة لتخصيص ساعة واحدة في الاسبوع للتعليم الديني في المدارس الحكومية ، ولم يتول معلمو الحكومة مثل هذا التعليم وانما تولاه معلمون خاصون عينوا لهذا الغرض ودفعت لهم الأجور من غير المخصصات الحكومية. مصادقة الضابط البريطاني المسؤول عن دائرة المُعارف ، ودفعت الأجور من ميز انية الأوقاف . وطلب في الوقت نفسه الى السكان الشيعة والمسيحيين واليهود ان يبعثوا بالمعلمين الذين يرتضون بهم لتعليم ابنائهم ، في الوقت المعين . لكنه لم يوضع منهج معين لهذا الغرض فاختلفُ التعليم باختلاف المدارس. وظل الأولاد في بعض الحالات يتر ددون على الكتاتيب . ولذلك كان أول عمل قامت به دائرة المعارف ان تدخل التعليم الديني في المدارس وتعتبره جزءاً قائماً بنفسه من منهج التعليم فيها . وقد عين في كل مدرسة معلم للدروس الدينية ينتمي الى الطائنة التي تتكُون منها أكثرية الطلاب، على ان يعفى أبناء الاقلية من مثل هذا التعليم وتقدم لهم التسهيلات اللازمة لتعلمهم شؤون دينهم حيثما وجد ذلك. على ان الحكومة لم تأخذ على عاتقها ان تعين معلماً للدين يختص بأبناء الأقلية على ملاك المدارس ما لم يصل عددهم الى نسبة معينة من مجسوع الطلاب المداومين. فان آخاذ الاجراءات التامة لتعيين معلمين من مختلف الديانات في مدرسة واحدة كثيراً ما يكون شيئاً غير عملي . ولا ندعي هنا ان هذا الحل يعتبر الشأن. فباستثناء مدرسة واحدة لليهود وثلاث مدارس مسيحية في الموصل ، كانت قبل الحرب تدبر أمرها بالمبالغ التي كانت تتسلمها من فرنسة وروما . ثم الحقت مؤخراً بعهدة الحكومة لانقاذها من العجـــز المالي ، كانت أغلبية الطلاب في المدارس الرسمية من المسلمين. وهناك عدد من مدارس الحكومة يدرس فيها الآن أبناء اليهود ويتلقون دروسهم الدينية من معلمين من أبنــــاء دينهم . وقد ترك يهود كفري مدرستهم الحاصة مؤخراً والتحقوا بالمدرسة الحكومية ، كما عين مدرس يهودي للدين في مدرسة « تذكار مود " في العمارة التي تبرع يهود العمارة بسخاء لها في بادىء الأمر . اما منهج الدروس الدينية الذي وضع للمدارس التي يكون أكثرية طلابها من المسلمين فقد روعي فيه ان يكون محتوياً على المواضيع التي يتفق فيها أهل السنة والشيعة على قدر الأمكان . غير أنه استجابة ً لطلب خاص ورد من بعض الأوساط الشيعية وضع منهج ديني مبن على تعاليم المذهب الشيعي الصرفة طنبق أخيراً في بعض المدارس مثلُّ مدارس كربلا والنجف ، حيث يكون الطلاب من أبناء الشيعة كانهم . اما في

<sup>(</sup>١) كانت سلطات الاحتلال البريطاني يومذاك قد جمعت بواسطة لجان من وجهاه العراقيين المهالئين لها مبالغ طائلة من الناس على سبيل التبرع لانشاء تمثال خاص للجنرال مود فاتح بغداد و « محررها » كما ادعت . فأقيم التمثال بقسم من المبالغ المتجمعة في الساحة الكائنة أمام مبنى السفارة البريطانية ببغداد في جانب الكرخ ( محلة الشواكة ) ، وبقي قائماً يتحدى شعور العراقيين الى يوم الم تموز ١٩٥٨ حين هاجمته الجماهير المتفاهرة فأزالته من مكانه ودمرته . لكن مبالغ كبيرة من المال بقيت فائضة في مختلف الأماكن ، فتقرر صرفها على انشاه أبنية كبيرة تفيد السالح العام . ولذلك أنشىء في البصرة (مستشفى تذكار مود ) في العارة التي اتخذت بنايتها لثانوية العارة في الوقت الحاضر ، وأنشنت (مدرسة تذكار مود ) في العارة التي اتخذت بنايتها لثانوية العارة للبنين مدة من الزمن ، ومثلها في قلعة صالح ، والناصرية كذلك .

الأماكن الأخرى فقد طُنبق المنهج الاصلي ، الذي يعد جامعاً للطرفيين في الحقيقة ، من دون ان يقابل بأي نوع من الاعتراض .

وقد ثابرت دائرة المعارف مثابرة مطردة على الاضطلاع بتأسيس ما يكفي من المدارس الابتدائية في جميع أنحاء المناطق المحتلة ، قبل الاقدام على تأسيس المدارس الثانوية بمقياس واسع . فقد سجل تقرير ١٩١٩ السنوي أن إحدى وعشرين مدرسة جديدة من هذا المستوى كانت قد فتحت خلال السنة ، حتى وصل مجموع عدد المدارس الى ٧٥ أ. وأربع من هذه المدارس مدارس طائفية في الموصل ثلاث منها للمسيحيين وواحدة لليهود . إذ تحتفظ هذه المدارس بصبغتها الطائفية الخاصة ، لكنها تخضع لاشراف الحكومة المباشر عليها ، ويصرف على معلميها وموظفيها وقسم من تجهيزاتها من أموال الحكومة . والى جانب المدارس هذه ، توجد في معظم القرى المسيحية ذات الأهمية في ولاية الموصل مدرسة تكون الغاية منها تعليم اللغة المحلية ، السريانية او الكلدانية ، تبعاً للحاجة . وهي تتولى التعليم الأولي أيضاً بالعربية ، فتعلم القراءة والكتابة تبعالب ، وبذلك تكون أرقى بكثير من كتاتيب الملالي الاسلامية . وقد تعلم البعض من قسان القرى في بيروت أو روما ، أو في المدرسة الفرنسية في الموصل ، ولحذا لا تخلو خدماتهم كمعلمين من فائدة . هذا وقد خصص مبلغ الموي في ميزانية التعليم الابتدائي لمساعدة هذه المدارس في القرى المسيحية .

وما تزال المنح تقدم بمبالغ متزايدة الى المدارس التي أسستها الهيئات الدينية المختلفة قبل الحرب وما بعدها . وفي مقابل ذلك توضع المدارس تحت اشراف الدائرة المختصة ، وتقبل ببعض الشروط التي تتضمن . على ما فيها من حرية تامة في الأمور الدينية ، سيطرة عليها اكثر مماكان يمكن ان يتم في أول الأمر . فبالاضافة الى مدرسة الارسالية الامريكية في البصرة ، هناك مدارس الأليانس

 <sup>(</sup>١) بلغ عدد هذه المدارس في نيسان ١٩٢٠ (٨٥) مدرسة للبنين من جميع الأنواع وخمس مدارس للبنات.

الاسرائيلية في بعض البلدان الكبيرة ، ومدارس البنين والبنات التي تديرها العلوائف المسيحية المختلفة . ومن بين المدارس التي كانت تتلقى المنح مسن الحكومة مدرسة الشيعة في بغداد ( الجعفرية ) ، والمدرستان الاوليتان الايرانيتان في بغداد وكربلا ، والمدرسة السنية التي تسمى « المدرسة الأهلية » (التفيض) التي فتحها الأهلون في بغداد مؤخراً . ومما يبعث على الارتياح ان نسجل هنا التقدم الملحوظ الذي حصل خلال الفترة القصيرة نسبياً في بعض المدارس الطائفية هذه ، منذ ان قدمت المنح لها .

وتتخذ الخطوات اللازمة الآن لاحياء النظام الذي كان يراعى بدقة على عهد الأتراك، ويحتم على المدارس الأهلية أو الطائفية ان تحصل على اجازة من المحكومة. فليس هناك رغبة في إعاقة التشبث الأهلي في هذا الشأن، غير انه وجد أن بعض المدارس يفتحها أناس عير مرغوب فيهم أحياناً، من دون النفكير في الحاجة التي تدعو اليها او في امكان أدامتها في المستقبل.

وليس من الممكن تأسيس نظام تعليمي في يوم واحد . فلم يكن مسجلاً في المدارس الحكومية ، والمدارس الطائفية التي تتلقى منحاً حكوميـــة ، الا

<sup>(</sup>۱) يذكر الأستاذ على البازرگان في (الوقائع الحقيقية) أنه هوالذي استحصل الاجازة المثلوبة لنتج هذه المدرسة باسمه بعد المذاكرة مع بعض الشبان في ذلك الوقت ، ومنهم الاستاذ حسن رضا المحامي والسيد ابراهيم العثمان . وقد واجه من أجل ذلك سلطات المعارف المسؤولة وتذاكر مع الكابن بيز وكيل مدير المعارف ، وواجه على أثر ذلك السر بونهام كارتر ناظر العدلية ، فمنح الاجازة باسم (المدرسة الأهلية) بتاريخ ١٩١٩/٩/١٤ . فأقبل عليها العلاب وتسجلوا فيها ، للنها أصبحت في الوقت نفسه مركزاً للحركة الوطنية ، وصار يخضر اليها بعد ظهر كل اثنين وخميس أناس كثيرون فتلتى عليهم الحطب الوطنية والقصائد الحاسية . وغدت نادياً يرتاده الشباب الوطنية القام المتلاب المركة الوطنية في البازركان بتقطاب الحركة الوطنية في البلاد حاولت السلطات البريطانية ألقاء القبض عليه فاختفى ، لكنها بقطاب الحركة الوطنية في البلاد حاولت السلطات البريطانية ألقاء القبض عليه فاختفى ، لكنها بقطاب المركة الوطنية عبد الوهاب النائب بالمسر بيرسي كوكس الحاكم الملكي العام واستحصل منه في أيلول إجازة جديدة تغير بموجها اسم المدرسة الى (مدرسة النفيض الأهلية ) .

حوالي ستة بالألف من الأهالي في نيسان ١٩٢٠ ، وكان معدل الدوام اليومي ينزل الى أقل من هذه النسبة بمقدار غير يسير . ففي بعض مواسم السنة يسحب الآباء ابناءهم من المدارس ليعملوا في الأسواق والحقول بدافع تكاليف المعيشة العالية ، وباغراء الأجور المرتفعة . وقد يكون التعليم الاجباري شيئاً غير عملي . لأنه سيورط الدائرة المختصة بالتزامات لا يمكنها الاضطلاع بها في الوقت الحاضر ، بالنسبة للضيق المالي والنقص في المعلمين وصعوبة الحصول على الأثاث واللوازم المناسبة . وسيتم التغلب على هذه الصعوبات بالتدريج بزوال أحوال الحرب وآثارها ، غير ان الحصول على معلمين مدربين تدريباً كافياً بعدد يسد حاجات هذا المجتمع سيستغرق وقتاً طويلاً .

وتثير قضية اللغة ، بصورة قد تكون غير منتظرة عند الذين يعتقدون بأن العراق بلاداً عربية خالصة ، مشاكل خاصة بها ، ففي الحمس والسبعين مدرسة ابتدائية وأولية ، التي كانت موجودة في نهاية ١٩١٩ ، كان التعليم يتم باللغة العربيسة في ست وخمسين مدرسة منها وباللغة التركية في احدي عشرة مدرسة ، لمصلحة القرى التركمانية المنتشرة على طول الحدود الشرقية من مندلي الى اربيل ، وفي تلعفر كذلك ، وباللغة الكردية في ست مدارس ، وفي مدرسة واحدة بلنجة الشبك الكردية التي تتكلم بها بعض القرى القريبة من الموصل ، وبالفارسية في مدرسة أخرى. ولغة التعليم في مدارس السريان والكلدان الطائفية في ولاية الموصل هي « الفليحي » أو السريانية الحديثة ، مع ان العربية تدرسً بوجه عام وتستعمل لغة للكتابة في المدارس الأرقى من هذه .

وحينما كان التعليم كله يتم ، على عهد الحكومة العثمانية ، باللغة التركية كانت المدارس تتجنب هذه التعقيدات ، لكن الأزمنة قد تغيرت فأصبح هدفنا ان نعلم الأطفال باللغة التي يستطيعون فهمها . وقد ذكر في المناهج التي صدرت في مايس١٩٩٩ ان لغة التعليم هي اللغة المحلية الدارجة . ولذلك تدرس العربية الآن في المدارس الكردية والتركمانية كلغة أجنبية ، وتدرس الفارسية في قليل من المدارس حيث تجعل الأحوال المحلية ذلك شيئاً مرغوباً فيه . وقد أدخل تدريس

الانكليزية في الأمكنة التي بها حاجة ماسة لها فقط. فقد نشأ بعض التضارب في الرأي حول تدريس الانكليزيسة في بعض المدارس ، فكان من الصعب ، اذا لم يكن من غير الممكن ، على الدائرة المختصة ان تضع قاعدة ثابتة في هذا الشأن . على ان الخطة العامة من حيث المبدأ كانت تقضي بأن ينحصر تعليم الانكليزية حالياً في المدن الكبيرة ، حيث يحتمل ان تكون لمعرفة الانكليزية أهمية عملية . وحتى هنا يقف في طريق دراستها عدم وجود معلمين ذوي أهلية ، ومن المؤسف ان يقال . نظراً للكفاءة الموجودة في المدارس الطائفية في تعليم الانكليزية ، بأن هذه اللغة يتقنها أبناء اليهود والنصارى أحسن مما يتقنها المسلمون .

ويقف في طريق استعمال اللغة الكردية وسيلة التدريس عدم وجود قواعد مدونة ، واملاء مضبوط ، لها ، وقد أخذ الميجر صون ، الحاكم السياسي في السليمانية ، والكابن فارل ، مدير معارف المنطقة ، على عاتقهما تهيئة كتاب قواعد وقراءة أولية للغة الكردية .

ويشعر المسؤولون في دار المعلمين ببغداد بصعوبة تعدد اللغات شعوراً حاداً. فان الطلاب القليلين الذين دخلوا اليها من المناطق الكردية او التركمانية قد عادوا بصورة عامة الى بلدانهم نظراً لعجزهم عن متابعة الدرس واحجامهم عن تعلم العربية . ولا يمكن ان تحل هذه المشكلة الا بتأسيس دور للمعلمين في المناطق التي يتكلم فيها الناس الكردية أو التركية . لكن دار المعلمين في بغداد يترتب عليها حالياً ان تسد حاجة البلاد كلها للمعلمين . ومن الأمور السارة التي تستحق الذكر هنا جبيء عدد كبير من طلاب الانحاء المختلفة الى الدار . ففي نيسان المحالمين عدد الطلاب القادمين من خارج بغداد لا يقل عن اربعة واربعين طالباً من مجموع ثمانية وستين ، وأغلبية هؤلاء كافوا يعيشون في القسم الداخلي على نفقة الحكومة . وسمعة هذه الدار سمعة جيدة بوجه عام . فالطلاب السنة على نفقة الحكومة . وسمعة هذه الدار سمعة جيدة بوجه عام . فالطلاب السنة

<sup>(</sup>١) تُحين في مديرية معارف الموصل بتاريخ ١٩٢٠/١/٢٠

والشيعة والنصارى يشتغلون ويلعبون ويعيشون فيها سوية بروح الصداقة والزمالة الحقة ، التي كان يعتقد قبل بضع سنوات بأنها شيء غير ممكن . وهناك احجام من جانب اليهود عن الالتحاق بمثل هذا المعهد ، لكن هذا الانكماش من المحتمل ان يتم التغلب عليه بمرور الزمن .

ولقد أدخل التدريب الرياضي ' واليدوي في المناهج الرسمية ، وأخذت الحركة الكشفية بالتقدم في المدن .

ويساعد مدير المعارف في البلاد مفتش أ بريطاني واحد وثلاثة من العراقيين. وسوف يزداد عدد المفتشين من أبناء البلاد خلال فترة قصيرة. وقد ضوعفت رواتب المعلمين الى أكثر من النصف ، ثم حددت في سلم تدريجي يعتمد فيه على الأهلية والكفاءة. ويعد الجهاز على جانب من المرونة بحيث يسمح بالوصول الى درجات أعلى من الراتب عندما يرصد ذلك في الميزانية. ومن المؤمل ان تجتذب الرواتب العالية والمستقبل المضمون طرازاً أحسن من الرجال الى الانخراط في سلك التعليم. وقد تأسست دوائر فرعية للمعارف ، يرأس كلاً منها ضابط معارف بريطاني بمساعدة مفتش من أبناء البلاد . في بغداد والبصرة والموصل ، وسوف تتناول هذه الخطة الحلة وكركوك في القريب العاجل أيضاً . ويتم الاتصال في شؤون المعارف بالحاكم السياسي ، ومنه الى معاون الحاكم ويتم الاتصال في شؤون المعارف بالحاكم السياسي ، ومنه الى معاون الحاكم

<sup>(</sup>۱) لاحظنا في قائمة أرنولد ويلسن ان المستر هيوسن أعين مراقباً للتدريب الرياضي والألعاب في بغداد بتاريخ ١٩/٢/٢٦ ، وان المستر پرايور أعين مراقباً للتدريب الرياضي والألعاب في الموصل بتاريخ ١٩/٣/١ .

<sup>(</sup>٢) كان المستر سمر قيل هو المنتش البريطاني المقصود ، وقد عين بتاريخ ١٩/١٠/٢٩ . وقد تمين ركان هناك أيضاً منتش هندي يفتش مدارس البصرة ، يدعى بير محمد نواز خان ، وقد تمين في ١٩/٧/١ . ولم نجد في قائمة أرنولد ويلسن سوى أسم مفتش عراتي واحد هو هاشم سلم وكسان يفتش مدارس الموصل ، وقد عين لهذه الوظيفة بتاريخ ١٩/٣/١ . لكننا لاحنلنا ان هناك عدداً من المساعدين الانكليز لمدير المعارف مثل غلن ونورث كوت ورايلي وويليامز في بغداد ، وفارل في الموصل ، فضلا عن وجود نائبين المعدير في بغداد ايضاً هم الكابئن سينسر والكابئن سنو .

السياسي الذي يشرف على مدارس منطقته ويدير شؤونها . وفي الأماكن التي يعين فيها ضابط معارف دائم توضع المدارس تحت ادارته مباشرة أ . لكنه يبتى على اتصال بالحاكم السياسي المقيم من أجل ان يمكن اعطاء الأحوال المحلية اعتبارها التام .

وما زالت « لجنة المعارف » . المؤلفة من ممثلين لهم صبغة استشارية غير تنفيذية ، تجتمع في بغداد . والمقتر - ان توسع صلاحياتها في المستقبل العاجل . وان تؤلف لجان مماثلة لها في كل منطقة من المناطق .

اما التعليم النسوي فقد شرعنا فيه ببداية متواضعة . فقد كانت توجد في البلاد بضع مدارس للبنات على عهد الأنراك ؛ لكنها لم يكن ينظر اليها بعين الرضا لسمعة مدرساتها غير الحسنة (؟) في الدرجة الأولى . على أن وضع التعليم النسوي ، فيما عدا هذا ، يدعو الى الاستغراب . فان رجال الدين من المدرسة القديمة يعارضونه معارضة سرية ، لكنه أصبح بالنسبة للشبان حديث الأوساط والأندية . حيث ان الرجال الذين لا تخرج أمهاتهم من البيت ، ويفزعن لمجرد مفاتحتهن بالسير في الأسواق حتى بالحجاب الكثيف ، أخذوا يستشهدون بتحرر المرأة في استانبول ويتخذونه دليلاً على ان الاتراك قد تفهموا مشكلة المرأة تفهماً صحيحاً ، وبذلك وضعوا أسس العزة القومية لأمتهم . ولم يكن ذلك يخلو من التعريض بتقصير الادارة البريطانية في العراق في هذا الشأن . وهم لا يعدركون أن اعداد هيئات تعليمية مناسبة لحذه المدارس يتطلب وقتاً غير يسير .

<sup>(</sup>١) جاء في (معجم انعراق الهلائي) ان أول مدرسة بنات حديثة أسست في العهد العالمائي سنة ١٣١٨ هـ، في أيام الوالي فامق باشا، وكانت تضم القسمين الابتدائي والمتوسط فسميت «أناث رشدية مكتبي ». وقد تم فتحها في بيت من بيوت محلة الميدان الجديدة، وتعينت معلمة أولى فيها أمينة شكورة خاتم، مع ثلاث معلمات، وأمكن تسجيل ٩٠ طالبة فيها. وفي ٢٠ كانون الثاني أمينة شكورة خاتم، مع ثلاث معلمات، وأمكن تسجيل ٩٠ طالبة فيها. وفي ٢٠ كانون الثاني المهاة فتحت في بغداد مدرسة بنات أخرى سميت «مكتب الاتحاد والترقي للأناث ». وكانت قد تأسست في ١٣١٧ ه مدرسة بنات في البصرة كذلك باسم «أناث رشدية مكتبي »، وكانت المعلمة الأولى فيها سبيلة خاتم.

وان المدارس من دون هذه الهيئات لا قيمة لها .

وفي بداية ١٩٢٠ كانت خمس مدارس حكومية للبنات قد فتحت ، اثنتان في الموصل وواحدة في بغداد وواحدة في كربلا وواحدة في الديوانية ، وتتولى ادارة مدرسة بغداد مديرة انكليزية اكانت لها خبرة تعليمية طويلة في الهند . فقدمت الى العراق في خريف ١٩١٩ . وقد اعيد استخدام بعض المعلمات اللواتي كن يشتغلن في التعليم على عهد الأتراك . ويضاف إليهن في الوقت الحاضر من البنات اللواتي تدربن في الكلية التبشيرية الأمريكية في ماردين ، وكانت معلمة الديوانية حتى الأيام الأخيرة لا تستطيع القراءة ولا الكتابة ، وانما كانت تحصر عملها في دروس للخياطة وقراءة القرآن . فعينت مؤخراً معلمة أرمنية على جانب أحسن من الثقافة والتعلم . وما تزال بنات الطائفتين المسيحية واليهودية يقمن بمعظم أعمال التعليم في مدارس البنات ، ومن المحتمل ان يختفظن بوضعهن يقمن بمعظم أعمال التعليم في مدارس البنات ، ومن المحتمل ان يختفظن بوضعهن يقمن بمعظم أعمال الزمن .

والحالة أشبه بهذا أيضاً بالنسبة للتعليم الثانوي الذي ما يزال في طفولته . فهناك في الوقت الحاضر شعب ثانوية في بغداد والموصل للبنين الذين أكملوا دراستهم الابتدائية . لكن الدوام في هذه الشعب على غير ما يرام - فقد بلغ عدد الطلاب فيها بنهاية ١٩١٩ سبعة في بغداد وسبعة وعشرين في الموصل . لكن ثمانية عشر طالباً من طلاب الموصل هؤلاء هم طلاب مسيحيون . وهناك طلاب كان يجب ان يداوموا في هذه الشعب لكنهم لم يفعلوا ذلك . ومن المحتمل ان يكون السبب في ذلك اعتقادهم بأن هذه الشعب ليست على جانب المنظر ، لكن عدد الطلاب الذين تلقوا تعليماً اساسياً يمكن ان يفيده مهيبة الدراسة الثانوية غير كبير في الحقيقة . ويسمى المعهد الذي أشرنا اليه سابقاً ، الدراسة الأهلية (التفيض)، مدرسة ثانوية لكنه في الحقيقة يصعبان اي المدرسة الأهلية (التفيض)، مدرسة ثانوية لكنه في الحقيقة يصعبان

<sup>(</sup>١) وهي المس كيلي التي تم تعيينها في ١٩١٩/١٠/٧ .

يرتفع فوق سوية أية مدرسة ابتدائية حكومية .

وكانت المدارس العالية الوحيدة في البلاد على عهد الترك مدرسة الحقوق ودار المعلمين في بغداد. وكلتا هاتين المدرستين مفتوحة في الوقت الحاضر، ويداوم فيهما الطلاب باعداد غير قليلة. وقد فتحت بالاضافة اليهما مدرسة للتجارة بادارة مدير بريطاني . وتستغرق مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات يستطيع الطلاب خلالها ان يتلقوا تعليماً عاماً حسناً في دروس الاقتصاد، ويعدون أنفسهم لخدمة الحكومة أو للعمل التجاري. ويتسجل في هذه المدرسة ولعلاب اليهود في الدرجة الأولى، لكنهم يميلون الى ترك المدرسة قبل اكمال الدراسة فيها. وهي على كل حال تعتبر نواة ً لكلية أخرى.

وقد فتحت مدرسة للصناعة على مقياس صغير في بغداد ، وسوف يتم تطويرها وتوسيعها عما قريب . كما فتحت مدرسة للمساحة بعد احتلال بغداد مباشرة ، لكنها أغلقت لعدة أشهر خلال ١٩١٩ وأعيد فتحها باشراف أحسن وهي النواة التي يؤمل ان تنشأ عنها كلية للهندسة في المستقبل . وستفتح قريباً مدرسة للزراعة ، بعد ان اختير لها موقع حسن على ضفاف ديالي أ

ولا يمكن احراز اي تقدم كبير في اتجاه التعليم الصناعي حتى يمكن تدريب هيئة من المدرسين اللازمين له ، لكن أهميته في تنمية بلاد كالعراق تعد شيئاً واضحاً . فقد كان الطلاب حتى الآن يذهبون لتلقي التعليم العالي في استانبول

<sup>(</sup>١) لا أدري لم سميت دار المعلمين مدرسة عالية مع انها لم تكن كذلك .

<sup>(</sup>٢) كان اسمه الكابتن نيولاند ، وقد عين ني ١٠/٤/٠ .

<sup>(</sup>٣) لقد ُعين لها مدير الكليزي ايضاً يسمى المستر سنيل ، في ١٩١٩/٣/١٩ .

<sup>(</sup>٤) لا شك ان المقصود بذلك الرستمية التي فتحت فيها مدرسة الزراعة ، ثم أغلقت في ١٩٣١ وسلم موقعها وأبنيتها الى بعض الدوائر الزراعية . وفي سنة ١٩٣٩ سلمتها الدوائر الزراعية الى دار المعلمين الريفية التي كانت تابعة الى وزارة المعارف . وبعد سنوات طويلة أضيفت خلالها عدة أبنية جديدة تسلمت الرستمية الكلية العسكرية وبعض المدارس العسكرية الأخرى وبقيت فيها حتى الآن .

غالباً لأنه كان من غير الممكن لآباء الطلاب قبل اعلان الدستور في ١٩٠٨ ان يبعثوا بأولادهم الى أوربة . ويعد العلب من الدراسات التي يمكن ان يتجه اليها أبناء الأسر المعروفة ، والذلك فان كلية العلب في العاصمة لها سمعة حسنة تستحقها عند الناس. وعلى الشاكلة نفسها كانت الكلية العسكرية ومدرسة الحقوق في استانبول مشهورتين في أنحاء الأمبر اطورية التركية كلها ، كما ان الكليات الفرنسية والأمريكية هناك كانت تجتذب الكثيرين من الطلاب اليها ايضاً . وقد أسس السلطان عبد الحميد كلية الشيوخ ، أرسل اليها أبناء شيوخ العشائر بضغط من السلطات التركية ، لكن جنوحها إلى عثمنة الطلاب سلبها الكثير من سمعتها ، وكان الطلاب يذهبون من هنا الى الكليات الأمريكية والفرنسية في بيروت أيضاً ، ومن الممكن أن يؤمل استمرارهم على الذهاب الى هناك حتى تتخذ التدابير اللازمة لنهيئة التعليم العالي في وطنهم .

ومن المحتمل ان تكون المطالبة بالتعليم الثانوي والعالي أكثر الحافاً من المطالبة بالتعليم الصناعي . فان المثقفين الوطنيين يقدرون التعليم العالي حـــق قدره ، ويعتبرون أنه الطريق الوحيد للمؤسسات الوطنية المستقلة ، لأنهم يعتقدون أنه وحده يمكن أن يعد طبقة من الرجال يمكنهم ملء الوظائف الحكومية في الدوائر المسؤولة . وقد يعتبر التقصير في إرضائهم عملاً مقصوداً من جانب الحكومة غرضه الحيلولة دون سير الناس في مضمار التقدم الوطني . واذلك قد يكون من المناسب ان نعمد الى تشييد شيء من البناء الفوقاني في العراق قبل ان يتم تشييد البناء النوقاني في العراق قبل ان يتم الأضرار فسيكون من المفيد كلياً على الأقل ان الجيل الذي يقف على أبواب الرجولة في الوقت الحاضر ، والذي يترتب على الحكومة في العراق ان تستمد الرجولة في الوقت الحاضر ، والذي يترتب على الحكومة في العراق ان تستمد منه موظفيها الرسميين خلال السنوات القليلة القادمة ، سيتدرب في بلاده على قدر الامكان . وليس هناك أيضاً أي نوع من الخطر البارز في خلق طبقة كبيرة من الناس لا تنظر الا الى الوظائف الحكومية لتتخذ منها وسيلة لمعيشتها ، من الناس لا تنظر الا الى الوظائف الحكومية لتتخذ منها وسيلة لمعيشتها ،

<sup>(</sup>١) هذه هي السياسة الخاطئة التي أوصلت مشكلة إقدام الشباب العراقي على الوظائف الحكومية =

اذاكنا نثق بوجهة نظر اولئك الذين عرفوا العرب العراقيين أكثر من غير هم . فالعراقي يسعى وراء المال ، سواء أكان ذلك عن طريق الزراعة أم طريق التجارة واذا ما تهيأت الادارة العادلة ، فسيكون الأمل في الحصول على الثروة عن طريق الزراعة أو التجارة اكثر من الأمل في الحصول عليها عن طريق الحلامة الحكومية ، ولا سيما حينما تتطور البلاد على المنوال المعقول ، فاذا سار التعليم الفني ، ومدارس التجارة والزراعة والهندسة وما أشبه ، يداً بيد مع التعليم العالي المنطبع بالطابع الأدبي فان مزايا الأول يمكن ان يعتمد عليها في موازنة مزايا الثانى .

## الآثـار القدعة

لقد وضعت الآثار القديمة بعهدة دائرة المعارف كتدبير تمهيدي . فبعد ان احتلت بغداد بمدة وجيزة صدر بيان باسم قائد الجيش العام ينص على وجوب المحافظة على الآثار القديمة والنصب التذكارية ، وعلى منع المتاجرة بالعاديات المزورة. وقد بني البيان على القانون التركي ، فمنع تدمير أو تشويه أي نصب تذكاري قديم أو موقع تاريخي ، ومنع بيع الآثار القديمة الا باجازة . وزار موقع الحفريات الألمانية في بابل أحد الحكام السياسيين ، وما عثر عليه في دار البروفسور كولديوي من آثار أحكم خزنه بعناية ، وعين الحراس في مواقع الآثار للحيلولة دون نهب الزوار لها .

وفي ربيع ١٩١٨ أُجريت التنقيبات خلال مدة قصيرة من الزمن في « أبي

الى ما هي عليه اليوم من تعقيد، ولعلها كانت شيئًا مقصوداً كما يفهم من مناقشة المس بيل هذه .

(١) كولديوى هو البروفسور الألماني الذي قام بالحفريات في خرائب بابل ونقب عن آثارها فنقل ما عثر عليه منها الى متحف برلين يومذاك ، حيث توجد حتى اليوم مجموعة قيمة جداً منها وأهمها ما يختص بشارع الموكب وباب عشتار ، وكان ذلك قبيل الحرب العامة الاولى . ويقع هذا المتحف اليوم في برلين الشرقية .

شهرين ». اريدو القديمة ، وفي « تل اللحم » ، من قبل الكابتن كامبل طومسن على نفقة المتحفة البريطانية ، وارسلت هذه المتحفة المستر أيج آرهول في السنة التالية فاشتغل بضعة أسابيع في « تل المقير » ، أي أور القديمة ، وفي ابي شهرين وفي العبيد .

وقد أرسلت جميع الآثار القديمة التي عثر عليها في أثناء التنقيب الى المتحفة البريطانية . وكانت اللقى التي اكتشفها المستر هول في العُبيد ذات أهمية فائفة . حيث انها كانت آثاراً سومرية تعود الى زمن لا يتأخر عن سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد . وبالنظر لطبيعتها سريعة العطب كان يستحيل الاحتفاظ بها في العراق . فانهما لو استخرجت من الأرض من دون ان يسادر الخيراء الى العناية بها لتلفت في الحال . ومن المشكوك به جداً انها كان من الممكن ان يحافظ عليها بسلامة لو احتفظ بها في متحف خاص ببغداد ، حيث تكون تقلبات الأحوال الجوية مضرة بها . ولذلك بقيت المجموعات التي عثر عليها في المتحفة البريطانية حالياً .

وبالنظر لما شعرت به حكومة صاحب الجلالة من خطر تتعرض له مثل هذه اللهى الثمينة الدقيقة ، فقد قررت ان تمنع القيام باجراء أية تنقيبات أخرى حتى تكون حكومة ما بين النهرين قد أسست دائرة خاصة للآثار القديمة مزودة بعدد كاف من الموظفين والحبراء . فلم بجر أي تنتيب من بعد ذلك .

وفي ربيع ١٩٢٠ زار بين النهرين البروفسور اي تي كلي الذي يشغل كرسي الآشوريات والأدب البابلي في جامعة ييل . وكان الغرض العاجل من زيارته ان يؤسس في بغداد « مدرسة أمريكية للابحاث الشرقية » ، تنفيذاً لما ورد في وصية الدكتور ويليام هيزوارد التي أهديت بموجبها مكتبة بابلية قيمة الى بغداد اتماء

<sup>(</sup>١) لا ريب أن هذا تعليل وأه من المس بيل لتبرير استيلاء الانكليز على آثارنا الثمينة ، فقد المكن بسهولة بعد ذلك الاحتفاظ بها حتى هذه اللحظة .

William Hayes Ward (1)

بعض الشروط. وفي الوقت نفسه تقريباً جاء البروفسور بريستد، الاستاذ في جامعة شيكاغو، بحملة صغيرة من المختصين الى العراق فزار عدداً من مواقع الآثار القديمة. وعند عودتهم عن طريق حلب فحصوا في الصالحية الواقعة على الفرات كنيسة قديمة جداً ذات جدران مزخرفة بالصور، كان قد تم اكتشافها مؤخراً.

ولذلك فان حاجة ما بين النهرين العاجلة هي ان تقوم فيها سلطة آثارية على غرار الدائرة الموجودة في مصر ، او تلك التي كانت قد أسست في فلسطين . وستكونهذه السلطة حامية بلحميع المواقع والنصب الأثرية القديمة ، كما سيقع على عاتقها واجب منح الاجازات للأشخاص والجمعيات المختصة بالحفر والتنقيب بموجب شروط توضع مقاءماً . ومن الضروري ان يجري تحت اشرافها استقصاء آثاري شامل ، كما ينبغي ان تؤسس متحفة في بغداد حالما يتيسر المال اللازم لها . لكن المحصافة والفطنة يجب ان يستعان بهما عند الاحتفاظ بالآثار القديمة . فان اللتي التي يمكن ان تتأثر بجو البلاد يجب ان لا تترك في بغداد (كذا ) ، كما ان الآثار ذات الأهمية الحاصة للبحث الآثاري بجب ان تنهيأ للطلاب في أماكن أمينة (كذا ) .

#### الشبانة

لقد مر انتظام اهالي البلاد في واجبات بوليسية أو شبه عسكرية في مراحل عدة . فغي أيام الحرب الأولى نادراً ما كان يستخدم العرب والأكراد كقوات تكميلية ومساعدة لجيش الاحتلال . لكن قوة تتألف من أربعين خيالا جندها الميجر أيدي في الناصرية باشراف « فرع الاستخبارات » لجمع المعلومات . العسكرية والعشائرية ، ولتكون طلائع مستكشفة أمام الدوريات العسكرية ، وللاشتغال بصفة أدلاء . وقد عرف أفراد هذه القوة باسم « خيالة المنتفك » ا

Muntafik Horso (1)

فبر هنوا على فائدتهم الجلى للفرقة الخامسة عشرة في الناصرية ، ثم تكونت منهم بعد ذلك نواة كتيبة « شبانة الفرات » الخامسة .

وقد جندت قوات أخرى الهرض السيطرة المدنية . كما مر تفصيله في فصل سابق ، وكان الغرض من ذلك حراسة خطوط مواصلات الجيش . ففي حزيران ١٩١٥ . بعد ان سقطت الكوت ، حينما كان الجيش المنجد مرابطاً في السنية جندت قطعة من الحرس للمحافظة على طريق النهر وخط التلغراف ما بين القرنة والعمارة والبصرة . وقسمت هذه القوة الى قسمين في حزيران ١٩١٦ لتوزع على المنطقة بن السياسيين ، ووضعت بامرة معاوني الحكامين السياسيين . وقد بلغت قوتها مئة وتسعة جنود في نيسان ١٩١٧ . ثم تكونت منها كتيبة «شبانة دجلة » الثالثة الموجودة في الوقت الحاضر في شرطة منطقتي قلعة صالح والقرنة.

وفي تموز ١٩١٧ صادق قائد الجيش العام على تجنيد قوة من الشبانة يبلغ حدها الأقصى من حيث العدد ٠٠٠ جندي في ولاية بغداد ٠ خمس مئة خيالة وتسع مئة مشاة . وقد بين رأيه بالنسبة الشبانة المحلية في شهر مايس من تلك السنة ، حينما بلغ رئيس الحكام السياسيين بأنه « لا يحبذ استخدامهم لأن سياسته تستهدف المحافظة على هدوء العرب وسكينتهم بقدر الامكان . وتجنب تورطهم في العمليات الحربية . « لكنه كان مستعداً لاجراء بعض الاستثناءات في الأماكن التي تستطيع الحصول على منافع واضحة منهم . وبتوقف الحركات العدوانية قلت الاخطار المنطوية في استخدام العرب المجندين بدرجة كبيرة . في حين كانت الحاجة المحلية الى وجود قوات تنفيذية توضع تحت تصرف في حين كانت الحاجة المحلية الى وجود قوات تنفيذية توضع تحت تصرف المبادأ المنطوي في ان من واجبات الشبانة الرئيسة انجاد الحرس العسكري عند الحاجة ظل معمولاً به . فقد انتقلت قوات الشبانة خلال سني ١٩١٨ و ١٩١٩ المام الى مرحلتها الثانية . ولما كانت موضوعة تحت سيطرة السلطات المدنية كانت تستخدم كقوات استثنائية لتلبية الحاجات النفيذية الخاصة بالادارة المدنية كانت تستخدم كقوات الشرطة و « القولجية » والمراسلين وما أشبه . لكنها كان يقودها بواجبات النفيذية الحاصة بالادارة المدنية . فتقوم بواجبات النفيذية المنه . لكنها كان يقودها بواجبات النفيذية المدنية . والمراسلين وما أشبه . لكنها كان يقودها

فسباط عسكريون وليس من ضباط الشرطة ، وكان التدريب الذي كان يمكن تدريبهم عليه يتم على أسس عسكرية . وقد ظلت المكانية تدريب الشبانة واستخدامها كقوات ضاربة ، بحيث يمكن ان تصبح نواة للجيش العربي في يوم من الأيام، فكرة تدعو اليها بعض الأوساط على الدوام حتى أصبح من الواضح ان التوفيق بين واجبات الشبانة العسكرية والبوليسية لم يعد شيئاً ممكناً وانما يمكن ان يؤدي ذلك الى التقليل من كفاءتها في الصفتين .

وقد تطلب ارتباط الشبانة المباشر بالمقر العام السياسي في بغداد وجود تنظيم مركزي لها يتولى شؤون تجهيزها ودفع رواتب أفرادها ، مع ان السيطرة عليها بقيت في حدود اللامركزية . وبقي مكتب الحاكم الملكي العام يتولى التنظيم مدة من الزمن ، غير انه عين في مارت ١٩١٩ ضابط تفتيش « للمليشيا العربية » فاعيد تنظيم الشبانة رسمياً الى مجموعة متر ابطة من قوات المليشيا . فأصبحت هناك « مليشيا الفرات » الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ومقرها في الرمادي والحلة وأي صخير والديوانية والناصرية . و « مليشيا دجلة » الأولى والثانية والثالثة والرابعة عمالح والقرنة . والثانية والثانية والماسمة ومقرها في سامرا والكوت وقلعة صالح والقرنة . ومليشيا البصرة ومليشيا بعقوبة . وفي تموز ١٩١٩ أبدل اسم هذه القوة من جديد وسميت « الشبانة » مرة أثانية ، فدخلت في تنظيمها العام شبانسة دير الزور وخانقين وكركوك والسليمانية ودرك (جاندرمة ) الموصل أيضاً .

وفي آب ١٩١٩ أعيد النظر في تابعية قوات الشبانة وواجبات ضابط التفتيش وقادتها . فوضعت قوات الشبانة في هذه المرة بعهدة الحكام السياسيين مباشرة . وأخبروا بأن يصدروا أوامرهم الى أقرب ضابط شبانة . سواء أكان بريطانياً أم عربياً . وليس الى الأفراد مباشرة . أما ادارة القوة العامة فقد وضعت تحت اشراف ضابط التفتيش . وقد حصرت واجبات ضابط التفتيش بتفتيش قوات الشبانة والاشراف عليها بالنيابة عن الحاكم الملكي العام وارشاد الحكام السياسيين وقادة قوات الشبانة فيما يختص بشؤون ادارتها وتنظيمها وتدريبها . وترتب على القادة ان يتعاملوا مباشرة مع ضابط التفتيش في شؤون

التدريب والضبط والاكساء والتجهيز والرواتب والحسابات ، على ان يظلوا مسؤولين تجاه الحكام السياسيين عن تدريب وضبط وكفاءة وحداتهم المحلية . على ان الحاكم السياسي عند الاضطلاع بواجباته بالنيابة عن السلطات العسكرية كان عليه ان يتلقى تعليماته من قائد المنطقة العسكري ، ويكون مسؤولاً تجاهه عن القيام بهذه الواجبات قياماً فعالاً ، وفي حالة وقوع أعمال عدوانية يترتب عليه ان يضع نفسه تحت تصرف قائد المنطقة .

وكانت نتيجة هذه الأوامر ان ازدادت الواجبات الادارية في مقر الشبانة العام ازدياداً غير يسير لان واجباته التي كانت مقتصرة حتى الآن على شؤون التجهيز والتفتيش والاتصال بالحاكم الملكي العام فقط قد توسعت الآن فأصبحت تتضمن الادارة المباشرة كلها. وفي شهر أيلول أعيد تنظيم مكتب المقر العام وقسم الى فرعي « A » و « Q ».

وقد وصل تطوير هذه القوة . وخاصة في مناطق الفرات الاوسط ، مرحلة أصبح فيها من الضروري ان يعاد النظر في أمر تشكيلها من جديد . ولذلك قدم الآن ضابط التفتيش مقترحات الى الحاكم الملكي العام لتقسيم قوات الشبانه الى : (١) قوات ضاربة من الشبانة ترابط في المقرات المحلية (٢) قوات لشرطة المناطق .

لكنه تقرر أن ينحصر تطبيق هذا الاقتراح على سبيل التجربة في مناطق الحلة والديوانية والشامية أولاً .

وتم التقسيم في كانون الثاني ١٩٢٠. فنظمت القوات التي كانت تعرف حتى الآن بقوات «شبانة الفرات» الثانية والثالثة والرابعة بحيث أصبحت تسمى كتيبة «شبانة الفرات» الثانية مع مفرزات دائمة منها في الديوانية وأبي صخير. وقد منحت هذه القوة ستة أشهر من التدريب الذي لا يتضمن أية أعمال أخرى سوى الحراسة التابعة لها ، ثم وضعت بعد تلك المدة تحت تصرف الحكام السياسيين للقيام بأعمال عسكرية طفيفة والاضطلاع بالحملات التأديبية التي

يرون ان الشرطة المحلية لا تستطيع الاضطلاع بها ، وانها غير خطيرة بدرجة تستدعي سوق القوات العسكرية النظامية عليها ، وكانت تتألف من مشاة راكبة ، مدربة على الحركة والعمل السريع ، وتستعمل خيول الحكومة والبنادق البريطانية . وعلى هذا ترتب ان تقوم الشرطة المحلية بجميع الواجبات التي كانت تقوم بها الشبانة سابقاً في هذه المناطق ، عدا أعمال الحراسة وتوصيل الحزائن والحكام السياسيين في المناطق . وتحتم تجنيد الرجال من أجل هذا لمدة سنتين ( بشكل رسمي ) على أن يسمح لهم بالحدمة لئلاثة سنين أخرى مع مكافئة تعادل راتب شهرين .

وقد مرت الآن ستة أشهر على هذه القوة التجريبية وهي تحت التدريب . وتلاشي التذمر الذي كان سائداً في السابق بالمصادقة على زيادة الرواتب وتحسين أحوال الحدمة . ويدل التحسن العام في التدريب والضبط والروحية المسلكية عند الشبانة على ما يمكن أن ينجز من الأعمال الباهرة في مثل هذا الوقت القصير . وهذا من شأنه أن يبدد الانتقاد القائل بأن العرب لا يخضعون الى النظام و الحياة العسكرية . وقد ارتفع عدد المجندين في هذه القوة من ثلاث مئة وستين عربياً من جميع المراتب الى أربع مئة و ثمانين خلال الأشهر الثلاثة الأولى .

ويطبق المبدأ نفسه الآن في جميع أنحاء البلاد المحتلة باستثناء القوات الموجودة في مناطق الدليم والموصل والسليمانية التي كانت قدد وضعت تحت السيطرة الادارية والمالية التامة للحكام السياسيين المعنيين بالأمر بناءً على الظروف السياسية الخاصة وصعوبة المواصلات ، تجنباً للازدواج في السيطرة والعمل . على ان الشبانة التي أعيد تشكيلها تنظم الآن على أسس عسكرية وسوف تدار من المقر العام للشبانة التي تدار من المقر العام مباشرة العام للشبانة . وسوف يبلغ عدد أفراد الشبانة التي تدار من المقر العام مباشرة العام السياسيين (٣٠٧٥) جندياً عربياً ، وقوات الدرك والشبانة التابعة للحكام السياسيين مدربين على أسس عسكرية في جميع البلاد المحتلة . وقد قلبت شبانة كركوك وسامرا والقرنة الى شرطة في المناطق ، كما تشكلت شرطة عملية في الحلة

والديوانية والشامية وكوت العمارة والعمارة والناصرية وديالى واربيل. ووزعت الشبانة المعاد تنظيمها تبعاً للتقسيمات السياسية، وهي مع كونها قد يُستفاد منها في ضمن الأراضي المحتلة ومنطقة الحدود فانها يقصد بها اعتيادياً لتستخدم كقوات ضاربة في ضمن المناطق المعينة فيها.

وما حل ربيع ١٩٢٠ حتى ظهرت للوجود سلسلة من القوات المنظمة على أسس عسكرية من الناصرية الى البوكمال على الفرات ، ومن قلعة صالح الى الموصل على دجلة في حين تأسس على الحدود المعرضة للالتهاب ستار من القوات في مناطق الدليم والموصل وأربيل والسليمانية وديالى ، لتستمد منها النقاط الموجودة على الحدود قوتها . وتعد هذه القوات قوات تجريبية ما تزال في المهد ولكن هناككل ما يبعث على الاعتقاد بأنها في سنة واحدة ستحقق الأمل المعقود عليها حتى الآن .

ويتحسن الآن طراز المجندين في هذه القوات ، لا سيما في «شبانة الفرات» الثانية ، من الناحية النوعية والجسمية . ولم يؤخذ المجندون بجماعات تنتمي الى قبائل أو فروع قبلية واحدة لان ذلك قد يؤدي الى تكوين عصبيات خاصة يجب ان تحل محلها الروح المسلكية . وقد كانت مشكلة ابجاد ضباط للشبانة العرب مشكلة غير هينة . فالرجال من طبقة الشيوخ اما ان يكونوا غير متيسرين اعتيادياً ، أو ان يكونوا غير لائقين للعمل كضباط عندما يمكن الحصول عليهم . لأن الانتقال المفاجىء من الحياة الحرة الرخية تقليدياً في الباديسة الى الضبط الصارم الذي يتميز به المسلك العسكري يصعب سد الثغرة الموجودة فيه ، وأصعب من ان يتقبلوه بسهولة في معظم الحالات . ولذلك فان أغلبية الضباط العرب في وحدات الشبانة العربية هم من المترفعين من بين صفوف الجنود ، وهؤلاء لا يكون ما عندهم من تدريب وضبط وخبرة أكثر في العادة مما عند الجنود الذين يقودونهم بحيث تصبح سيطرتهم وقوة قيادتهم ضعيفة .

ويكاد يكون جميع الشبانة في السليمانية واربيل والقسم الأكبر من الموصل

من الأكراد . والكردي ، عدا عن فقدانه المزاج المتقلب والذكاء الحاد الموجودين عند العربي ، يكون على جانب أكبر من تبلد الحس وقد برهن على كونه سهل الانقياد لتدريب المنتظم شيئاً ممكناً فيها وحدها . وقدكان أبناء العشائر من هذه القوات يتجنبون الحرب والقتال . كاكان الأكراد من طبقة الموظفين السابقين يستخدمون ضباطاً في الغالب فبرهنوا على أنهم أهل للثقة التي وضعت فيهم بوجه عام . فلم تخل هذه القوات من ضباط اذكياء حسني التدريب في كردستان ممن يكون استخدامهم شيئاً مرغوباً فيه من الناحية السياسية . فانهم يأتون اليها ، مع تقاليد طبقة الضباط الأتراك فيه من الناحية السياسية . فانهم يأتون اليها ، مع تقاليد طبقة الضباط الأتراك لقوة فتية مثل هذه . وبينما يكون الأفندي العربي مكروهاً من الجنود بوجه عام وغير موثوق به ، فان الموظف الكردي يكون محترماً بصورة عامة . وعلى عام وغير موثوق به ، فان الموظف الكردي يكون محترماً بصورة عامة . وعلى اختلافاً بيتناً في العنصرية والتقاليد والمزلة .

وقد قلبت شبانة كركوك الى شرطة للمنطقة ، لكن تركمان كركوك ظلوا يتوافدون على الانخراط في سلك الشبانة خارج المنطقة نفسها . فهم يأنسون الوظائف الحكومية والضبط والتغرب عن الوطن أكثر من العرب أو الأكراد . ولذلك يوجد في قوة الشبانة العربية في العراق أناس من الأكراد والتركمان أيضاً . فقد شكلت في الحلة قطعة بكاملها من الشبانة الأكراد . ولا غرو فان الشعور العنصري عندهم ضعيف ، وقد أثبتت التجربة أنها شيئاً ناجعاً حتى الآن . أما المراتب البريطانية فقد جهزت بعدد غير يسير من الضباط وأصحاب الرتب الأخرى من الوحدات النظامية او الموقتة كيفما اتفق . على ان معظم الرتب الأخرى من الوحدات النظامية او الموقتة كيفما اتفق . على ان معظم هؤلاء هم ضباط وقتيون وضباط احتياط كانوا قد تسرحوا من وحداته—م الأصاية . وجميع هذه المراتب تخدم في القائمة العامة للادارة المدنية .

وقد برهنت هذه القوة على كونها سلاحاً فعالاً في يد الحكومة ، لا سيما في الحملات التأديبية الصغيرة وشؤون الاعتقال والتوقيف . فهي تدرب حالياً

لعمل مثل هذا، وليس للاضطلاع بعمليات خطيرة. على انها في مناسبات عدة تورطت اضطرارياً في حوادث وحركات خطيرة لم تكن مؤهلة لمعالجتها، مما اضطر الجهات المسؤولة الى ان تجرد بدلاً عنها أرتال عسكرية من بعد ذلك. ومما يجب ان يسجل لها انها قاتلت قتالاً باسلاً في عقرة الخلال تشرين الثاني ومما يجب ان قوة الشبانة التي كانت هناك قد تفوق عليها الثوار بالعدد واضطرت الى التقهقر بعد بضع ساعات، فان وجودها كان مفيداً في سد طريق الموصل وفي كونها كانت قوة احتياطية مؤازرة لحلين كردي موال برغم تخوفه.

وحينما استولى رمضان الشلاش كذلك على دير الزور في كانون الأولين المام استخدم الحاكم السياسي فيها قوات الشبابة خلال اليومين الأولين كلورية ، فكانت تأتي في كل حالة بمعلومات قيمة . وحينما هاجم اللكنات خليط من رجال القبائل وسكان المدن يزيد على الألفين في عدده . صمد عشرون من ستين فرداً من أفراد الشبانة في جانب الحاكم السياسي . وفيما عدا مناسبة واحدة كان سلوك هؤلاء ساوكاً حسناً على الدوام حينما كانوا يكلفون بعمليات صغيرة ضد القوات العشائرية ، أو في اعتقال أشخاص كانت تطلبهم الحكومة . وقد صدرت التوصية بتقدير هم على بسالتهم أكثر من مرة . وإذا كانت قد سجلت ضدهم بعض المخالفات الحطيرة في العمادية وتلعفر ، فإن دفاعهم المستميت عن ضباطهم في شهربان خلال شهر آب ١٩٢٠ يجب ان لا ينسى . المستميت عن ضباطهم في شهربان خلال شهر آب ١٩٢٠ يجب ان لا ينسى فضباط وغير هم وبين الضباط البريطانيين ، وضباط الاحتياط . اعتيادياً علاقة ضباط وغير هم وبين الضباط البريطانيين ، وضباط الاحتياط . اعتيادياً علاقة حسنة لا بد من التنويه بها بصورة خاصة . ويبدي الموظفون البريطانيون حماسة

<sup>(</sup>١) تشير المؤلفة هنا الى الحوادث التي أعتبت قتل المستر بيل الحاكم السياسي الذي خلف ليجمن في الموصل، والكابتن سكوت الذي كان برفقته، بالقرب من بيراكيرا (قرية بابكر الزيباري) بتدبير من أغوات الزيبار والشيخ أحمد البرزاني. والحليف الكردي المشار اليه هو عبد القادر الشوشي على ما نعتقد.

مشجعة للغاية وثقةً عظمى بالواجب الذي يناط بهم ، اما الشبانة فقد بدأوا يعتزون اعتزازاً بالغاً بمعلوماتهم ومنجزاتهم .

### الشرطة

لقد ألحقت بقوات الشرطة ، حينما أعيد تنظيم الشبانة ، قطعات وأفراد الشبانة التي لم تضم الى القوة الضاربة الجديدة . لكن الكثيرين منهم وجدوا غير لائقين لأعمال الشرطة ، فاضطرت الجهات المسؤولة الى تجنيد مجندين جدد وتدريبهم فسبب ذلك شيئاً غير قليل من العناء للقوة ذاتها حتى أصبحت كاملة تقريباً في الوقت الحاضر .

وكانت قوة الشرطة قد بدأت ببدايات صغيرة. فقد نقلت الشرطة التي كانت تستخدم في فرض الحصار على المناجرة بالأسلحة في الخليج العربي الى البصرة موقعاً عند احتلالها، مع ضباطها الهنود الذين كان لهم إلمام باللغة، فدربت قوة شرطة علية برغم انه كان يصعب في بداية الأمر انتقاء الأفراد بعناية، ولذلك لم تكن نوعية المجندين في هذه القوة حسنة على الدوام. وبنقل جهاز شرطة المدن الى بلدان المناطق الأخرى مثل العمارة والناصرية كانت مشكلة ايجاد العدد الكافي من العرب اللائقين لاستخدامهم كضباط مشكلة "تكاد تكون مستعصية. فقد كانت للشرطة التركية سمعة سيئة، وكان أبناء الأسر المحترمة عبر راغبين في الانخراط في هذا المسلك، كما لم يكن من المناسب استخدام غير راغبين في الانخراط في هذا المسلك، كما لم يكن من المناسب استخدام من شرطة عدن التي جيء بها ذات فائدة كبيرة، واستخدم قسم من الشرطة المصرية في بغداد عقب الاحتلال بعد ان كانت تعمل في وحدة العمال، لكنهم المهموا بالحشونة النابية فتم التخلص منهم.

والشرطة النظامية الآن هي شرطة مركزية ، يديرها ويشرف عليها مفتش

شرطة عام في بغداد . مع وكيل مدير في كل من البصرة وبغداد ومعاوني مديرين في العمارة وسامرا وكركوك والشامية . وتكون شرطة البلدة وشرطة المنطقة في هذه المناطق جزءاً من القوة نفسها . وتتولى امر البلدة في كل من منطقتي الموصل وأربيل الشرطة النظامية . ويشرف على هذه القوة معاون مدير يقيم في الموصل . وفي المناطق التي ترابط فيها الشرطة النظامية ترتبط هذه القوة بالحاكم السياسي المحلي ، الذي يكون مسؤولاً عن أمن المنطقة ونظامها باعتباره رئيساً لها . ولذلك يتولى الاشراف على شؤون الشرطة ويترك ادارة المنطقة واقتصادیاتها المحلية الى معاون خاص . اما في المناطق الأخرى فان شرطة المنطقة الآن تخضع لسيطرة الحكام السياسيين فيها وحدهم .

وهناك . علاوة على ذلك . مصلحة شرطة خاصة لسكك الحديد تشرف على جهاز السكك كله . وهذه يرأسها معاون مدير شرطة وتعتبر جزءاً من الشرطة النظامية . وهنا يعد وضع مدير السكك مشابهاً لوضع الحاكم السياسي بالنسبة لقوات الشرطة الأخرى .

وتدير دائرة التحقيقات الجنائية . مع فرعيها في البصرة وبغداد . التحقيقات السياسية والفنية وتشتمل على مكتب طبع الأصابع ودائرة جوازات السفر . وكلا الفرعان يديره معاون مدير ً .

<sup>(</sup>١) كان مفتش الشرطة العام الكوائل ڥريسكوت ، وقد ُعين في هذا المنصب بتناريخ ١/٤/. ١٩٢.

 <sup>(</sup>٢) كان جهاز الشرطة في العراق يومذاك يعتمد في الغالب على كبار موظني الشرطة الانكليز ،
 وفيما يأتي نورد اسماء بعضهم :

هذا ويتم في الوقت الحاصر انشاء فروع الشرطة العليا . فقد فتحت مدرستان للتدريب في بغداد والبصرة . حيث يدرب المجندون كلهم . ويدخل جميسه المفتشين في هاتين المدرستين فيتلقون أيضاً تدريباً فعالاً في شؤون القوانين . وأصول المحاكمات . والتحقيق . وطبع الأصابع وما أشبه . وقد درب عدد من الشبان العرب ليكونوا مفتشي شرطة . فتقدموا تقدماً باهراً يلفت النظر وأظهروا قابلية من الطراز العالي في أعمال الكشف والشرطة السرية . وبازدياد خبرة الشرطسة العرب وكفاءتهم أصبح من الممكن تقليل عدد العرفاء البريطانيين وسائر المراتب . وبضع مفتشين وكتاب هنود في بغداد والبصرة . فان القوة بأسرها تجند محلياً .

وقد تطلب توسع قوات الشرطة تجنيد افراد جدد وتدريبهم بسرعة غير يسيرة . فليس من الغريب اذن ان لا ينحشر في عدادها عدد من غير المرغوب فيهم . لكن عناية فائقة تبذل لآن لاكتشاف هؤلاء واخراجهم ليحل في محلهم طراز جديد . وتأتي الترفيعات الى المفتشيات بنتائج مرضية ، وتعتبر حافيزاً مشجعاً للخدمة الحسنة . ويعتبر تأسيس دوائر الشرطة في البلاد الشرقية مين أصعب المشاكل الادارية باعتراف الجميع . لأن فرص الفساد وظلم الناس فيها

| 19/ 1/ 7        | a, | أعين معاون مدير شرطة في الموصل  | ه – الكابائل ويلكنس  |
|-----------------|----|---------------------------------|----------------------|
| Y + / - £ / - 1 | n  | ومعاون مفتش الشرطة العام ببغداد |                      |
| 1 / 4/ 4        | 21 | أعين معاون مدير شرصا في بعداد   | 🛪 – الكابان ويمكنسون |
| 7 - / 7/ 7      | 1) | و ُعين معاون مدير شرطة في كركوك |                      |
| 14/ 7/71        | ń  | أعين معاون مديراي العهارة       | ٧ – الكابتن ويليت    |
| 14/ 4/ 4        | 10 | أعين معاون مدير لتحقيقات بغداد  | ۸ – الكابتن تود      |
| T • / T / T A   | u  | أعين معاون مديرتي الموصل        | ۹ – الكابئن كابوت    |
| 14/ 2/ V        | n  | أعين معاون مدير في العارة       | ١٠ – الكابش سارگون   |
| 14/ 4/1+        | V: | وأعين معاون مديرفي البصرة       |                      |
| 14/ 4/17        |    | أعين معاون مديرني بغداد         | ۱۱ – الكابش كوپر     |
| T+/ 1/T1        | 6  | وأثمين معاون مديرافي النجف      |                      |

كثيرة ومن الصعب تتبع أثرها ، في حين تكون الظلامات المقدمة ضد الشرطة من أهالي البلاد على درجة من الغموض والعمومية نجعل تعيينها أمراً غير ممكن. على أن الزيادة في استتباب الأمن ، وقد تكون أبرز ما تتميز به الادارة البريطانية خلال السنوات الثلاث منذ ١٩١٧ ، يرجع السبب فيها لدرجة ما فقط الى مؤسسات مثل مؤسسات الشرطة والشبانة . اما السبب الأساسي فهو وجود جيش الاحتلال البريطاني في البلاد . فان التحسن الدائم في المحافظة على الأمن والنظام لا يمكن ان ينتظر حصوله ، كما اعترف به ناظم باشا في ١٩١١ ، حتى يمكن تجريد العشائر من السلاح . ولذلك بدىء بعمل ما في هذا الانجاه ، وما حل مارت ١٩٢٠ حتى كانت قد جمعت حوالي خمسين ألف بندقية من ولايني بغداد والبصرة . وحينما تم ذلك أصدر نظام الأسلحة الذي حظر حمل ولايني بغداد والبصرة . وحينما تم ذلك أصدر نظام الأسلحة الذي حظر حمل الأسلحة ، وتملكها ، أو التعامل بها من دون إجازة ، وكان من المنتظر ان يطبق هذا النظام بالتدريج ، وما ان بدىء بهذا العمل حتى اندلع لهيب الاضطرابات في صيف ١٩٢٠ .

#### الحدمة المدنية

لقد ترتب على الادارة المدنية ، في أثناء عملية تسريح الجيش الذي تم بموجبه تنقيصه الى مستوى أيام السلم ، ان تتسلم الواجبات التي كانت حتى ذلك التاريخ تقوم بها السلطات العسكرية في البلاد كلياً أو جزئياً . وكان هذا واجباً على جانب كبير من الضخامة . فقد كان الجيش من جهة مسؤولاً عن فروع الادارة المهمة ، وكان تنظيم البلاد من جهة أخرى قد وصل الى مرحلة متقدمة . وغدت الأحوال تظهر صعوبات من نوع خاص . فقد كان التسريح يتم بسرعة ، وكان الانكليز الذين غادروا انكليرة منذ مدة طويلة يرغبون في ان تتاح لهم أقرب الفرص للعودة الى الوطن . وبالنظر لطول المسافة وقلة وسائل النقل المتيسرة ، لم يكن من السهل هنا الحصول على الاجازة المطلوبة كما كان الأمر في فرنسة ، والذلك فان كثيراً ممن كانوا ينووون البقاء في هذه البلاد كانوا

يريدون. وهم محقون، التغيب عنها بضعة أشهر. يضاف الى ذلك ان الضباط الذين كانوا معارين الى العمل هنا من مصر والهند قد استدعتهم بصورة مستعجلة حكوماتهم الني لم تكن أقل من العراق مجابهة للمشاكل الناتجة عن تسريح الجيش وأعادة تنظيم الأمور بصورة تناسب أحوال السلم. لكن مشكلة أخرى كانت تستدعي التغلب عليها في العراق. فلم يكن من الممكن تنظيم أي نوع من الحدمة المدنية فيه حتى يجعل عقد الصلح مع تركية من الممكن تعيين شكل الحكومة التي ستتألف في النهائية. والذلك لم يكن من الممكن تأمين مستقبل مضمون للذين كانوا يرغبون في البقاء في بلاد ما بين النهرين بدلاً من العودة الى وظائفهم السابقة. فاضطر الكثيرون وهم مكرهون على مغادرة البلاد، وبذلك انحرمت الادارة المدنية من موظفين كبار كانوا قد تعلموا العربية و تعرفوا على العادات المحلية وطرق تفكير الناس. وكان الناس من جهة أخسرى يكرهون تحويل الضباط الذين عرفوهم وصاروا يثقون بهم. ولا يخفى ان مثل يكرهون تحويل الضباط الذين عرفوهم وصاروا يثقون بهم. ولا يخفى ان مثل هؤلاء الرجال يصعب تبديلهم على الدوام، فألقى سحبهم من الميدان عبة هؤلاء الرجال يصعب تبديلهم على الدوام، فأوشكت الادارة على الأنهار التام اضافياً على الذين تسنى لهم البقاء منهم. فأوشكت الادارة على الأنهار التام أكثر من مرة. ويعزى الى الكولونيل أي تي ويلسن (السر آرنولد ويلسن أراسر آرنولد ويلسن

<sup>(</sup>۱) كان السر أرنولد ويلسن من رجال الاستمار البريطاني الذين يشار اليهم بالبنان ، ومن تلامية السر بيرسي كوكس المرموقين . فقسه نشأ في خدمة حكومة الهند ، ثم اشتغل في بلدان الخليج العربي الذي اطلع على أحواله بالتفصيل وكتب كتابه (الخليج الفارسي ) المعروف عنه . وفي حوالي ۱۹۱۲ عين عضواً يمثل الحكومة البريطانية في الملجنة الدولية التي كلفت بتخطيف الحدود بين العراق وايران ، وظل يعمل فيها الى نشوب الحرب العالمية الأولى في ۱۹۱۶ . وسيها نولت الحملة البريطانية في الفاو وتقدمت لفتح البصرة التحق بها ، وشارك في صد الهجوم الذي شنته العشائر والمجاهدون بقيادة محمد باشا الدانستاني في جبهة الحويزة . وقد انتقاه السر بيرسي كوكس رئيس الحكام السياسيين الملحق بالحملة العسكرية (والحاكم الملكي العام بعد ذلك) للاشتغال معه في البصرة ، ثم في بغداد بعد ان تم الاستيلاء عليها . وبقي مع السر بيرسي كوكس حتى كلف بالاشتغال في ايران ، وعندئذ حل ويلسن في محله فأصبح (وكيل الحاكم الملكي العام ) .

انسر أر نولد و يلسن وكيل الحاكم الملكي العام

كي سي آي أي حالياً) ، السذي كانت حصافته من العوامل الأساسية في إخراج الحدمة المدنية الى الوجود ، الفضل في نفخ روح العزم والمثابرة في العمل الى النهاية وفي الاستفادة من المادة المتيسرة لديه بأحسن ما يمكن. فقد كان دؤوباً على العمل في كل وقت ، ولم ينضب له معين قسط عند معالجته للكثير مماكسان بحدث من المشاكل . فحل مشكلة الحاجة الملحة الى الموظفين اللائقين معالجة عزئية باعادة استخدام الفساط المسرحين ، او استخدام الفساط الجدد . بعقود تمتد الى سنة واحدة ، وبتقدم عملية تأسيس الدوائر أراحت مجموعة الرجال الاكفاء الذين أنيطت بهم الاعمال في المقر العام وكيل الحاكم الملكي العام : وهيأت له جماعة من الخبراء يمكنه الاعتماد عليهم.

# الشؤون الطبية والصحية

كانت أول لحظة تستدعي تأمين الخدمة الصحية والطبية للناس هي اللحظة التي لم تعد فيها السلطات العسكرية تقدم المساعدة التي كانت تقدمها من قبل . فني منتصف ١٩١٨ كان هناك مستشفى ملكي . أو مستوصف : في كل محطة عسكرية ذات أهمية تذكر . وكان على رأس هذه التشكيلات جراح ملكي .

<sup>=</sup> وقد كان السر أرنولد من البريطانيين المنتمين الى ما كان يسمى يومذاك بالمدرسة الهندية ، حيث انه كان من مؤيدي فكرة ربط العراق بالهند . وكان مسلكه في العراق متأثراً بمثل هذا التفكير الذي يعارض في تشكيل حكم وطني في العراق مها كان شكله ، ولذلك يعتقد الكثيرون ان تصرفه في هذا الاتجاه هو الذي أدى الى نشوب الثورة العراقية الكبرى في أيامه . وبرغم ما كان عنده من مقدرة وكفاءة في العمل فقد نحي عن وظيفته في العراق لهذا السبب . وعندنذ عاد السر بيرسي كوكس الى العراق مندوباً سامياً فعمل على تأسيس الحكم الوطني فيه بالشكل المعروف .

واشتغل ويلسن بعد ذلك في شركة النفط البريطانية ، ثم تطوع للاشتراك في الحرب العامة الثانية فقتل فيها . وقد كتب كتاباً مهماً جداً بمجلدين يتنسمن تفصيلات الاستيلاء البريطاني على العراق، وحكم بريطانية له في عهد الاحتلال ويسمى المجلد الاول منه :

Loyalties, Meoopotamia 1914 - 1917, Mesopotamia 1917 - 1920. A Clash of Loyalties : والحباد الثناني :

أو ضابط من ضباط المصلحة الطبية الهندية ، يتولى العمل المدني علاوة ً على واجباته العسكرية ، بمساعدة جراح مساعد يكون عادة من أهالي الهند ويستعار من بين الموظفين العسكريين. وقد استُخدم عدد" من الأطباء الموجودين في البلاد كلما أمكن ذلك ، وكان عدد منهم من الأرمن الذين تعلموا في استانبول او بيروت او في سائر الكليات العلبية ، لكن عودة الأطباء الأتراك بعد الهدنة الى بغداد ، حيث كانوا يمارسون الطب مدة من الزمن ، كانت بشارة عظمي لسكان البلاد . غير أن الأطباء الأهليين بوجه عام كان تدريبهم ناقصاً بحيث كانت الفائدة منهم محدودة تقريباً. وكان الجراح الملكي في عدد من البلدان الكبيرة مثل البصرة والعمارة مسؤولاً عن شؤون الصحة العامة كذلك ، اما في بغداد فقد كان يتولى هذا العمل طبيب ضابط معارٌ من الجهات العسكرية ، يساعده في ذلك قسم من أقسام الصحة العسكرية حتى حل ربيع ١٩١٩ . وكان قسم من الأقسام الصحية الرائدة في البلاد يتولى الاعمال الصحية في المدينة سنة ١٩١٧ ، فوجد موظفو هذا القسم الملكيين الذين تدربوا تدريباً ممتازاً مجالاً للتوظف من جديد فملأوا الثغرة التي كانت موجودة بسبب الحاجة الى أيـــة منظمة بلدية للأغراض الصحية . وكان الموظفون غير الأكفاء المتيسرون لدى السلطات الملكية ، في المستشفيات والأعمال الصحية ، قليلين جداً ، كما كانت جميع التجهيزاتالطبية والجراحية تقدم من المخازن العسكرية. على ان المؤسسات الملكية لم تكن مترابطة بعضها ببعض نظراً لعدم وجود أية منظمة مركزية يرجعون اليها ، لكن هذا النقص عولج في آب ١٩١٨ بتعيين نائب لمعاون مدير الخدمات الطبية يشنغل في دائرة المدير العسكري للخدمات الطبية ويقوم بدور ضابط ارتباط لهذا الغرض. وفي شباط ١٩١٩ أصبح رئيساً ادارياً للدائرة الطبية الملكية ، ثم ُعين سكرتيراً للشؤون الصحية في آذار حينما تكامل تنظيم دائرة الصحة. وكان يوجد يومذاك خمسون مستشفىً ملكياً ومستوصفاً ملكياً يديراً ثلثاها موظفون مدنيون ، مع ان تسعة منهاكان يشرف عليها أطباء عسكريون .

<sup>(</sup>١) لا بد من ان يكون المقصود هو الأطباء العراقيون الذين كانوا في خدمة الحكومة التركية.

وقد اتخذت الترتيبات اللازمة مع مخازن القاعدة الطبية في نهاية ١٩١٨ بتقديم التجهيزات الكافية ، بصورة مستمرة ، لسد جميع متطلبات الحدمة الطبية الملكية خلال سنة ١٩١٩ كلها ، ثم تكونت نواة المذخر الطبي الملكي في بغداد . وبترتيب خاص تم مع جمعية الصليب الأحمر ، التي تسرحت في مارت ١٩١٩ أعطي لهذا المذخر الاختيار الأول من جميع ماكانت تخزنه الجمعية في هذه البلا اما بالنسبة للعمل الصحي فقد حل المفتشون المدربون محلياً ، والفرق التي تعمل معهم ، في محل الأقسام الصحية في البلدان التي كانت تعمل فيها ، وبدأت العناية بالصحة العامة تنتقل في كل مكان الى عهدة السلطات الملكية . وهذه تشمل تفتيش السجون والأسواق والصناعات غير النظيفة والمجازر ، واعداد المياه المعقمة بالكلورين ، والاجراءات الضامنة للنظافة العامة ومكافحة الفئران والبعوض والذباب . والذلك فرى الجراح الملكي في مراكز المناطق غارقاً في العمل الاداري علاوة على عمله الطبي ، ولا يستطيع انجاز عمله كله الا بالعمل المتواصل . على ان الاخلاص الذي يبديه ضباط الحدمة الطبية ، وحذقهم أو المتواصل . على ان الاخلاص الذي يبديه ضباط الحدمة الطبية ، وحذقهم أو المتواصل . على ان الاخلاص الذي يبديه ضباط الحدمة الطبية ، وحذقهم أو المتهم في معاملة أهالي البلاد ، كانت شيئاً يستحق أكثر من الثناء .

وقد اتخذت تدابير عاجلة لتوظيف جميع الأطباء المتيسرين في العراق . واستقدام ماكانت تدعو الحاجة اليه من اطباء أضافيين من انكلترة حتى صار من الممكن سد الحاجة العاجلة لهم في البلاد. وتوجد الآن مستشفيات ومستوصفات

<sup>(</sup>١) لقد ُعين الأطباء العراقيون انتالية أمهاؤهم يومذاك ؛ مامندي في المهارة ، ونور الله في بغداد ، وت . كورديان في بغداد ، وعيسى نوري في كركوك ، وحنا خياط في الموصل ، والساعاتي في الموصل ، وفتح الله في كركوك ، والساعاتي في الموصل ، وفتح الله في كركوك ، وصموئيل أداتو في بغداد ، وصبري مراد في بغداد ، ون . فؤاد في كويسنجق ، وجميل في كفري ، وف . بانا في بغداد . ورؤوف في الموصل ، وفاجابديان في السليانية ، وفائق شاكر في بغداد ، وستاوروز في بغداد ، ون . فرج في بعقوبة ، وآغوب جوبانيان في بغداد ، وب سرم في أربيل ، وألتونيان في مندلي ، وجوركيان في بغداد . وقد تم تعييم كلهم بين ستي ١٩١٨ مرم و ١٩١٠ ، الا الدكتور مامندي الذي عين في الم ١٩١٠ ، الا الدكتور الله الذي عين في

في جميع مواكز المناطق، الى جنب المستشفيات في معظم الأقضية ، ومستوصفات في عدد من القرى . و تتولى الأخوات الراهبات الحدمة في المستشفيات الملكية الموجودة في البصرة و بغداد و الموصل ، كما ان بغداد و الموصل فيهما مستشفيات خاصة بالنساء والأطفال على حدة . ولمستشفى النساء في بغداد تاريخ طريف ، فهو يشغل بناية ممتازة كانت في أيام الترك مستشفى ملكياً للمدينة . وكانت الحكومة العثمانية قد استخدمت عدداً قليلاً من الراهبات الفرنسيات ليعملن فيها ممرضات . وهؤلاء كن قد حببن أنفسهن للناس ثم استحقت جماعتهن امتناننا الخالد بالخدمات التي كن قد قدمنها للأسرى البريطانيين في أثناء الحرب . وقد تقرر ان يطلب الى أولائي الراهبات بأن يتابعن خدمتهن في المستشفى بموجب الترتيبات الجديدة . كما عرض الاستخدام على عدد أضافي من الأخصوات الترتيبات اللواتي يؤتى بهن الآن من فرنسة . ومن يرى أولائي النسوة العجيبات المدربات اللواتي يؤتى بهن الآن من فرنسة . ومن يرى أولائي النسوة العجيبات يقمن بعملهن . مع جميع التسهيلات التي يمكن ان تقدمها الخدمة الطبية البريطانية يومن يرى فوليق الخطأ .

وفي البصرة التي يعد البيت الذي يشغله المستشفى الملكي فيها بيتاً غير مناسب سوف تشاد بناية جديدة له من التبرعات الاختيارية التي جمعت من السكان تخليداً لذكرى الجنرال مود. وتفتخر الناصرية كذلك بمستشفى خاص بتذكار مود. وتتولى الممرضات البريطانيات والفرنسيات تدريب البنات من أهالي البلاد، لا للخدمة في المستشفيات فقط، بل لاعداد مجموعة من الممرضات المدربات أيضاً اللواتي يشتغلن بين السكان. ويسلم نساء الطبقة المحترمة من أهالي بغداد بوجود حاجة الى قابلات مدربات، لأنهن يرون ان القابدلات الموجودات يأتين بالمرض بدلاً من قيامهن بمكافحته.

وقد أسست مذاخر للوازم الطبية في البصرة وبغداد معاً . وهناك في بغداد الى جانب مستشفى النساء مستشفى ملكي للرجال، ومستشفى للعزل ، ومعهد للأشعة السينية أخذ من الجيش ، ومعهد لطب الاسنان ، ومستوصفان ، ودار تمريض للضباط وازواجهم ، ومستشفى للأمراض الزهرية نحتص بالنساء .

وتحظى كارثة الأمراض الزهرية الفظيعة بعناية خاصة في المراكز الأخرى . أضف الى ذلك ان مكافحة الأمراض المعدية تتم الآن بصورة مؤثرة ، وقد يكون أشد ما يبعث على الامتنان في هذا الشأن ايقاف وافدة الطاعون التي فتكت بالبلاد سنة ١٩١٩ عند حدها باقبال السكان المحليين اقبالاً تلقائياً . نساءً ورجالاً ، على التطعيم بلقاح الطاعون. فقد طعم ما يزيد على ثمانــين ألف شخص . ومما يذكر بالمناسبة ان مذخراً خاصاً بالمواد اللتماحية ، كانت قد اسسته السلطات العسكرية في العمارة من قبل ، تسلمته السلطات الملكية في شباط ٩١٩ فصار يؤمن تجهيز لقاح العجول للمناطق المحتلة جميعها . على ان أخطر مشكلة صحية تجابهنا في ولاية الموصل وجود الملاريا من النوع الخبيث في أنحاء الجبال كلها. فان حالة القرى هناك حالة مزرية ، وبعضها على ما يقال لا يمكن ان تسكن في الحقيقة . وقد أثر ذلك على كفاءة قوات الدرك ، كما صار المرض يهدد الموظفين الملكيين أيضاً . وكانت احدى الخطوات التي خطتها الحكومة التركية في هذا الشأن ان توزع الكينين مجاناً في هذه المناطق . وسوف نعود الى هذا التوزيع نحن أيضاً . لكن المشكلة خطيرة ، ولا يمكن الجاد أي حل لها الا بجمع المعلومات المطلوبة عن الأحوال المحلية . فقد سبق ان قام ضباط مختصون باستقصاءات مرضية دقيقة في هذا الشأن في معظم المناطق المحتلة أو الني مرت بها جيوشنا ، ومن المؤمل ان يُعتفظ بهذه المعلومات في الحال بشكل مركز مطبوع حتى يمكن ان توضع في متناول من يهمه الأمر .

والأمراض المعدية يزداد خطرها بصورة ملحوظة عن طريق تقاطر الزوار على العتبات الشيعية المقدسة. فقد انقطع توارد الزوار خلال الحرب بصورة اضطرارية ، ثم صدرت الرخصة بالسماح للزوار في ١٩١٩ فاغتنمت الفرصة أعداد كبيرة خارقة للعادة منهم وقدموا للزيارة . وصار يمر من خانقين الواقعة على الحدود عدد يبلغ معدله سبعة آلاف زائر في الشهر . ولم تجر أية محاولة لتقليد ترتيبات الحجر الصحي التركية ، التي كانت مرهقة بقدر ماكانت عديمة الكفاءة ، لكن إجراءات دقيقة تتخذ الآن لتأمين النظافة في خانقين ، وسوف

يفتح مستوصف خاص لمعالجة الزوار في نهاية خط السكة الحديد. على أن توارد الزوار على المدن المقدسة يستلزم كثيراً من التدابير الصحية الاضافية ، لكن الاحتياطات التي كانت قد انخذت من قبل لا يمكن ان تعتبر كافية بعد. فقد فتح في الكاظمية مستشفى صغير للزوار. ويقول الجراح الملكي المختص في هذا الشأن «.. وبعد سفرة طويلة في جو مثير ، يقتات فيه على أقل ما يكون من الغذاء على شكل أنواع « الجهاتي » . ويطفىء ظمأه بماء غير نقي ، بنتيجة الغذاء الذي يتناوله . وهو يعاني ما يعاني من النهاب الامعاء ونوع مسن داء الاسقر بوط . يصل الزائر الى المدينة المقدسة في الأخير وفي نفسه رغبة في أن يقضي نحبه فيها . ويأخذ بالموت على قارعة الطريق أو في الجامع ، ولأجل ان يقضي نحبه فيها . ويأخذ بالموت على قارعة الطريق أو في الجامع ، ولأجل ان تبعل نهاية أولئك الزوار على جانب أكبر من الراحة وحتى لتيسير فرصة أكبر لهم في ان يستعيدوا صحتهم فتح في كانون الأول ١٩١٩ مستشفى صغير يسع أثني عشر سريراً لنقل الزوار الذين يعالجون سكرات الموت اليه ، وبذل ألجهود لمساعدتهم في نزعهم الأخير . اما بالنسبة للاحصاءات في هذا الشأن فان أحسن ما يذكر هو ان نقول ان خمسين بالمئة من هؤلاء كان يصيبهم الشفاء . » أحسن ما يذكر هو ان نقول ان خمسين بالمئة من هؤلاء كان يصيبهم الشفاء . »

ولا تتولى دائرة الصحة العناية بالزوار الأحياء حسب وانما تتولى الأموات منهم أيضاً. الذين يوتي بجئثهم لتدفن في كربلا والنجف. وتتفق تعليمات الحجر الصحي الحالية مع التعليمات التركية التي كانت تنظم عن طريق لجنة تعمل بواسطة هيئة دولية للحجر الصحي. ويتحتم بموجب ذلك ان تكون الجثث قد دفنت قبل نقلها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأن تفحص الجنائز التي يؤتى بها من ايران على الحدود. وقد كان الأتراك يسمحون بالدفن العاجل للجثث المحلية، على ان تكون خالية من الأمراض المعدية ونتانة التفسخ. فاستؤنف العمل بهذا لدرجة ما في شتاء ١٩١٩ – ١٩٢٠، وسمح بأخد الجثث الطرية من بغداد لتدفن في النجف. وكان سبب ذلك في الدرجة الأولى تيسر النقل بالسيارات، على ان السماح بذلك حدد بالمدة التي تنتهي في ٣١ تيسر النقل بالسيارات، على ان السماح بذلك حدد بالمدة التي تنتهي في ٣١ مارت. وتعد قضية تنظيم نقل الزوار والجنائز قضية دقيقة وصعبة، لها أوجه

جانبية عديدة ، ولسوف تتطلب في المستقبل كثيراً من التقصي الدقيق وشيئاً غير قليل من النظر على أيدي لجنة يشترك فيها ممثلون عن المصالح المختلفة مثل سكك الحديد والدوائر الصحية والسياسية .

ومن الممكن ان يقال بالتأكيد ان التقدم السريع الذي حصل في شؤون الصحة العامة لم يحصل مثله الا في نواح قليلة أخرى . فان الزيادة التي حصلت في عدد الأسرة في مستشفيات بغداد والبصرة والموصل لا يضاهيها الا از دياد الكفاءة في المستشفيات الحالية حينما تقارن بالمستشفيات التي كانت موجودة على عهد الأتراك . غير ان التغير الأكبر ربما يكون قد حصل في الأنحاء الأخرى . فقد كانت المستشفيات والمستوصفات في البلدان البعيدة عن المدن الكبرى شيئا نادراً في العهد العثماني ، وحتى حينما كانت توجد كانت تعتبر ذات فائدة قليلة للناس . فقد كان موظفوها في الناصرية مثلاً يتكونون من طبيب واحد كثيراً ماكان يسد المستوصف ويغادر البلد تاركاً العمل في حالة توقف . ولم يخاول الأتراك الحصول على ثقة العشائر بهم ، وهكذا تركت أكثرية السكان من دون مساعدة طبية من أي نوع كان . ولم يكن للاحتياطات الصحية في القرى أي مساعدة طبية من أي نوع كان . ولم يكن للاحتياطات الصحية في القرى أي

<sup>(</sup>١) جاء في (معجم العراق) أن أول مستشفى أسس في العراق الحديث كان في أيام الوالي مدحت باشا بتاريخ ١٨٧٢. فقد أسس في بغداد بجانب الكرخ ما سمي بمستشفى الغرباء ، وقد حل في مكانه مستشفى الكرخ وكان موقعه مطلا على النهر في مقابل أبنية «السراي » الحالية ، وهدمت البناية في عهد عبد الكريم قاسم فبقي مكانها لحالياً . والملاحظ ان مستشفى الغرباء بتي عاطلا عن العمل مدة من الزمن لعدم وجود أطباء يديرونه ، فاتخذت بنايته مدرسة (هي مدرسة الاعدادي ملكي) ، وفي زمن الوالي نجم الدين الملا استردت البناية ونقلت اليها محتويات المستشفى الذي كان قد أقامه نامق باشا في خارج باب المعظم باسم (مستشفى نامق باشا) ، وأخذ يقوم بعمله في خدمة الناس . وكانت ادارته تتألف من ثلاثة أطباء وصيدلي وعدد من الموظفين غير الخبراحة ، والدكتور سامي سليمان الأمراض العيون ، والاوسطة عباس مساعداً للجراح . وفي أيام الغريق شوكت باشا عين الدكتور محمد كاني بك لادارة المستشفى ، وبتي فيها الى أيام الاحتلال البريطاني حين فتح المستشفى الملكي في الحبيدية ، الذي أصبح يسمى (المستشفى الجمهوري) بعد البريطاني حين فتح المستشفى الملكي في الحبيدية ، الذي أصبح يسمى (المستشفى الجمهوري) بعد ثورة تموز قموز قموز ما .

وجود ، آما كانت غير كافية بالمرة في مراكز الاقضية . وقد أدت الجهود التي بذلها الحكام السياسيون والجراحون الملكيون الى حصول تحسن جدير بالاعتبار حقاً . فعلى هؤلاء الذين كانوا يعرفون بلاد ما بين النهرين قبل الحرب أن يزوروا الحلة وكركوك مرة أثانية . ويتذكروا أن كانت عندهم شجاعة المناظر والروائح التي أصبحت اليوم ذكريات سيئة .

## دائرة التجارة والصناعة

لقد أُسست دائرة للتجارة والصناعة في ١٩١٩ تحتوي على الكمارك. والبرق والبريد، والمخازن الملكية، والنقليات، ومطبعة الحكومة. ثم عين مدير الكمارك العام سكرتيراً لها.

فبالنسبة للكمارك ، تُجي الرسوم في الوقت الحاضر من السلع المستوردة والمصدرة عن طريق البحر في البصرة ، وفي بغداد ، وتقتصر السلع الخاضعة للرسم في بغداد على السلع التي تمر بواسطة بوليصة الشحن . وبعد هذا الاجراء شيئاً ضرورياً لينحصر مقدار المتاجرة التي تنجز معاملاتها في بغداد بالكمية التي تكون دائرة الكمرك فيها مهيأة لاستحصالها . وهناك مدير (محصل) في كل من هذين المكانين ، وتكون قرارات المديرين خاضعة للتمييز لدى مديسر الكمارك العام الذي يعد اكبر سلطة في هذه الدائرة ، ويكون مقره في بغداد .

ويتولى مدير الكمرك في بغداد شؤون الكمارك البرية في الحدود ، وأهمها في طيروق (على الحدود الايرانية بالقرب من خانقين ) ، وفي الموصل والسليمانية ، حيث يوجد في كل منها نائب مدير كمارك .

<sup>(</sup>۱) . Chief Collector of Customs وكان مدير الكهارك العام السكرتير هذا الذي ُعين في البصرة اولا بتاريخ ٥/٦/٥١ وانتقل الى بغداد في ١٩٢٠/٤/١.

Collector of Customs. (r)

<sup>(</sup>٣) كان رؤساء الدوائر في الكهارك يومذاك كلهم من الأنكليز على ما يبدو ، ولم نجد في=

ويدل الجدول التالي على مجموع قيمة الاستير ادات والصادرات من البصرة وبغداد واليهما لسنة ١٩١٠ الى ١٩١٩ .

| لك روبية | لك روبية<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |      |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|------|
| ٤٠٤      | 7191                                             | 790         | 191. |
| 770      | 1917                                             | 547         | 1411 |
| 1,11.    | 1914                                             | <b>79</b> 1 | 1917 |
| 115.     | 1919                                             | 9 5         | 1910 |

وقد أخذت الأرقام عن السنين الثلاث التي سبقت الحرب من التقارير القنصلية ، ثم حولت من الباون الاسترليني الى الروبية على أساس ان الباون الواحد يساوي خمس عشرة روبية . ويلاحظ أن أي ميل الى التضخم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية يجب ان يوازن في الغالب بازدياد قيمة التحويل بالروبية ، في ١٩١٩ على الأقل . ومع ان هناك بعض الصعوبات في المقارنة على هذا الأساس ، فان الأرقام يمكن أن تعتبر دليلاً صحيحاً على نمو حجم الاستيرادات في ١٩١٩ أكثر من معدل السنوات الثلاث التي تقدمت الحرب بأربعة أضعاف ونصف .

ويستفاد مما ورد في آخر تقرير تجاري صدر في ١٩٢٠ عن مكتب الحاكم الملكي العام ، ان نصف الى ثلاثة أرباع السلع المستوردة عن طريق البحر تقريباً

<sup>=</sup> قائمة أرنولد ويلسن الا موظفاً عراقياً واحداً بينهم هو نعوم أفندي تاجر الذي عين نائب مدير كارك في بغداد بتاريخ ١٨/٣/١. وقد بتي عدد منهم في الكارك مدة طويلة من الزمن ، امتدت الى ما بعد تأسيس الحكم الوطني بزمن طويل ويتذكر اساءهم بعض المطلعين على شؤون الدوائر المحكومية حتى اليوم . ومن هؤلاء كوپر ، وكونوللي ، وديثمدسن ، وموذلك ، وسيثم رايت ، ورينغرو ، وتفيل ، وفرينج ، وفوكس ، وهاريس ، وماكلويد ، وموري . وكان مفتش الكارك العام المستر ايتويل الذي عين في ١٩/٣/٢٣ ، ورئيس المخمنين المستر خامباتا الهندي الذي عُين في ١٩/٣/٢٣ ، ورئيس المخمنين المستر خامباتا الهندي

وجدت طريقها الى ايران في النهاية ، فلا حاجة للتأكيد بأن تجارة ما بين النهرين لها صلة وثيقة بتجارة ايران أو بذلك القسم منها الذي يمكن الوصول اليه بسهولة من بغداد .

ويعزى الازدياد الملحوظ في الاستيراد خلال السنتين الاخيرتين الى:
(١) توقف الاستيراد الى ايران عن طريق النفقاس في الغالب (٢) الازدياد الكثير في قيمة الصرف في العراق بسبب وجود الجيوش (٣) نفاد الحاجيات المخزونة في العراق وايران لتعذر الحصول على وسائل الشحن والتجهيزات المطلوبة بسبب الحرب.

ومن الضروري للمحافظة على تزايد الازدهار في البلاد ان يزداد الانتاج، وتنشط تجارة المرور، بتقليل اسعار التحميل، والحمالة، ورسوم الكمارك، ورسوم الميناء، الى أقل حد ممكن، فضلاً عن التقليل من عوامل التأخير خلال عملية المرور. والمذلك لا بد من من ان تعمد البواخر وسكك الحديد الى تخفيض الأجور التي تتقاضاها الى أقل حد ممكن، ولا بد للمصانع التي تصنع السلع من ان تلتفت لمتطلبات ايران بقدر الالتفات الدي توليه لسكان بين النهرين.

و يحتوي التقرير نفسه على قسم يختص بتسهيلات الميناء في البصرة ، نقتطف منه ما يأتي :

« ومن المنافع التي سيجنيها سكان العراق من الحرب ، واضطلاع بريطانية العظمى بسلطات الانتداب على البلاد ، إعداد ميناء جاهز للعمل على أحسن ما يكون فيه .

« فلم تكن فيه قبل الحرب أية تسهيلات أو مرافق ، وكانت البواخر تعتمد بالكلية على امكانياتها هي ، وعلى وسائل النقل العائدة للأهلين في انزال الحمولة وشحنها . على ان الكميات الكبيرة جداً من المواد الحربية التي صببت في البلاد جعلت من الضروري إعداد أرصفة كافية تستطيع خدمة السفن البحرية العميقة ، على ان تكون مجهزة بالرافعات الحديثة وخطوط السكك الجانبية وسائر

المبتدعات اللازمة للشحن . القادرة على ترويج النقل السريع الذي تتطلبه الحالة . وقد انتخبت باشراف الادارة العسكرية مواقع مناسبه لهذا الغرض ، وأنشئت أرصفة مبنية جيداً ومؤسسة تأسيساً محكماً لتكون قادرة على تنظيم حركة الشحن التي كانت متسعة يومذاك .

« وبالبيان المعروف باسم « بيان ميناء البصرة » لسنة ١٩١٩ ، الذي أصدره القائد العام لقوات صاحب الجلالة في ما بين النهرين . المؤرخ في ٨ تشرين الأول ١٩١٩ ، ظهر الميناء بشكله الحالي الى الوجود، وتعينت مساحاته وتنظيماته وواجباته وصلاحياته وما أشبه . وبتطور أحوال السلم الطبيعية نقل الميناء من عهدة السلطات الملكية في أول نيسان ١٩٢٠ ، عهدة السلطات الملكية في أول نيسان ١٩٢٠ ، غير ان شؤون تنظيمه واستثماره بقيت بأيدي مديرية الميناء الحالية ، التي تساعدها هيئة استشارية تتألف من ممثلين عن الادارات الملكية والعسكرية ، وبعض الوجهاء المحليين .

« ولا تستدعي متطلبات السلم نفس التأسيسات الواسعة التي كانت مطلوبة خلال الحرب ، لكن ما يبعث على الرضا ان نجد ان الادارة المدنية التي انتقل الى عهدتها الميناء قد وضعت خطة محكمة مدروسة تأخذ بنظر الاعتبار التطور المحتمل في المستقبل وتستفيد من نسبة كبيرة من التأسيسات العسكرية وعددها .

« وبذلك ستستعيد الجهات العسكرية نسبة غيريسيرة من المبالغ التي اضطرت الى صرفها من قبل ، بينما تستفيد البلاد من امتلاك ميناء على أحدث طراز في الحال ، لا يختاج الا الى شيء من التعديلات الطفيفة التي تجعله صالحاً للعمل بكفاءة وتطمين جميع المتطلبات المحتملة خلال الكثير من السنين القادمة .

« وما يزال أمر تنظيم الميناء في حالة انتقال ، لكن تقدماً مطرداً قد حصل

<sup>(1)</sup> كان مدير الموانى • العام منذ البداية الكولونيل جي سي وارد الذي ُعين في 1/1/ • ٢ • وبتي في وظيفته الى ما بعد تأسيس الحكم الوطني بمدة طويلة . فلم ينح ْ عنها الاقبل ثورة تموز ١٩٥٨ بسنوات قليلة .

لتركيزه على أسس تجارية رصينة يستطيع بواسطتها تقديم جميع التسهيلات المطلوبة للتجارة، وجعله يكتفي اكتفاء ذاتياً في الوقت نفسه. وتحقيقاً لهذا الغرض نظم جدول موقت للرسوم والأجور، ووضع في موضع التنفيذ في اليوم الأول من تشرين الثاني ١٩١٩، على ان يكون خاضعاً للتعديل عند الحاجة ثم صادقت عليه الادارة الملكية بقصد العمل به في السنة التالية. وقد عنينت الأجور لتكون متناسبة مع الحدمات المقدمة على قدر الامكان. "

وقد نقلت مصلحة البريد التابعة لقوات الحملة العسكرية فيما بين النهرين ، وخطوط المواصلات الايرانية ، الى السلطة المدنية ثم وضعت في عهدة السكرتير التجاري في أيار ١٩١٩ . وأدعجت في السنة التالية دائرتا البريد والبرق في ادارة مدير أ واحد .

اما دائرة المخازن الملكية فهي تستورد وتـــوزع التجهيزات الضرورية للدوائر الرسمية ، وتمون الحاجات الخصوصية الى ان يكون المسعى الأهلي

<sup>(</sup>١) كانت تشكيلات البرق و البريد جميعها في بداية الاحتلال البريطاني جزءاً من تشكيلات الحملة العسكرية التي فتحت العراق ، وقد نقلت كلها الى عهدة الادارة المدنية التي تشكلت بعد الاحتلال في ١٩١٩/٤/١ . وكان جميع موظفيها الكبار من الانكليز والهنود ، حيث لم نعثر في قائمة أرنولد ويلسن المحتوية على (٥٧) اسماً إلا على اسم عراقي واحد هو يوسف قريشي الذي أعين معاوناً شخصياً لمدير الخدمات البريدية في بغداد بتاريخ ١٩٢٠/٥/٢٢ .

وقد لاحظنا أن الكرنل سميدت قد عين مديراً للتلغراف في بغداد بتاريخ ١٩/٤/١، ومدير عاماً للبرق والبريد فيها بتاريخ ٢٠/٤/١ . كما تُعين الميجر غامبلي ، وكان مهندساً تنفيذياً للتلغراف ، وكيل مدير عام للبرق والبريد في ١٩/٤/١٢. ويتذكر المطلعون ان غامبلي قد بتي في خدمة هذه الدائرة الى ما بعد تشكيل الحكم الوطني في العراق بسنوات غير قليلة .

<sup>.</sup>ي. وكان مدير بريد بغداد في عهد العثمانيين الى حد ستوط بغداد بأيديالانكليز المرحوم نشأت بك ابراهيم (والد الدكتورين هاشم واكرم نشأت) ، وبتي موظفاً في المديرية العامة بعد الاحتلال ايضاً . وقد كانت مديرية البرق والبريد العامة يومذاك تشغل (خان كبة) الذي كان في يمين مدخل السوق المقابل لجامع مرجان اليوم في الجهة الثانية من النفق الذي يعبر تحت شارع الرشيد .

Department of Civil Stores (7)

قادراً على تطمين هذه الحاجات بأسعار معتمولة . فان الأثاث ، حتى بأبسط أنواعه ، لا يمكن الحصول على أي شيء منه تقريباً في الأسواق المحلية .

وتقوم دائرة النقليات بتهيأة السيارات والزوارق البخارية للاستعمال الرسمي ، كما تقوم بتصلحيها والمحافظة عليها ، وباستخدام السواق وتدريبهم أيضاً . وقد كان السواق المحليون تحت التدريب منذ بداية ١٩٢٠ ، فبر هنوا على كونهم أهلاً للعمل . ولا يخفى ان الحكام السياسيين في مختلف المناطق يعتمدون على النقل البخاري في البر أو النهر ، ولولا هذه الوسائل لوجدوا أنفسهم غير قادرين على الاتصال بأماكن عملهم .

وبوسع المطبعتين الحكوميتين في البصرة وبغداد الآن الاضطلاع تمعظم الأعمال التي تحتاجها الدوائر العسكرية والملكية ، الى جانب شيء مما تحتاجه الشركات التجارية . وكانت مطبعة صغيرة قد نصبت في النجف سنة ١٩١٨ ، كما نصبت أخرى في السليمانية سنة ١٩١٩ . وتطبع الآن جرائد يومية انكليزية في بغداد والبصرة ، وجرائد باللغة المحلية في بغداد والبصرة والسليمانية وكركوك

 <sup>(</sup>٣) نذكر فيما يأتي اسماء محرري الجرائد الحكومية يومذاك في البصرة وبغداد والموصل
 مع تاريخ تعيينهم :

| 14/1./ 4           | الاوقات البصرية | ١ – الكابتن بوين                  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Y . / Y / Y &      | y n             | ۲ – الملازم كامرون                |
| 11/ 7/19           | n n             | ٣ الملازم كول                     |
| 17/ 8/ 1           | n 1)            | ۽ – المسز لور يمر                 |
| 14/ 5/4.           | y n             | ه + الكابش ماكام                  |
| == \ \ / \ \ \ / > | ij Ŋ            | <ul><li>٢ – المادزم پيز</li></ul> |

<sup>(</sup>۱) Transport Deparment. وكان مدير الخازن والنقليات الميجر ماكوتا الذي عين في ١٩/٤/١ .

 <sup>(</sup>٢) كان مدير مطبعة الحكومة في البصرة يومذاك المستر بري أحد محرري جريدة الأوقات البصرية ، وقد عن مديراً في ١٧/٨/٢٨ . اما مدير مطبعة الحكومة في بغداد فكان المستر ويكفورد الذي عين في ١٩١٦/٤/١ بعد ان كان يشتغل مديراً لمطبعة البصرة منذ ١٩١٦/٤/١ .

والموصل . وقد أصدرت مطبعة البصرة ملاحق مصورة عن زيارات المدن المقدسة ، وكتاباً مصوراً عن عتبات العراق . ويستخدم العمال المحليون في هذه المطابع الى أقصى حد ممكن ، لكن هؤلاء يصعب الحصول عليهم نظراً للأجور العالية التي تدفعها الشركات التجارية لهم . فالمرتبون المحليون ، حتى عندما تكون انكليزيتهم بدائية ، سرعان ما يؤخذون الى جهات أخرى عندما بتيسر احد منهم .

### الاشغال العامة

اما بالنسبة للأشغال العامة فان التنظيم الحالي يستهدف تأسيس دائرة واحدة للأشغال الملكية والعسكرية معاً . وسوف يديرها فساط ملكيون أو عسكريون بالنسبة للشخص الذي يقع الاختيار عليه، ومن المؤمل أن تدار في النهاية بصفة دائرة مدنية بحتة . وقد سبق ان نقلت مديريتا الري والمساحة الى عهدتها من قبل .

فكانت دائرة الري ، بصفتها دائرة عسكرية في السابق ، قا نقلت الى عهدة الحاكم الملكي العام في نيسان ١٩١٩ فوضعت تحت تصرف سكرتير الواردات ، ثم نقلت الى عهدة الأشغال العامة في حزيران ١٩٢٠ . ولما كان من الضروري لحذه الدائرة ان تكون على اتصال وثيق بدائرة الواردات على الدوام ، ومنها بالحكام السياسيين في المناطق الذين تنحصر في أيديهم السلطة المحلية للواردات فان التنظيم المطلوب سيؤمن الاتصال التام بين الري والواردات والدوائر الساسة .

وتنحصر واجبات مديرية الري\ الرئيسة بالحماية من الفيضان، وهي

ي ٧ - المستر ثورنيلي " " ١٩/ ٪ / ٢٠ ٢٠/ ٣/١٥ ومحرر الاوقات البغدادية وجريدة العرب ١٢/ ٨/٢٠ الكابتن فيلمبرز ستوارت الاوقات البصرية ١٧/ ٨/٢٠ والاوقات البغدادية وجريدة العربب ١٧/١٢/١٦ (١) عين الميجر أي بي أتكن ضابط ري منطقة الحلة وكيل مدير ري عام في بغداد بتاريخ (١)

علية صعبة تتناول مراقبة أنهر ترتفع مياهها في الربيع بمقدار عشرين قدماً أو أكثر ، وفي السيطرة على الأنهر والقنوات والمحافظة على ضفافها ، وتهيئة كميات كافية من المياه في صدور الجداول والأقنية ، وتوزيع المياه على مختلف الأنهر والجداول . وقد أدى تسريح القوات العسكرية الى انخفاض كبير في عدد موظفي المديرية ، فتم تلافي النقص بدمج الوظائف بعضها ببعض وتقليل المناصب ذات المسؤولية . ولم تضطلع الدائرة بمشاريع كبيرة لكنها أجرت الكثير من التحسينات الطفيفة في الجداول والأقنية الحالية ، في ضوء الخبرة التي حصلت خلال السنين الماضية . وأعيد تخطيط عدد من الجداول او مددت الى مسافات أخرى . فتهافت الناس على الأراضي التي ترويها . ويتقدم العمل الآن في مشروع مهم من هذا القبيل يقع ما بين جدولين من جداول الفرات ، ومن المرض الى الاستثمار ومن المؤمل ان يؤدي ذلك الى ان تعود مساحات شاسعة من الأرض الى الاستثمار بعد ان بقيت جرداء قاحلة مدة طويلة من الزمن ، ومن ضمن ذلك منطقة بعد النوار الكائنة في جنوب المدينة البابلية المسماة « نفر » . وقد قوبل هذا المشروع بحماسة إبالغة من العائم من عمال في الوقت الحاضر .

وقدكان التنظيم الذي تم في أثناء الحرب يقضي بأن تكون الطرق والجسور، غير طرق بغداد والبصرة وجسورهما والطرق والجسور المخصصة للأغراض الحربية، بعهدة دائرة الري على وجه العموم. وفي خلال فترة الانتقال التي سبقت تأسيس دائرة شاملة للأشغال العامة صار أمر الجسور والأبنية بعهدة فرع الواردات التابع لمكتب الحاكم الملكي العام، باعتبارها جزءاً من واجبات

<sup>=</sup> ١٩/٧/١٨ . وكان معظم المهندسين ورؤساء الدوائر في الري من الانكليز والهنود يومذاك . اما موظفو الري العراقيون ، فقد كانوا كالآتي :

على رَأَفْتَ مَابِط رِي مَنطَنَة ثَانُوية فِي الرميثة عُين فِي ١٩/٤/١ رَشِيد أَفْنَدِي مَعْلَق بَا ١٩/٤/١ مُعِين فِي ١٩/٤/١ معاون ضابط ري في سدة الهندية (الهاشمية) عُين في ١٩/٤/١ حسين فوزي افندي ضابط ري منطقة ثانوية في الجربوعية (الهاشمية) عُين في ١٩/٤/٢٢ ابراهيم فوزي بك

دائرة الري. وفي خلال ١٩١٩ نقل عدد من الطرق التي كانت تشرف عليها الادارة العسكرية الى عهدة الادارة الملكية . وأخذت كذلك الجسور التي كانت تخدم الأغراض الملكية وكان الجيش راغباً في التخلي عنها ، ثم أجريت الترتيبات المالية المختصة بها على المنوال المقترح في تقرير السر جون هيويت .

### سكك الحديد

لقد تولت الادارة الملكية مسؤولية سكك الحديد . الموجودة في بلاد بين النهرين ، في اليوم الأول من نيسان ١٩٢٠ .

ومع مراعاة ما تتطلبه الأحوال العسكرية ، وأفضلية تنقلات الجيش وحركاته المطلوبة ، فقد نظمت هذه الدائرة بمقتضى الأصول الاعتيادي الذي تسير سكك الحديد التجارية بموجبه . وقد نفذ نقل الدائرة من عهدة الجيش بأوامر أصدرتها

<sup>(</sup>۱) كانت مشاريع انشاه سكك حديد عبر بين النهرين وربطها بسكك حديد الأنانسول وأورية ، من جملة المشاريع التي فكر فيها رجال الاستعار الأوربي ، وتنافست عليها دوله خلال النصف الثاني من انقرن التاسع عشر . وقد قدمت عدة صيغ و أشكال لحذه المشاريع، فكان أبرزها وأشهرها مشروع سكة حديد بغداد – حيدر باشا الذي يصل بين استانبول ورأس الخليج العربي . وفي سنة ١٨٩٩ استطاعت المانية ان تحصل من الدولة العنانية على امتياز يخولها مد سكة حديد الانانسول من قونية الى بغداد ، على ان يكمل خطها الى الخليج العربي من بعد ذلك . وقد بدأ الأنان في ١٩١٢ بمد خط عريض بين بغداد وسامرا ( ١٩١٩ ك ) ، فتم انشاؤه في السنة التي أعلنت فيها الحرب العامة ( ١٩١٤ ) .

وحينا احتلت الحيوش البريطانية البصرة ، وأخذت تطارد الجيوش العثمانية المنسجة الى الشمال على طول خطي دجلة والفرات ، أدركت قيادة الجيوش البريطانية أهمية مد خطوط المسكك الحديد في هدين الاتجاهين . فباشرت بها وأخذت تمد خطأ بين البصرة والناصرية ، وآخر ما بين البصرة والعارة . وبعد احتلال هاتين المدينتين وما ورائهما إلى بغداد مدد خط الفرات الى السهاوة ، وأنشى خط ما بين الكوت وبغداد ، ومن هناك الى الحدود الايرانية . وقد أوجبت الضرورة بعد ذلك ان عد خط الفرات من السهاوة الى الحلة ، ومن الحلة الى بغداد . فبوشر بذلك في ١٩١٨ وانتهى عد خط الفرات من السهاوة الى الحلة ، ومن الحلة الم بغداد والبصرة في هذه السنة . العمل فيه سنة ١٩٢٠ ، فسار أول قطار في تاريخ العراق الحديث بين بغداد والبصرة في هذه السنة .

وزارة الحرب وطلبت تنفيذها خلال بضعة أيام. ولذلك ترتب ان تؤخذ مؤسسة السكك على ماكانت عليه من الحالة ، وظلت تعتمد على الجيش في تجهيز اتها الطبية وسائر ما تتطلبه من الحدمات. ويجري الآن تنظيم هذه الحدمات ، لكن دائرة السكك لم تصبح في حالة اكتفاء ذاتي حتى الآن او لم تستقل عن الجيش بالكلية .

ويتألف الجهاز كماكان عليه الحال في اليوم الاول من نيسان من الحطوط التالية :

## الخطوط الرئيسية ذات المقياس المتري:

| ميــل          |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>707,7</b> A | (١) البصرة الى غربي بغداد                              |
| 14.,.9         | (٢) شرقي بغداد الى قورتو على الحدود الايرانية          |
| ۱۰۸,۰۰         | (٣) الكوت الى شرقي بغداد                               |
|                | فروع الخطوط الرئيسية ذات المقياس المنري :              |
| ل              | (٤) الزبير الى جبل سنام ، وهو الحط التي مد بقصد الوصوا |
| 74,00          | الى مقلع الاحجار في جبل سنام                           |
| ۹,۷٥           | (٥) أور الى الناصرية                                   |
| ۳۳,٤٦          | (٦) قره غان الى كينگربان بالقرب من كفري                |
| ۳٥,٧٢          | (٧) الخطوط في ميناء المعقل قرب البصرة للتجمع           |
| 4              | (٨) وكان تحت الانشاء أيضاً خط يربط شرقي بغداد بغربيها  |
|                | بما في ذلك عبارة عربات لنقل الشاحنات المحملة عبر_      |
| ۹۷, ه          | دجلة . والمؤمل ان يكون جاهزاً للعمل في أوائل أيلول.    |
| 797,47         | مجموع الخطوط ذات المقياس المنري                        |
| (              | خطوط المقياس المعياري (ستاندار د ٤ قدم و ٨,٥ بوصة)     |
| اد             | (١) غربي بغداد الى الشرقاط على دجلة ، ويضم هذا خط بغد  |

| 140,9    | ــ سامرا الذي أنشأه الألمان                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u> | (٢) غربي بغداد الى جنوبي بغداد                                                                     |
| 144,+    | بجموع الخطوط ذات المقياس العياري                                                                   |
|          | خطوط خفيفة بمقياس قدمين ونصف                                                                       |
| TV,9 £   | <ul> <li>(١) جنوبي بغداد الى الفلوجة على الفرات</li> <li>(٢) الحلة الى الكفل على الفرات</li> </ul> |
| ٥٨,٩٤    | المجموع                                                                                            |

وكان هناك أيضاً جهاز «ترامواي» يصل المعسكرات المختلفة ومخازن التجهيزات في المعقل والمكينة والعشار بعضها ببعض ، ويبلغ مجموعها حوالي عشرين ميلاً . وسيقلع هذا الحط قريباً ويسلم الى الجيش ليستخدمه في مكان تخر .

ولم يكن الجهاز الذي ذكر تفصيله في أعلاه كاملاً لا من ناحية الانشاء ولا تجهيزات العربات وما أشبه . وقد كانت الحطة التي وضعنها الجهات العسكرية ان لا تنشىء شيئاً غير أساسي لتطمين الاحتياجات العسكرية الآنية . فلم تكن هناك محطات ولا ظلات للبضائع أو أماكن لموظفي السكك ، في حين كانت المكائن والعربات وما أشبه قديمة في الغالب مستهلكة جزئياً .

ولذلك فان حكومة ما بين النهرين ستجابه بصرف نفقات باهظة خلال السنوات القليلة القادمة قبل ان يكون بوسع السكك أن تأتي بشيء من الواردات على رأس المال الموظف فيها .

وكان عدد موظفي٬ دائرة السكك في اليوم الأول من نيسان ١٩٢٠ حوالي

<sup>(</sup>١) عُمِين الكرنل لوبوك مديراً عاماً للسكك الحديد في العراق بتاريخ ١٩٢٠/٤/١ ، و ُمِين في التاريخ نفسه المستر روثيرا رثيساً للمهندسين فيها ، والمستر رايت مديراً للحسابات فيها ، والمستر تنش الذي بني في خدمة السكك العراقية سنين عديدة بعد ذلك مراقباً للقاطرات. هذا وقد لاحظنا أن قائمة أرنولا ويلمن بموظني السكك تحتوي على تسعين الكليزياً .

۲٤,۹۲۸ من جميع الدرجات . وكان ثمانون بالمئة من هؤلاء تقريباً من الهنود ، وثلاثة بالمئة أورپيين ، وكان الباقون من سكان بين النهرين بما فيهم العرب والأكراد واليهود. وقد كان للطلب على العمال وما يزال ، وسوف يظل لمدة طويلة من الزمن ، أكثر مما تحمله الموارد المحلية في البلاد . ولا بد لسكك الحديد ما بين النهرين من ان تظل مدة من الزمن معتمدة لدرجة كبيرة على الموارد المحلوجية في هذا الشأن . ويجب ان يلاحظ هنان ان أجهزة السكك التركية ، في الولايات العربية أو في آسية الصغرى ، كان موظفوها الكبار في الدرجة من اليونان والأرمن ، وليس من الترك والعرب . لكن السكان الأرمن في ما بين النهرين قليلون ، واليونان غير موجودين تقريباً .

والحقيقة أن هذا سيكون عاملاً مقيداً في اي توسع يمكن ان يطرأ على سكك الحديد في العراق خلال السنوات القليلة القادمة ، وتعتبر المشكلة في الوقت الحاضر على جانب اكبر من الصعوبة لأن السكك لا يمكنها ، بالنظر لخطة الاقتصاد التي تتبعها ، حتى ان تقدم معدات السكن المريح لتجتذب اليها بواسطته الموظفين المطلوبين .

وعلى كل فان هذه المشكلة ستكون مشكلة صعبة ، لأنه من الطريف ان يذكر هنا ان الهند بينما كانت قد حصلت على ميل واحد من خطوط السكك لكل أحد عشر الف من سكانها بعد سبعين سنة ، فان العراق الذي كان لا يملك اي نوع من سكك الحديد تقريباً قبل خمس سنوات صار يملك الآن ميلاً واحداً لكل (٤٥٠٠) من سكانه . فليس من المنتظر من أي بلد يشابه العراق في حالته الحضارية ان يدير سككه الحديد بمثل هذه السرعة .

## المالية

عند البحث عن الناحية المالية من الادارة ، يمكننا ان نقتبس شيئاً من تقرير

قدمه السكرتير ١ المالي في هذا الشأن:

١ — ان الادارة المالية، فيما عدا الناحية الفنية منها، يمكن ان تعتبر وجهاً من أوجه الادارة العامة التي أتينا على ذكر وضعها وأحوالها من قبل. ولذلك ساقتصر فيما اكتبه هنا على مجموعتين رئيسيتين من المشاكل: أولاهما مقدار المبالغ التي صرفت على الادارة الملكية في ما ببن النهرين من نهاية ١٩١٤ الى نهاية سنة التي صرفت على الادارة الملكية من جيء بها ، وثانيتهما نوع العملة التي استعملت واسباب استعمالها هذا .

٢ – ان الحسابات العامة لم تمسك إمساكاً كاملاً خلال تلك السنبن العصيبة .
 التي كان يدير الادارة الملكية في أو اللها حو الي ثلاثة ضباط كانوا يتقاسمون الأعمال الكتابية فيما بينهم . غير انه أمكن إعداد خلاصات تامة نسبياً لتخمين المقبوضات والمصروفات حتى يمكن تدقيقها في الهند ، وفيما يأتي الجدول الخاص بها :

<sup>(</sup>١) كان العقيد سليتر هو السكرتير المالي ، وقد ُعين لهذه الوظيفة في ٣/٣، ١٩ ، وبقي في خدمة العراق عدداً من السنين بعد ذلك . كما كان المستر بارلبي نائباً السكرتير منذ ١٨/٢/١٩ ، بعد ان اشتغل مساعداً مالياً في دائرة الحاكم الملكي العام منذ ١٧/٤/٢٣ . وقد ظل بارلبي يعمل في خدمة العراق سنين عديدة بعد هذا بصفة (مراقب الحسابات العام) . وكان نائباً لمدير الحسابات العام كل من المستر كوريا الذي ُعين لهذه الوظيفة بتاريخ ١٩/٥/١ ، والمستر زافير الذي ُعين في ١٩/١٢/١٨ وظل في خدمة العراق سنين فيها بتاريخ ١٩/٥/١ ، والملازم سوان الذي ُعين في ١٩/١٢/١٨ وظل في خدمة العراق سنين عديدة بعدها أيضاً .

| « وفي ضمعنها واردات عيزة من الحيوب الى الجيش تقدر بسين لك روبية .<br>«» أن حسابات دائرة صمفيرة للبريد الملكي أسست لتلافي الحاجة المحلية قبل ١٩١٩ بمث بها الى الهند .<br>«« واحتدا مندة الهابة . | ، الحبوب الى الجيش تتدر<br>ريد الملكي أصنت لتلاني | بستين لك روبية .<br>الحاجة المحلية قبل ١١٩   | ١٠ بث بها الى الهند . |                |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| و معجداً                                                                                                                                                                                        | 0,070,788                                         | ۸,۱۰۸,۲۰۰                                    | 10,707,.50            | ۲۹,۳۱۳,۱۸۰     | *** (4,047,01.                 |
| والرديات ، وما اشبه                                                                                                                                                                             | 137,80                                            | 030,33                                       | 777,075               | ٧٤,٨٠٠         | ٧٨,٠٠٠                         |
| القرطاسية الحكومية ، الصحف،<br>النقليات ، وما أشبه<br>١٠ – متفرقة ، بما فيها الغرامات                                                                                                           | 1                                                 | l                                            | 000000                | 17 1. To.      | 45.,AV.                        |
| المساجين<br>٩ – مقبوضات الدوائر ، مخازن                                                                                                                                                         |                                                   | 1                                            |                       | MT7.10.        | \$, \V · · ·                   |
| ٨ السجون أجور اشتغال                                                                                                                                                                            |                                                   | ,                                            |                       |                | قنفست من الناس                 |
| ٧ – البرق والنانمونات                                                                                                                                                                           |                                                   |                                              |                       |                | (قبضت ۱۰۰، ۱۸۰۰)<br>من الناس ) |
| ٦ – البريد                                                                                                                                                                                      | )                                                 | ļ                                            | I                     | ļ              | * * T, TV0, 70.                |
| ٥ - المعارف                                                                                                                                                                                     | 1                                                 | 7,77.                                        | ٣,0٠٠                 | 10,            | 174                            |
| ٤ - الشوون الطبية                                                                                                                                                                               | 1                                                 | 1                                            | ١٧,٤٠٠                | ٩٥,٨٠٠         | To.,                           |
| ٣ — العدلية                                                                                                                                                                                     | 117,077                                           | 1.0.77.                                      | 100,00                | TK7.0          | 0                              |
| - الكمارك                                                                                                                                                                                       | 1,045,544                                         | 3:32.                                        | τ,νγλ,                | 7,000,000      | TT; - TE;                      |
| عامة على المنتجات الزراعيـــة والمواشي والأغنام وما أشبه                                                                                                                                        | Y,000,9V7                                         | ۲,۱۸٦,٥٥٥                                    | V,476,790             | **1; \%\; \%*. | 19,777,79.                     |
| ١ – واردات الارض وضرائب                                                                                                                                                                         | رديان                                             | روبيات                                       | روبيات                | روبيات         | روبيات                         |
| العنوان الرئيسي                                                                                                                                                                                 | 1917-1910                                         | 11/-1917                                     | 114-1917              | 19-1911        | Y 1919                         |
| المقبوضات                                                                                                                                                                                       | المنة المنة                                       | تمناء السنة المالية من أول نيسان إلى ٣١ مارت | الی ۲۱ مارت           |                |                                |

| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                  | روبيات                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,74.,1  9,771,74.  170,  777,                                                                                          | روبیات                                                                                                                       |
| 7,511/4,707<br>0,11/4,777<br>0,1/4,777<br>174,4/4<br>70,0                                                               | ن الی ۲۱ مارت<br>۱۸-۱۹۱۷ روبیات                                                                                              |
| 1,1/4,:40 414,:40 4/4,:40 174,:40 /4,:40 /4,:40                                                                         | المصروفات<br>تمند السنة المالية من أول نيسان الى ٣١ مارت<br>١١-١١   ١٩١٦   ١٩١٧  <br>بيات روبيات روبيات                      |
| 000, TT.<br>111, AAA<br>17, 7, 7                                                                                        | روبيات ١٦١٥                                                                                                                  |
| البحري: المغزن والمطبعة: وما أشبه. المحال السياسيون والتاسيسات المالية الكمارك المائية المعالية المعالية المعارف العلية | العنوان الرئيسي المحسروفات المقر الاداري العام بما في ذلك رواتب موظفي الداري الداري الداري المحسوبة الأولى ، الخدمة السرية ، |

| ٥٢,١٨٧,٨٧٠                                         | 1,4.1,40.            | TT5,0       | 0,.14,44.    | **T, T · T, \ A · | V17,7V•      | 0,770,            | ー・・・ハー・            | 155,77.      | 1,677,60. | 4,167,0     | V£V.\T.    | 7,711,77.            | 1,947,95.  |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|-------------|------------|----------------------|------------|
| 237,777,17 17,729,77. 1.,.77,77. 7,177,7 1,777,725 | 1                    | •           | !            | 1                 | i            | 1                 | Ī                  | 1            | 1         | Ī           | 177,5      | ۰۰۸٬۶۸۷              | 1,7.5,.4.  |
| 10,040,761                                         | 1                    | 1           | 1            | 1                 | !            | 1                 | i                  | 1            | 1         | 1           | 410,414    | 671,6                | 19.114     |
| <b>ド,17ド,て・・</b>                                   |                      | 1           | Ī            | 1                 | ı            | I                 | I                  | 1            | 1         | 1           | 66.67.     | 1.0,50.              | 442,940    |
| 1,777,755                                          | 1                    |             | 1            | 1                 | !            | 1                 | l                  |              | 1         | 1           | 7.777      | 1                    | 144,157    |
| المجموع                                            | 19 - استملاك الأراضي | ١ - المخازن | ١٧ - القليات | ١١ – الشيانة      | 10 – الزراعة | <u> ۱۰ – الري</u> | ١٢ – تسوية الأراضي | 11 - 11 - 17 | ١- المراق | ١٠ – البريد | ٩ - السجون | ٨ ـــ الاشغال العامة | ٧ - الشرطة |

R

» ويتضمن ذلك ٤٠٠٠و٢٠٠٠ روبية رديات عن السلم المستوردة والمصدرة بمد ذلك . \*\* صافي باستثناء الخدمات على معماب الجهات العسكرية .

٣ – تدل الأرقام (المختصة بواردات ومصروفات الدوائر الملكية فقط) على مدى التوسع الحاصل في المناطق المحتلة. فقد كنا الى نهاية ١٩١٦ نجبي الضرائب من المناطق التي يصل أقصى حد لها من جهة الشمال الى على الغربي . وفي ١٩١٧ أضيفت ولاية بغداد فبرهنت على كونها من الممتلكات باهظة التكاليف بحيث صار يبدو لأول وهلة أن تبعاتها أعظم من فوائدها لنا . وما حلت نهاية سنة ١٩١٨ – ١٩ المالية حتى أصبحت ولاية الموصل خاضعة لادارتنا الوقنية ، وبذلك وقعت في ضمن منطقة احتلالنا الولايات التي كان يتكون منها العراق رسمياً على عهد الامبراطورية العثمانية .

\$ — يدل الجدولان أيضاً على التقدم التدريجي الذي حصل في المصروفات المخصصة لمنفعة السكان مباشرة ما في ١٩١٥ — ١٦ كانت المصروفات كلها ، باستثناء لكين للشرطة وشيء أكثر من لك واحد على الشوون العدلية ومبلغ غير مهم للمساعدة وبعض المنح للمعارف مخصصة للجهاز الاداري . وأصبحت المصروفات على الجهات الثلاث هذه ، التي لها اتصال مباشر بالناس ، في ١٩١٦ — ١٧ أعظم من قبل وبدىء ببداية متواضعة في تأسيس دائرة للمعارف . وقد صرف لك روبية كذلك على الأشغال العامة ، بما فيها المواصلات .

وتوسع هذا الانجاه في ١٩١٧ – ١٨ وازدادت المصروفات المخصصة للمنافع العامة المباشرة . كما تضاعفت مصروفات الشرطة ثلاث مرات ، بينما صُرف أربعة أضعاف ما صرف في العام السالف من المبالغ المخصصة للأغراض الملكية على الأشغال العامة . وحينما أضيفت ولاية بغداد في ١٩١٨ – ١٩٥٨ حصلت زيادة كبيرة أخرى في المبالغ المخصصة لأغراض النفع العام .

ه – غير أن أبرز ظاهرة في السنوات الأربع الأولى قد تكون حصول فضلة كبيرة نسبياً ظلت تتكرر سنة بعد أخرى . إذ يضع القانون العسكري على عاتق الدولة المحتلة واجب القيام بجباية الفرائب التي كانت تجبيها في العادة الحكومة الخاسرة في الحرب ، وممارسة الواجبات الاعتيادية التي تقوم بها الحكومة . على اننا لا ندعي بان الفقرات التي يشير الجدول الى صرف المبالغ عليها خلال السنوات الأربع الممتدة بين ١٩١٥ و ١٩١٩ تغطي جميع أغراض المصروفات العامة .

فني ١٩١٥ – ١٦ مثلاً كانت المصروفات على المعارف تقتصر على عدد قليل من المنح المالية ، وكان مجموع ما صرف على هذه الناحية الحيوية خلال السنوات الأربع يبلغ ثلاثة ألكاك فقط ، بينما كان الأتراك يصرفون مبلغاً جسيماً في كل سنة . وكانت المصروفات الوحيدة التي صرفت الى نهاية الممارات المحلوبية على الري ، الوسيلة الأولى التي لا غنى عنها في المحافظة على ثروة البلاد قليلة المطر واستثمارها ، قد بلغت سبعة عشر لكاً من الروبيات في ١٩١٧ على سدة المندية . وباستثناء عدد من القروض عشر لكاً من الروبيات في ١٩١٧ على سدة المندية . وباستثناء عدد من القروض الممنوحة للمزارعين لم يصرف قبل ١٩١٩ أي شيء على تحسين الأساليب الزراعية المحلية ، مع ان هذا من أولى واجبات الحكومات الحديثة المعترف الزراعية المحلية ، مع ان هذا من أولى واجبات الحكومات الحديثة المعترف المنوبة في كل مكان . ولم تضطلع الادارة الدنية بمصالح البريد والبرق الحيوية الا في سنتي ١٩١٨ و ١٩١٩ بالتعاقب . كما كانت المصروفات التي أنفقت على الأشغال العامة على مقياس يقل كثيراً عن متطلبات البلاد الاعتيادية ، في المواصلات وسائر الأشغال ذات النفع العام .

٦ -- ويعد هذا على ما يبدو ادانة على درجة من الخطورة الادارة الدنية ،
 لكن ظاهرة عدم الاستفادة من الفضلات المتراكمة في الميزانية ، الدائة لأول وهلة على تقيد لا مبرر له ، يمكن ان تعلل تعليلاً كافياً .

فلا شك أولاً ان العامل الرئيسي في عدم الانفاق كان سببه عدم تيسر الموظفين المختصين. فإن الضباط، فيما عدا بعض الاستثناءات، لم يبعثوا للاضطلاع بواجبات الادارة المدنية، وانما كانوا يعارون من وقت لآخر كلما كانت الحاجة ملحة لهم. وقد كان التجنيز على الدوام أقل من الطلب، ولذلك لم تجر محاولة للاستعانة بخدماتهم الاني شؤون الادارة الأساسية. وهكذا

كانت واجبات اعتيادية عديدة من واجبات الادارة المدنية مرجأة ، في حين كان البعض منها تقوم به السلطات العسكرية ويصرف عليه من الميزانية العسكرية (أي من دافع الضريبة البريطاني) لأنه كان ضرورياً لقوات الحملة العسكرية وليس لفائسدة السكان المدنيين . فقد كانت المواصلات مثلاً ، بما فيها النقليات في الطرق . والأنهر والسكك . ومنشآت البريد والبرق ، كلها في أيدي الجهات العسكرية ، والحقيقة ان الطلبات العسكرية كانت كثيرة بحيث لم تتيسر الا فرصة قليلة للسكان المدنيين حتى يستفيدوا من هذه المصالح ، ولذلك لم ينظم الا فرع مدني صغير لمصلحة البريد في ١٩١٨ لنقل بريد الأهلين . لكن أي استعمال ذي بال للمواصلات العامة من قبل السكان المحليين لم يكن شيئاً عملياً لأسباب عسكرية .

وقد كان دافع الضريبة العربي محظوظاً في شؤون تحسين الأحوال الزراعية -لأن بعض الأغراض العسكرية كانت تتفق مع مصالحه هو ، فاستفاد استفادة غير يسيرة من مشروع الاستثمار الزراعي الذي بدىء به في ١٩١٧ تحت الاشراف العسكري ، وصرف عليه ما لا يقل عن مليون باون استرليني .

٧ لقد كان تعيين المدى المضبوط الذي يسمح بصرف المبالغ المختلفة خلال الحرب على الشؤون العسكرية أو المدنية موضع الكثير من المخابرات التي كانت الأدمغة البارعة الموجودة في الدوائر تلتذ بها . واذا كانت الحلول المقترحة بعد تحليل كثير للمشكلة في مختلف الفرضيات لم ترتح لها الجهات المختصة بتدقيق الحسابات فان ذلك سببه بطبيعة الحال هو ان هذا الموضوع لا يمكن تحديده تحديداً واضحاً . فان الحكمة التي تفوه بها في النهاية المسؤولون في سيملا سنة ١٩١٨ ، بعد حكم أو حكمين نطقوا بهما . لارشاد السلطات التي كانت تريد ان تعرف ما هو الذي يصرف بهذه الطريقة . قد أكدت ما ما قاق :

«واذا كانت الضرورة العاجلة للاجراء الذي يتطلب الصرف تنشأ في الدرجة الأولى من اعتبارات عسكرية ، فقد ببنا من قبل ان هذه المصروفات يجب ان تصرف كلها على حساب القوات العسكرية ، برغم ان الاجراء قد يفيد الادارة المحلية أيضاً بصورة مباشرة أو في النهاية . اما اذا كانت الضرورة العاجلة للاجراء من جهة أخرى تنشأ في الدرجة الأولى من اعتبارات تتعلق بادارة البلاد المحتلة ، فقد بينا ان المصاريف يجب ان تحسب كلها على حساب الواردات المتأتية من البلاد المحتلة حتى اذا كانت في ذلك مساعدة غير يسيرة للعمليات العسكرية ، بصورة مباشرة او غير مباشرة . »

على أن هذا البيان ، الذي أكد على القانون الموضوع في سنة ١٩١٧ بشيء أكثر من الدقة ، قد جاء متأخراً بحيث لم تكن له تلك الفائدة في ممارسة صلاحيات المصادقة على الانفاق والصرف ، ومما يدل على أنه لم يكن ذلك المرشد الوافي بالمرام في تنظيم الشؤون المالية من بعد ذلك ما عمد اليه السرج . هيويت في تقريره الشامل الواضح الذي أعده لوزارة الحرب في أوائل ١٩١٩ عن النفقات العسكرية فيما بين النهرين وتفريقه بين المخصصات العسكرية والمخصصات العبكرية للجهتين.

٨ – وقد بترك الأمر لدوائر الندقيق الحسابية لتتخاصم فيما بينها حول تعديد جهات الصرف تحديداً دقيقاً عند النظر في نفقات الحملة التي قاتلت فيما بين النهرين . لكن القاعدة الكبيرة في كل هذا تبقى منطوية في أن قيمة الأشغال ذات النفع الدائم للسكان ، مثل الطرق والجسور ، وسكك الحديد ، وميناء البصرة ، التي أنشئت على نفقة الجيش سوف تسدد حسابها الحكومة المدنية في النهاية . ولذلك فقد وضعت فضلة الواردات التي تراكمت خلال سنوات الاحتلال القليلة الأولى في معزل عن الصرف على سبيل الأمانات للاضطلاع بهذه الالترامات . والحقيقة أن الأشغال ذات النفع العام التي سلمها الجيش للادارة الملكية تزيد في قيمتها على مجموع الفضلات المتراكمة خلال الحرب للادارة الملكية تزيد في قيمتها على مجموع الفضلات المتراكمة خلال الحرب للادارة الملكية تزيد في قيمتها على مجموع الفضلات المتراكمة خلال الحرب ليني ) ، وسوف

تستوفى من واردات البلاد في عدة سنوات . وقد عُينت الى هذا المدى مسوئليات البلاد المالية في الغالب بتأثير مقتضيات الحرب العسكرية . التي أدت الى تأسيس الكثير من المصالح النافعة السكان المدنيين بصورة مبكرة في الغالب ، وقبل الأوان في بعض الأحيان .

9 ــ اما قضية نوع العملة التي استعملتها الادارة المدنية فيما بين النهرين ، وسبب استعمالها . فمن الممكن ان نبحث فيها بصورة موجزة . والحقيقة ان موضوع التحويل الخارجي لا يرد بهذه المناسبة . وعلى انقراء غير المامين بتفصيلات النقود التركية ان يراجعوا للحصول على جميع المعلومات المطلوبة في هذا الشأن المؤلفات المختصة ولاسيما مؤلف تيت الموسوم « كتاب التحويل الحديث » .

١٠ ـ ويدل الجدول المدرج في الفقرة الثانية من هذه الملاحظات على ان مجموع نفقات الدوائر المدنية خلال السنوات الحمس المنتهية بيوم ٣١ مارت ١٩٢٠ يبلغ حوالي ثمانية ملايين باون استرايني (بسعر التحويل الحالي) بينما بلغت المقبوضات حوالي عشرة ملايين . ويلاحظ في جهتي التنظيم الحسابي أن حصة غير يسيرة . وحصة متزايدة على الدوام ، كانت تعزى الى المعاملات الكتابية . ويمكن تنزيل حوالي مليون واحد على وجه التقدير في هذا الحساب . يضاف اليه مليونان آخران لحساب الادارة المحسوبة على حكومة صاحب الجلالة . وهكذا فان المبلغ الدال على النفقات النقدية كان حوالي سبعة ملايين . وكانت الوسيلة التي تنم بها هذه المعاملات الروبية الهندية ، الورقية والفضة .

11 – على أن ادخال عملة غريبة . مؤدية الى أبعاد النظام النقدي المحلي بالكلية ، كان عرضة ً للانتقاد في بعض الأوساط لكونه مناقضاً للقواعد التي تنتظم بموجبها ادارة البلاد المحتلة . لكن المنتقدين ربما كانوا قد تغاضوا عن

Tate - Modern Cambist . (1)

ان العملة الهندية قد أدخلت في الدرجة الأولى لتلافي متطلبات الجيش العسكرية. ومساعدة قوات الحملة العسكرية فيما بين النهرين في شراء ما تجتاجه محلياً و دفع ما يقتضي دفعه في هذا الشأن. فلم يتيسر في البلاد يوه ذاك مقادير من العملة تكفي لهذا الغرض الا من الروبيات المستوردة من الهند. فقد بلغ مقدار ما استورد من الهند لسد حاجات الجيش الى نهاية ١٩١٧ ما يقرب من مئة مليون روبية (كان حوالي ثلثيها بالورق والثلث الآخر بالفضة). أو ما يعادل عشرة ملايين باون استرليني بأسعار التحويل الحالية. ثم استوردت مبالغ أخرى خلال السنتين التاليتين. ولكن ليس بمثل تلك الكميات الكبيرة. ولما كان الجيش هو الذي يمول الادارة المدنية في بادىء الأمر، فقد كان لا بد من أن تكون العملة الهندية.

١٢ – ومن الاسباب المساعدة الأخرى ان واردات الحكومة لم تبدأ الحكومة باستيفائها الا بعد عدة أشهر . ومع انها لم تستوف بمقياس يزيد عما كان يُستوفى منها في أيام الحكم التركي. فحتى ذلك المقدار القليل ربما لم يكن من الممكن تسلمه اذا كانت وسيلة الدفع هي العملة التركية . فقد كانت السلطات التركية منهمكة في منع تداول الذهب ، والاستعاضة عنه بعملة الحكومة الورقية التي كانت تصدر لأغراض الحرب فقط ، ولم تصرف بقيمتها الأصلية مطالقاً وانما ظلت تنخفض بسرعة حتى وصلت الى حوالي ربع قيمتها الاسمية .

17 – وحتى لو فرضنا انه كان بالامكان التعامل بالعملة المحلية لجميع أغراض الادارة المدنية لأدى اعتماد الجيش على العملة الهندية . بمقتضى حاجاته المختلفة . الى التعامل بعملة رسمية مزدوجة تتألف من الليرات (النهب والورق) ، والروبيات (الورق والفضة) . والمجيديات . والقروش ، والعملات الهندية الصغيرة . الى جانب خليط ما قبل الحرب من القرانات وما أشبه – فتتكون من ذلك بؤرة شريره للعملات كما حصل في سورية فيما بعد . ثما قد يؤدي الى النزام السلطات المسؤولة بتعيين النسب والأسعار بن العملات المختلفة .

15 — ولم يور ادخال العملة الهندية ، خلال الحرب ، الى حصول اية تأثيرات مهمة على التحويلات الحارجية . فقد كانت المتاجرة مع ايران (عدا من الجهة الشمالية) تم في السابق مع الهند والمملكة المتحدة في الدرجة الأولى ، وليس وبنتيجة ذلك كانت تتأثر بالتحويل الى الروبيات والباون الاسترليبي . وليس من شك ان تبادل التحويل مع ايران كان صعباً خلال المدة التي يشملها هذا البحث، لكن ذلك كان سببه في الدرجه الأولى توقف المناجرة مع روسية أو عن طريقها ، وازدياد حركة المشتريات المحلية في داخل ايران لسد حاجات القوات العاملة هناك . وكانت التجارة مع الامبر اطورية العثمانية من جهة أخرى محرمة خلال الحرب بطبيعة الحال ، ولم تنشأ صعوبات التحويل الى ان خضع قسم" من تلك الولايات للاحتلال البريطاني . وعند ذاك وقع طلب ، في بعض الاوساط ، بايجاد عملة متناسقة في أنحاء الأجزاء المحتلة من الامبر اطوريسة العثمانية كلها ، ولكن مع ان المشكلة العامة هي الآن قيد النظر فليس من المحتمل ان يكون تعيين سياسة العملة المقبلة في هذه البلاد منوطاً بما يتصل المحتمل ان يكون تعيين سياسة العملة المقبلة في هذه البلاد منوطاً بما يتصل المحتمل ان يكون تعيين سياسة العملة المقبلة في هذه البلاد منوطأ بما يتصل المحتمل ان يكون تعيين سياسة العملة المقبلة في هذه البلاد منوطأ عمل متطلبات البلاد التي تعد التجارة معها غير مهمة في الوقت الحاضر فقط .

10 -- ولو أخذنا المشكلة كلها بوجه عام ، فاني أرى ان الجميع سيتفقون على ان ادخال العملة الهندية كان شيئاً لا بد منه من الوجهة العملية ، ولم يكن مضراً بمصالح المناطق المحتلة . واذا كانت العملة المقبلة التي ستصدرها دولة العراق الحديثة ستكون مستندة الى العملة الهندية ام لا ، فان ذلك منوط بالمستقبل .

17 – وقد تكون الاجراءات المتخذة لتقييد استعمال العملة التركية على درجة أقل من التبرير ، من الناحية العملوية البحتة . فقد اسقطت قيمة العملة الورقية التركية إسقاطاً جازماً لأسباب سياسية في بيان خاص صدر في نهاية 1917 ، ولم يرفع المنع جزئياً الا في 197٠ في مصلحة الدائنين الذين كانت ديونهم معبراً عنها بالورق . وحدد بيان صدر في آب ١٩١٧ النسبة بين الليرة والروبية لتسوية الالترامات بمقدار أربع عشرة روبية لليرة الواحدة ، مع ان

كون الليرة لم تكن عملة شرعية قد جعل من غير النافع أن تعتبر أي شيء سوى قطعة من المعدن الذي يتغير سعره في السوق على الدوام ، أو أن نحاول أعطاءها قيمة قياسية ثابتة بالنسبة للروبية ، الا في الحالات القليلة نسبياً حيث تكون الادارة مضطرة لقبول المدفوعات عن الضرائب بالليرة محسوبة بحساب الروبيات.

### التأسيسات

ان الجدول المدرج في أدناه يدل بصورة تقريبية على ما كانت عليه الادارة الملكية في ما بين النهربن في اليوم الأول من آب ١٩٢٠ ، عدا دوائر السكك الحديد :

الضباط الذين تتجاوز رواتبهم ( ٦٠٠) روبية وجميع الموظفين الضباط الذين يتقاضون أقل من الساذين يتقاضون رواتبهم من الادارة الملكية بمسا فيهم المجازون المسادية في الشهر . باجازات مرضية واعتيادية .

| - 11    |      | 1     | 15. 211     | - 11: 51 1 |      | ١ . ٠.      | 5 W       | اسم الدائرة          |
|---------|------|-------|-------------|------------|------|-------------|-----------|----------------------|
| المجموع | عر ب | هنود  | ابر يطانيون | اماز-حطات  | عر ب | هاود        | بريطانيون | اللهم الكذائرة       |
| 177     | 7    | ٦٢    | ٥٥          |            | _    | <del></del> | ٥         | ١ – الأدارة المركزية |
| 77      | ٧    | ١٣    | ۲           |            |      | ļ           | ٨         | ۲ ـــ الواردات       |
| 105     | 77   | 17.   | Υ           |            |      | Ì           | ١٨        | ٣ ـــ المالية        |
| 7 2 7   | ۲۳۸  | \ \ \ | \           | ļ          | ١٠   |             | ١٤        | ٤ — العدلية          |
| ۳.      | ۲    | ٢     | 77          |            | _    |             | ۲         | ه ــ السجون          |
| ١.٧     | ٧٥   | 77    | ٩           |            | -    |             | 17        | ٦ – الكمارك          |
| 774     | 190  | 1 47  | ٣٢          | من ضمنهم   | •    |             | V £       | ٧ الصحة              |
|         | •    |       |             | ۲۵ ممرضة   | ļ    |             |           |                      |
| 117     | 19   | ٧٢    | ۲١          |            | _    | <u> </u>    | 77        | ٨ ـــ الهندسة        |
| 17.7    | ۲۲۸  | 417   | 7.7         |            | ٤    |             | 1.7       | ٩ – موظفون تنفيذيون  |
|         |      |       | !           | ]          |      |             | 1         | فيالمناطق            |

| ٣٣    | V     | 1 77  | ٤        | ]         |          | <b>I</b> – | 1 11 | ١ ــ الزراعة          |
|-------|-------|-------|----------|-----------|----------|------------|------|-----------------------|
| ٣١    | -     | 17    | ۱۸       |           | _        | _          | ۲.   | ١ ــ التسفير          |
| ٤٨٧   | ٤٧٩   | \ \ \ | ١        | i         |          | _          | 11   | ١ ــ المعارف          |
| 14.9  | 7.7   | ۸٦٨   | 177      |           | -        | ٣          | 77   | ١ ـــ البرق والبريد   |
| ١٣    | 17    | _     |          | ĺ         | ١        | _          | Y    | ١ ــ الأوقاف          |
| 757.  | 7447  | 14    | ०२       |           | _        |            | 77   | ١ ــ الشرطة           |
| ۲     | 1     | \ \   | <u> </u> |           | _        |            | ١ ،  | ١ – سي أيج تي سي      |
| 371   | ٨٢    | \ \Y. | ٨        |           | _        |            | ٤    | ١ ــ الطُّباعة والنشر |
| ۰۰    | 1 77  | ۲.    | V        | }         |          |            | 15   | ١ ــ المخازن          |
| £77   | ا ۳۸۹ | ١٢    | 171      |           |          |            | ٥    | ١ ــ النقليات         |
| £ 7 V | 49    | ٣٨٠   | ۸        |           | l –      | _          | ۲۸   | ۲ الميناء             |
| ٣٠٣٧  | 1914  | ۱۷    | ٣٣       | İ         | <u> </u> |            | ٣٧   | ٢ ـــ الشبانة         |
| 444   | 174   | 11.   | ١        | Ì         | ٣        | ٤          | ٤٢   | ٢ — الري              |
|       |       | -     | _        | <u> </u>  |          | -          | ٤    | ٢ ــ الشيفرة          |
| 77    | 77    | ١     |          |           |          | ĺ          | ٧    | ۲ _ المساحة           |
| 159   | 157   | ۲     | -        |           | ۲        | j          | ۲    | ۲ — العلابو           |
| ١٧    | ٩     | ٤     | ٤        |           | <u> </u> | _          | ٣    | ٢ ـــ البيطرة         |
|       | •     |       | į        |           | خلة      | غير دا     |      | ٢ _ السكك الحديد      |
| 1177. | 1057  | 77.9  | 010      | ۲۵ ثمر ضة | ۲.       | V          | 0·V  | المجموع               |

ومن المناسب هنا ان تحلل هذا الجدول الذي يدل لأول وهلة على توظيف عدد كبير غير اعتيادي من الضباط. فنجد أولاً ان الضباط الذين يشتغلون في تسفير اللاجئين، وادارة الشركات التجارية المعادية، مع خمسة عشر ضابطاً ذكروا تحت عنوان «موظفون تنفيذيون في المناطق» وهم يشتغلوت في ايران كحكام سياسيين مع الجيش، وخمسة ضباط كانوا قد أعيروا للقيام بالواجب

في موانىء الخليج ، يبلغ عددهم كلهم ١٤. وهذه التعيينات هي تعيينات ذات طبيعة موقتة صرف ، ناشئة عن سير الحرب في الشرق الأوسط ، ولا يمكن ان تعتبر جزءاً من الادارة المدنية .

ويبلغ عدد الضباط المشتغلين في دائرة الشفرة، والمساحة. والطابو. والبيطرة، والطباعة والنشر، عشرين ضابطاً. وهوًلاء يشغلون وظائف فنية خالصة، تتوفر في كل منهم المؤهلات الفنية التي تتطلبها وظيفتة.

وتشتمل فقرة الطباعة والنشر على المحرر البريطاني لجريدة «الاوقات البغدادية» وزميله الذي يتولى جريدة «الأوقات البصرية». وقد جرت مفاوضات في نقل هاتين الجريدتين الى عهدة شركة أهلية، وبالنظر لأحوال البلاد المضطربة لم يكن من الممكن اجراء مثل هذا الترتيب حتى الآن. ويعتبر نشر هاتين الجويدتين باللغة الانكليزية في الوقت نفسه شيئاً ضرورياً الفائدة الجسهور وأفراد الجيش معاً، الذين تباع بين ظهرانيهم بسهولة. وهما لا تكلفان الحكومة شيئاً، لأن الوارد منها يسد كلفة المحررين.

اما مديرا المطبعتين الحكوميتين في بغداد والبصرة فهما خبيران فنيان كانت لهما خبرة طويلة في هذا الفرع من فروع الصناعة . فالطباعة التي تتضمن في البصرة العنداية بعدد من المكائن الثمينة والمحافظة عليها ، لطبع الكتب في نصف دزينة من اللغات ، وتلون بألوان طباعية ثلاثة ، والتي تشمل في بغداد حماية الطوابع واصدارها مع تجهيز القرطاسية لجميع الدوائر ، لا تعد من الموائر المشحونة بأكثر مما يجب من الموظفين بطبيعة الحال .

وتعد دائرة المساحة منظمة عسكرية في الغالب ، وقد كرست معظم وقتها خلال السنة الماضية لتلبية الطلبات العسكرية . ويتم تدارك قسم من الكلفة مما

<sup>(</sup>١) لقد تم هذا فيما بعد وأصبحت تصدر الاوقات البغدادية شركة خاصة بقيت تعمل سنين عديدة في بغداد .

خصصه الدوائر العسكرية لها . والقسم الآخر من الدوائر الملكية تبعاً لمقدار العمل الذي تنجزه . ولا توجد هنا دائرة بذلت فيها الجهود لتدريب الموظفين المحليين على أعمالهم التخصصية مثل هذه الدائرة . فقد كانت تعد محلياً جميع الحرائط التي تحتاجها القوات العسكرية التابعة للتاج ، والكلايش المخططة ، والتصاميم ، والنسخ المطلوبة بالألوان جميعها التي تتطلبها أية جهة من الجيش العامل في الميدان . ويعتبر اشتغال هذه الدوائر وقيامها بعملها من الأمور التي تمهد الطريق لاي تطور يعسيب هذه البلاد في المستقبل ، سواء عن طريق الري أو أية وسيلة أخرى. كما أنها تعد خرائط لدائرتي الري والسكك . ولقد استعير معظم الضباط تقريباً من حكومة الهندا . التي جابهت صعوبات غير يسيرة بهذا السبب ، ويمكن ان نقول من دون ان نخشي التناقض أن هذه الدائرة ما يزال ينقصها الموظفون المتفوقون .

وتتولى دائرة الطابو تسجيل الأراضي في بلاد ما بين النهرين جميعها . وموظفوا هذه الدائرة ، باستثناء اثنين من الضباط ، كلهم من سكان البلاد .

<sup>(1)</sup> يقول السر أرنولد ويلسن في كتابه أن الأعمال الجسيمة التي تمت خلال الحرب لم يكن من الممكن انجازها لو لم تمليها الضرورة العسكرية الملحة أوانذاك. ولو لم تنجز هذه الأعمال لما أمكن اخراج الاتراك من العراق. ولهذا فقد ورثت الادارة المدنية ، والحكومة العراقية من بعدها ، موجودات ومنافع من هذا القبيل لا يمكن تقديرها بثمن . وقد بنيت أعمال المسح هذه أولا على ما قامت به هيئة المسح الهندية (من بومهي ) التي خطلت الحدود بين العراق وايران ابتداء من الفاو الى آرارات في الشال خلال الأشهر الستة الأولى من عام ١٩١٤. وفي أواخر كانون الاول ١٩١٤ وصل الى العراق العقيد ريري من دائرة المساحة في الهند مع اثنين من مساحيه ، وشرع في الحل برم خرافط مفصلة للمناطق ذات الأهمية العسكرية في كل جهة من الجهات وليس في منطقة الحدود فقط ، واستمر يعمل الى نهاية ١٩٦٠. وقد جابه هذا العمل صعوبات الحيط والأحوال الجوية من جبيع الأنواع .

<sup>.</sup> ب. ولذلك أعين أي ٢٠/١/١ العقيد بيري هذا مديراً للمساحة ، والملازم مورتون وكيلا له ، والملازم فيتز غيبون مديراً لمدرسة المساحة .

<sup>(</sup>٢) لاَحْنَانَا فِي قَامُمَة أَرْنُولُد ويلسن أَن المُوظَفِينِ الآتية اساؤهم قد اشتغلوا في الطابو : العقيد ووكر مدير الطابو العام بغداد عُمِينَ في ٧ /١١/١١=

وقليل من الدوائر تتصل أعمالها بحياة السكان اليومية بصورة وثيقة مثل هذه الدائرة. وإذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ضرورة الاحتياط لحالات المرض والاجازات، وقيام رئيس الدائرة بالتجوال في المناطق لتفتيش أعمال موظفيه وتدقيق اعمال المساحين الذين يتلقون الأوامر منه في المدن الكبيرة. يتضح لنا ان تخصيص ضابطين لهذه الدائرة لا يعد شيئاً زائداً.

وتتألف دائرة الشيفرة من أربعة ضباط. ولا يمكن ان يعهد مثل هذا العمل السري للغاية الى أشخاص لا يعدون في منزلة الضابط. والحقيقة ان أحد الضباط الأربعة المشار اليهم في الجدول هو ضابط شيفرة أقدم ذو خبرة في الهند. اما الثلاثة الآخرون فكلهم من ضباط الجيش السابقين. وكان اثنان منهم قد اصيبوا بجروح مشوهة خلال الحرب في الجبهة. وتشتغل هذه الدائرة ثماني عشرة ساعة في اليوم.

وتتألف دائرة البيطرة من ثلاثة ضباط ١ . وتقوم هذه الدائره بشراء جميع

**ر** عن في الكابئن لايل معاون مدير الطابو العام Y - / Y / 1 وكيل مدير الطابو العام عمن في Y - / 7/ 1 مدبر طابق البصرة عين في الكابن براون 14/ 0/40 على افندي سرحان أغا ُعين في مدىر طابو بغداد 14/14/ 1 مستشار طابو عين في 11/ 1/ 1 حافظ افندي مدىر طابو بغداد عين في 11/ 1/ 1 محمد شفيع القاضي مدير طابو البصرة 14/ 4/ 1 عبن في نائق بك ً مدير طابق السلمانية 19/ 1/ 1 عين في أحمد عز ت مدبر طابو البصرة عبن في 1./ 4/ 1 مفتش طابو عباس فنسلي عين ني ١ /٣ /٢٠ سيد رشدي رياض الحسن رئيس قسم المساحة في مديرية طابو البصرة مُ عين في ٧ / ؛ ٢٠٠ (١) كان الضباط المشار اليهم : الميجر چادويك هو الذي عين مديراً للبيطرة في ٢٠/١/١ ، والكابتن أيسون الذي ُعين معاوناً للمدير في ٢٠/١/٢٠ ، والكابتن سكوت الذي ُعين معاوناً للمدير في ٢٠/٢/٢١ . وكان هناك كذلك أربعة منتشين هنود ، هم : غوش ومكرجي وسركار

وآبر.

حيوانات الركوب الفرورية للشبانة العرب، ولضباط الاداره الملكية من جميع الدرجات والرتب. كما أنها تتخذ ما يلزم من الاجراءات لتفتيش الاصطبلات بين حين وآخر، وتدير مستشفيات بيطرية في بغداد والبصره، وتعتفظ بذخيرة من اللقاح ضد الأمراض الشائعة، فضلاً عن كونها مسؤولة عن تدريب المعاونين البيطريين المحليين لتلقيح المواشي في المناطق الموبوءة، هذا ويمكن أن يقال أن المبالغ التي تتوفر عن السير الناجح لحذه الدائرة في منطقة واحدة، أو المنافع الاقتصادية المتأتية عن شراء الحيول الأصولي في سنة واحدة، لتزيد على ما يصرف على اللدائرة برمتها.

اما المصالح الهندسية فيشتغل فيها حوالي اثنين واربعين ضابطاً في دائرة الري و واثنين وعشرين في الدائرة الهندسية . وحوالي ٢٥ ٪ من موظفي دائرة الري من الهنود والعرب . وليس هناك ما يمنع من زيادة هذه النسبة زيادة غير يسيرة بعد مدة طويلة بشرط ان يبر هن الشبان الذين يدربون الآن على كفاءة لا بأس بها بعد انتهاء مدة التدريب . غير أن المسؤولين جابهوا صعوبات غير قليلة في اقناع سكان البلاد المؤهلين للعمل بترك بغداد للعمل في خارجها حيث تكون فرص الحدمة العامة في فروع العمل الهندسية كالري محدودة نسبياً . ولا يكون الموظفون المحليون محبوبين لدى العشائر على الدوام . كسا سبق ان بينا من قبل . وينتشر موظفو الدوائر الهندسية في جميع أنحاء البلاد . وعن الطرق وهم مسؤولون عن جميع الأشغال المدنية العامة في البلاد . وعن الطرق العسكرية او المدنية ، وارشاد البلديات في الشؤون الهندسية . ويضطلعون بالاضافة الى واجباتهم المدنية ، في كثير من الأماكن . في تنفيذ الأشغال العسكرية الكبيرة على حساب السلطات العسكرية . ويقدر مقدار الأشغال العسكرية بهذه الطريقة خلال السنة الحالية بخمسين بالمئة من اعمال الدائرة الهندسة .

وتشتمل مجموعة الأربعة والسبعين ضابطأ المدرجة تحت فقرة الصحة العامة

في الجدول على الأطباء . والممر ضات (٢٥) . ومأموري المخازن الطبية . والمحللين الكيميائيين . وموظفي الحجر الصحي . وهؤلاء مسؤلون عن تمشية جمع المستشفيات الملكية في البلاد التي يوجد منها مستشفى واحد في كل منطقة ، وعن شؤون الصحة العامة في المدن والبلدان الكبيرة . والتلقيح . وطبابة الأسنان . وعن العناية بزوجات الموظفين المدنيين وأسرهم . وعن الواجبات العديدة المتصلة اتصالاً مباشراً بالسلطات العسكرية . مثل المحافظة على جهاز الأشعة المجهولة بصورة مشتركة . وتحليل الماء ، وما أشبه ، ولذلك فان الاعتبارات المالية وحدها هي التي تمنع الادارة المختصة من توظيف عدد أكبر بكثير من هذا. وتبلغ قلة الأطباء المتصيين بالانخراط في سلك الادارة المختصة درجة بحيث كان من المستحيل اقناع الأطباء المحليين بالانخراط في سلك الادارة المدنية بأي شرط من الشروط التي تستطيع الادارة تقديمها لهم .

وتستخدم دائرة البرق والبريد ثلاثة وثلاثين ضابطاً من الضباط البريطانيين . وعشرة بالمئة من موظفي هذه الدائرة هنود . على ان خمسة وسبعين بالمئة من أشغال هذه الدائرة في الوقت الحاضر هي أشغال عسكرية يدفع الحيش كلفتها من ميزانيته . وهدد كانت جميع

<sup>(</sup>١) فذكر فيها يأتي البعض من اولئك الأطباء الذين ظلوا يشتغلون في العراق بعد عهد الاحتلال ، وما زال بعض الناس يتذكر هم حتى الآن .

الكابتن دناوب مدير المستشفى العام الجديد ببغداد الذي ُعين في ١٩/٤/١٦ ، والعقيد غراهام مدير الخدمات الصحية والطبية المتعين في ١٩/٤/١٠ ، والميجور بيشوب الجراح المدني المتعين في البصرة بتاريخ الجديد ببغدام المتعين في البصرة بتاريخ ٢٠/٢/١٠ ، والعقيد بيتي نائب معاون مدير الحدمات الطبية المعين في ١٦/٢/٢١ وفي بغداد بتاريخ ١٩/٤/١١ ، والعقيد بيتي نائب معاون مدير الحدمات الطبية المعين في ١٩/٥/١١ ، والكابتن ما كدو كل في ١٩/٢/٢١ ، والكابتن ما كدو كل الجراح المدني في الموصل وقد ُعين في ١٩/٢/٢١ ، والدكتور ميلز المتعين في الموصل بصفة ضابط الجراح المدني في الموصل بعنة نسابط طبيب بتاريخ ١٩/٣/٢١ ، والكابتن ساندرسون معاون السكرتير الصحي المتعين بتاريخ ٢٧/١/١٩ ، والميجور أوليثمر الجراح المدني في البصرة بتاريخ ١٩/٢/٢١ ، والميجور أوليثمر الجراح المدني في البصرة بتاريخ ١٩/٢/٢١ ، والميجور أوليثمر

الوظائف العالية في هذه الدائرة يشغلها قبل الحرب بالكلية تقريباً اناس من غير العرب وغير الأتراك. وقد تحقق نجاح غير يسير في تدريب موظفين من أهالي البلاد للدرجات الصغيرة ، غير انه من الصعب علينا أن نجد الموظفين اللائقين للدرجات العالمية في ضمن فترة قصيرة من الزمن . فليس العمل فيها فنياً حسب وانحا هو يتطلب الكد الزائد والعمل المتواصل أيضاً .

ويشرف على السجون في ما بين النهرين ، وهي ثلاثة سجون كبيرة في البصرة وبغداد والموصل وحوالي اثني عشر سجناً صغيراً في غيرها ، مفتش عام للسجون ومعاونه اليكون مسؤولا أيضاً عن إدامة إصلاحيات الأحداث ورعاية المعتوهين . والمفتش العام نفسه ، العقيد دبليو بي لين سي آي أي سي بي أي هو ضابط له خبرة عظيمة في سجون المند مع نظرة انسانية واسعة للحياة ، وليس من شك مطلقاً في أن تعبينه في منصبه هذا ليس فقط كان له ما يبرره بل ان ادامة السجون من دون ان تتيسر لها مثل هذه الخبرة تفقد نصف فائدتها المرجوة .

ويعمل في ميناء البصرة ثمانية وعشرون ضابطاً . وهذه في الحقيقة وحدة

<sup>(</sup>١) كان يماون العقيدلين ، مفتش السجون العام ، الملازم واطسون مراقب سجن بغداد المتعين في ١٨/٧/٢٦ ، والمستر فينيمور مراقب سجن بغداد أيضاً المعين في ١٨/١٠/١٠ . اما مدير سجن البصرة فكان المستر نيل المتعين في ٢٠/٢/١٣ ، وكان مدير سجن الموصل المستر كوين لان وقد عين في ٢٠/٣/١٣ .

ومن طريف ما يذكره أرنولد ويلمن في كتابه عندما يتطرق الى ذكر دوائر السجون قوله : لقد تسلمنا في العراق الى نهاية ١٩١٩ من الهند حوالي خمسة عشر ألف أسير حرب من أصل عراقي ، كان من ضمنهم ما يقرب من ألف موظف عسكري ومدني في دوائر الحكومة التركية سابقاً . وكان يبلغ عدد المساجين سبع منة سجين في مقابل ست مائة و ثمانين في كانون الأول ١٩١٨ . وجميع هؤلاه حكمت عليهم المحاكم المدنية بأحكام اعتيادية عن جرائم العنف أو قطع الطرق واللصوصية . وقد سفرت الادارة المدنية الى الخارج مند أن أعلنت الهدنة حتى الآن اثني عشر شخصاً .

ادارية مستقلة بميزانيتها ووارداتها الخاصة . ويترجع عدد الضباط الذين تزيد رواتبهم على (٦٠١) روبية في الشهر ، اذا أخذت بنظر الاعتبار حركة مرور البواخر في الميناء . عند مقارنتها بأي ميناء هندي بعد مراعاة (١) قساوة الأحوال الجوية التي تجعل من الفهروري الاحتفاظ بنسبة أكبر من الموظفين الاحتياط لتلافي العمل في حالات المرض والاجازات و (٢) المقدار الكبير من الأشغال العسكرية الموقتة التي تنجز في الوقت الحاضر ، ويدخل في مجموع الموظفين روساء المرفأ ، والادلاء ، والمهندسون ، وجميع الموظفين التنفيذين .

ويتطلب ذكر المخازن المدنية ، ودوائر النقليات المدنية ، التي يشتغل فيها اربعة عشر ضابطاً وخمسة ضباط على التعاقب ، شيئاً من الشرح والتوضيح ، فان دائرة المخازن المدنية مسؤولة عن استير اد جميع ما تطلبه الدوائر المدنية ، مع مناولتها والمحافظة عليها . وبالنظر الى طبيعة النقص الموجود في مواصلات ما بين النهرين فانه من الصعب جداً ضمان وصول أية ارسالية الى خارج المركز سالمة من دون عطب ، ونظراً لصعوبة النقل البحري والنقل النهري في الوقت الحاضر فمن الفروري أن يحتفظ بمقادير من السلع المطلوبة أكثر مما يحتفظ به عادة . ولم تكن خطة اناطة قسم من هذا العمل بالشركات التجارية ناجحة نجاحاً كلياً . فبالنظر لعدم استقرار الأحوال السياسية في بلاد ما بين النهرين لا ترغب الشركات بوجه عام في الاحتفاظ بكميات كبيرة من السلع المطلوبة في مخازنها ، فوجد من الأرخص والأسرع للادارة بأن تتخذ الترتيبات هي نفسها للحصول على ما تريد . على ان مرور الزمن قد يسمح بتخفيض عدد نفسها للحصول على ما تريد . على ان مرور الزمن قد يسمح بتخفيض عدد الوظفين وأشغالهم الى الخمسين بالمئة في هذه الدائرة .

ويمكن ان يعالج وجود الضباط في دوائر الواردات (٨) ضباط ، والمالية (١٨) ضابطاً، والعدلية (١٤) علاوة على عشرة ،وظفين من العرب ، والزراعة (١١) ، والمعار ف (١١) معابخة واحدة . فلا شك ان عدد الضباط في هذه الدوائر الادارية يجب ان يتوقف على الخطة العامة التي توضع لادارة البلاد بوجه عام وليس من الصعب الدفاع عن وجود هذه الأعداد من الضباط في كل دائرة على حدة ، فيلاحظ في دائرة المالية انهم مسؤولون عن تدقيق ومراقبة حسابات عدد من دوائر شبه عسكرية في طبيعتها ، وقد تكون في يومها هذا أوسع مما ستكون عليه بالضرورة بعد سنتين ، يضاف الى ذلك ان عملاً جسيماً ذي طبيعة غير متكررة قد ألقي على عاتق هذه الدائرة بصورة موقتة ، مثل تسوية الحسابات ما بين الجهات العسكرية والمدنية بالنسبة للدوائر التي تسلمتها السلطات المدنية من الجيش ، والدوائر ذات الصبغة شبه العسكرية ، وانخاذ الترتيبات اللازمة لفتح حسابات جديدة على أثر فصل ادارة ما بين النهرين عن الجهاز العسكري العام في البلاد ، وعن عهدة حكومة الهند و ندقيقها .

ويصح الشيء نفسه لدرجة كبيرة بالنسبة لدائرة الواردات ، التي ما تزال منهمكة بعملها الشاق ، وسوف تظل منشغلة لعدة سنوات قادمة في عمليات التسوية التفصيلية التي تتطلب الكثير من الصبر والمعرفة ولا يمكن ان يعجل فيها نظراً لطبيعتها الخاصة . ولذلك يعد تخفيض الضباط في هذه الدائرة من قبيل الاقتصاد السيء جداً .

كما يصح الشيء نفسه لدرجة كبيرة أيضاً بالنسبة لدائرة الزراعة . فان قيمة البحث العلمي في الأمراض النباتية ، وآفات القطن والقمح و الكتان وما أشبه ، مع سائر الابحاث الفنية ، تعد بأجماع الجميع من واجبات أية حكومة متحضرة ، وقد ثبتت أهمية هذه الأبحاث أينما وجدت . على ان نتائج هذا العمل لا يمكن ان تكون مرئية في الحال ، لكن المرء لا يمكن ان يشك في ان هذه الدائرة هي من الدوائر التي تبرر ما يصرف على وجودها .

<sup>(</sup>١)كان يشتنل في دائرة الزراعة يومئذ (٢٥) موظفاً بريطانياً ، بين خبير وضابط منطقة واداري . يضاف اليهم اربعة هنو د وعراقي واحد هو أحمد علي الصوفي الذي عين مدير ادارة لمزرعة القطن في ١٩/٤/١ . فقد كان هناك مدير الزراعة العام الكرفل أيثمانزالذي ُعين في ٣/١/١ ، والكابتن غاربت المعاون الشخصي للمدير العام ( ١٩/٣/١ ) . وكان هناك مدير زراعة بغداد العقيد غراهام

اما عددهم في الدائرة العدلية ، التي يبلغ عدد العرب فيها النصف تريقباً ، فهو أقل ما يمكن ابقاؤه منهم لبسط المعدلة في بلاد تكون فيها المواصلات مثل ما هي عليه فيما بين النهرين، لكن العدد هذا قد يكون عرضة للتخفيض بضورة تدريجية في المستقبل .

( ۱۹/۳/۱ ) ، والمشاور الزراعي الكابتن شيرارد ( ۱۷/۱۱/۱۹ ) ، ومدير قسم البحوث الكابتن توماس ( ۱۹/۳/۱ ) الذي كان يرعى محطة تجارب القطن ، ومشاور مشروع التنميسة الزراعية ( اخصائي بالجشرات ) الميجر ويمهرست ( ۱۸/۱/۱۹ ) . وكان هناك كذلك الأخصائي الزراعية ( الكابتن كادلر ( ۱۹/۳/۱ ) ، والأخصائي الكيميائي الكابتن ويبستر ( ۱۹/۳/۱ )، مع خمسة عشر مدير منطقة ومعاون مدير منطقة كان من بينهم الكابتن داوسن مؤلف النشرة المعروفة عن التمور. يضاف اليهم الميجر چيزمان المشاور الزراعي الذي مُعين معاوناً شخصياً للمندوب السامى في العراق ( ۲۰/۹/۱ ) .

(1) يذكر أرنولد ويلسن واحداً وعشرين حاكماً بريطانياً ، وعلى رأسهم السر بونهام كارتر الذي عين دئيساً للنسباط العدليين في ١٧/٩/٢٥ وسكرتيراً عدلياً في ١٩/١/١. وفيها يأتي ندرج أساء الذين اشتغلوا رؤساء محاكم معه، في بغداد وغيرها: المستر ابراهامز، الميجر اليكساندر، المستر بيل ، الميجر بروس، الميجر دراور ، المستر فوربس ، الميجر غلبرت ، الميجر هولمدن ، العقيد نوكس ، الكابتن ماكلارن ، الميجر بريجارد، الملازم وودمن .

اما الحكام العراقيون فيذكر الامهاء التالية مهم : عبد الوهاب افندي ، عبد الحبيد الملا ياسين ، نعوم نوري يعتوب (كاتب عدل) ، عبد الجبار جميل زاده ، داود سعره ، سيد صالح أحمد ، فائق أفندي ، ملا حسين افندي ، روبين بطاط ، عبد الحميد مدحت ، سعيد افندي ، سلمان فيضي ، خضر افندي ، أحمد أفندي بن سعيد ، محمد خورشيد ، درويش دانش ، صديق مظهر ، محمد خورشيد ، درويش دانش ، صديق مظهر ، محمد رؤوف ، سيد لدني ، غالب توماس (كاتب عدل) ، عبد الحبيد أحمد حميل ، خمد علي افندي ، فشأت السنوي ، صالح الباجه جي ، عبد الته عبد السلام الأعظمي ، عبد الحميد الملا أحمد . وقد تعين هؤلاء في مختلف المحاكم العراقية بين سني ١٩١٧ و ١٩٢٠ .

ويذكر أرنولد ويلسن حكام المحاكم الشرعية كذلك أو انقضاة على الوجه الآتي : الشيخ شكر الله ، الحاج على الألوسي ، أحمد حمدي ، سيد سعيد ، الملاحسين ، شيخ محمد بن محمود ، سيد خضر ، محمد فهمي افندي ، عبد الملك الشواف ، عبد المعليف الراوي ، محمد سعيد أفندي ، سيد شهاب أفندي ، أحمد الحلف ، محمد أفندي ، الحاج محمد السيد صالح ، عبد الحق افندي ، محمد شريف ، أحمد فخري ، السيد أحمد أفندي ، الملاطه ، الشيخ قاسم الشعار ، احمد افندي ، السيد أحمد أفندي ، سيد خليل أفندي ، محميي الدين محمد يحيي ، الساعيل افندي ، محمد رشيد ، سيد خليل أفندي ، محمي الدين محمد يحيي ، عبد الساعيل افندي ، محمي الدين محمد يحيي ، عبد الساعيل افندي ، محمد رشيد ، سيد خليل أفندي ، محمي الدين محمد يحيي ، عبد الساعيل افندي ، الشيخ جعفر علوش ، محمد رشيد ، سيد خليل أفندي ، محمي الدين محمد يحيي ، عبد المساعيل افندي ، الشيخ بعفر علوش ، محمد رشيد ، سيد خليل أفندي ، محمي الدين محمد يحيي الدين محمد يحيي ، عبد المساعيل افندي ، الشيخ بعفر علوش ، محمد رشيد ، سيد خليل أفندي ، محمد الشيخ بعفر علوش ، محمد رشيد ، سيد خليل أفندي ، محمد يحيي الدين محمد يحيي ، عبد المساعيل افندي ، الشيخ بعفر علوش ، محمد رشيد ، سيد خليل أفندي ، محمد يحيي الدين محمد يحيي الدين محمد يحيي ، عبد المسيد محمد رشيد ، سيد خليل أفندي ، محمد يحيي الدين محمد يحمد يحيي الدين محمد يحيي الدين ا

وبقي علينا الآن ان ننظر في موظفي المناطق التنفيذيين . وعددهم مئة وستة ضباط . إذ يكون هؤلاء الضباط مع من يشتغل في دوائر الواردات « الحكومة » في نظر الأكثرية الساحقة من السكان . ولما كان هؤلاء ينتشرون بوجودهم في خسس عشرة منطقة . تبلغ مساحتها حوالي مئة وخمسين الف ميل مربع . ويعمل خمسة عشر منهم في ايران كما يتغيب حوالي عشرين منهم على الدوام باجازات اعتيادية ومرضية . فان عدد المداومين منهم دواماً فعلياً نادراً ما كان يتجاوز السبعين . وقد يكون من الممكن بمرور الزمن تقليص هذا العدد . ولكن هذا لا يمكن ان يتم ما لم يحصل تغير جذري في الجهاز الحكومي بأكمله . على ان الاعداد بمجموعها هذه هي بالتأكيد أقل بمقدار غير يسير من عدد الموظفين الأتراك الكبار الذين كانوا يشتغلون في أعمال مماثلة قبل الحرب في ما بن النهرين .

وأخيراً . فمن الضروري ان نشير الى ان موظفي الادارة المدنية في وقت اعلان الهدنة . وموظفي الدوائر العسكرية التي ألحقت بها منذ ذلك الوقت . كانوا كلهم من دون استثناء تقريباً يشتغلون باستدرار في ما بين النهرين خلال مدة تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات من دون ان يعودوا الى الوطن باجازة . وقد كان من الضروري جداً ان يتمتع الجسيع ، باستثناء عدد قليل منهم . بعطلة استراحة يقضونها في بلادهم لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر خلال السنتين اللتين أعقبتا اعلان الهدنة .

ولأجل ان يكون من الممكن تنفيذ هذا من دون ان يحصل تفكك خطير في شكل الحكومة . كان من الضروري ان يحتفظ موقتاً باحتياط أكبر مما يتطلبه الوضع الاعتيادي لتلافي ما ينتج عن منح الاجازات الاعتيادية والمرضية . وقد كان من غير الممكن عملياً ايجاد هذا الاحتياط فاصبحت جميع الدوائر

وه السيد علاء الدين الألوري، سيد مصطفى السيد علي، الشيخ مصطفى الشيخ محمد، الشيخ محمد، الشيخ محمد قاضل، الشيخ علي الشيخ محمد، السيد مهدي الطهراني .

تقريباً تعاني نقصاً فعلياً في الموظفين خلال هذه المدة .

وقد تعقدت صعوبة الوضع بالتأخير الكبير الذي صادفه المجازون في الحصول على بطاقات السفر الى الوطن والخارج، وبطول المدة التي كانت تستغرقها الرحلة. فقد كانت الرحلة الى انكلترة خلال الثمانية عشر شهراً الأولى التي أعقبت الهدية تستغرق شهربن في الذهاب وشهرين في الاياب، وبذلك صار يتغيب الضابط المجاز لمدة ثلاثة اشهر عن وظيفته تغيباً فعلياً يبلغ سبعة أشهر. وهذا وضع لا نرانا بحاجة للتأكيد على التأثير الذي يولده في ملاكات الحكومة وأعمالها.

ولقد تبدل منذ اعلان الهدية أكثر من خمسين بالمئة من موظفي الادارة الملكية . فقد عاد حوالي ستين ضابطاً معارين من ملاكات حكومات أخرى الى وظائفهم الأصلية في دوائر تلك الحكومات بطلبات مستعجلة منها كما سرح حوالي مئة بطلب منهم فعادوا الى أعمالهم التي كانوا يشتغلون فيها قبل الحرب ، وعاد حوالي خمسين كانوا يعملون في غنلف الدوائر ، على سبيل الاستعارة من حكومة الهند في الغالب إليها ، فحل محلهم ضباط آخرون . وتنطوي هذه العملية ، التي لما تكمل بعد ، على إبقاء الضابط المنفك والضابط الذي يحل في عمله مسجلاً في سجلات الادارة الحكومية خلال مدة الانتقال التي تمتد عدة أشهر . فلما كان الضابط المنفك يستحق إجازة لعدة أشهر يتمتع بها على نفقة الحكومة ، كما هو الامر في معظم الحالات ، وبالنظر لأن الضابط الذي سيحل في محله يستخدم وهو في انكلترة ، فيترتب على ذلك الاحتفاظ بعد مضاعف من الموظفين بالنسبة لكثير من الوظائف خلال مدة تمتد الى ستة أو ثمانية أشهر .

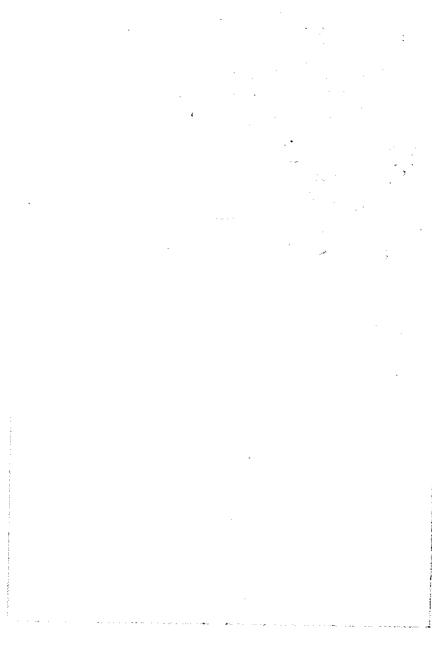

الحاج جعفر ابو التمن زعيم الحركة الوطنية في بغداد

## النصبُ لُ العسَايش

# الحركة الوطنيسة

## بدايـــة الشعور الوطني

لقد قبل الشعب العراقي قبل الهدنة بالاحتلال البريطاني وفوض امره الى الله والى ما تأتي به الادارة البريطانية . وكان فريق من السكان يشعر بأكثر من ذلك ، حيث انه كان ينظر بقناعة الى مستقبل يستطيع فيه ممارسة النجارة والزراعة بأمان يعود بالربح في ظل سلطة مركزية قوية تحافظ على السلم والامن ، وربما كان هذا الاتجاه الفكري اكثر تفشياً في الجهات التي ثبت فيها الحكم البريطاني اقدامه مدة أطول . فقد كان سكان البصرة يصرحون علناً منذ ١٩١٧ برضاهم عن وضع يسمح لهم فيه بأن يمارسوا التجارة باطمئنان وأمان . واعلنوا للملأ صادقين بأن مدينتهم قطعت شوطاً من التقدم لا يمكن ان يصدق ، كما اعتر فوا وهم ممتنين بأن وسائل الراحة في الحياة قد از دادت اكثر مما كانوا يتوقعون . على انهم كانوا يتذمرون من طلبات الحكومة للعمال ويقولون انها طلبات مرهقة لا

 <sup>(</sup>١) لا أدري كيف عرفت المس بيل ان الشعب انعر اتي قبل بالاحتلال البريطاني ، ولعلها استندت في قولها هذا الى أقوال المالئين للسلطة البريطانية يومذاك .

تتحملها المنطقة من دون ان تحدث ضرراً في المصالح الزراعية ، وقد استرحموا ان يجلب العمال من الهند . وليس هناك شك في انهم كانوا يحملون في مخيلتهم نظاماً عمالياً مرفهاً ، وانهم لا يقصدون من وراء ذلك انشاء مستعمرات لسكان الهند في العراق .

ولا ريب انه كان ثمة ظلامات تختص بقضايا العمال والدور وما أشبه ، وانهم كلماكانوا يتحملون ما يصيبهم في هذا الشأنكان الضغط يزداد عليهم ، لكنهم كانوا يعترفون بوجه عام ان ماكانوا يتذمرون منه من هذا القبيلكان ناتجاً عن ظروف الحرب وان الموظفين المدنيين البريطانيين كانوا متلهفين لزوال هذه الاحوال بقدر تلهف السكان أنفسهم . وكانت هناك قناعة عامة في البلاد، كانت تعرب عن نفسها أحياناً ، بأن البريطانيين يريدون بالعرب خيراً ، هذا بالاضافة الى ماكان موجوداً من تقدير الرخاء المادي الذي جاء في أثر جيوشنا بدغم قلة وجود الطعام وارتفاع اسعار الحرب – والامل بتحسن الاحوال بدنو أجل الصلح .

بمثل هذا كان يشعر الناس في البصرة والعمارة والحلة ، وفي المناطق الريفية بوجه عام. اما بغداد ، وكانت مركزاً فعالاً للفكر السياسي اكثر بكثير من أية جهة أخرى من جهات العراق ، فلم تقل كلمتها . واما المدن المقدسة ، فان الكاظمية كانت صامتة كبغداد ، وكانت جميع المشاكل التي نشأت في كربلا ذات صبغة محلية خالصة ، بينما كانت الاضطرابات التي وقعت في النجف في ١٩١٧ و ١٩٩٨ تغذيها الدسائس التركية الالمانية وقد خمدت باندحار العدو وانسحابه وبتنحية العناصر المحلية المقلقة .

على ان اتجاهاً جديداً ظهر في تفكير سكان البلاد بعد ان نشرت الجرائد العراقية الرسمية يوم ١١ تشرين الاول ١٩١٩ بنود الرئيس ويلسن الاربعة عشر ، التي لم يعرف عنها شيء في العراق حتى في برقيات رويتر برغم انها كانت قد اعلنت في مجلس الشيوخ الاميركي في ٨كانون الثاني . وبعد ان نشر

في ٨ تشرين الثاني التصريح الانكليزي – الفرنسي الذي يصرح بأن الحكومتين تنويان ان تؤسسا للاقوام التي ظلت خاضعة للجور التركي مدة طويلة من الزمن «حكومات وادارات وطنية حرة تنتخب حسب رغائب الامة وتستمد سلطتها منها » ثم يستطرد البيان فيقول : « ... ولتأييد هذه المقاصد اتفقت الحكومتان على ان تساعدا الاهلين لتأليف هذه الحكومات ... وان تعترفا بها حين تأليفها ولا تتدخلان في شؤونها ولا تسنان لها الانظمة ولا القوانين ، ولا غاية لهما سوى مساعدتها والمحافظة عليها لتتأكدا انها تساك بأعمالها مسلكاً حسناً فتضمن العدالة والمساواة بين جميع السكان بغض النظر عن جنسيتهم ونحلهم . وعند الحاجة تساعدانها بالمشاريع الاقتصادية والعمرانية التي من شأنها ترقية البلد والسير بها الى مستوى الامم الراقية . ولا تسهيان عن نشر لواء العلم وترقية التربية بصورة واسعة »١ .

على ان هذا التصريح عن السياسة المرسومة بموجب المبادىء التي أعلنت الحرب من اجلها لم يعمل شيئاً اكثر من ان يكرر ذكر النوايا التي سبق اعلانها من قبلنا عند احتلال بغداد ، لكنه كان يختلف عن التصريح السابق بناحية مهمة واحدة وهي انه بينما كان بيان بغداد قد نشر في وقت كانت فيه مصائر الحرب مجهولة وانه على هذا الاساس كان يعتبر من مقتضيات ربح الحرب ، فان التصريح الانكليزي الافرنسي نشر بعد ان تم انتصار الحلفاء فقوبل لهذا السبب بالتصديق . ولو كان أهالي العراق بوجه عام راضين بقبول ما تقرره الحرب قبل إذاعة التصريح لكان قد أدى الآن الى احتمالات أخرى لم تكن تفهم طبيعتها بوضوح ، ولم يكن مأمولاً ان تكون منهومة لدى الاهالي الذين وجه اليهم التصريح نفسه . فقد كان بعضهم يعتبره دالاً على عدم تأكد مذيعيه من المستقبل وأخذ يتسقط أي حادثة طفيفة أو عمل تعمله السلطات ليستنتج منه

 <sup>(</sup>١) أخذ النص العربي الاصلي من كتاب «القول الحق في تاريخ سورية وفلسطين والعراق».
 لمؤلفه ج . لودر ومعربه لزيه المؤيد المعظم د١٩٢٠ .

وجود نوايا مسترة تستهدف إرجاع البداد الى الاتراك ، وهو عمل يقابل بشعور مختلط لكنه يدل على الاقل على الحاجة الى النحوط . وذهب البعض الآخر الى الطرف الآخر من الميزان واخذ يفسر الرغبة التي أعرب عنها الحلفاء بنصر يحهم في تأسيس حكومة وطنية في العراق بانه اعتراف بمقدرة العرب على الاضطلاع بمسؤولية الادارة الوطنية من دون مساعدة او سيطزة . فما مر اسبوع على التصريح الانكليزي الافرنسي في بغداد ، حيث تكون الأطماع السياسية على درجة كبيرة من النطور بالنسبة لجهات العراق الأخرى ، حتى كانت فكرة تنصيب أمير عربي في العراق موضع بحث في كل مكان ، وقد صادفت قبولاً عاماً في الأوساط المسلمة . لكنه لم يكن هناك إجماع في الرأي حول الشخص الذي يتولى هذا المنصب أ . وكان الاختيار في بادىء الامر محصوراً بين أحد

(١) وجدنا من المناسب ان نورد هنا ، تعليقاً على ما تقوله المس بيل ، ما يذكره كل من المستر لونكريك في كتابه الثاني (العراق ١٩٠٠ الى ١٩٥٠) والمستر فيليب آيرلاند في كتابه (العراق – دراسة في تطوره السياسي ) :

فيقول المستر لونكريك ان منصب الأمير او الملك في العراق لم يستطع أي موشح محلي أن يحصل على إسناد كاف له . فقد كان النقيب متقدماً في السن ، ولم يكن بوسع أسرته ان تقدم خلفاً ناجحاً له . وكان السيد طالب بسجله الماضي ، وشخصيته الحبردة عن المبادى والحلقية بدافع الأنافية ، يحثى منه بدلا من ان يكون مقبولا عند الناس . أما الأمير التركي ، وقد يكون الأمير برهان الدين ، الذي كانت ترشحه بعض الأوساط في بغداد او كركوك ، فقد كان من الصعب أن ترحب به الحكومة البريطانية . ولم يكن من الممكن ان يصبح أنما خان ، المرشح جدياً ، موشحاً خطير أللمنصب ، وأقل منه في هذا الشأن والي بشت كوه . كما لم يكن أحد يفكر في شيخ المحمرة (الشيخ خزعل) الذي رشح نفسه بنفسه ، ولا بالأمير النجدي عبد العزيز بن سعود . لكن الأمير فيصلا أصبح يمكن ترشيحه الآن ..

اما المستر آيرلاند (الأمريكي) فيقول: وبقيت مشكلة الاتفاق على مرشح واحد على ما كانت طله برغم ان الرغبة في أمير عربي كانت تزداد شيئاً فشيئاً. وكان فريق من موظني العهد التركي السابق من أهالي بغداد متحمساً لفكرة ترشيح أمير تركي كالأمير برهان الدين مثلا.. وكان يعار ضهم في ذلك فريق آخر أكثر عدداً ، يين مدنيين وعسكريين ، يتجمع في الغانب في بغداد ولموصل وكركوك ويروج الفكرة التي كانت تغذيها الدعاية المنبعثة من وراء الحدود التركية ، وهي ان عودة الأتراك الى العراق لم تكن الا قضية وقت. وكان لنقيب بغداد القدح المعلى بين المرشحين

انجال ملك الحجاز ، وأحد أعضاء الأسرة المالكة في مصر ، او أحد وجهاء الموصل . وقد ذكر اسم نقيب بغداد ايضاً ، كما أعرب البعض عن تأسيس جمهورية . اكن فكرة الجمهورية لم تكن تروق لمعظم المسلمين . ولم يبد النقيب شيئاً من الأحجام عن قبول منصب سام في الدولة .

وقد آنخذ البحث في هذا الموضوع صبغة جدلية في البلد ، وكان من اسباب هذا مجيء عناصر جديدة الى بغداد بعد الهدنة . فقد كانت شروط الهدنة التي عقدت مع القائد التركي تنص على ان جميع الاشخاص الذين ولدوا في البلاد

== المحلمين للعرش، و لو أن قبوله لرآسة مجلس الوزراء وتعلقه البين بالبر يطانيين قد جلب له نقمة الوطنيين المتطرفين. اما في المحافل البريطانية فان تقدمه في السن واعتلال صحته ، وعدم وجود سلالة لائنة تخلفه كانت كلها عوامل تحسب ضده، هذا برغم أن أفار به يذهبون الى ان العرش كان قد عرض عليه بشروط وقيود كانت ستجعل منه شيئًا لا أكثر من « راجا » عراقي كما عبر عنها بكنماته هو . ولم يسع هو بنفسه الى العرش، على انه كان يشعر بانه لو قدمه الشعب اليه بحريته سيكون مضطراً لأن يتقبل هذا الشرف . . وكان أبرز المرشحين الحليين السيد طالب النقيب وزير الداخلية ، لمتدرته و نشاطه ولفوذه .. لكن خصومه كانوا يدعون بان نشاطه كان موجهاً في الدرجة الأولى نحو ترويج مطامعه الشخصية .. ويضيف الى ذلك آيرلاند قوله في الحاشية عن السيد طالب ان كثيراً من أحجام ساسون حسقيل وغيره عن مؤازرة الحكومة الموقتة كان تفسيره الخوف من دعم الحكومة البريطانية له . وقيل عن جعفر باشا انه صرح في مجلس خاص انه لا يتر دد في قبو ل الاشتراك في الوزارة من أجل العمل على إحباط مساعي طالب باشا ودحره في مطامعه التي كانت في نظره خطراً يهدد البلاد.. ويتمول آيرلاند بعد ذلك : وذكرت أسماه مرشحين آخرين كذلك . فقد أعلن شيخ المحمرة ، وكان قد اقترح اسمه في ١٩١٨ – ١٩١٩ ، عن ترشيح نفسه من جديد في ، نيسان بكتاب وجهه الى المندوب السامي . واقترح كذلك ابن سعود ، وكان يعتقد في الحمافل الوسمية أن اقتراح ترشيحه كان يرمي في الغَالب إلى إحباط نجاح أحد أنجال شريف مكة المحتمل وكان يذكر منهم اسم عبد الله وفيصل بكل حرية .ثم افترح ايضاً أغا خان وحتى و الي بشت كوه ، و نوقش كذلك في بعض المحافل احتمال تأسيس جمهورية ...

هذا ونقول زيادة في الايضاح أن فكرة تأسيس جمهورية في العراق قد نشأت فعد في تلك الأيام ، وكانت تروج لها على ما يقال جريدة دجلة التي كان صاحبها يومذاك داود السعدي المحامي . كما كان يروج الفكرة كفلك المستر فيلي ، وكان مستشاراً لوزارة الداخلية في تلك الآيام ، ومن يكرهون أسرة الشريف حسرن ، ولحذا شجع السيد طالب على إرباك الوضع وانضم اليه ، ثم قاوم حركة ترشيح الأمير فيصل فضطر المندوم السامي السر بيرسي كوكس إلى إبعاده عن العراق .

العربية وكانوا في خدمة الدولة العثمانية، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين، يجب ان يسمح لهم بالعودة الى أوطانهم. وكان عدد من هؤلاء رجالاً رافقوا الاتراك عند تقهقرهم امام جيوش الجنرال مود المظفرة بمحض اختيارهم. وكان من المفروض ان لا يحمل هـؤلاء شعوراً ميالاً الى استموار السيطرة البريطانية مهماكان مقدار النساهل الذي تبديه في الحكم. يضاف الى ذلك ان جهاز الادارة البركي كان مبنياً على تعدد الوظائف الصغيرة التي كانت تستوعب جماعة كبيرة من الموظفين الصغار نسبياً ، الذين لا يليقون لها مطلقاً . وكان عدد من هؤلاء قد فر مع الجيش التركي بعد احتلال بغداد ، فأعطوا وظائف من دون عمل في ولاية الموصل ريشما يتم استرداد العاصمة . واذلك وجدنا الدوائر العامة مشحونة بأشخاص يتقاضون رواتب حكومية من غير ان تكون لهم وظائف معروفة . وعندما ظلوا عاطلين ، واكثرهم غير لائق الوظيفة . عادوا الى بغداد فكونوا نواة للتذمر والعداء .

وقد استفزت الحطب الحماسية الشديدة التي كانت تلقى في المقاهي الأقلية اليهودية ، التي تؤلف اكثر من ثلث سكان بغداد وهي اكثر الطبقات ثروة وغنى ، فقدمت عريضة عامة شاملة يطلب فيها ان يسمح لابنائها بأن يصبحوا رعايا بريطانيين اذا ما تشكلت حكومة عربية في العراق . اما المسيحيون . وهم جماعة صغيرة تؤلف ٢ / ٢٥ من جميع السكان ، فقد كانوا على درجة مماثلة من القلق ، وقد صرحوا بأن موقف المسلمين تجاهم قد أصبح موقفاً شرساً .

## الاستفتاء العسام

وقد وصلت في الوقت نفسه تعليمات من حكومة صاحب الجلالة الى وكيل الحاكم الملكي العام ، الكولونيل ويلسن ، يطلب فيها اليه ان يقوم بالتأكد من معرفة آراء الاهلين حول النقاط الآتية :

(١) هل يفضلون تشكيل دولة عربية واحدة تقوم بارشادها بريطانية . وتمتد من حدود ولاية الموصل الشمالية الى الخليج العربي ؟ (٢) وفي هذه الحالة ، هل يرون ان الدولة الجديدة يجب ان يكون علىرأسها أمير عرثي؟

(٣) واذاكان الامركذلك . من هو الذي يرشحونه ؟

وبالنسبة للتجربة والخبرة يمكننا ان نشك فيما اذاكان مثل هذا الاستجواب الذي يجري باشراف الحكومة او اية جهة اخرى سوف يمكن بواسطته استخراج أجوبة قد تكون مفيدة لتدل المستجوب على شيء. لأن سواد الناس الذين وجهت اليهم الأسئلة لم يكن لهم رأي خاص، وهم في وضع لا يمكن ان يكوّنوا فيه مثل هذا الرأي. وبذا فقد كان غير عملي بصورة واضحة ان نقوم باستجواب عامة الناس من افراد القبائل، والرعاة، وسكان الاهوار، وزُرَّاع الشلب والشعير والنخيل في مناطق الفرات ودجلة الذين لا تتعدى خبرتهم عن شؤون الدولة معرفة ما قد يعمله جيرانهم من اعمال بسيطة. والمأمول فيهم في اية حالة كانت ان يعيدوا قول ما يقوله لهم رؤساؤهم، وبذا يكون من الأنفع ان تحال السئلة عل رؤسائهم فقط. وعلى هذا الاساس كان الشيوخ والرجال المنهمون في المناطق الريفية ومراكز الاقضية والولايات هم الذين سئلوا عن آرائهم في هذا الشأن.

فكان هناك اجماع عام على نقطة واحدة . إذ كان الجميع يرون ان ولاية الموصل يجب ان تنضم الى ولايتي البصرة وبغداد . اما فيما عدا ذلك ، فان الجواب الواضح الوحيد ، الذي استخرج من سبعة عشر استجواباً ، كان قد استحصل من منطقة الحلة التي صرح فيها السكان وكان يرشدهم على الاغلب السيد محمد على القزويني ( وقد نجا بأعجوبة من اعدام الاتراك له في تشرين الناني ١٩١٦) تصريحاً قلبياً بأنهم يحبذون استموار الادارة البريطانية ويرفضون الاذعان للدعاية الوطنية وغيرها . وفي مناطق ست أخرى طلب بقاء الحكومة البريطانية من فوق أمير عربي . وفي اربع أخرى كانت الرغبة ان يرشح السر بيرسي كوكس مندوباً سامياً . واستحصل جواب مماثل من مناطق خمس غيرها مع اختلاف واحد وهو ان تنصيب أمير هو شيء مثالي اذا كان من الممكن

الاجماع على شخص ما. وقد ورد اعتراضان على انتخاب امير من أسرة الشرين. وكان هناك اختلاف اوضح في الوأي في منطقة بعقوبة. حيث ان سكان بلدة بعقوبة ، وقد كانت تتأثر ببغداد ، طلبوا اميراً من اسرة الشريف ، وربما كان ذلك ينطوي على عدم الحاجة الى أية سيطرة أجنبية ، بينما طلبت القبائل بقاء الادارة البريطانية . اما في النجف ومنطقة الشامية التي تتبع لحا النجف فان الرأي العام كانت له عدة أوجه ، لكنه كان من الممكن ان يستنتج ان الناس هناك كانت تفضل تنصيب أمير مسلم يستظل بالحماية البريطانية ، وقد ذكرت أسرة الشريف بهذه المناسبة . وقدم حرم المجتهدون في كربلا والكاظمية على المسلمين ان يصوتوا لغير تشكيل حكومة اسلامية ، فبلغ والكاظمية على المستجواب ، وقدمت بعد ذلك عدة عرائض يغضل فيها الموقعون عليها الاحتلاف حداً أوقف سير الاستجواب ، وقدمت بعد ذلك عدة عرائض يغضل فيها الموقعون عليها بقاء الادارة البريطانية ، وكان بين الموقعين عليها

<sup>(</sup>١) كان من جملة الخطط التي وضعتها الادارة المدنية البريطانية في العراق لتعشية الاستفتاء العام ، الذي طلبت اجراء الوزارة البريطانية ، ان تستحصل لتائج تشق وآراء رجال الادارة البريطانية المنتمين « للمدرسة الهندية » الاستعهارية في عدم إعطاء الهبال لتأسيس حكومة وطنية في البلاد . ولحلمة أوعز الكولونيل ويلسن » وكيل الحاكم الملكي العام ، الى الحكام السياسيين ومعاونيهم في المناطق بتنفيذ ذلك. فأخذ هؤلاء ينظمون المضابط المبتغاة بحصر التصويت بالفقات المهائة السلائة من جهة وباكراه غيرهم من جهة أخرى. فقد كانت نتيجة كثير من المضابط المصطنعة هذه ان طلبت جهات كثيرة في البلاد بقاء الحكم البريطاني في العراق ، وتنصيب كوكس في رأس الحكومة وما أشبه. الا ان الجهات الوطنية ، وعلى رأسها العلماء الأعلام ، تنبهت للأمر وأعذت تسمى الحيلولة دون نجاح الفكرة . فاستفتى العلماء بذلك ، وكانت أهم الفتاى التي صدرت فتوى حجة الاسلام المرحوم مرزا محمد تقي ، وهذا نصها: « ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب ويختار غير المسلم المرادة والسلطنة على المسلمين » ٢٠ ربيع الثاني ١٣٣٧ . الاحمارة والسلطنة على المسلمين أن المسلمين المسلمين الشهرازي المهرازي الشهرازي الشهرازي الشهرازي الشهرازي الشهرازي المهرازي الشهرازي المهرازي الشهرازي المهرازي الشهرازي الشهرازي المهرازي المهر

ومن جملة حوادث الاكراه التي وقعت حادثة كربلا. فقد أخذ الكربلاثيون ينظمون مضابط صحيحة تتفق مع مصلحة البلاد ، فأمرت السلطات البريطانية بالقاء القبض على ستة من الوجهاء وأبعدتهم علاوة على ابن العلامة الميرزا الشيرازي . وهم الشيخ عمر الحاج علوان ، وعبد الكريم العواد ، والسيد محمد على الطباطبائي ، ومحمد على ابو الحب ، والسيد محمد مهدي المولوي ، وطليفح الحسون . فاحتج المرزا محمد تتي على ذلك احتجاجاً خطياً شديد المهجة .

 <sup>(</sup>۲) عما لا شك فيه أن هذه العرائض وما ماثلها كانت تقدم بتأثير الانكليز أنفسهم ، وأن الموقعين عليها كانوا من أصحاب ألأغراض والمصالح الذين ضعفت نفوسهم ورك ضمير هم الوطلي.

شيوخ ورجال ذوو مكانة في البلد. وأجري آخر استجواب في بغداد . وهنا طلب الى كل من قاضي السنة وقاضي الشيعة ان ينتخب خمسة وعشرين شخصاً من وجهاء طائفته. كما طلب الى الحاخام الاكبر ان يرشح عشرين من وجهاء اليهود والى رؤساء الطوائف المسيحية ان يرشحوا عشرة من وجهاء المسيحيين . غير ان القاضيين لم ينفذا الاوامر بولاء اما قصداً او تحت تأثير

العلامة الشيخ شكر الله القاضي الجعفري

الضغط الديني والسياسي. وبعد جهد ومشقة تهيأ اجتماع حاشد لم يشترك فيه رؤساء الاسر الاسلامية الكبيرة نظراً لميوله التقدمية . وقد انسحبت منهالعناصر المسيحية واليهودية للاسباب نفسها ، بينما وقع المسلمون المجتمعون على عريضة يفضلون فيها تأسيس دولة عربية يرأسها ملك مسلم يجب ان يكون من انجال الشريف . ولم يذكر شيء عن الحماية الاجنبية ، لكنه كان معروفاً ان المنظرفين كانوا يرغبون بصرف النظر عنها . اما اليهود والمسيحيون نقد قدموا عرائض أخرى يطالبون فيها ببقاء الادارة البريطانية ، وفي الايام التالية وصل عدد من العرائض

<sup>(</sup>١) يظهر من كلام المس بيل هذا الها كانت تعتبر ولاء الناضيين لوظيفتها محصوراً في موالاة الانكليز فقط بصرف النظر عن ولائمها لعقيدتها الدينية والوطنية ولمصلحة البلاد . ونذكر بهذه المناسبة ان قاضي السنة كان المرحوم الحاج على الألوسي ، كما كان قاضي الجعفرية العلامة المرحوم الشيخ شكر المه .

<sup>(</sup>٢) المتصود بهذه الأسر كما لا يخفي ، هي الأسر التي كانت معروفة بممالأة الانكليز .

المماثلة فيها تواقيع رؤساء الأسر المسلمة الكبيرة والتجار ، وكلهم ممن رفض الاشتراك في الاجتماع المذكور . ومما يجدر ذكره هنا ان النقيب كان قد منع ابناء اسرته من حضور الاجتماع .

والحقيقة ان المتطرفين قد تجاوزوا الهدف في رميهم. فان الذين كانوا يرحبون في بادىء الامر بفكرة تنصيب امير عربي قد تخوفوا من الأحاديث المتطرفة والحماسة التي أثيرت، فرفضوا وجها من أوجه الحيار كان مجرد البحث فيه يطلق العنان لشعور خطر بالنسبة للاستقرار السياسي للبلاد. وبطلب من بعض المواطنين البارزين في البلد نفي الى استانبول عن طريق الهند ومصر سبعة من المشاغبين الذين لعبوا دوراً كبيراً في الدعاية ضد الانكليز، وكانوا كلهم من الضباط السابقين في الجيش التركى. فأخلد الباقون الى السكينة.

### استخدام الوطنيين

وفي خلال السنة التالية حصل بعض التقدم في تأسيس المؤسسات والدوائر الوطنية . فقد كانت عادة الادارة منذ البداية ان تستخدم العرب على قسدر الامكان . حيث كان يعين في ادارة الأعمال التي يترأسها الانكليز موظفون ثانويون من ابناء البلاد . وكان هذا المبدأ يطبق على السواء في الدوائر السياسية والمالية ، وفي دائرة الاوقاف التي كان يديرها كلها موظفون عرب يرأسهم مدير بريطاني ، وفي دائرة المعارف التي كانت عربية كلها عدا المدير البريطاني ومعاونيه . وقد أخه الحكام العرب مراكزهم في محاكم الشرع ومحاكم الصلح منذ البداية ، وكلماكان يزداد عدد المحاكم كان العرب يعينون في اغلب الوظائف المحدثة . وكلماكان يزداد استقرار الأحوال كان عدد اكثر من أهل البلاد يرفعون الى وظائف ذات مسؤولية اكبر . وكان معاونو الحكام السياسيين

<sup>(</sup>۱) لقد عرفنا منهم ثلاثة، و هم السيد عار ف قفطان و السيد محمود السنوي و السيد عبدالرزاق حلمي .

العرب يعينون في معية حكام المناطق السياسيين ، وكان يحل محل معاون الحاكم السياسي البريطاني في كثير من الحالات وكيل معاون حاكم سياسي عربي يدير وحدته الادارية وهو تابع مباشرة لمركز المنطقة . على ان هذه الابتكارات لم تكن تقترن بالنجاح دائماً . فقد وقعت حوادث مؤسفة كان يتسع فيها نطاق التذمر من تصرفات معاون الحاكم السياسي ووكيله في منطقة ما بحيث يستدعى الاهتمام. وعندئذ كانت القضية تحال الى العدالة فتؤدى البينات التي كانت تعرض على المحاكم الى تنزيل الموظف المختص من منصبه المهم بالنسبة اليه . وحادثة من هذا القبيل كان يعقبها عودة الوطنيين للاشارة على الحكام السياسيين شخصياً بوجوب تطهير ادارتنا من الموظفين العرب الذين كانوا غير لائقين لتسيير الأعمال بنزاهة . فضلاً عما كان يصيبهم من الفساد المتأتي عن مخابرة الاتراك. ولنضرب لذلك مثلاً بقضية وقعت مؤخراً. فقد تسلمنا في مارت ١٩٢٠ عريضة من شيوخ بني سعيد في منطقة المنتفك يذكر فيها الآتي : « لما كنا الآن قد أصبحنا تحت حماية بريطانية العظمى نسترحم ان يتولى شؤوننا معاون الحاكم السياسي في الشطرة مباشرة . إذ يكفي ماكابدناه على يد المأمورين العرب، والذلك فاننا نأمل ان بريطانية العظمى سوف لا تخيب أملنــــا في عدالتها وسوف تحيل شؤوننا الى معاون الحاكم السياسي رأساً »¹.

وهناك مشكلة أخرى تنطوي في كون الموارد التي كنا نستمد منها ما نحتاجه من الموظفين الوطنيين كانت توجد في الاغلب في بغداد والبصرة ، وفي بغداد على الاخص. وحتى مراكز المناطق كالحلة والعمارة لم تكن غنية بالطبقة المثقفة ثقافة نسبية بحيث يمكنها ان تمدنا بالموظفين الحكوميين. بينما لم يكن يوجد بين عشائر المناطق الريفية من يقرأ ويكتب الا اذا وجد بالصدفة سيد من السادة او كاتب من كتاب الشيوخ ، اما الشيخ نفسه فهو أمي عادةً. ومع هذا فقد كان

<sup>(</sup>١) لا شك ان الذي كان ينظم هذه الطلبات الموظفو ن الانكليز أنفسهم أو العراقيون من أذنابهم.

سكان البلدان الموجودة في المناطق يحسدون البغدادي ويستاؤون من وضع السلطة بأجمعها في يديه . كما كانت القبائل تكره « الافندي » اكثر من هذا ولا تثق به. وتكاد كلمة « الافندي « عندهم تؤدي المعنى نفسه التي تؤديها كلمة «بغدادي ». وعلى هذا فان الشقة بين بغداد والمناطق في الخارج هي واسعة . لأن ابن المدينة الذي ينتمي الى طبقة من الموظفين يستثقل من إشغال الوظائف خارج المدينة . وان تسعة من عشرة من ملاكي بغداد لم يقع نظرهم على مقاطعاتهم في الخارج - لأنهم يتركونها لسوء إدارة الوكيل. لكن طبقة ملاكي الارض ليسوا هم وحدهم الذين لا يعبأون بمصالح الفلاح. وانما الطبقة المثقفة من أعلاها الى أسفلها ليس لها اي اطلاع على أحوال الريف ولم تدرك حتى الآن ان هذه الاحوال يجب ان تُدرس وتُعرف . وان اولئك الذين يعلو صوتهم في المقاهي وهمسم يتحدثون عن حريات العرب انمسا يضعون في فكرهم حريات من يرتاد المقاهي منهم فقط . وفيما عدا الأسر المنحدرة من أصل عشائري . ويوجد منها في المدينة عدد لايستهان به، لا يعرف البغداديون الا القليل عن التشكيلات العشائرية ، ومنزلة الشيخ ونفوذه في الحير والشر . او ميزات وعادات العشائر المختلفة . كما ان البغدادي ينظر الى جميع سكان البلاد من العشائر الذين تعتمد عليهم اقتصاديات العراق في النتيجة بمزيج من الخوف الاز دراء . وعلى هذا ليس من الغريب ان نجد أن ابن القبيلة بدوره لا يكن لابن المدينــة شعوراً ودياً. ولا شك ان هذا الاختلاف الشديد بــين الطبقات الريفية والمدنية من السكان يعقبُد مشكلة الحكومة في اكثر من ناحية واحدة ، ولا سيما في ناحية انتقاء الموظفين من ابناء البلاد .

ومع هذا كله فان نظام استخدام الوطنيين في مختلف الدرجات والوظائف وإعدادهم للاستخدام في المستقبل لم نحد عنه. ومما لا شك فيه ان عدم كفاءة هؤلاء وسائر النواقص الموجودة يلام عليها الجمهور لدرجة ما، لكن الجمهور سيستفيد بمرور الزمن اذا ما تحمل طبقة الموظفين الوطنيين وانتظر تعلمهم، والحقيقة انه ليس هناك وجه آخر من أوجه الخيار ليختاره.

#### البلايدات

وقد وجدت فرص الحدمة العامة في البلديات ايضاً. فقد اسست في ايام النرك دوائر البلدية في كل بلدة وقرية من اي حجم كان. وكان الغرض الاسمي من وجود هذه البلديات الاشراف على الشؤون الصحية والتنظيف وعلى الحراسة والانارة. اما عملياً فقد كان الغرض منها دفع الرواتب الرئيس وموظني دائرته وللحصول على وارد عام يصرف على فسيافة الموظفين عند تجوالهم. ويمكن الحكم على الخدمات العامة الحقيقية التي كانت تقوم بها البلديات الصغيرة من تدقيق ميزانية البلديات العثمانية. فقد كانت الواردات السنوية لبلدية غماس مثلاً، وهي بلدة صغيرة على الفرات، تبلغ (١٨١٠) روبية ، اما المصاريف فقد كانت تبلغ (١٨١٠) روبية أما المصاريف فقد كانت تبلغ ومصرف الدائرة. ويصرف مبلغ (٢٠٨) روبية فقط للكنس والانارة الموظفين ومصرف الدائرة ويصرف مبلغ (٢٠٨) روبية فقط للكنس والانارة والدفنية وللمحافظة على الطرق.

وكانت واردات البلدية تستناد في كثير من الحالات على ما يجبى من المعابر ، وكان كثير منها بعيداً عن منطقة البلدية ، ورسوم الابنية والدلالية على كل معاملة تجري تقريباً في ضمن حدود البلدية . ومن نصيفة رسوم الذبحية . وفي البلديات الكبيرة كانت تجبى الرسوم على البيوت والحوانيت وبعض المصالح الاخرى ايضاً . وكانت الواردات تستحصل ايضاً من رسوم الاجازات وبدلات ايبار اراضي البلدية واملاكها ومن الغرامات . ولم تحاول الادارة التركية توحيد الرسوم ، فكان من موضع اهتمامنا الاول ان نبسط رسوم البلديات ونسقها . وفي المراكز الصغيرة اعيدت الادارة المحلية الى أيدي سكان البلدة ووضعت على اسس عصنة . وفي بعض الحالات ، التي كانت فيها ناحية الصرف لا تتعدى دفع الرواتب لارئيس وكاتبه ولا يمكنها ان ترتفع فوق هذا المستوى ، ألغيت البلديات . وتوجد الآن ثمانون بلدية تقوم معظمها بخدمات عامة قيدة أقلها شؤون الاضاءة والصحة . وقد تحسنت شؤون التنظيفات في كل مكان تحسناً يذكر ، وازداد الاهتمام بالشؤون البلدية. وقد جرت بعض التحسينات تحسناً يذكر ، وازداد الاهتمام بالشؤون البلدية. وقد جرت بعض التحسينات

المهمة باقتراح من الحاكم السياسي في كثير من الحالات. فو سعت الشوارع ، وردمت الحفر التي حفرت منذ مدة طويلة لاخذ التراب لصناعة «الطابوق» وتركت لتمتلىء بالماء فتصبح مباءة يفرخ فيها البعوض. ثم شرع بانشاء حدائق للبلديات ، وبنيت الجسور وسقفت الاسواق وبلطت أرضيتها ، كما بنيت السلالم في «شرائع » الانهر – وهذه وان كانت شيئاً طفيفاً الا انها مهمة بالنظر لان جميع الماء الذي يستهلك في البيت ينقله النساء من النهر – ثم سويت الممرات التي يكثر فيها الطين والوحل في الايام الممطرة .

وقد اضطررنا بادى، ذي بدء الى إقراض معظم البلديات من الخزينة العامة لكنها كلها تقريباً أصبحت الآن تؤمن حاجاتها بنفسها. كما بدأت معظمها تساعد في كلفة الخدمات الصحية وفي شؤون المعارف والشرطة . وشرعت بلدان كثيرة بمشاريع بلدية مفيدة ، مثل مشاريع الكهرباء والماء وآلات الطحن . وقد أخذت بعض البلديات ماءها وضياءها الكهربائي من السلطات العسكرية ، وفي حالة واحدة على الاقل تأسست شركة للنور الكهربائي فساهمت البلدية بربع حصصها على انه وجد من الضروري في بعض الحالات كبح الطموح الذي يأتي قبل أوانه . ولكن عندما كان يبدو ان المشروع لا غبار عليه وان مالية البلدية لا يسعها ترويده بكلفة رأس المال فقد كان يعطى للبلدية قرض من الخزينة العامة يسدد في مدة ثلاث او اربع سنوات .

وكان مقصدنا ان لا تبقى البلديات وتشكيلاتها هذه بحالتها الجنينية . برغم أن تأخر عقد الصلح مع تركية قد أخر تأسيس الحكومة المدنية، ودليلنا على هذا ما أعلنه وكيل الحاكم الملكي العام في خطاب القاه في حفلة أقيمت ببغداد بمناسبة ميلاد صاحب الجلالة البريطانية في ٢٩ مايس ١٩١٩. فقد قال الكولونيل ويلسن :

«... وقد اعلنت الحكومة البريطانية قبل الآن نيتها في ابداء المعاونة لتأسيس حكومة في العراق توافق مشارب الاهلين ، وتكفل في الوقت نفسه سير العدل سيراً مستقيماً لا تشوبه شائبة المحاباة، وإن تنشيط التجارة والموارد الاقتصادية

وتنشر العلوم والمعارف ، فهذه وعودها ستتمها وسوف لا نقصر البتة في إبداء كل المساعدة المطلوبة لتحقيق تلك الغايات والاماني ...

«... ولا بد انكم تودون الوقوف على ما قامت به السلطة من الاعسال التمهيدية لتأسيس نظام لحكومتكم العراقية ، ذلك النظام الذي سيساعد العراقيين على الاشتراك مع السلطة في ادارة شؤونهم من اول الامر . فأبين لحضراتكم ان العراق قد قسم الى جملة ألوية منها لواء البصرة ولواء العمارة والكوت والمنتفك وبغداد والفرات ، وفي النية تعيين بجلس يعين اعضاؤه من الاعيان في كل لواء بأسرع ما يمكن وينعتد في اوقات معلومة لابداء المشورة الى الحكومة في الامور والمهام المحلية كالتعليم والزراعة والري وفتح الطرق وتوسيعها وما شابه ذلك . ويرأس كل مجلس الحاكم السياسي في اللواء على ان يكون كاتم اسراره عراقياً يشتغل معه غالباً بصغة مشاور له . وفائدة ذلك هي تبادل الآراء مع الاهلين والوقوف عليها وقوفاً كلياً .

« واما في دوائر الحكومة الاخرى كالمالية والمعارف والعدلية ، فني النية ايضاً تعيين عراقي كفؤ ليكون مستشاراً لرئيس دائرته ، ويؤمل من هذه الطريقة ان تتمكن الحكومة من تأهيل عدد متزايد من المأمورين والموظفين العراقيين لخدمة الحكومة وتدريبهم على أصول الادارة الحديثة ، وان تكفل الحكومة في الوقت نفسه تماسها مع الاهلين للوقوف على مشاربهم ومآربهم وتحقيقها . على ان هذه الطريقة هي الخطوات الاولى التي تخطوها السلطة لادراك هذه الغاية . ويجب ان تعتبروها عربوناً مقدماً للاصلاحات التي في النية . فلا تعتبروا اذن هذه الخطوة الاخيرة التي قررت الحكومة جعلها دستوراً لها في أعمالها . واني لأذكر اولئك الذين يطمعون في الحصول حالاً على دستور أكما اكثر توسعاً وصلاحية من الذي نحن بصدده ، ان العراق مفتقر الى مديريسن خبيرين لارشاد البلاد ومفتقر ايضاً الى معاونة خارجية اذا أراد أهلوه الخلاص من الوقوع في الحضيض الذي وقعت فيه البلاد التركية ...

« ... ومن المشهور لدى العموم ان الوسيلة الوحيدة التي أبلغت الامم شأواً

عظيماً في الحكم الذاتي كانت مدنها التي توجد فيها مجالس تدير أمورها الادارية الوطنية من تلقاء انفسها ، اذن ففي بغداد والبصرة والعمارة ستكون ادارة الامور البلدية ملقاة من الآن فصاعداً على عواتق المجالس البلدية تحت اشراف الحاكم السياسي إشرافاً عاماً على ان يكون رئيس المجلس البلدي عراقياً تنتخبه الحكومة وتدفع له راتباً لقاء خدماته ... الاله

وتحقيقاً للالتزام الذي أعطي هنا كانت أول خطوة اتخذت إعادة تشكيل بلدية البصرة. فقد تشكل « مجلس بلدي » بدلاً من الهيأة الاستشارية التي كانت موجودة ، وكان هذا المجلس يتألف من رئيس انكليزي ونائب رئيس عربي ومشاورين فنيين بريطانيين وعربوعشرين عضواً كان أحدهم وهو من الرعايا البريطانيين ، يمثل غرفة التجارة ، بينما كان عضو آخر يمثل « الحرف الهندية المتحدة » ؛ اما بالنسبة للأعضاء الثمانية عشر الباقين فقد كان الرأي في البصرة لا يفضل العودة الى طريقة الانتخاب العام ، والذلك حصلت الموافقة على طريقة غتلطة تجمع بين التعيين والانتخاب .

وكان مشروع تشكيل مجلس بلدي لبغداد موضوع بحث في تشرين الثاني ١٩١٨ ، وقد عرض على « اللجنة البلدية الاستشارية » التي كانت موجودة . وكانت أهم نقطة يجب ان تتقرر هي كيفية انتخاب المجلس البلدي . فكانت اللجنة الاستشارية ، وهي تضم ممثلين عن جميع الطوائف ، تفضل بالاجماع إعطاء نوع من الحرية في الانتخاب ، لكنها كانت مختلفة على نفسها . ففريق كان يفضل الانتخاب المباشر بحسب ائقانون التركي القديم الذي كان يشتر ط توفر بعض المؤهلات المالية في الناخب ، وهي ان يكون له ملك تقدر قيمته السنوية بما لا يقل عن (٢٥٠٠) قرش (حوالي ٢١٢ روبية) على ان تحرم من الانتخاب بعض الطبقات كالمحكومين والاجانب وما أشبه . وكان النهريق

<sup>(</sup>١) لقد أثبت هنا النص العربي الأصلي الذي اذبع في و قته .

الآخر يفضل ان يكون الانتخاب على درجتين ، فينحصر في هيأة تتألف من ذره ) الى ( 7.۰ ) ناخب يعينهم مختارو المحلات كل من محلته على ان يكون ذلك خاضعاً لمصادقة لجنة تدقيقية مركزية تعين لهذا الغرض . على ان ما يجدر ذكره هنا ان عضواً مسلماً واحداً فقط صوت ضد الطريقة التركية . وكان هناك ايضاً إجماع في معارضة إدخال أي عضو على في المجلس بطريقة التعيين، لكن الموافقة حصلت على ان يكون الحاكم العسكري رئيساً للمجلس وان يعتبر نائبا الحاكم العسكري و فيساً للمجلس وان يعتبر نائبا الحاكم العسكري عضوين في المجلس لحماحق التصويت » .

على اننا يجب ان نتذكر ان المجلس البلدي مع انه كان ينتخب انتخاباً حراً في عهد الاتراك فان صلاحياته كانت محدودة . حيث ان الميزانية وجميع مشاريع الاعمال وخططها وما أشبه كان يجب ان تصادق عليها « الهيأة البلدية العامة » التي كانت تتألف من المجلس البلدي والمجلس الاداري. ولما كان مجلس الادرة متكوناً على الإغلب من الموظفين فان الحكومة العثمانية كان بوسعها على الدوام ان تضمن اكثرية رسمية أو شبه رسمية في « الحيأة العامة » . وعلى هذه الشاكلة كان الاتراك ، في الحقيقة ، يسيطرون سيطرة تامة على جميع الشؤون البلدية المهدة برغم ماكانوا يبدو انهم كانوا يتركون الشؤون البلدية بأيدي الادلين .

وقد تأخر تشكيل المجلس البلدي المنتخب في بغداد بالنظر الشعور الحزبي الذي أثارته عملية الاستفتاء عن الحكم الذاتي الذي أشير اليه سابقاً. وفي اوائل الصيف كان تشكيل هذا المجلس موضوع نظر جدي من جديد، وقد سبق ان تقرر اتخاذ الخطوة الاولى في طريق الحكم الذاتي في المدينة بتعمين نائب المحاكم العسكرية منذ نهاية ١٩١٨ منصباً للحاكم العسكرية، وكانت الحاكم العسكرية، وفي اللحظة الفاصلة هذه سياسياً برغم احتفاظها باسم « الحاكم العسكري ». وفي اللحظة الفاصلة هذه وصل الى بغداد من حلب في اوائل حزيران ناجي افندي السويدي، الذي عثر فس عليه المنصب فباشر عمله في الثالث من تموز . وينتمي ناجي افندي الى أسرة معروفة في بغداد يقال انها تنحدر من سلالة العباسيين! . وكان أبوه يوسف معروفة في بغداد يقال انها تنحدر من سلالة العباسيين! . وكان أبوه يوسف

<sup>(</sup>١) يَقُولُ الاستاذُ تُوفِيقُ السَّويُدي شُقِيقُ ناجي، في مذكراته : وقد نشأت في جو يحوطه ==

افندي معروفاً بميوله العربية ، وقد نفي من بغداد الى استانبول في ١٩١٥ عندما حلت الحكومة التركية الحزب الحر الذي كان موجوداً في المدينة . وحل غضب الحكومة على جميع الاسرة . حيث ان احد ابناء يوسف افندي الذي كان موظفاً في ديار بكر قد قتل لانه رفض اطاعة الاوامر الرسمية في ذبح الارمن. وبقي ناجي ، وقد كان موظفاً ايضاً في استانبول حتى وقت الهدنة ، ثم ذهب بعد ذلك الى سورية فعين وكيل حاكم عسكري في حلب . وعندما جاء الى بغداد في ١٩١٩ أفهم الجهات المختصة بأنه مستعد للتوظف في العراق. فعرض عليه ان يختار احد منصبين ، وهما : منصب مشاور السكرتير العدلي او مشاور الحاكم العسكري ، فاختار الاخير . وقد أشير عليه بأنه سيكون أول وأهم واجب من واجباته ان يساعد الحاكم العسكري في وضع النرتيبات الادارية الجديدة للمدينة. فسلمت اليه جميع الخطط والمذكرات المتعلـةة بتشكيل « البلدية » التي كانت قد وضعت بعد ان درس السكرتير العدلي ورؤساء الدوائر الآخرون الأساليب التركية دراسة مستغيضة ، لكنه قبلان يسمح لنفسه بدراسة تلك الخطط ووزن أهمية كل منها رفع بتاريخ ٧ تموز خطة مبنية على أسس غَمَلُفَة نُوعاً ما ، فكانت أهم أوجه الآختلاف ان ينتخب المجلس انتخاباً حراً عاماً وان لا يكون من ضمن اعضائه أي ضابط بريطاني عدا الضابط الصحي ومهندس البلدية.

وبناءً على طلب الحاكم العسكري عين وكيل الحاكم الملكي العام لجنة برئاسة المشاور العدلي وعضوية ضابطين بريطانيين وأربعة من وجهاء بغداد ،

<sup>=</sup> شعور التدين و العلم لاني أنتسب الى عائلة عباسية شهيرة في بنداد تعرف بآل السويدي . فوالدي يوسف بن نعان بن محمد سعيد بن أحمد بن عبد الله بن الحسين بن على بن أبي بكر الفضل بن أبي العباس احمد بن المقتدي عبد الله بن محمد بن عبد الله القائم بأمر الله بن أحمد المقتدر بن أحمد المعتضد بن الموفق طلحة بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن أبي جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المقالب القرشي . (٢) وكان اسمه ثابت افندي .

بينهم ناجي افندي ، وسكرتير عربي للنظر في هذه المقترحات . لكن ناجي افندي قدم استقالته في ١٤ تموز قبل ان تتمكن اللجنة من الاجتماع . وقد صرح في الكتاب الذي رفع فيه استقالته بان ادارته لشؤون البلدية قبل انتخاب المجلس البلدي واكمال تشكيلات الدائرة سوف لاتأتي بالنجاح المطلوب وبالمنافع المتوخاة منها . ثم ترك البلاد الى حلب في الشهر التالي واستأنف هناك اشتغاله في منصبه السابق . لكنه قبل ان يترك بعث كتباً أخرى يقول فيها انه سيكون مستعداً للعودة في المستقبل اذا احتيج اليه .

وقبل بالمنصب الذي شغر بعد استقالته وجيه السني آخر ، فأصبح أميناً للعاصمة ، بينما عين وجيه السيعي مديراً في الكرخ ، ثم عين الحاكم العسكري لحنة تتألف من : ممثلين اثنين عن الشركات البريطانية وتسعة وجهاء من المدينة من المسلمين والمسيحيين واليهود ، وطلب اليهم النظر في الحطة التي وضع مسودتها رؤساء الدوائر البريطانيون . وكانت الحطة التي صادقوا عليها تتضمن انتخاب « مجلس بلدي » من قبل هيئات انتخابية متعددة . وقد اشترط ان يكون الناخبون الأوليون من الملاكين الذين يتجاوز عمرهم الواحد والعشرين عاماً والذين يدفعون ضريبة ملك سنوية لا تقل عن ( ١١ ) روبية . وبهذا تحدد عدد المصوتين وأصبح يبلغ ( ٧٦٢ ) مصوتاً . وهو عدد كان يعتبره وجهاء عدد المصوتين وأصبح يبلغ ( ٧٦٠ ) مصوتاً . وهو عدد كان يعتبره وجهاء في الموصل ايضاً ويبلغ عدد نفوسها ( ٢٠٠٠ ) نسمة . وقد جرى مثل ذلك حيث بلغ عدد المصوتين الذين تتوفر فيهم الشروط التي أقرتها لجنة الوجهاء هناك حوالي ( ٤٥٠ ) ، صوتاً عندما وضعت الخطة على اسس قانون البلديات هناك حوالي ( ٢٥٠ ) ، صوتاً عندما وضعت الخطة على اسس قانون البلديات العثماني لانتخاب المجلس البلدي في صيف ١٩٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) وهو المرحوم عبد المجيد بك الشاوي آني عين في ٧/١/ ١٩ ، وعين مديراً لبلدية الرصافة و سكر تير اً للمجلس البلدي فيها عبد العزيز المظفر بتاريخ ٢٤/٨/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) وهو المرحوم الحاج محمد حسن الجوهر الذي ُعين في ١٩/١٠/١.

اما مجالس البلدية في المناطق والاقضية فأول مجلس تشكل منها كـــان في البصرة اسنة ١٩١٩. وشكلت في شتاء ١٩١٩ ــ ٢٠ المجالس الاخرى في كركوك والحلة والديوانية وسامرا العمارة وديالى والرمادي. وتأخر تشكيل المجلس في بغداد الى ما بعد إجراء اول انتخاب للمجالس في الأماكن الاخرى بالنظر للصعوبات التي جوبهت في احضار السجلات.

وكانت هناك منذ بداية الأمر في عدد من المناطق مجالس استشارية غير رسمية تتألف من بعض الوجوه والشيوخ . ولم تختلف عنها المجالس الجديدة في مبدئها . فقد انتقى الحكام السياسيون لها اعضاء يمثلون مختلف الطبقات والمصالح ، المدنية والقروية ، وكان يترأسها الحكام السياسيون انفسهم . اما المقررات التي كانت تقرر بشأن القضايا التي يبحث فيها المجلس ، فقد كانت ترسل الى الحاكم الملكي العام الذي يملك صلاحية التصديق النهائي عليها . وكانت المباحثات تتناول قضايا كثيرة تختص بمشاريع الري والسكك وتوطين القبائل وبالقضايا الزراعية المحلية ، والمحافظة على الامن والنظام وغير ذاك . وفي البصرة التي ابدى الاعضاء فيها اهتماماً بأعمال المجلس تعرضت ادارة مالية الأوقاف الى النقد اكثر من مرة . وقد قوبل تشكيل المجالس بوجه عام

<sup>(</sup>۱) لاحظنا في قائمة أر نولدو يلمن ان عبد انته بك قد عين رئيساً لبلدية البصرة في ١٩/٣/١، وان رجب النعمة قد عين رئيساً لبلدية البصرة في ١٩/٨/١، ورئيساً لبلدية البصرة في ١٩/٨/١، ورئيساً لبلدية البصرة في ١٩/٨/١، وعين سكرتيراً لبلدية البصرة وعين عبد انتما لحلج طه السلمان معاوناً لوئيس البلدية في ١٠/٢/١، . وعين سكرتيراً لحذه البلدية المتنس جودري في ١١/١/١، ، وشفيع القاضي في ١٣/١١/١، كما عين سكرتيراً لحذه البلدية ورئيساً لمفتشي العشار أيج أي جيل بتاريخ ٢٠/٧/١،

<sup>(</sup>٢) عين محمود افندي رئيساً لبلدية سامراً في ٢٣/٧/٢٣.

<sup>(</sup>٣) جاء في ما كتبه الاستاذ على البازرگان (الوقائع الحقيقية) ان الحاكم السياسي والعسكري المستر بلغور استدى بتاريخ ١٩ هموز ١٩١٩ كلا من عبد المجيد الشاوي والحاج عبد النمي كبه و الحاج محمد حسن جوهر والحاج جعفر أبا النمن ، كما استدى شخصاً من اليهود وآخر مسن الحاج محمد حسن جوهر والحاج بعفر أبا النمن ، كما استدى شخصاً من البيارية الرصافة الاسماري ، وشكل منهم مجلساً بلدياً . وفي سنة ١٩٢٠ عين عبد المجيد الشاوي رئيساً لبلدية الكرخ ، وقد استقال كل من عبد النمي كبة و جعفر أبي النمن .

بالترحيب . وكان اول قرار اتخذه المجلس الجديد في الحلة قرار في تأييد عريضة كانون الثاني ١٩١٩ التي طلبت فيها بقاء الادارة البريطانية .

ولم تجر أية محاولة حتى الآن من أجل تطبيق نظام ما لانتخاب المجالس المحلية . فقدكان المجلس الاداري والمجلس العام في الولاية ينتخبان انتخاباً في أيام الترك. ولا يذكر القانون التركي شيئاً عن انتخاب مجلس الادارة الا ان المجلس العام ينتخب من قبل المنتخبين الثانويين الذين ينتخبون الاعضاء لآخر مجلس مبعوثان. اما انتخاب المنتخبين الثانويين فيجري من قبل جميع الذكور من دافعي الضريبة الذين يزيد عمرهم على اربع وعشرين سنة والذين لا يسقط حقهم بأسباب قانونية أخرى . وينتخب كل ( ٥٠٠ ) ناخب اولي منتخبأ ثانوياً واحداً . وفي بلاد العراق حيث يكون جميع السكان الا نسبة ضئيلة جداً منهم أميين وجاهلين في الشؤون العامة بالكلية كان القانون التركي شيئاً اكثر من الخرافة بقليل. والحقيقة ان الانتخابات كانت تديرها فروع حزب الاتحاد والمرقي التي ترشح المرشحين هي نفسها . على ان الانتقاء الذي كانت تجريه هذه الفروع كان انتقاءً معقولاً في العادة . اما كيفية تكوين المؤسسات العامة التي ستكون لها أهمية حقيقية في حياة البلد ، وتتمتع بالمسؤولية الحقة، فهي من مشاكل المستقبل القريب. وكان المقصود من مجالس المناطق (الالوية) التي خلقتها الادارة البريطانية ان تكون موقتة فقط. فهي عدا تشكيلها بدون انتخاب ليست لها مسؤولية مباشرة . ولا يمكنها ان ترضي طموح الرأي العام او تحافظ على نشاطه وحيويته بدون هذه المسؤولية . وقد وقعت حادثة في منطقة الشامية فقط استقال فيها اعضاء المجلس المعين حديثاً كلهم مرة واحدة بعد الجلسة الاولى على اساس المهم لا يتمكنون من إبداء أي رأي بحرية حتى يتقرر مستقبل بلادهم. وكانت لحذه الحادثة، التي وقعت في شباط ١٩٢٠ : علاقة بسير الحوادث في سورية .

### حزب العنيد ودير الزور

وقد تشكلت في تشرين الاول ١٩١٨ حكومة عربية في البلاد الممتدة من حلب الى دمشق . فكانت حكومة مستقلة عملياً ، بالنسبة لشؤونها الادارية ، مع انها كانت خاضعة لجيش الاحتلال البريطاني . وكان على رأسها الامير فيصل الذي حارب بصفة قائد في معية الاورد اللنبي . وكان معظم رجال الجيش البارزين في جيش فيصل من أصل عراقي ، واكثرهم بغداديون . وكانوا يصر حون على الدوام بأنهم حاربوا في الحملة السورية من أجل تحرير بلادهم يصر حون على الدوام بأنهم حاربوا في الحملة السورية من أجل تحرير بلادهم

هم انفسهم . وقد أسسوا منذ شتاء ١٨١٧ . عندما كانت الحركات العسكرية تجري بالقرب من معان . جمعية أسموها « جمعية العهد العراقية « ٠ كانت غايتها الحصولءلياستقلال العراق عن اي سيطرة اجنبية واتحاده بسورية اتحادأ وثيقأ في ظل أسرة الملك حسين ملك الحجاز . وكانت هذه الجمعية. وهي بقيادة البغدادي ياسين باشا الذي أخذ أسيراً عند سقوط الشام فبادل منصبه الكبير في الجيش التركي بمنصب رئيس اركان جيش فيصل. مسؤولة عن سرعة النشار الحركة الوطنية فيالعراق. عنى ان مدى مؤازرة فيصل لها

باستن باشا الهاشمي

كان أمراً مشكوكاً فيه ، حيث انه كان متورطاً اكثر مماكان قد استفاده من مغالاة الجمعية بمبادئها . وقد اضطر في عدة مناسبات الى ان يستنكر بعض الاعمال التي كانت تصدر من الجمعية من دون شك . غير انه لماكانت الجمعية مسيطرة على الجيش بواسطة الضباط العراقيين لم يكن بوسعه ان يسيطر عليها هسو .

ولم تكن الحدود معلومة بين سورية والعراق عند إعلان الهدنة. ففي أيام الحكم التركيكانتولاية بغداد تضم اليها قضاء عانة الذيكانيمتد على طول الفرات الى ما فوق القائم بأميال قليلة. وتقع بين القائم والرقة ، أبعد بلدة في ولاية حلب من الجهة الجنوبية ، متصرفية دير الزور التي لم تكن تابعة لاي من الولايتين المذكورتين لكنها كانت تتبع استانبول مباشرة. فالحق الى متصرفية الدير شيء من ولاية بغداد بما فيه عانة . وقدد تغيرت هذه التقسيمات الادارية قبل الحرب بمدة وجيزة.

وبعد تقهقر الاتراك أرسل الى عانة معاون حاكم سياسي بريطاني الدير ، وبالنسبة لمعلومات السلطات الموجودة في بغداد لم تتخذ ترتيبات ما بشأن الدير الكن سكان الدير طلبوا في نهاية تشرين الثاني من معاون الحاكم السياسي في عانه إرسال ضابط الى الدير للمحافظة على الأمن والنظام . فأحيلت القضية الى حكومة صاحب الجلالة التي وافقت في ١٣ كانون الاول على ان يوفد الى الدير ضابط بريطاني بصفته العسكرية المحضة كتدبير موقت ريثما تصدر مقررات مؤتمر الصلح . وبينما كانت القضية قيد البحث وصلت برقية من المندوب السامي في القاهرة تفيد بأن الحكومة العربية في الشام تطالب بأن تدار دير الزور من دمشق رأساً . وعلى هذا طلب ان يتخذ قرار ما بأسرع ما يمكن .

وحالما وصل الاذن من حكومة صاحب الجلالة أرسل ضابط ذو أهلية من عائه الى الدير ، لكنه عندما وصل الى البوكمال وجد ان قائمقاماً يمثل الحكومة

<sup>(</sup>١) كان اسمه الكابئن كارفر الذي عين في ١٨/١١/١.

<sup>(ُ</sup>٢) يبدو ان الكابتُن كَارِ فَر تَنفسهُ قَد ٱلْنَدُبِ أَلَى الدَّيرِ بصفة معاون حاكم سياسي اعتباراً من ==

العربية قد أرسل بأمر من حاكم حلب وفي معيته اربعون دركياً ، وكان قاء وصل في ٢٣ كانون الاول ومعه تعليمات باحتلال عانه . كما وجد ان متصر فأ عربياً كان في طريقه الى الدير ، وعندما تسلم منصبه شرع بتعيين عدد كبير من الموظفين وبتجنيد الدرك برواتب أعلى بكثير من الرواتب التي تدفع في منطقة الاحتلال البريطانية . وكان الحاكم الملكي العام في بغداد يجهل تمام الجهل ما اذاكان الحاكم العسكري الذي قيل بأنه قد أصدر الاوامر انكليزياً او افرنسياً او عربياً . وعندما أرجع الامر الى حلب وجد انه كان شكري باشا الايوبي ، وقد صرح هذا بأن الموظفين العرب كانوا توجهوا الى الدير والبوكمال بخلاف التعليمات الصادرة اليهم وأمر بانسحابهم العاجل .

وبقيت الحادثة محاطة بالغموض. ولكنه ليس من المستبعد ان تكون الاوامر الاصلية التي صدرت باحتلال متصرفية الدير قد صدرت من فيصل بحسن نية قبل ذهابه الى باريس ، او انها ربماكانت قد صدرت من جمعية العهد من دون معرفته . ولولا استرحام أهالي الدير بارسال ضابط بريطاني اليهم لكانت الادارة البريطانية في العراق محجمة عن تمديد مسؤولياتها شمالاً الى الدير . والحقيقة ان القائد العام رفض الاضطلاع بالحماية العسكرية الى اي منطقة شمالي القائم . ومع ان المشكلة قد سويت بصورة ودية فانها تركت انطباعاً عدائياً لم تقصر جمعية العهد عن الاستفادة منه . ففي شباط وفي تموز ١٩٩٩ ايضاً اقنع وكيل الجمعية . الذي تأكد لنا فيما بعد انه كان رمضان الشلاش ، قبائل الدير واستحصل الجمعية . الذي تأكد لنا فيما بعد انه كان رمضان الشلاش ، قبائل الدير واستحصل عناراً لاحدى القبائل المحلية ، وهي قبيلة ألبوسرايا التي يحترف أفرادها الزراعة وتربية الاغنام في شمال الدير وجنوبيه . ثم صار ضابطاً في الجيش التركي ، وهرب من المدينة فالفحق بالشريف .

<sup>=</sup> ١٠/١٢/١ فعين في مكانه بعانه الكابتن مايلز اعتباراً من ١٨/١٢/١ . ثم عين في ١٩/٤/١ . رجل اسمه عبد الاله افندي نأثباً لمعاون الحاكم السياسي .

ولم تكن دعاية جمعية العهد منحصرة بالدير وحدها . فقد كانت تجري مخابرات بين العراق، في العراق، مخابرات بين العراق، في العراق، وكان فحواها حث العراقيين على الانضمام الى سورية في المطالبة بالاستقلال التام. وقد أرسلت الاموال من سورية لمساعدة العراقيين في نشر هذه الدعوة! .

وقد اقنعت الخبرة المستمدة من ادارة الدير السلطات المدنية في العراق بأن الحدود يجب ان تعدل ، فاما أن تشمل متصرفية الدير بأجمعها او تستثني جميع القبائل المتعلقة بالدير مباشرة ، حيث ان تقسيم الجمهرات العشائرية تقسيماً اعتباطياً هو وسيلة اكيدة لاثارة الاحتكاك وسوء التفاهم . وكانت الاعتبارات العسكرية تستدعى عدم الحاق دير الزور وقبائلها بالعراق . لان الجيش لا يمكن أن خِتَفْظُ به في نقطة بعيدة مثل هذه ، ولذلك كان معاون الحاكم السياسي يعتمد بالكلية على الشبانة العرب عدا اعتماده على سيارتين مصفحتين فقط . وفي صيف ١٩١٩ اقترحت حكومة صاحب الجلالة وضع حدود موقتة يمتد خطها فيعبر الفرات على بعد عدة أميال جنوبي الدير في مصب الحابور ، ثم يتبع هذا الرافد . الا انه وجد ان ذلك لايتفق والاحوال المحلية . لان القبيلة نفسها هناك تشغل جانبي الحابور ، وكان اساسياً بالنسبة لمقتضيات السلم ان توضع القبيلة بأجمعها تحت سيطرة دولة منتدَّبة واحدة . ومع هذا تقرر في أيلول ١٩١٩ بين بريطانية العظمي وفرنسة ابقاء الخابور حدوداً موقتة . وكان الامير فيصل يومذاك قد ذهب الى أوربة لحضور بعض المؤتمرات . لكننا غير متأكدين فيما اذاكان على علم ِ بطبيعة القرار المتخذ الحقيقية . مع انهكان يعلم بلا شك بنوايا الحكومة الحليفة في اخراج ديرالزور من حدود الدولة العراقية .

<sup>(</sup>۱) لقد أخبر يوسف أفندي السويدي السيد طالب باشا في ١٩٢٠ بان مجموع ما كان قد تسلمه من المال هو ( ٢٠٠٠ ) ليرة ، وشكا من عدم كفاية المبلغ الذي كان من الواجب توزيعه على جهات كثيرة . وعلم ان ( ٣٠٠٠) ليرة أخرى كان تسلمها الشيخ سعيد النقشبندي ( المؤلفة ) . ويقول احد اعضاء حزب العهد ايضاً ان الشيخ سعيد تسلم ( ١٠٠٠) ليرة من عضوين من اعضاء حزب العهد جاءا من الشام لاصلاح الحلاف في بغداد – المترجم .

والظاهر ان الانطباع العام في سورية كان ينطوي على ان بريطانية العظمى سوف تخلي جميع المتصرفية التي كانت حدودها الجنوبية تنتهي بالقائم، وهي الحدود الادارية التركية القديمة ، أو في جنوب عانه في النقطة التي اعترف بها الأتراك اعترافاً موقناً .

وكان من الأهمية بمكان انه اذا تم الجلاء فان السلطة التي ستخلفنا ، سواء أكانت عربية ام فرنسية ، يجب ان نجري معها دور تسليم رسمي لنتحاشي الخطأ وهيجان العشائر . فبالنظر لعدم وجود اي بيان رسمي عن مستقبل الدير كانت الجهات المختلفة تشعر بعدم تأكد خطير ، ولم يقل ذلك الشعور بلا ويب عندها وقع حادث ؟ تشرين الثاني بعد ان شرعت القوات البريطانية باخلاء سورية مباشرة . فقد علم وكيل الحاكم السياسي ان قائمقاماً تركياً قد وصل الى الحسكة الكائنة على الحابور في شمالي الدير ، ونشرت في الوقت نفسه نشرات بين القبائل تعلن عن عودة الاتراك العاجلة . فخف الكابن كامير الى الحسكة وتذاكر مع القائمقام ، ثم ذهب بناء على اقتراح القائمقام الى رأس العين فخابر القائد التركي في ماردين تلفونياً طالباً منه بيان اسباب الحركة الاخيرة . فكان جواب القائد انه علم بأنناكنا قد أخلينا الدير ، ولماكان الامر بخلاف ذلك فانه سوف يستدعي القائمقام من هناك .

وفي ١٩ تشرين الثاني تسلمنا في بغداد برقية من المندوب السامي في القاهرة تفيد بأن رمضان الشلاش ترك حلب مزوداً بالتعليمات في السير الى دير الزور . وقد وصل الرقة في اوائل كانون الاول وشرع يدس بين القبائل بصورة فعالة ، ملقباً نفسه حاكم الفرات والخابور . ومن سوء الحظ ان أوامر حكومة صاحب الحلالة التي كانت في طريقها الينا لم تصل ، وفي ١٠ كانون الاول سمع الكابتن كامير معاون الحاكم السياسي إشاعة تفيد بأن قوة عربية كانت تزحف من الرقة لتهاجم دير الزور . فاصطحب معه ضابط السيارات المصفحة وذهبا باحدى

<sup>(</sup>١) لقد عين الكابتن كامير في دير الزور بتاريخ ٢١/ ٢١/ ١٩/٠ .

السيارات للاستطلاع في طريق الرقة فلم يجد أثراً لاية حركة غير اعتيادية . لكنهما عند عودتهما أطلق عليهما العشائر الرصاص من كمين نصب لهما في الطريق غير انهما عادا الى الدير بعد شق الانفس. وحتى في ذلك الوقت لم يكن الكابتن كاميرً يعتقد ان العرب كانوا ينوون الاغارة على دير الزور بصورة جدية ، لكنه أبرق الى بغداد يخبر بوجود قلاقل خطيرة، واوقف رئيس البلدية الذي ارتاب من تواطئه ، ثم اتخذ جميع ما تمكن عليه من التدابير للمحافظة على الامن في البلدة ، وانسحب مع الشبانة العرب الى القلعة . وفي صباح يوم ١١ كانون الاول الباكر دخلت القبائل دير الزور من الجنوب، فنهبت مع سكان البلدة المستشفى والكنيسة ، ومسجداً واحداً او مسجدين ، ودائرة الحاكــــم السياسي حيث كُسرت القاصة وفتحت فاخذت محتوياتها . وقد نسف غزن البترول فأدى الى قتل حوالي تسعين شخصاً من المهاجمين ، ثم اطلق سراح جميع المساجين. كما أطلقت النار على سيارة مصفحة ذهبت للاستطلاع في البلدة وأنزل بها ضرر بليغ ، وفي أواخر الصباح فتحت النار على القلعة . فردت عليهم الرشاشات التي كانت قد نصبت فوق السطح ، لكنها سرعان ما أسكتت من نيران العدو . وبعد ذلك بمدة وجيزة دُعي الكابتن كامير بالنزول الى البلدة للمذاكرة . وقدكان عندئذ في وضع محرج لأنه لم يكن عنده شيء من الماء ولا من الطعام في القلعة لمقاومة الحصار ، ولذلك وجد من الاحسن ان ينصاع للامر ويلبي الطلب ، فأخذ معه معاونه الشخصي العربي وذهب الى بيت رئيس البلدية حيث وجد وجوه البلد البارزين. فلاحظ انهم كانوا يتلهفون الى عقد هدنة معه . وكان من الواضح بالنظر لدخول العشائر الى البلدة إنهم (وجود الباله ) لم يكن في مقدورهم السيطرة على العشائر. ولاجل ان يضع حداً لاطلاق النار الفظيع الذي كان مستمرأ سار الكابتن كامير مع رئيس البلدية في شوارع البلدة ليظهرا بأنه لم تكن هناك حرب بين البريطانيين والعرب . وعند عودته الى بيت رئيس البلدية قابل الشيوخ الذين قادوا الثورة، فألفاهم في حالة هياج شديد واظهروا له عداءاً مفعماً بالتعصب . وقد كان رأيهم انهم ، وقد وصلت بهم الحال الى هذا الحدّ، يجب ان يقتلوا الضباط البريطانيين مع موظفيهم ، ومن المحتمل الهم كانوا سينفذون ذلك لولا ان ظهرت في السماء لحسن الحظ طيارتان بريطانيتان كانتا قادمتين من الموصل وأخذتا بأصلاء البلدة من رشاشاتهما . فبدل الشيوخ لهجتهم في الحال واسترحموا من الكابتن كامير ان يوقف القصف. وعندما عادت الطائرتان عقدوا هدنة لمدة أربع وعشرين ساعة .

وقد وصل رمضان شلاش الى دير الزور بعد الظهر وطلب لتوه حضور الكابتن كاميرً . فأبرز عدة كتب قال ان شيوخ دير الزور كانوا قد كتبوها له يطلبون فيها منه ان يتسلم المنطقة بالنيابة عن الحكومة العربية . وأضاف يقول ان الانكليز مدعوون الى مغادرة البلدة الآن مثل ما طُلُب اليهم ان يدخلوها في كانون الأول ١٩١٨ للمحافظة على الأمن والسلم فيها . فرد عليه الكابتن كاميرً بأنه لم يتلق تعليمات باخلاء دير الزور ، إلا انه لما كان غير قادر على إبداء أية مقاومة فانه راغب في تركها اذا ما تعهد رمضان الشلاش بالمحافظة على الامن وبعدم مس الموظفين العرب الذين خدموا الادارة البريطانيـــة أو المسيحيين بسوء . لان الدير كان فيه عددٌ من اللاجئين الارمن الذين كان قلقاً على مصيرهم . فوافق رمضان الشلاش على هذه الشروط ، لكنه غيّر رأيه في الليل وطلب من الكابتن كاميرً ان يضمن له بعد وصوله سالمــــأ الى الخطوط البريطانية ان لا تهاجم الدير من البر أو الجو . الا ان الكابتن لم يكن بوسعه ان يعطى مثل هذا الوعد ، لكنه وافق على ان يلفت نظر إحدى الطيارات التي كانت محلقة في الجو ويقنع الطيار بالهبوط الى الارض . ففعل ذلك خلال النهار وبعثت رسالة الى السلطات البريطانية شُرح فيها ان البريطانيين في الدير أخذوا رهينة في مقابل سلامة البلدة .

وبعد ان دخل رمضان الى دير الزوركانت دعايته تتضمن تعيين جميع من خف لمساعدته براتب يتعين في تاريخ متأخر . وقد اخبر شيوخ العشائر بأن نية الحكومة العربية متجهة الى تأسيس مؤسسات حكومية محلية برئاسة الشيوخ انفسهم . فجاء لزيارته عدد من مختاري القبائل النازلة على طول النهر ومعظم

شيوخ عنزة المعادين لحليفنا المقدام فهد بك ( ابن هذال ) ، لكنهم برغم المحترافهم بوجوب اثارة القبائل ضد البريطانيين وحتى بنقل الحرب معهم الى الهند فان جميع الشيوخ المهمين رجعوا الى خيامهم ولم يسهموا بأي عمل آخر بعد ان قبضوا هبات مالية ووازنوا الحالة . وليس هناك شك بأن رمضان كان منخدعاً لدرجة كبيرة بالتأييد الذي كان ينتظره من القبائل . فان واحداً من ابرز شيوخ العقيدات ، التي ينتمي اليها ألبوسرايا أعمام رمضان نفسه ، ظل يتعاون معنا تعاوناً فعالاً حتى انسحبنا في مايس من منطقته وعندئذ اضطر لمصالحة الحكومة العربية .

وفي الوقت نفسه كان شيوخ الدَّليم ۚ في الجنوب قد وضعوا تحت تصرف

(٢) جاء في (دليل الجزيرة العربية) أن الدليم هم قبائل ذات دم نختلط، وتشير رو اياتهم الى أنهم جاءوا من نجد الى بادية الشام. فقد جاء جدهم ثامر، وأخوه جبار جد الجبور، بمعرفة دليل صلبي فاستوليا على آبار «المحيوير» في وادي حوران. وهم يتجولون في البادية الممتدة في جاني الفرات من الفلوجة الى عائد تقريباً، فيشتركون بالقيم الشرقي من بادية الشام مع العارات =

<sup>(</sup>١) ان قبائل عنزة التي كانت تنزل حول دير الزور تنتمي الى انفدعان و تمتد منازلهم ، على ما يذكر في ( دليل الجزيرة العربية ، ١٩١٦ ) ، من حلب الى الدير على ضفني الفرات ثم الى الخابور فتكاد تصل الى سنجار تقريباً . وقد كان يرأس هؤ لاء حاچم بن مهيد و حاچم بن قيشيش ، فيكون أتباعها معاً حوالي ( ٢٠٠٠ ) خيمة . و لما شيوخ النفدعان هم الذين كانوا معادين لفهد بن هذال شيخ مشايخ العارات من عنزة ، التي تعد حو الي ( ٢٠٠٠ ) خيمة . و كان ابن هذال هذا رجلاً غنياً يمثل بساتين الخبل في الرزازة على مقربة من كوبلا وفي البغدادي فيها يقرب من هيت ، وي جهات أخرى من الفرات . . و نقول زيادة في الايضاح أنه كان يكوه الأتواك لأنهم زجوه في السجن مدة من الزمن ، و لذلك المحاز الى الانكليز حالما احتلوا العراق الحيازاً مشيئاً وأفادهم فائلة جلى خلال الحرب . ومما ترويه المس بيل في رسائلها بالنسبة لوضعه هذا أن المرحوم السيد عبد الرحمن النقيب رئيس الوزارة العراقية الموقتة كلفه يوماً بمهمة لدى شيوخ الفرات الأوسط فلم يمثثل لذلك الابعد أن ذهب الى المس بيل و المستر فيلمي ليتأكد منها ان هذا العمل سيرضي السر بير مي كوكس، وقال لها انه لا يعرف من هي اخكومة العربية و انما يعرف كوكس و حده . و تذكر المس بيل كذلك انه حضر يوماً مع سائر شيوخ الدليم للسلام على الملك فيصل الأول عند أول زيار ته للرمادي ، وكانت المس بيل نفسها حاضرة ، وحبها تكلم فيصل ينصح الشيوخ بالالتفاف حول الحكومة العراقية الجديدة أجابه فهد يقول « نعن معك طالما كنت مع الانكليز » .

الحكومة البريطانية ، وأعرب فهد بك بن هذال شيخ مشايخ عنزة عن تأهبه لمساعدتنا ، ثم وعد شيوخ شمر جربا الدليم بالتعاون معهم .

وكان الامير فيصل يومذاك في باريس ، لكنه عندما أخبر بالحركات التي جرت في دير الزور أبرق الى أخيه ، ووكيله في دمشق ، الامير زيد مستنكراً بلهجة شديدة ما فعله رمضان الشلاش وطالباً الى الموظفين العرب الانسحاب من دير الزور . وكتب بالاضافة الى ذلك ان جميع الذين كانوا مسؤولين عما حدث سوف يعاقبون بشدة ويعتبرون بحكم الثوار . فرمت طياراتنا هده الرسالة في الدير بتاريخ ٢٢ كانون الاول مع كتاب من قائدنا العام يُطلب فيه من رمضان الشلاش ان يبعث الضباط البريطانيسين ومن كان في معيتهم من الرجال الى البوكال سالمين ، والا تتخذ الاجراءات ضد دير الزور . وكان رمضان بسلاريب على علم بأن الاستيلاء على دير الزور لا يمكن ان ينبر ر ، مع انه كان يبني ذلك على قوله ان الدير كانت قد اعطيت الى الحكومة العربية في مؤتمر الصلح . ومما لا ينكر انه كان قلقاً كذلك مما قد يصدر من الاتراك من حركة ، وكان قلقه فاك شيئاً بالنظر لانه كان من الفارين من الجيش العثماني . حيث انه قال ذلك شيئاً بالنظر لانه كان من الفارين من الجيش العثماني . حيث انه قال

عندهم منها لا يزيد الا قليلا على ما يحتاجونه لانفسهم . وهم يخاصمون شعر الجزيرة ، ويختلفون عندهم منها لا يزيد الاقليلا على ما يحتاجونه لانفسهم . وهم يخاصمون شعر الجزيرة ، ويختلفون دائماً مع القبائل الشيعية مثل بني حسن الذين ترعى أغنامهم في البادية المحيطة بكربلا . كما أنهم لعسوص معرو فون حيث أنهم كانوا يقلقون على الدوام طريق الفرات العام ويسلبون القوافل غير الحمية فيه . و لذلك أدبهم ناظم باشا بشدة سنة ١٩١٠ فاستطاع المسافرون و انتجار خلال مدة حكمه التصيرة ان يسافروا بأمان .

وكانت لعلي السليمان ، شيخ مشايخ الدليم ، صداقة مع الوالي جهال باشا الذي أعقب ناظم باشا في الرلاية فظل يحظى برعاية الحكومة العثمانية و التفاتها . وهو يملك دار أو بساتين في الرمادي ، ولذلك يمكن ارغامه على السلوك الحسن . وهو رجل لا يتصف بالكثير من الذكاء ، ويفضل الحياة الحادثة والتعتع بالمنزلة التي ورثها عن أبيه سليمان الشرقي الذي كان من الشخصيات المرموقة في العراق . . ونقول علاوة على ذلك أنه انحاز الى الانكليز حالما احتلوا العراق و ظل مثل صديقه فهد الحذال منحاز أاليهم ومستفيداً منهم طوال مدة وجودهم فيه .

للكابتن كامير في ١٩ كانون الاول بأن الاتراككانوا يتحشدون في رأس العين، وأنه لم يكن يرغب في محاربة الحكومة البريطانية، ثم تساءل فيما اذا كنــا سنمده بالمال في حالة إغارة الاتراك عليه. وقد عومل الكابتن كامير خلال مدة أسره من قبل رمضان معاملة طيبة من دون انقطاع.

وفي ٢١ كانون الاول وصل من حلب ضابطان عربيان هما رؤوف بك وتوفيق بك٬ ، وكان الاخير مرافقاً لجعفر باشا٬ حاكم حلب العسكري . وكان رؤوف بك يحمل كتابـــأ من جعفر الى الكابـــتن كاميرً ، ولم يُسمح بأيصاله اليه الا بعد يومين من وصول الضابطين . وقد طلب جعفر فيه الى الضابط البريطاني ان يتشاور مع رؤوف حول أنجع الطرق التي تؤدي الى المحافظة على الأمن . وكان مما صرح به رؤوف الى الكابتن انه مزود بتعليمات في عزل رمضان من منصبه كقائمقام في الرقة وبارساله مخفوراً الى حلب . لكنه بالنظر لان ممثلي الحكومة العربية لم تكن عندهما القوة الضرورية لتنفيذ التعليمات ولماكان رمضان وحده هو الذي كان يحول بين الضباط البريطانيين وبين تعصب القبائل المحلية اقترح الكابتن تأجيل عمل شيء وذهاب الملازم توفيق مع احد الضباط البريطانيين الى البوكمال للمذاكرة معالسلطات البريطانية. فصادفُ ذلك وجود الحاكم الملكي العام في البوكمال ، فَأخبره الملازم توفيق ان رمضان الشلاش قد خلع عن نفسه ولاء الحكومة العربية . وطلب الملازم توفيق من الادارة البريطانية إخراجه ، لكنه أجيب بأننا لم نكن في يوم من الايام راغبين في التمسك بدير الزور الالحفظ الامن ، ولما كان رمضان هو الذي سبب حالة الغوضي هذه فان من واجب الحكومة العربية إصلاح الوضع . وكانت أوامر حكومة صاحب الجلالة في هذا الوقت قد وصلت بانسحابنا الى الحابور، فأعطي الملازم توفيق كتاباً الى رمضان مآله ان الاتفاقية بين الحكومتين

<sup>(</sup>١) أي رؤو ف الكبيمي و توفيق الدملوجي .

<sup>(</sup>٢) اي جعفر باشا العسكري .

العربية والبريطانية تنص على جعل الخابور حدوداً موقتة، وان هذه الحدود ستكون موضع اعتبارنا . فوعد الملازم توفيق ان يبذل جهده في اقناع رمضان بالانصياع الى قرار السلطات العليا هذا . وكذلك أُسقط كتاب بنفس المآل من الطيارة في دير الزور ، وقد أخبر فيه رمضان كذلك بأن الضباط البريطانيين وغيرهم من الرجال اذا ما سُلموا سالمين في البوكمال خلال ٤٨ ساعة فان الدير سوف لا تُمس بشيء . فأطلق سراح الأسرى في ٢٥ كانون الاول وتُركوا بعد ان تقبلوا التطمينات بأن سكان البلدة المسيحيين سوف لا يمسون بأذى . لكن الحكومة العربية في الشام احتجت برقياً الى القاهرة في ١٢ كانون الثاني على حدود الحابور الموقتة ، مقدمة نفس الحجة التي قدمت من بغداد قبل ستة أشهر - و هي حجة تقسيم الوحدات العشائرية . فطلبوا إدخال ميادين والبوكمال في المنطقـــة العربية . غير أن الاساليب التي اتبعها رمضان الشلاش كانت على جانب اكبر من الصراحة. فقد تحدى منذ البداية أوامر الامير فيصل، وصرح بوجوب انسحاب البريطانيين الى وادي حوران الواقع على بعد خمسين ميلاً من جنوب عانه وادعى أن هذه الحدودكانت هي الحدود التي عينها مؤتمر الصلح. وأعلن عن نواياه عرضاً بتوسعه الى الموصل . وجبي الضرائب بقدر ما امكنه ذلك من الاهالي في داخل الحدود البريطانية . ثم شجع القبائل على السلب والغزو . كما بعث رسائل تهديدية الى الحكام السياسيين في البوكمال وكتباً حماسية مهيجة الى شيوخ المناطق البريطانية . اكنه تسلم ردوداً غير مشجعة على هذه الكتب . الا انه صادف نجاحاً اكبر في مساعيه التي بذلها لاثارة فروع العقيدات التي التي انضمت اليه . حيث ان مطمح السلب غير المحدود وقطع الطرق كان يروق لأذواقهم . وكانوا على درجة من الاستعداد بحيث كانوا يضربون على اية نغسة سواء أكانت دينية أو سياسية . تبرر السلب . على ان الوضع كان ينظر اليه تجار بغداد من ناحية مختلفة . اولئك التجار الذين كانوا منشغلين في شراء الذهب من سورية ونقله الى العراق بأرباح مفرطة . وكانت قصصهم التي تروى عن مخاطر الطريق والحسائر التي تعرضوا اليها تنتهي عادة بوصف امتنانهم القلبي

للحالة الآمنة بعد وصولهم الى البوكماك ، حيث توجد الحامية البريطانية ومعها السلم والهدوء .

وقد نقلت الطيارات الى ميادين ودير الزور الاحتجاجات الرسمية ضد الاعمال العدوانية التي كان يرتكبها رمضان. فانذر بأنه اذا استمر على اجتياز الحدود في المنطقة البريطانية فان القائد العام سيضطر الى اتخاذ تدابير مقابلة . وان أية اعتراضات لديه حول الحدود يمكنه ان يعرضها عملى حكومته التي كانت داخلة في مباحثات وديمة مع الحكومات المختصة. لكنه أجاب منكراً إخباره بالاتفاقية التي تم الاتفاق عليها : ثم

مولوذ باشا خلین

لكنه أجاب منكراً إخباره أعتب التهديدات التي أنهى أعتب التهديدات التي أنهى البوكال في يوم ١ كانونالثاني. فلدخلت الفيائات لعرب الذين البلدة ونهبت بيوت العرب الذين كانوا في خدمة البربطانيين واستباحت نساءهم. ولم تتحسن الاحوال بعد ان غادر رمضان دير الزور بغت الحان الذي سبق له ان كان الحائل الذي سبق له ان كان ولود العراقي الموصلي وكان مولود العراقي الموصلي وكان مولود العراقي الموصلي كسلفه عضواً بارزاً في العهد لعطوة كسلفه عضواً بارزاً في العهد العراقي. وكانت أول خطوة

انخذها بعد ان تولى القيادة في دير الزور ان كتب الى القائد العام في العراق

 <sup>(</sup>١) أي مو لو د مخلص باشا الذي كان ما يزال يو مذاك يشتغل في حكومة الملك فيصل في الشام ،
 هو وغير ٥ من رجالات الحكم المعرو فين في العراق بعد ذلك .

يخبره بأن حدود الخابور لايمكن مراعاتها لاسباب عشائرية ويطلب الانسحاب العاجل الى وادي حوران ـ وهذا تدبير آخر يخضع لنفس الاعتراض لانه يتضمن انقسام قبيلة الدليم انقساماً اعتباطياً .

ولم يكن من الممكن الجواب على كتب كهذه بغير ماكتب في السابق الي رمضان ، وهو ان الحدود جرى الاتفاق عليها بصورة موقتة فى أوربة ولا يمكن البحث فيها الا بالطرق الديبلوماسية الاعتيادية. فعُززت القوة في البو كمال ، ولتحاشى الاحتكاك غير الضروري وحقن الدماء لم يجر احتلال المنطقة ـ التي تمتد الى الخابور . وتمادينا في افتراض ان الحكومة العربية لم تكن مسؤولة عما فعله ضباطها وان حالة الحرب غير موجودة بين الحكومتين ، لكن ذلك كان افتراضاً تصعب، واعاته ، لأن مو لو دأكان منهمكاً في الدعاية المناوئة الفعالة كما كان سلفه . وقد وصلت كتبه الى الشيوخ في جميع الانحاء حتى الى العمارة في الجنوب، والظاهر انه كان مزوداً بالمال الكافي الذي كان يوزعه على رؤساء العشائر ممن كان يعتقد بمقدرتهم على احداث القلاقل في داخل منطقة احتلالنا. ولا ريب ان تحملنا هذا قد ضغط على ولاء مؤيدينا الذين كانو الايستطيعون ان يفهموا لماذا لا تقوم الحكومة البريطانية بانزال ضربتها بعدو تافه مثل مولود وحفنة من أتباعه السلابين ، ولماذا لم تمد اولئك الموجودين في داخل منطقة احتلالنا بالعون والحماية وهم على استعداد للوقوف بجانبنا اذا طمناهم على حمايتهم ضد الانتقام منهم . ولأجل تثبيت هذا الوضع تقدمنا في نهاية كانون بأنه غير قادر على كبح هياج القبائل. وعلى هذا الأساس هاجمت القبائـــل البوكمال بقيادة ضابط عربي في منتصف شهر شباط ، بينما تعرضت خطوط المواصلات البريطانية جنوباً حتى القائم الى غارات مستمرة .

وقد أخبرنا بأن مولوداً ترك الى حلب قبل الهجوم على البوكمال ، لكن القائد العام بعث اليه او الى وكيله الرسالة التالية في ٢٠ شباط :

« اكتب لأبين لكم أن قوة ً تعود اليكم قد احتلت ميادين ووقعت القلاقل في المنطقة الممتدة الى النَّهُر في جنوب ذلك المكان ، ويمكنني ان استنتج من لهجة كتابكم اليّ ومن ادلة اخرى ان هذه الحركة قد وقعت بتحريض منكم او من اشخاص آخرين يخضعون لأوامركم ، وقد تم هذا برغم ان الحدود الموقتة التي عينتها الحكومتان تعبر النهر فوق ميادين. لكنني اوعزات لجيشي بعسدم مهاجمة ميادين واعادة احتلالها برغم ان ذلك المكان داخل في المنطقة التي المرتني حكومتي بالاحتفاظ بها والمحافظة على الامن فيها لاننا لا نرغب في خلق حالة حرب بين الحكومتين البريطانية والعربية . ورغبتي الوحيدة هي المحافظة على السلم والصداقة مع ممثلي الحكومة العربية . والمحافظة على الامن داخل منطقة احتلال جيوشي ثم التعاون معكم للغرض نفسه داخل منطقتكم بينما نترك قضايا البلاد والحدود لتحسم بين حكومتينا . على انه ثبت بوضوح ان عشائر تخضع لسيطرتكم وجنوداً تنسلم أجورها بالفعل من الحكومة العربية قد هاجمت قوافل وجنوداً بريطانية في داخل المنطقة التي خصصتها لي حكومة صاحب الجلالة . وعلى هذا فاني اعلمكم بأن ميادين ستهاجم من الجو اذا وقعت اية قلاقل من قبل او بتحريض من العشائر او الجنود الذين يرسلون من دير الزور او مـــن ميادين. وسوف يتعرض أي تحشد تقوم به العشائر لغايات عدوانية في المنطقة الكائنة في اسفل ميادين الى مهاجمتنا له . واذا ما اطلقت النار على اية طيارة فانها سوف ترد على هذا العمل العدواني بالنار والقنابل. وقد اوعزت لقائد جيشي في الفرات بعدم التعرض بميادين قبل السابع والعشرين منه » .

واخبرت حكومة صاحب الجلالة في الوقت نفسه الشام بأن الحكومة العربية ستكون مسؤولة عن اي اعتداء على الحدود الموقتة قد تقوم به العشائر او الفساط التابعون لمولود ، وان الهبة المالية التي تدفعها بريطانية العظمى الى الحكومة العربية سوف تكون متوقفة على قابلية الحكومة في فرض الامن في البلاد .

على ان تعنيف هؤلاء لم يكن مجدياً مثل ماكان عديم الجدوى مع اسلافهم في هذا الشأن. فقد سمح لرمضان الشلاش بالعودة الى دير الزور أو أمر بذلك. وعاد مولود من حلب مع قوة نظامية صغيرة ، ثم عين عراقي معروف بشعوره المعادي للبريطانيين حاكماً في ميادين . وقد وصلت الى كربلا والنجف من هذين المركزين دعاية ذات صبغة تعصبية .

وبينماكان مولود يحرّض الفراتيين على الجهاد عاد الأمير فيصل من باريس الى الشام . وكان في أوائل مارت قد أرسل كتباً الى القاهرة يعرب فيها عن أسفه لماكان قد وقع في دير الزور مقروناً بتطمين مؤداه انه سوف يتخل التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع حوادث من هذا القبيل . لكنه أشار الى ان خط الحدود الموقتة يقطع الأراضي العشائرية بصورة غير طبيعية ، وان ذلك هو الذي يسبب وقوع القلاقل وسوء التفاهم . ثم اقترح بناء على هذا تعيين لجنة عنلطة تتألف من اعضاء بريطانيين وعرب لتعديل الترتيبات التي كان الفريقان قد توصلا اليها في كانون الثاني . فوافقت السلطات البريطانية في العراق على هذا الاقتراح على الفور في الوقت الذي كان موقف مولود مخلص يبدو انسه أصبح اكثر تعقلاً . وقد استدعي رمضان الشلاش ، وكان قد عاد الى مدائن ، الى دير الزور بناء على طلب من القائد العام وهناك اختلف مع مولود وعاد الى قبيلته في تبني الكائنة فوق الدير . وفي اوائسل مايس أرجع الموقع الأمامي البريطاني الى البوكمال بعد ان فرضت الغرامات والأتاوى على القبائل المعادية حول الصالحية .

وقبل ان يعقد الاجتماع في الفرات اجتمع المؤتمر السوري في الشام ونادى بفيصل ملكاً على سورية في يوم ١١ مارت ، كما اجتمعت هيأة أخرى قصد بها ان تكون ممثلة للعراق لأنها كانت تضم الضباط العراقيين الموجودين في سورية فعينت أخاه الشريف عبد الله أميراً على العراق . وكان العراقيون الموجودون في جيش فيصل ، الذين كانوا أساس التحريكات الوطنية ، يجدون انفسهم بلا شك في وضع صعب في سورية . فقد كان السوريون يظهرون ميلاً متزايداً الى المطالبة لأنفسهم بالمناصب المهمة التي كان يشغلها أناس يعتبرونهم أجانب عنهم ، كما كان العراقيون يجدون ان نفوذهم في سورية أخذ يتضاءل من دون

ان يكون لهم أمل في قبول خدماتهم في بــــلادهم اذا ما عهد الى الحكومة البريطانية بالانتداب عليها . وعلى ذلك كان يبدو لهم ان عراقاً متحرراً مـــن السيطرة البريطانية هو الأمل الوحيد الذي تنفتح لهم فيه أبواب المناصب .

وقد جرى الاجتماع الذي اقترحه الامير فيصل في العشارة الواقعة على بعد خمسة عشر ميلاً من جنوب صدر الخابور بتاريخ ٥ مايس. وادعى مولود بانحراف صحته فمثله في الاجتماع ضابطان من الجيش العربي. فحصل الاتفاق على وجوب عودة البوكمال الى متصر فية دير الزور التي كانت تابعة لها من قبل ، ثم عينت الحدود بصورة موقتة فوق القائم مباشرة أي على بعد ٧٠ ميلاً من جنوب الخابور وخمسين ميلاً من شمال عانة. وقد أبلغت وزارة خارجية الدولة العربية في الشام الفيلد المارشال اللورد اللنبي ان إخلاء الجنود البريطانيين لالبوكمال كان له وقع حسن جداً في نفس الحكومة العربية، وان ذلك سيعتبره أهالي سورية دليلاً على حسن النية والصداقة لدى حكومة صاحب الجلالة. لكن روحية كهذه لم تظهر في جهات الفرات. لان الغارات العشائرية والمجمات التي كانت تشن على القوافل بقيت مستمرة من دون رادع ير دعها، وظلت مصحوبة بدعاية سياسية من اشد الانواع واكثرها تهديداً، وبطلبات تدعو وظلت مصحوبة بدعاية سياسية من اشد الانواع واكثرها تهديد بوضع حكومة الى زحزحة الحدود الى وادي حوران. فأخبر فيصل من جديد بوضع حكومة صاحب الجلالة هذا ، ثم أنذر بأن الغارات والغزوات اذا ما استمرت في أسفل طحود المتفق عليها فاننا سنحتفظ لأنفسنا بالحق في اتخاذ تدابير مقابلة .

# ستموط تلعفر وتهديد الموصل

ان استعداد الادارة البريطانية للنزول عند رغبة الحكومة العربية ، والانصياع الى اي مقترح ينبعث منه أمل معقول في تطمين ادعاءاتها في الفرات ، قد أسقطته من الحساب جمعية العهد العراقية – ووكلاؤها – حينما لاحظت صعوبتنا الواضحة في المحافظة على خط مواصلاتنا الطويل ضد هجمات القوات غير النظامية عليه . ثم اعتبرت موقفنا الاسترضائي المسالم دليلاً على ضعفنا

العسكري ، وعلى هذه الشاكلة كان موقفنا هذا شيئاً محفزاً وليس مهدئاً لها . وكانت كتابات الصحافة السورية المحلية عن المناوشات التي جرت معنا ، مهما كانت لهجتها غير معقولة ، تقابل بالتصديق من الجميع . فقد كتبت تقول ان الجيش البريطاني طرد من دير الزور ، وان القوات العربية قد أجبرته على إخلاء البوكمال ، وانه ينتظر الفربة الاخيرة التي سوف تنزل به في عانة على يد الامير عبد الله وقوته التي لا تقهر . وفي الوقت الذي كانت هذه الاشاعات تتردد في مقاهى بغداد بدأ العمل في البادية .

فلم يكن شمر الحزيرة . قطاع الطرق الوراثيون في طريق الموصل . يعتاجون الا الى قليل من التشجيع ليعودوا الى أعمالهم النقليدية في هذا المضمار . وقد انضمت اليهم فروع الدليم الشمالية النازلة على الفرات . وفي شهر مارت بدأت تشن غارات صغيرة على سكة حديد بغداد – الموصل وطريقها . وفي فدشن وصولها هذا حلول فترة جديدة مليئة بالشغب والذين في الموصل نفسها . فقد عقدت الاجتماعات الوطنية وعلقت على الجدران في الليل الاعلانات المناوئة للبريطانيين وهي تحمل ختم جمعية العهد العراقية . كما از دادت الغارات على خطوط مواصلاتنا وبلغت ذروتها في ٢٤ مايس بحرق القطار فيما يقرب من عين الدبس "، فكانت جميع المعلومات تدل على قرب وقوع هجوم على عين الدبس "، فكانت جميع المعلومات تدل على قرب وقوع هجوم على

<sup>(</sup>١) كانت القبائل التي اشتركت في شن النارات على سكة حديد بغداد – الموصل ، الى جانب شمر ، جاعة نجرس الكعود من الدليم الشهاليين ، وقبيلة البو حمد التي أغارت على طريق الشرقاط – حام العليل . فسلبت الكثير من البغال و الحيل العائدة للبريطانيين . وفي خلال شهر مايس شنت القبائل هجوماً على طريق السكة الكائن بين بيجى و حام العليل فغنمت غنائم أخرى . وكمانت القبائل التي اشتركت في هذا الهجوم تتألف من العكيدات برآسة مشر ف الدندل ، و البو محل برآسة المغير بن عفان الشرجى ، والبو نحر ، و الجغايفة .

 <sup>(</sup>٣) تقصد المؤلفة أول و جبة من العراقيين ، الضباط وغيرهم ، اللين عادوا الى و طلهم بعد الحرب .

<sup>(</sup>٣) تقع عين الدبس في جنو ب الشرقاط بالمقرب من البلاليج. وملخص الحادث ان مجموعة من 🗝



جميل بك المدفعي باللباس العسكري

الموصل ، ثم وصلت الاخبار منبئة بوقوع تحشدات في الفدغمي. على الخابور بقيادة جميل بك احد الضباط الموصليين في الحيش السوري العربي . وقد قيل انه كان ينقل العتاد بواسطة الخابور من المناطق التركية ، كما دلت الكتب التي وقعت في أيدينابعد ذلكبأنه كان على اتصال وثيق بقائمقام <sup>٢</sup> جزيرة ابن <sup>ع</sup>مر السابق. حيث ان هذا القائمقام كان من الدعاة المعروفين الذين كانوا يبثون الدعاية المعادية لنا ، وكان نشاطه بين القبائل

= المقاتلين الذين نظمهم حزب العهد العراقي في دير الزور، باشراف مولود مخلص، أو عزلها بالتعرض لسكة حديد بغداد – الموصل فوصلت الى عين الدبس في ٢٤ مايس ١٩٢٠ . واستطاعت هناك ان ترفع قضبان سكة الحديد وتقلب أحد القطارات المحملة الصاعدة من بغداد فتغنم ما فيه و تحرق قاطرته . وكان يقود المجموعة الشيخ فهد البطيخ من رؤسا. شمر طوقة في لوا. الكونت ، وكان قد انسحب عند مجيء الانكليز فالتحقُّ بالجيش العربي في الشام ، كما كان معه الاستاذ محمد فتيان الر اوي الذي كَانَ يومذاك اماماً عسكرياً في ( لواء الفتح للخيالة ) المرابط في حلب .

(١) أي جميل بك المدنمي . هذا ويفهم مما نشر في الصحف عن حملة تلعفر هذه أنها كانت تتألف من أربع سر ايا يقودهاً أربعة من الضباط العر اقيين المعروفين و هم : محمود نديم السنوي ، ومحمود أديب ، وسليم الحراح ، ومصطنى شوقي آل سلمان . وكان في الحملة ضباط آخرون من ابناء الموصل عرفوا بوطنيتهم ونشاطهم فيها بعد من مثل محمد علي سعيد ، ورؤوف الشهو اني ، ومحمود ابراهيم الشهواني ، ويونس عبد الله ، و فائق بابان ، وحسن السليماني ، وحمدي البيطر ، وعلى غالب البيطر ، وعبد المناصمالح .

(٢) كان قائمقام جزيرة ابن عمر التركي في وقت نشوب الثورة في تلعقر حماد بك بن سلطان محمد أمين الملحم ، وقد التجأ اليه بعض الثوار العراقيين بعد فشل الثورة فأحسن لقاءهم . الكردية موضع احتجاج رسمي قدم الى الجهات التركية . وعلى هذا الاساس اخرجته الحكومة التركية في استانبول من الوظيفة ، لكنه استمر على قيامه بالواجب .

وفي يوم ٢ حزيران كتب معاون الحاكم السياسي يقول أن اجتماعاً وطنياً قد عقد في تلعفر ، القرية المنعزلة في غرب الموصل التي يسكنها خليط مسن الاكراد والتركمان والعرب . وبعد يومين دخلتها خيالة القبائل المحيطة بها ، فكان ذلك بمثابة اشارة تدل على وقوع الثورة . فقد وضعت خطة المؤامرة بعناية ، وكان في نية جميل بك ان يقضي الدرك الموجود هناك على جميع الضباط والموظفين البريطانيين قبل وصوله الى تلعفر ، ومع ان وجوه البلدة وسكانها لم يشتركوا في قتل الضابط فقد كانوا على علم بماكان يجري هناك . فقتل ضابط الدرك الكابتن ستيوارت من قبل الضباط التابعين اليه . ثم حصر الموظفون البريطانيون الثلاثة الباقون ، وهم مدربوكاتب وجندي رشاش ، في سعلح الدار التي كانوا فيها حتى وصلت عصابة جميل وعندئذ قتلوا بقنبلة هناك . كما قبض على الكابتن بارلو ٢ معاون الحاكم السياسي الذي كان يتجول في المنطقة وجيء على الكابتن بارلو ٢ معاون الحلكم السياسي الذي كان يتجول في المنطقة وجيء ارسلتا من الموصل للاستطلاع ، فحاول الفرار للحاق بهما غير انه اطلق عليه الرصاص فقتل ثم اختبأ قسم من قوة جميل في كمين للسيارتين فانقضت عليهما المرصاص فقتل ثم اختبأ قسم من قوة جميل في كمين للسيارتين فانقضت عليهما القوة وقتل من كان فيهما من دون أن يسلم منهم احد .

وكان سقوط تلعفر اشارة الى القبائل بقيام الثورة . فقد كانت شمر وقبائل الحدود الاخرى مشتركة في المؤامرة . وانجرفت القبائل شبه المستوطنة الأخرى

<sup>(</sup>١) قتله ضابط در ك موصلي كان يشتغل في معيته ، يدعى الملاز م محمد علي الحاج حسين النعلمبند .

<sup>(</sup>٢) وجدنا في قائمة أر نولدو يلسن ان الميجر ( لا الكابّن ) جي أي بارلو عين مداون حاكم سياسي في تلمفر بتاريخ ١٩٢٠/١ ٠

<sup>(</sup>٣) ان أهم القبائل التي اشتركت في حملة تلعفر كانت شمر برآسة عجيل الياور ، والجبور \*\*

مع التيار فهوجمت القرى اليزيدية والمسيحية الكائنة في الجانب الشرقي من دجلة وتكررت الغارات على سكة الحديد والطرق ، لكن المغيرين في كل مرة كانوا يصدون ويتكبدون خسائر لا يستهان بها . وقبل ان يسمح الوقت لجميل بالتحشد استعداداً للزحف على الموصل فوجىء برتل بريطاني ففر مع ضباطه الى ديسر الزور . ثم تفرقت القبائل من غير مقاومة تذكر فاحتلت تلعفر مفرزة قوية من الجنود واعيدت الادارة المدنية اليها ثم عوقب المشتركون بالاضطرابات عقاباً كافياً . وقد نخست السهولة التي تفرق فيها الثوار فقاعة الفتنة في الموصل حيث كانت تعلق اهمية كبيرة في الفتنة على ضعف الحكومة البريطانية بالنظر لماكان يزعم من عدم أهمية الحامية ونقص الذخيرة والعتاد . لكن الفر بة المقابلة لو لم تكن سريعة وموفقة معاً لغطست المدينة والولاية بأجمعها في عباب الفوضى ولتعرضت الاقليات المسيحية الكبيرة الى خطر كبير .

وعندما وصلت أنباء هذه الحوادث الى الشام اعربت الحكومة العربية برقياً الى المندوب السامي عن أسفها لاحراق القطار وتنصلت تنصلاً تاماً عما قام به العراقيون المتطرفون. واستطرد رئيس الوزارة الذي وقع على البرقية قائلاً ان رمضان الشلاش استُدعي الى الشام وقدم تطمينات بأن الحكومة السورية بوسعها ان تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع الحركات الثورية. وفي اوائل تموز نقل مولود باشا من دير الزور وعين في محله موظف ذو آراء معتدلة.

برآسة مسلط باشا الملحم ، والجحيش برآسة صالح أحمد الخنس ، وطي ، والكركرية برآسة سليان آغا آل سعدون ، والبومتيوت ، والبو حمد ، والحسنيان (عشيرة كردية) برآسة الحاج عبد العزيز . واشترك كذلك العوجان برآسة سلمو الخليف .

اما بالنسبة لمهاجمة النرى المسيحية واليزيدية ، فان بعض النبائل التي لم تكن تابعة للحملة استغلت النم صة فعرت دجلة من جهات زمار ، وشنت غارات على بعض قرى النوش والشيخان ، ثم عادت الى أماكنها .

## الحركة الوطنية في بغداد

لكن مركز الدعاية قد انتقل قبل هذا من سورية والفرات الى بغداد . حيث ان العنصر الناقم الذي كان يتألف من موظفي العهد البركي الزائل قد ازداد عدده خلال الثمانية عشر شهراً التي مرت على بداية عهد الهدنة . وكان بينهم موظفون كانوا قد أسهموا فيأعمال الجيش العربي وشاهدوا مجرى الحوادث في سورية . وسواء أكانوا ميالين للاتراك ام للعرب فانهم كانوا يناوئون السيطرة الاجنبية على كل حال . وكانوا يتقاضون في ظل الادارة البريطانية قسماً من تقاعدهم لا يقل عن ربعه . وفي بعض الحالات عن جميع التقاعد الذي كانوا سيستحقونه لقاء خدماتهم فيما لو استمر وجود الحكومة العثمانية . ولم يكن دفع التقاعد اليهم شيئاً إلزامياً معترفاً به في البلاد المحتلة الأخرى ، وكان هؤلاءً في العراق والحالة هذه أحسن حالاً من زملائهم في فلسطين -لكن المبلغ الذي كانوا يتقاضونه كان مبلغاً زهيداً لا يمكنهم من تقويم إودهم بالنسبة للارتفاع العام في اسعار الحاجيات . وكان يمكن ان تحل المشكلة الناجمة عن وضعهم هذا حلاً جزئياً لو كان ني الامكان تأسيس جيش وطني . يمكن ان يجدوا فيه محالاً للاستخدام . بصرف النظر عن تأخر عقد الصلح مع تركية ومنح الانتداب لاحدى الدول كما حدث في سورية تحت ظروف مختلفة تماماً . ولاغرو فانالمقابلة بينالولايتين العربيتين المتحررتين من ربقة الحكمالتركي كانت تعطى شيئاً من الاهمية لتذمرات الناقمين ، الذين أدت بهم نقمتهم الى عدم تصديق ما كان في البيانات والتصريحات الرسمية من صحة . فأنهم كانوا يصرحون عند المناقشة بان تأسيس الدولة السورية كان سببه نجاح الثورة العربية وان الحصول على الثنيء نفسه في العراق لا يمكن ان يتم الاً بالالتجاء الى السلاح ايضاً . وهكذا كان اجتهاد المنهج السياسي الحاطيء لجمعية العهد العراقية ' ،

<sup>(</sup>۱) يرجع تاريخ تأسيس « جمعية العهد » الى ما قبل الحرب العالمية الأولى ، حين أقام فريق من شباب العرب الواعي في استانبول ، يرأسهم عزيزعلي المصري، على تأسيس جمعية سرية تسعى ==

## وقد تأصلت جذوره كلما اتضح للناس ضعف الحامية البريطانية .

المحقيق الاستقلال الداخلي للبلاد العربية المرتبطة بالدولة المثانية. وكان معظم أعضاء هذه الجمعية من الفساط السوريين والعراقيين ومن غير الفساط ، ومن انتمى اليها من العراقيين ياسين الهاشمي ومولود مخلص وجميل المدفعي ونوري السعيد وطه الهاشمي واساعيل الصفار وعلي جود ت الأيوبي وعبد الله المنايسي وعلي رضا الغزالي وأمين لطني الحافظ وجعفر العسكري وناجي السويدي وتوفيق السويدي وشريف العمري وابراهيم كمال وعبد الله الدملوجي وثابت عبد النور وأمين العمري وعجد الدرزاق منير والدكتور حسين حسني . غير أن حكومة الاتحاديين في استانبول سرعان ما اكتشفت أمر هذه الجمعية ، فقررت في أوائل ١٩١٤ تشتيت أعضائها والنتكيل بهم .

وحينا أعلنت الحرب العالمية الأولى ، واشتركت الدولة النثانية فيها ، توقفت أعمال الجمعية تماماً وتفرق أعضاؤها ، غير أن الأعضاء من الضباط العرافيين الذين انضموا الى الثورة العربية الكبرى في الحجاز اجتمعوا في شتاء ١٩١٧ - ١٨ ، حين كانت حركات الجيش العربي تجوي بالقرب من معان بقيادة الأمير فيصل، وقرروا تأسيسها من جديد فسموها « جمعية العهد العراقي »، وجعلوا من أعدافها الأولى العمل على استقلال العراق من السيطرة الأجنبية واتحاده مع سورية في ظل أسرة الملك حسين الهاشمية الحاكة . و عند تأسيس الدولة العربية في الشام جعل مقر الجمعية في طل أمرة الملك حسين الهاشمية الحاكة . وكان فيها ، وأخذت تستأنف أعمالها برآسة ياسين الهاشمي لتحقيق الغرض الذي تأسسست من أجله . وكان من أبرز أعمالها النشاط الذي أبدته في دير الزور وغيرها بالشكل الذي تذكره المس بيل في هذا الكتاب ، والحملة التي سيقت الى تلغفر بقيادة جميل المدفعي فاحتلتها .

وقد تأسس للجمعية فرعان : أحدها في الموصل برآسة الاستاذ محمد رؤوف الغلامي ، والثاني في بغداد برآسة الشيخ سعيد النقشبندي . وكان فرع الموصل على جانب كبير من النشاط والاستعداد للعمل ، وعلى اتصال دائم بمقر الجمعية العام في دمشق فضلا عن اتصاله المستديم بالعشائر والجهات المعنية بالحركة الوطنية . وكان نما فعله المقر العام في الشام في تهيئة الجو للثورة في العراق ، عدا حملة تنعفر ، تراسله مع شيوخ العشائر وعلماء الدين وغير هم في هذه البلاد وحثهم على القيام في وجه الانكليز ، فضلا عن ايصال صوت العراق الى حكومات الحلفاء والحافل الدولية وتبيان ما كانت تقتر فه سلطات الاحتلال من تشدد وأعمال تعسفية تناقض في روحها الوعود التي قطعتها على نفسها عند أول احتلالها البلاد . لكن أعضاء فرع بغداد المحتلفوا فيما بينهم ، فانفصلت عنه جماعة فعالة من الشباب و أسست في أو اخر شباط ١٩١٩ جمعية «حرس الاستقلال » السرية بالاتفاق مع جهاعة أخرى من المشتغلين بالحركة الوطنية أيضاً . وقد حاولت الجمعيتان العمل سوية فلم يكن التوفيق حليفها في هذه الحاولة ، و بذلك أخذ ت جمعية حرس الاستقلال المبادرة بيدها و نشت تعمل و حدها ، كا سيأتي في هامش آخر .

وني خلال شتاء ١٩١٩ – ٢٠ قام جماعة من شبان بغداد ، ممن كان قسم منهم قد تعلم في استانبول وأوربة ، بحركة تستهدف نشر التعليم على أساس ان الادارة البريطانية لم تُعر هذه الناحية من الحدمة العامة اهتماماً كافياً ، وكان هدفهم هذا لا يمكن ان يو أخذوا عليه فجمعوا مبلغاً محدوداً من المال من وجوه بغداد وأثريائهم واسسوا مدرسة النانوية أهلية في كانون الثاني ١٨٢٩ . وكانت هيأتها التعليمية تتألف من الشبان الوطنيين المتحمسين الذين كانت اكثريتهم من الموظفين السابقين ، وبلغ عدد طلابها ستين الى سبعين طالباً ، فكان مستواها أرفع بقليل من مستوى مدارس الحكومة الابتدائية ، لكنها بالنسبة لسيرها كانت شيئاً لا اعتراض عليه ، ولذلك لم تجد الحكومة بأساً من مدها بمنحة مالية عندما طلبت لما بعد ذلك . لكن أهميتها السياسية سرعان ما أصبحت اكثر من أهميتها التعليمية ، وما حل الربيع حتى كانت مقراً للوطنيين المتطرفين .

وقد أذيع قبول بريطانية الانتداب على العراق في ٣ مايس. وكان نشر الحبر مقروناً بتفسير لواجبات الدولة المنتدبة أكد فيه على ان الهدف النهائي هو تقدم المؤسسات الحكومية واستقلالها. فأنار ذلك في الوطنيين نشاطاً جديداً. إلا ان فكرة المطالبة بالاستقلال النام الناجز على نمط الاستقلال السوري لم تتقدم كثيراً بين سواد الشعب برغم العطف الذي كان يبديه تجاهها أفراد الطبقات العليا من الناس الذين كانوا يطمحون الى الاضطلاع بدور بارز في الدولة العربية عند تشكيلها، وبرغم عطف العاطلين عن العمل الذين كانوا يأملون ان يحصلوا على معيشتهم منها. ولاجل تقريب دعوة المطالبة بالاستقلال التام الناجز الى افهام الرأي العام الجاهل وجد من الضروري الالتجاء الى التعصب الديني. فقد وضحت الوطنيين خلال مدة من الزمن الحاجة الى تكوين التعصب الديني عفرة من الطائفتين الاسلاميتين وتغلبت المساعي بصورة موقتة على التعصب الشديد الذي يفرق بين الطائفتين السنية وانشيعية، ثم ظهرت أول

<sup>(</sup>١) مدرسة التفيض الاهلية المعروفة ، و قد عين السيد على البار ركَّان مديرًا لها .

أعراض هذا التقارب في صيف ١٩١٩ عندما حضر السنة اجتماعين دينيين عَمْدًا لِتَأْبِينِ المُجتَهِدُ السيد عمد كاظم اليردي . لكن الاهدية السياسية لهذا التقارب لم تظهر بصورة جلية الا في شهر رمضان الذي بدأ في ١٩ مايس · ١٩٢٠ . حيث أخذت حفلات « المولد » التي تعقد احتفاءاً بولادة النبي تقام في الجوامع السنية والشيعية بالتناوب ، واخذ ابناء الطائفتين يحضرونها بدعوة من المكلفين بالاشراف على هذه الجوامع او من روساء « المحــــلات » التي تقع فيهِـــا . وكانت في بعض الاحيانُ تعقب قراءة قراءة المولــــد ، وهي من المراسيم السنية البحتـة ، قراءة « التعزية » وهي من المراسيم الشيعية التي تقرأ في تأبين الحسين وتقديس استشهاده . لكــن الطابع البارز عـــلى الشعر الوطني متلواً بالمراسيم الدينية المعتادة . ولما كان العربي سريع التأثر بالخطب الرنانة على الاختص ، فقد أثارت المناشدة المهيجة باسم الدين والوطنية والامير عبد الله ، وكانت تستحثه في التعجيل بتأسيس الدولة المقدسة ، حماسته المتناهية . وقد حدث في إحدى حفلات المولد الاولى ان التي موظف ٢ شاب من موظفي دائرة الاوقاف خطاباً حساسياً اعتبرته السلطات خطراً على الامن العام. فكان توقيفه سبباً في عقمه اجتماع كانت الغاية منه إجراء الترتيبات اللازمة لاطلاق سراحه عنوة . ومن اجل هذا ارتوي ارسال سيارتين مصفحتين تدوران في شوارع المدينة الرئيسيّة؛ وعندما هوجمت إحداهما اضطرت لاطلاق الرصاص فوق رؤوس الجماهير المحتشدة التي تفرقت بأقصبي خفة مستطاعة . وقد قتل بنتيجة ذلك شخص واحد أعمى "سَقط عرضاً فدُهس.

<sup>(</sup>١) تو في العلامة اليز دي مساءيوم ٢٧ رجب ١٣٣٧ المصادف ٣٠ نيسان ١٩١٩ ، فانتقلت الزعامة النينية بعده الى المرز ا محمد تقي الشير ازي الذي تزعم الثورة العراقية .

 <sup>(</sup>٢) وهو السيد عيمى عبد القادر آلذي اشتغل موظفاً في مديرية الاوقاف العامة مدة من الزمن ،
 وقد النقى أبياتاً من الشعر ليلة ٦ ر مضان ١٣٣٨ الموافق ٢٤ مايس ١٨٢٠ .

ــ (٣) كان المعروف يومذاك أن رجلا أخرس لا أعمى اسمه عبد الكريم بن رشيد هاجم احدى ==

وكان فادة الحركة! ومنظمو حفلات المولد رجال تختلف منر لتهم الاجتماعية ا وقابلياتهم وكان اكفأهم واكثرهم قدرة رجلان شيعيان هما السيد محمد الصدر

احدابناء أسرة شيعية دينية معروفة. وجعفر ابو التمن وهو تاجر شیعی . کما کان ابرز السنة في هذا الشأن يوسف افندي السويدي والشيخ أحمد الداود وعلى افندي البازركان .

وقد انذرت هذه الحماعة والفت نظرها الىان تعكير السلم والامن سوف لا يسمح به . لكن الادارة المدنية ارتأت من جهة اخرى أنــه ليس من المناسب أن تلتجيء إلى أتخاذ تدابير متطرفة في الكبح والارهاق . فسمح لحفلات المولد بان تقام . اما العراقيون

مماحة السيد محمد الصدر

اللَّهِينَ كَانُوا غَيْرِ مَرْ تَاحِينَ مِنْ عَمَّدَ اجْتُمَاعَاتَ سِياسِيةً فِي الْجُوامِعُ فَقَدَ كَانُو الْخُشُونَ

<sup>=</sup> السيارتين وهي السيارة التي كان فيها الحاكم العسكري بلفور فدهسته ، وقد اكبر الناس تفسحيته و شيعت جناز ته تشييعاً حماسياً.

<sup>(</sup>١) كان يتمود الحركة الوطنية في بغداد بادىء ذي بدء ، عدا الز عماء المعروفين من أمثال جعفر أبي التمن و السيد محمد الصدر ويوسف السويدي و على البازركان ، جمعيات وكتل مختلفة تعمل بصورة سرية خوفاً من بطش السلطات البريطانية . لكن أول من باشر العمل منها بالاتفاق مع الزعماء المذكورين جمعية العهد العراقي التي كان مقرها العام في الشام ، وكان فرعاها المههان في الموصل و بغداد . وقد انشق اعضاء فرع بغداد على أنفسهم ، فانفصلت عنه جماعة متحمسة وأسست في أواخر شباط ١٩١٩ ( أواخر جهادي الثانية ١٣٣٧ ) جمعية « حرس الاستقلال » السرية 💴

رفض التبرع لتلافي مصاريف هذه الاجتماعات كما كانوا يخشون الانقطاع عن حضورها لئلا يعدون من المارقين او منخونة حرية العرب. وكان معلمو المدرسة الاهلية ومدرسوها في الدرجة الاولى يقومون ببث الشائعات عن توقع حدوث الاضطرابات والقلاقل ، فأدى ذلك الى تكرر غلق الدكاكين في الاسواق

= بعد ان اشتركت مع عناصر فعالة أخرى . وبعد ان تعثرت جمعية الحرس في سيرها في بداية الأمر نشلت للعمل بهمة الاستاذ علي البازركان وصارت تتعاون تعاو نا وثيقاً مع الزعماء المذكورين فتجتمع في كثير من الأحيان برآسة السيد محمد الصدر في الكاظمية أو برآسة جعفر ابي النمن في بغداد . وكان من بين المتحمسين للعمل في هذا الشأن جلال بابان وعارف حكمت وباقر الشبيبي وجعفر الشبيبي و الحاج محمود رامز وصادق حبة وأحمد زكي الخياط وأنور النقشلي وسامي النقشلي والحاج عيى السهروردي وشاكر محمود والحاج اساعيل كنه والشيخ أحمد الداوود وصادق البسام وصادق الشهربنلي .

وقد اقترن نشاط جمعية الحرس بتأسيس « المدرسة الأهلية » أو « مدرسة النفيض الأهلية » التي أصبحت مركزاً لهذه الحركة نظراً للنشاط الذي كان يبديه في هذا الشأن الأستاذ علي البازركان مدير المدرسة و العضو البارز في جمعية الحرس في الوقت نفسه . وقد تركز على الجمعية في اقامة حفلات « المولد النبوي » وطبعها بالطابع الحمامي السيامي ، على النحو الذي تذكره المس بيل في هذا الكتاب. وكانت ابرز حفلات المولد تقام في جامع الحيدر خانه و السيد سلطان علي و الكاظمية وجامع الأحمدية و الحضرة الكيلانية وغير ذلك . كما كان اشهر شعراء وخطباء هذه الاجتهامات المدكتور محمد مهدي البصير ، والسيد عبد الرزاق الهاشمي و عبد الرحمن البنا ، والملاعبان الموصلي ، و السيد محمد عبد الحسين ، ومحمد الحداد الكاظمي، و توفيق الختار . هذا فضلا عن مطالبة السلطات المحتلة بحقوق البلاد و رغبتها في نيل الاستقلال التام ، و في الاتصال بالحركة الوطنية النورية التي كان يضطلع فيها بنطاق أو سع في الفرات الأوسط علماء الدن الأعلام بزعامة العلامة محمد تي الشير ازي ، و من يلوذ به و يتعاون معه من رؤساء القبائل المعروفة وشباب المدن المقدسة و رجالها البارزين. وما يذكر ان حلقة الوصل بين الحركة الوطنية في بغداد والنشاط الثوري الملتهب في الفرات الشير اذي ، و من يلوذ به و يتعاون معه من رؤساء القبائل المعروفة وشباب المدن المقدسة و رجالها البارزين. وما يذكر ان حلقة الوصل بين الحركة الوطنية في بغداد والنشاط الثوري الملتهب في الفرات كان الأستاذ باقر الشبي و احياناً السيد هادي زوين و الشيخ كاطع العوادي الذي كان منسباً خمعية الحرس هو ورؤوف الامين عن الحلة .

وقد ظلت هذه الحركة المتسعة ناشطة للعمل ، وعاملة على الاتصال بجهات العراق الأخرى ، حتى اندلعت نير أن الثورة العراقية في الفرات وغيره خلال صيف ١٩٢٠ فتفرق شمل زعما. بنداد والحرسيين والتحق قسم منهم بها . كما نني قسم آخر منهم الى خارج البلاد ، وانحلت جمعية الحرس بتاريخ ١٣ آب ١٩٢٠ المصادف ٢٢ ذي القعدة ١٣٣٨ .

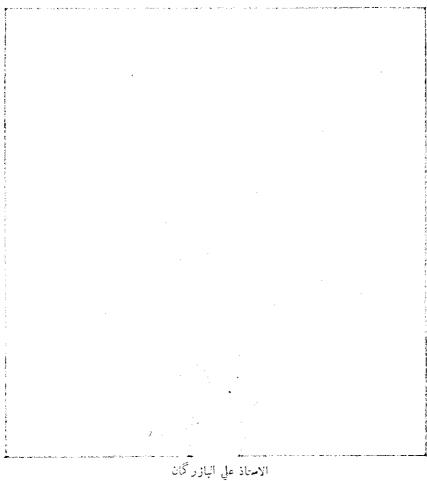

وتعكير حياة المدينة الاعتيادية . يضاف الى ذلك ان انسحابنا المستمر وتقلص جبهتنا في الفرات الأعلى ، والهجمات التي شنت على تلعفر وعلى طريق الموصل قد ادت كلها ألى تقوية الاعتقاد بان وضعنا العسكري كان على درجة من الضعف بحيث لا يمكننا الصمود تجاه القبائل آذا ما امكن تحريضها على الثورة. و في اوائل حزيران بعث الينا احد شيوخ القبائل القريبة من بغداد المتقلقين بنا ينذرنا بخطورة الحال . كما صرح لنآ في الوقت نفسه شيخ مشايخ الدليم في منطقة الفرات ، وكان يعطى الدعاية الوطنية اذناً صماء ، بانه لم يعد يستطيع كبح جماح قبائله ما لم نصب نجاحاً واضحاً في عدد من القضايا . وقد حثنا على اعادة احتلال دير الزور . لكن هذه الحطة على ما فيها من حسنات كانت بعيدة جداً عن قدرتنا على تنفيذها . وبينما كان مريدونا قلقين حول تقصيرنا في وضع حد للاضطرابات العشائرية ومنزعجين من تعرض الوطنيين بهم . كانت مناقشات محلس العموم البريطاني ومقالات الجرائد تنتخذ من قبل الوطنيين دليلاً على ان الانتداب كان شيئاً غير مقبول في لندن وبغداد .

## تتمرير المصير

وفي مثل هذه الظروف غير المؤاتية أعلن عن سياستنا المقبلة في البلاد. فان بلخنة عنيرة متألفة من بعض الحكام السياسيين، يرأسها السكرتير العدلي. كانت قد وضعت في نيسان خطة لتأسيس المؤسسات الحكومية العربية. وكانت هذه الحطة تقضي بسن دستور موقت يوجب تأسيس مجلس دولة يتألف من اعضاء بريطانيين وعرب برئاسة رئيس عربي يعينه المندوب السامي. ومجلس تشريعي ينتخب اعضاءه الشعب. وكان من المفروض ان يقوم ها المجلس النشريعي خلال مدة سنتين بوضع قانون اساسي يستهدف استقرار البلاد التقرار أ دائماً. ولم يكن وكيل الحاكم الملكي العام يجهل كيفية مقابلة الوطنيين المتطرفين لهذا المشروع. لكنه كان يقصد ان يؤدي اعلان هذه الخطة الى تقوية مركز المعتدلين (كذا) في البلاد كما كان متلهفاً لاعلانها قبل ان يزيد حلول شهر رمضان في توتر الوضع. على ان حكومة صاحب الحلالة لم يزيد حلول شهر تصريح من هذا القبيل قبل ان تكون شروط الانتداب قد وضعت.

لكن هذه الحطة وال لم تعلن رسمياً فان تفاصيلها قد عرفها الجميع قبل

<sup>(</sup>١) السر أرنولد ويلسن

منتصف رمضان ، ولم يخل الوضع من ظهور المعارضة التي تكهن بها أولو الامر مقدماً . فقد تألفت لجنة من خمسة عشر عضواً ، انتخبوا أنفسهم بأنفسهم وتسموا باسم « المندوبين » ، عن بغداد والكاظمية من اجل مقاومة الانتداب ، وطلبوا مواجهة الحاكم الملكي العام ليعرضوا عليه آراءهم . الا ان قسماً كبيراً من ذوي الرأي الرزين كان يخابلهم الشك في حكمة المنهج الموضوع واستنكروا الطرق التي اتخذت للإعلان عنه ، وعندما دعى الكولونيل ويلسن المندوبين لمقابلته بتاريخ لا حزيران ( ١٤ رمضان ) دعى معهم أيضاً خمسة وعشرين شخصاً للخوين من ابرز وجوه بغداد ، بينهم عدد من اليهود والمسيحيين ، ولم يمثل الأقليات المذكورة أحد بين المندوبين .

وقد افتتح الاجتماع بخطاب عبر فيه عن أسفه بان ظروفاً خارجة عن قدرتنا قد حالت دون تأسيس حكومة مدنية في العراق ، غير انه أنذر المندوبين بانهم اذا شجعوا الناس على الاضطرابات والقلاقل وحرضوهم على القيام في وجه النظام القائم فانهم يثيرون بذلك قوى سوف لا تقوى المؤسسات الحكومية على الصمود لها وهي في دور طفولتها . ثم اشار الى المقترحات الدستورية التي على الصمود لها وهي في دور طفولتها . ثم اشار الى المقترحات الدستورية التي على حكومة صاحب الجلالة والتي سبق ان عرف بها الكثيرون من

<sup>(</sup>۱) لقد انتخب هؤلاء الحمهور المحتشد الذي اجتمع في جامع الحيدرخانة ، وكانت اساؤهم كما يلي : الحاج محمد جعفر ابو النمن، السيد ابو النقام الكاشاني، السيد محمد الصدر ، الشيخ أحمد النظاهر ، السيد عبد الكريم السيد حيدر ، يو سف افندي السويدي ، فؤاد افندي الذفتري ، عبد الوهاب النائب ، الشيخ سعيد النقشيندي ، السيد محمد مصطفى الخليل ، رفعت الجادرجي علي البازركان ، الشيخ احمد الداود ، عبد الرحمن الحيدري ، الحاج ياسين الخضيري .

<sup>(</sup>٢) نذكر فيما يلي اسماء عشرين منهم : السيد محمود النقيب ، عبد القادر الخضيري ، الحاج على الألوسي ، محمود الشابندر ، جميل الزهاوي ، السيد صالح الملي ، الحاج محمد حسن لجوهر ، الشيخ شكر انه ، السيد جعفر عطيفة ، الحاج عبد الحسين الحلبي ، محمود الأطرقجي ، محمود الأستر ابادي ، عبد الكريم الحلبي ، عبد الحجيد الشاوي ، مناحيم دانيال ، عبد الحبار الخياط ، خسر و قيومجيان ، ساسون حسقيل ، عزره مناحيم دانيل، يهودا زلوف. وقد اعتذر الحاج علي الألوسي عن الحضور .

الحاضرين . كما تعهد بأن ينقل الى لندن أية مطالب يتقدم بها المندوبون .

فرفع المندوبون مذكرة طالبوا فيها بتأليف مؤتمر عراقي عام ينتخب بموجب قانون الانتخاب التركي ليضع أسس الحكومة العربية الوطنية التي وعدت البلاد بها في التصريح الانكليزي الافرنسي المنشور في تشرين الثاني 1910. وقد ذكروا ان سكان العراق قد يستطيعون بهذه الواسطة بلوغ الاستقلال، وطالبوا في النهاية بحرية النشر.

ورداً على هذه المذكرة وعد الكولونيل ويلسن بانه سيطلب الى حكومة صاحب الجلالة ان تعجل في الامور على قدر الامكان ، وعند ايصال مقررات الاجتماع الى لندن اقترح صرف النظر عن فكرة تأسيس حكومة موقتة واتخاذ ما يلزم لجمع المجلس التأسيسي واستشارته حول شكل الحكومة المقبل حالما يتم وضع شروط الانتداب .

<sup>(</sup>١) و فيما يلي نذكر نص المذكرة :

سعادة الحاكم الملكي العام المحتر م

تعلمون أن الشعب قد انتدبنا بمظاهرته ألتي أقامها ليلة ٧ رمضان الحالي الموافق ليلة ٢٦ مايس للنيابة عنه في مطالبة السلطة المحتلة ومفاوضة رجالها بشأن تنفيذ ثلاثة مطالب جوهرية يرى جمهور الشعب ومعظم قادة آر أنه اليوم ضرورة تطبيقها وتنفيذها حالاً ، وهي :

او لا – الاسراع في تأليف مؤتمر يمثل الأمة العراقية ليعين مصيّرها فيقرر شكل ادارتها في الداخل ونوع علاقاتها بالخارب .

ثَانَياً -- منح الحرية للمطبُّوعات ليتمكن الشعب من الافصاح عن رغائبه وافكاره.

ثانثاً - رفع الحواجز الموضوعة في طريق البريد والبرق بين انحاء القطر اولا وبينه بين الاقطار المجاورة له والمالك الاخرى ثانياً ليتمكن الناس هنا من التفاهم مع بعضهم ومن الاطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم .

فبصفتنا نواباً عن أهالي بغداد والكاظمية نطلب اليكم ان تصادقوا حالاعلى تنفيذ هذه المعاليب الثلاثة بكل سرعة ممكنة . وان تهتموا بمراجعة حكومة جلالة الملك في ما تلزمكم مراجعتها به من تنفيذ المطالب المذكورة .

ولا يغرب عن بال سعادتكم ما في قبولهذه المطالب وإحلالها محل الأجراء والتنفيذ من صيانة الأمن وحفظ النظام والسلام العام، واننا ننتهز هذه الفرصة فنقدم لسعادتكم فائق الاحترام والاكبار».

وبعد مصادقة السر پيرسي كوكس، الذي بقي مدة يومين في بغداد عندما كان في طريقه من طهران الى لندن، بعث الى المندوبين في ٢٠حزيران بالبيان التالي:

«حيث ان حكومة جلالة ملك بريطانية العظمى قد تقررت وكالتبا في خصوص العراق فنتوقع ان سيكون من الشروط المزبورة ، اولاً - جعل العراق حكومة مستقلة تضمن استقلالها جمعية الامم وتوكل بريطانية العظمى وكالة بها . ثانياً - تكليف الحكومة البريطانية بالمسؤولية عن حفظ السلام الله خلي والامن الحارجي . وثالثاً - الزامها بتشكيل قانون أساسي وبان تستشير أهالي العراق في مسألة تشكيله مع ملاحظة حقوق الاجناس المختلفة الموجودة في بلاد العراق ورغائبها ومنافعها ، فتحتوي الوكالة المذكورة على شروط لتمهيد مسالك الرقي للعراق بصفة حكومة مستقلة الى ان تتمكن من الوقوف على نفسها ، فحينئذ تنتبي مدة الوكالة فقررت حكومة جلالة الملك تكليف السر بيرسي كوكس بتنفيذ هذه المهمة وعليه سيرجع سعادته الى بغداد في موسم الحريف ويتقلد وظيفة الممثل الاعلى للحكومة البريطانية في العراق بعد انقضاء الادارة العسكرية الموجودة الآن . وستعطى السلطة السر بيرسي كوكس حق لتنظيم الوقت ، اولاً - مجلس شورى تحت رئاسة عربي ، وثانياً - مؤتمر عراقي ممثل جميع اهالي العراق ينتخب اعضاؤه باختيارهم فيكون مما يجب عليه تجهيز القانون الاساسي المار ذكره باستشارة المؤتم العراقي ". .

وكان رد المندوبين على هذا في ٣٠ حزيران ان كرروا طابهم في تأليف مجلس عـام للعراق . وليلاحظ ان هذه المناسبة كانت آخر مناسبة ظهروا فيها كهيأة واحدة متحدة . حيث ازدادت الاختلافات بينهـم . وقد أدى تعاظم الاضطرابات القبائلية الى انفصال المعتدلين الذين كانوا

<sup>(</sup>١) نشر النص العربي الاصلي عن جريدة العراق بعددها ١٧ المؤرخ في ٢١ حزيران ١٩٢٠. و ٤ شوال ١٣٣٨.

يتخوفون من عواقب التحريكات التي بدأوا بها ولم يعودوا متمكنين من السيطرة عليها. وحتى في ايام انحادهم كان ادعاوهم بتمثيل العراق : او بتمثيل أكثر من طبقة خاصة من الرأي العام البغدادي : شيئاً غير حقيقي بصورة واضحة . فان اعضاء « مجلس منطقة البصره » قد استنكروا في ٢٢ حزيران أعمالهم بالاجماع واعربوا عن نقتهم بالحكومة البريطانية . وبذلت المساعي في العمارة لاستحصال عريضة تويد المطالبة بالاستقلال لكن الوجوه لم يوقع احد منهم عليها فمزقت العريضة. ولم تمثل الموصل ايضاً بين المندوبين . لم يوقع احد منهم عليها فمزقت العريضة في قانون الانتخاب الذي اعترف وعندما كانت تجري الاستعدادات للبحث في قانون الانتخاب الذي اعترف الجميع بعدم امكان تطبيقه أصدر منشور آخر في ١٢ تموز ، فكانت من منافعه مبادرة العناصر التي كانت مهملة في بادىء الامر الى العمل . وهذا هو نص المنشور المنشور المنافعة المنشور التي كانت مهملة في بادىء الامر الى العمل . وهذا هو نص المنشور المنسور المنشور المنشور المنشور المنشور المنشور المنشور المنشور المنشور المنشور المنسور المنشور المنشور المنشور المنشور المنسور المنسور المنسور المنشور المنسور المنس

«قد أعلنت اجازه حكومة جلالة ملك بريطانية في تكوين مؤتمر عام منتخب من اهالي العراق بمنشور مؤرخ ١٧ حزيران ١٩٢٠. واذ يجب قبل تكوين المؤتمر المذكور سن قانون للانتخاب وتنظيم الامور المتعلقة بذلك فقد فرضت حكومة جلالة ملك بريطانية الحاكم الماكي العام ان يدعو الأشراف من مندوبي الامكنة المختلفة الى الاشتراك مع الحكومة المحلية في تشكيل المشاريع اللازمة للانتخابات المقرر اجراؤها وتخطيط الساحات الانتخابية وإعداد سجلات المنتخبين واحضار مقتضيات الانتخابات.

ولما كان يوجد في العراق رجال انتدبوا فيما سبق من الايام عن هذه البلاد للمجلسين العثمانيين مجلس الاعيان ومجلس المبعوثين وكان لهم سابق معرفة بالامور العائدة الى الانتخابات والمصالح العامة فقد دعاهم جميعاً الحاكم

 <sup>(1)</sup> لا شك أن أعضاء هذا المجلس كانوا من الميالين لانكليز المالئين لهم ، وأن هذا الاستنكار جرى بتحريض من الانكليز أنفسهم .

<sup>(</sup>٢) نقل النص الاصلي عن جريدة العراق بعددها المرقم ٣٥ والمؤرخ في ١٢ تموز .

<sup>(</sup>٣) المتصود هو المناطق الانتخابية

الملكي العام للحضور الى بغداد في يوم غير بعيد لكي تشكل لجنة تشترك مع الحكومة المحلية في وضع المشاريع اللازمة للانتخابات المقرر اجراوها. وسيطلب من أعضاء اللجنة المذكورة تعيين احد منهم للرئاسة وانتداب أعضاء زيادة على عددهم من الساحات التي لم يحضر منها عضو لموت بعض الذين انتدبوا سابقاً وغياب بعضهم او لتعذر حضوره لاسباب اخرى ».

المهيد عبد المهيد كنه

وكان ابرز المبعوثين السابقين أقوى شخصية في البعرة وربما في العراق كله . وهو السيد طالب باشا اكبر انجال نقيب البصرة . وكان قدعاد الى وطنه في شباط ١٩٢٠ بعد تنضية في الحرب في نفي اختياري في الهند ومصر . وكانت شهرته متأتية في الدرجة الاولى من شدة في زمن الاتراك . لكنه كان في زمن الاتراك . لكنه كان المولي بلا ريب المعبر الاول عن الاماني الوطنية ، وكان الحزب الوطني المولي ينظر اليه الموجود في سورية ينظر اليه

بهذا النظر. ومنذ عودته الى بلاده لم يفوّت فرصة يثبت فيها اقتناعه بان مصلحة العراق متوقفة على قبول الانتداب البريطاني. وعلى هذا لم يتردد هو وزملاؤه مبعوثو البصرة وغيرها السابقون من قبول الدعوة التي وجهت

<sup>(</sup>١) لعل المتصود هنا جمعية العهد العراقي التي كان مركزها العام في الشام يومذاك.

اليهم . كما لم يمتنع مبعوثو بغداد السابقون عن حضور اللجنة برغم ان اثنين منهم كانوا قد وقعوا على عريضة ٢ تموز كمندوبين .

وعقدت اللجنة جلستها الاولى في ٦ آب . وبعد ان افتتحها الحاكم الملكي العام بصورة رسمية انتخب السيد طالب باشا رئيساً لها . وفي الجلسة الثانية المعقودة في اليوم التالي تقرر اضافة اعضاء آخرين ، فاضافت بين من اضافوهم يوسف افندي السويدي والسيد محمد الصدر وآخرين معروفين بأرائه مم المتطرفة ، ولما كانت اللجنة قد تألفت على هذه الشاكلة لم يكن من الممكن المهامها بكونها لا تمثل جميع الاتجاهات .

لكن رئيسي المندوبين رفضا قبول الدعوة ، فصار معلوماً في الوقت نفسه أنهما يعتزمان الالتجاء نهائياً الى سواد الشعب البغدادي بعقد حفلة مولد في احد الجوامع الكبرى يعقبها القيام بمظاهرة في البلد . ولم يستبعد وقوع اضطرابات خطيرة وتفشي العنف بنتيجة عقد مثل هذه الحفلة ، وعلى هذا صدر امر بتوقيف يوسف السويدي والشيخ احمد الداود وجعفر ابي التمن وعلى البازرگان . لكنهم كلهم عدا الشيخ احمد تمكنوا من الفرارا ، غير ان عمل البازرگان . لكنهم كلهم عدا الشيخ احمد تمكنوا من الفرارا ، غير ان عمل

<sup>(</sup>١) تمكنت سلطات الاحتلال في هذه الحركة من النتاء النتبض على الشيخ أحمد الداود وحده ، فني الى جزيرة هنجام ، لكن الزعماء الثلاثة الآخرين استطاعوا الافلات والتوجه الى الفرات الأوسط معمّل الثورة .

فقد استطاع جماعة «السوامرة» برآسة صبار في محلة خضر الياس ، الذي يقع فيها مسكن آل السويدي ، ان يقاوموا الشرطة التي حضرت لاعتقال يوسف السويدي ويقدمون عدداً من الفتلي ، وتمكن خلال ذلك من ان يهرب الى الكاظمية فيختبى • في دار العلامة السيد حسن الصدر والد السيد محمد . ومن هناك استطاع التسلل الى اليوسفية ، ثم الى قبيلة البو محيي ، وهي من قبائل الغرير ، والى الوند فكر بلا .

اما جعفر جلبي ابو النمن فقد استطاع النسلق من سطح بيته الذي كان يقع في الدربونة المسماة باسم جده «دربونة الحلج داود » في محلة صبابيغ الآل الى دار جيرانه الخلفي وهي دار آل حبة التي تقع في محلة السويدان. ومن هناك انتقل سراً الى دار خاله محمود جلبي الأطرقجي في صبابيغ الآل فلم يوافق على إبقائه في بيته، ثم انتقل منها الى دار والدنا المرحوم مهدي الخياط في المحلة =

الحكومة هذا المقرون باصدار بيان يمنع اقامه حفلات المولد وتوطيد السلم والامن اعاد الثقة الى النفوس في الحال. وربما كان احتلال الفرنسيين للشام وحلب في ٢٥ تموز قد ساعد بعض الشيء على انهيار الحركات في بغداد، لكن تأثيره النهائي لم يكن من الممكن قياسه بعد.

على ان فرار الزعماء الثلاثة كانت عاقبته في غير صالحهم. لان اتباعهم كانوا يتوقعون انهم سوف يتشرفون بلخول السجن من أجل الحرية ، ولذلك فشلوا في تقلد تاج التضحية . وعندما فتثت بيوتهم وبناية المدرسة الاهلية

== نفسها . و في هذه الدار رسمت خطة اخراجه من بغداد وايصاله الى كربلا، و نفذت الخطة باشر اف عبد المجيد كنه الذي جلب معه نخبة مسلحة من الشباب الحريء الممتلىء بالحمية الوطنية .

فقد أخرج من الدار المذكورة في مساء يوم ١٩ آب عند الغروب ، وقبيل حلول فترة منع التجول ، وهو يرتدي الملابس العربية وفي رأسه عقال لف والى جنبه الوالد مهدي الخياط. وكان يباريه عن بعد وبشكل متفرق عبد الحجيد كنه وزمرته حتى أوصل الى شريعة السيد سلطان علي . وكان في معية عبد الحجيد كنه عمنا المرحوم علي الأحمد وابن عمتنا عباس وغيرهما من أفراد الزمرة المسلحة مثل حسن شكرة (الشبلاوي) ، والسيد خليل، وحمودي المندلاوي وقدوري مريهج .

وكان المرحوم عبد المجيد كنه في الوقت نفسه قد بعث بشخصين ، ها رزوقي و جواد من مخلة صبابيغ آلال ، الى حيث كان الاستاذ علي الباز وكان مختفياً في محلة الحيدرخانة ، ليأنيا به الى شريعة السيد سلطان علي التي كان ينتظر الجميع فيها زورق يقوده « بلام » جري، شهم . و بعد شي ، من التأخر الخطر وصل الاستاذ البازركان فاستقل الزعيان الزورق ، يصحبها عبد المجيد كنه نفسه ، و انحدر بهم الى بستان تقع في منطقة گراره من جانب الكوخ . وقد كان سير الزورق محفوفاً بالخطر لأن فترة منع النجول كانت قد حلت ، فنودي على البلام بالتوقف و المودة الى الساحل ، ولما استمر في انحداره من دون ان يلتفت الى ذلك انهمر عليه الرصاص من الجانبين . لكن انه سلم ووصل الزورق الى بغيته . وقد احتفى بها في تلك المنطقة شيخ الجبور و تمكن هذا من ايصالحا الى الشيخ سان الشلال شيخ البومي، بالةر ب من المحمودية . ثم دبر سان الصالحا الى كربلا عن طريق جرف الصخر .

(١) لقد شاع في تلك الأيام ان السلطة المحتلة عثرت في دار يوسف السويدي حينها فتشته على وثيقة تثبت تعهد المرحوم عبد المحيد كنه بتنفيذ بعض مقررات جمعية الحرس، ومها قتل السيد طالب باشا النتيب الذي كان يماشي الانكليز يومذاك وظل يماشيم حتى غدروا به فنفوه الى خارج البلاد مرة أخرى، فقبضت على عبدالمجيد و أعدم. و شاع كذلك ان عضواً من أعضاء جمعية الحرس أصبح وزيراً خطيراً فيها بعد، وادعى الوطنية، أخبر السلطات البريطانية بوجود هذه الوثائق و محلها، عد

سماحة السيد يوسف السويدي

عثر على وثائق تثبت ان الاموال التي جمعت باسم المدرسة كانت تستعمل لتأجير الفتلة من أجل القضاء على الشخصيات العربية البارزه التي كانت تخالفهم في آرائهم السياسية . وكان الموقف المتين المحرب في بغداد ، مع جدية العرب في بغداد ، مع جدية الادارة الموظفين العرب في الدارة المدنيسة . من أشد العوامل تشجيعاً لنا في تلك العوامل تشجيعاً لنا في تلك العوامل تشجيعاً لنا في تلك

و نذكر فيما يأتي البيان الذي نشرته السلطات البر يطانية يومذاك في هذا الشأن :

حوكم عبد المجيد كنه من أهالي بغداد في محكمة عسكرية في يوم ١٠ أيلول بتهمة ارتكابه جريمة ضد السلطة العسكرية بسعيه وراء إثارة الخواطر على جيش الاحتلال. و لقد ثبت لدى المحكمة ثبوتا بيناً من المكاتيب الموقعة منه التي و جدت في بيت يوسف السويدي بان عبد الحجيد كانت له يد دموية في تأليف عصابة من القتلة ترمي الى ارهاب وقتل كل من لا يجاري المبادى المتطرفة التي اتخذها حزبه. وقد ثبت عليه الحكمة بالاعدام شنقاً ، وشنق ليلة السبت ٢٥ أيلول حربه. وقد رثته بعد استشهاده شاعرة من شاعرات الرميثة بقولها :

البغداد يلطسارش تعنسه من اسمعت باعدام ابن كنسه كلها الرميثة اجذبت ونسه حنت الكتئتسة فرد حنسه بخيسه يسا لليث المحنسه حيد ويشهد التاريخ عنسه للوطن ما خيبت ظنيه

(١) يلاحظ القارى، الكريم ان المس بيل تؤكد على الطعن في الحركة الوطنية بكل وسيلة ، ولا سيا بالحط من قدر الذين اشتغلوا فيها ، وتثني في الوقت نفسه على النفعيين الذين تعاونوا مع الانكليز .

## الثورة العراقيــة

على ان خطر التعبثة الثورية التي وضعت لم يكن يكمن في بغداد وانما كان منطوياً في تأثيرها على القبائل. فان سكان العراق في خارج حدود المدن يتآلفون من جمهرات بدوية ونصف بدوية كانت تبدي مقاومة مستديمة للحكومات المنظمة. وما التشكيلات العشائرية سوى قوة جاذبة الى المركز مضادة لتشكيل حكومة موحدة. وقد اقنع الاتراك انفسهم في السابق بحفظ التوازن بتحريك جمهرة على أخرى، فنجحوا في الحيلولة دون وقوع تجمع مخطر ضدهم. اما السياسة التي اتبعناها نحن فهي ان نعيد للشيخ نفوذه وسلطانه ونوازره بحيث نعمله مسؤولاً لقاء ذلك عن سلوك قبيلته. لكن مقدار الطاعة للسلطة المركزية التي كنا نتطلبها كان اكثر بكثير مما كان اسلافنا يتوقعونه منهم، وقد بذلنا جهدنا في الوقت نفسه في لم الشعث وتسوية النزاعات القديمة التي كانت ترهق السلم المحلي، وبذا انطفأت العداوات الوراثية ، التي كان الأتراك يستفيدون منها استفادة جلى ، وبذا انطفأت العداوات الوراثية ، التي كان الأتراك يستفيدون منها استفادة جلى ، بصورة على الاقل .

لكن سياسة التزام الشيخ وتعضيده لها مساوئها. فهو لا يخرج عن كونه طاغية مصغراً تنعكس أفعاله الشائنة على الحكومة التي تعضده. وهو يستاه من أي تدبير يتخذ نلحد من الجشع الذي كان يجد مجالاً واسعاً لممارسته من قبل عليهم، أو اجبارهم على المحافظة على الأمن و دفع الفرائب التي كانوا ينجحون عليهم، أو اجبارهم على المحافظة على الأمن و دفع الفرائب التي كانوا ينجحون في النهرب منها سابقاً. ومع هسذا فان طبيعة تشكيلاتهم تجعل من المستبعد قيامهم بعمل متفق عليه من تلقاء أنفسهم، فتحتم على الوطنيين والحالة هذه ان يصهروا سوية ظلاماتهم الشخصية وغرائزهم الافتراسية ويصبونها في قالب مبدأ عام واحد، وقد سنهلت المهمة بما اصيب من النجاح المسلح في عدة وقائع جرت في بداية الأمر. فقد شاهدت القبائل بأم رأسها انسحاب الادارة البريطانية واقتنعت بان مساعيها سوف تكلل باخراج البريطانيين من العراق كما قيل لها

من قبل ، وبهذه القناعة استنهضت هسم الذين بدأوا بالثورة وكتُسب المتر ددون الذين لم يعودوا يستطيعون المجازفة بالبقاء مع الفريق الخاسر .

وكان هدف الحركة تأسيس دولة اسلامية . الا ان هذا الهدف . فضلاً عن الشعور الوطني الذي انتشر في العالم بعد الحرب والذي لا يمكن التقايل من شأنه ، كان يعني مختلف المعاني بالنسبة لمختلف طبقات السكان . فانه كان في نظر المجتهدين الشيعة تأسيس دولة دينية تسير بموجب الشرع الشيعي ، ولذلك لم يترددوا في اعلان الجياد من أجله . كما كان يعني في نظر السنة والمفكرين الاحرار في بغداد إنشاء دولة عربية مستقلة برئاسة الأمير عبد الله . اما بالنسبة للقبائل فان الهدف كان يعني عدم وجود حكومة بالمرة . ومن الجدير بالذكر هنا ان عشائر دجلة عندما ضغط عليها بالانفسمام الى الحركة أجابت انها يجب ان تعلمن بأنها سوف لا تطالب في ظل العهد الجديد بدفع أية رسوم للحكومة . وهناك أدلة تبرهن على انه كانت هناك جمعية متآمرة . أسسها البولشفيك وهناك أدلة تبرهن على انه كانت منذ مدة طويلة تنصل بالجمعيات العراقية بالتعاون مع الوطنيين الاتراك، وكانت منذ مدة طويلة تنصل بالجمعيات العراقية وضع البريطانيين في الشرق الأوسط ال

وقد ظهر أول تأثير للدعاية المنبئة من سورية وبغداد في منطقة الشامية ، حيث يكون تأثير المدن المقدسة الديني على أشده . فقد أربكت الشائعات المنبئة عن قرب تأسيس دولة عربية برئاسة الامير عبد الله ، وعن قرب جاء البريطانيين عن البلاد ، التوازن السياسي وحسنت لشيوخ انقبائل والسادة الملاكين الامتناع عن دفع الرسوم والفرائب الحكومية الى حكومة أصبح المختفاؤها على قاب قوسين او أدنى . وأدى الشعور بعدم الاستقرار نفسه الى

<sup>(</sup>١) يستبعد جداً وجود علاقة لشورة العراقية بالبولشفيك ، وان ما تصرح به كاتبة هذا التقريروغيرها من الانكليز في كتب أخرى يحتاج الى دليل . حيث لم تنشر حتى الآن و ثائق مثبتة تؤيد هذا الزعم.



استقالة أعضاء المجلس المحلي الذي تشكــل حديثاً . وقبل ان تبدأ القلاقل العلنية في بغداد كان العنصر الديني الشيعي في ألمدن المقدسة منهمكاً في حبك ال الدسائس . فان وفاة السيد محمد كاظم اليزدي قد أدت الى . انتقال السلطة الدينية في العالم ﴿ الشيعــي الى

المتقدم في السن ، وكان يقوده في جميــع الشؤون ابنه المرزا محمد رضا . إذ كان هــــذا الان رجلاً سياسياً فعالاً لا يستقر عــــلى حال ومعارضاً للاتفاقية الإيرانية – البريطانية معارضة ً مرة ، وعلى هذا فقد كرس جهوده ومساعيه لمناوأة الحكومة البريطانية في العراق . وكان يقبض المال كذلك من الاتراك . ومع انه لم تكن له منزلة دينية ، وحتى لم يكن يعترف به كعالم، فانه كان يتمتع بالاحترام الذي كانت تعامل به أسرة المجتهد الأكبر، وقد جعله تأثيره على أبيَّه مرجعاً أعلى للرأي . وفي خريف ١٩١٩ أدى اكتشاف

مؤامرة لقتل الضباط البريطانيسين والموظفين في كربلا الى توقيف بعض الاشخاص ، لكن اولئك المشبوهين أطلق سراحهم بكفالة المرزا محمد تقي نفسه ، فعادوا في الحال الى سيرتهم الاولى . وبذا فقد شجع الحادث حبك الدسائس بدلاً من ايقافها عند حدها . وفي اوائل مارت ١٩٢٠ قيل ان المرزا محمد تقي أصدر فتوى يحرم فيها توظف المسلمين في الاداره البريطانية . وكتب الحاكم السياسي في الديوانية يقول ان جثة أحد افراد الشبانة لم يسمح بدفنها حسب الاصول الشيعية المتبعة ، وأن الاستقالات من خدمة الحكومة أخذت تزداد يوماً بعد يوم . وبعد ان نودي بملوكية الامير عبدالله ا في دمشق في اليوم لئتاسع من مارت طلب الى شيوخ جميع القبائل الفراتية ان توقع على وثيقة يطلب فيها منه ان يتوجه لتسلم زمام مملكته ، والمعتقد ان عريضة بهذا المعنى بعثت اليه من الشامية . وعندما بلغت حركات بغداد أشدها از دادت جهود بعثت اليه من الشامية . وعندما بلغت حركات بغداد أشدها از دادت جهود الوطنيين في كربلا . فوصلت الى القبائل وسكان المدن كتب لا يحصى عددها الوطنيين في كربلا . فوصلت الى القبائل وسكان المدن كتب لا يحصى عددها مذيلة بتوقيع المرزا محمد تقي تنبوهم بان الوقت قد حان للقيام بحركة متناسقة

السلام عليكم ورحمة الله و بركانه . اما بعد فان اخوانكم في بغداد والكاظمية والنجف وكر بلا وغيرها من انحاء العراق قد اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع والقيام بمظاهرات سلمية . وقد قامت جاعة كبيرة بتلك المظاهرات مع المحافظة على الأمن طالبين حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق ان شاه الله بحكومة اسلامية ، وذلك بان يرسل كل قطر و ناحية الى عاصمة العراق وفداً للمطالبة بحقه متفقاً مع الذين سيتوجهون من انحاء العراق عن قريب الى بغداد . فالواجب عليكم بل على جميع المسلمين الاتفاق مع اخوانكم على هذا المبدأ الشريف ، واياكم والاخلال بالامن والتخالف وانتشاجر بعضمكم مع بعض ، فان ذلك مضر بمقاصدكم ومضيع لحقوقكم التي صار الآن أوان حصولها بأيديكم. و او صبكم بالمحافظة على جميع الملل والنحل التي في بلادكم في نفو سهم و اموالهم واعراضهم ، و لا تنالوا أحداً منهم بسوء ابداً . و فقتكم الله جميعاً لما يرضيه ، و السلام عليكم و رحمة الم و بركانه .

۱۰/۹ رمضان ۱۳۳۸

<sup>(</sup>١) نادى بملوكيته في العراق الضباط العراقيون الذين كانوا في الشام وغير الضباط .

<sup>(</sup>٢) وهذا هو نص الكتاب المشار اليه :

الى أخواننا العراقيين

تسير على الحطوط الدستورية لتأسيس حكومة إسلامية، وتدعوهم الى ارسال ممثلين عنهم الى بغداد . ولم يخل الوضع من عوامل مهيجة للثوره . فقد صمد شيوخ منطقة الحلة البارزون امام هذه التحريكات لكنهم أعربوا عن خوفهم الشديد وبينوا أن الحاله اذا استمرت على ما كانت عليه فسوف لا يكون بوسعهم السيطره على قبائلهم . ثم أخذت بالظهور أعراض الفوضي والاضطراب حيث وقعت في ١٦ تموز محاولة غير ناجحة لقاب القطار بالقرب من الحلة . وبعد يومين هاجم فريق من بني تميم فيما يقرب من بغداد قافلة من قوافل اصدقائنا الدليم الذين كانت لهم خصومة قديمة معهم . وقد بيّن شيخ بني تميم ان هذا الخرق لحالة السلم يجب عدم السكوت عنه فرافق هو نفسه الحيالة التي ارسلت للقبض على العابثين . وفي اليوم نفسه هوجم الزوار الايرانيون وسلبوا في طريق الحلة بجوار المحسودية . فقاوم رجال القبائل الذين عبثوا هذا العبث رجال الشرطة وتغلبوا على مفرزه من الشبانة سيقت ضدهم من الحلة ، غير ان الجنود النظامية فرقتهم أخيراً. وازداد وقوع حوادث السلب على طريق ابران في منطقة دبالي ، لكن محاولة مقصودة لتحريك بعقوبة بنفس الاساليب الِّي اتبعت في بغداد قُشِي عليها في مهدها بتوفيف السيد صالح الحــــلي ، كان قد ارسل الى بعقوبة لاقامة حفلات المولد لـ .

وفي نهاية رمضان علقت على جدران السوق في الحلة اعلانات تدعو الناس الى القيام في وجه الحكومة . وتحمل حملة شعواء على جميع المتصلين بالبريطانيين و في احتفال عام عقد هناك أعلن خطيب متصل اتصالاً وثيقاً برجال بغداد ان البريطانيين سيجلون عن البلاد في عيد الفطر ، ونشرت معلومات مماثلة بين إلقبائل التي طلب اليها التعجيل باعلان الثورة والنهب . واتبعت في كربلا

وللتوصية التي اوصى بها المرز ا محمد تتي ، وقد اوردناها في الشرح الاخير .

<sup>(</sup>١) كان السيد صالح الحلي من خطباء الماتم الحسينية المعروفين وليس من قراء المولد كما لا يخفى . (٢) ليس من المعقول ان تحرض العشائر على النهب بالنسبة للشعور الوطني الذي كان موجوداً

نفس الاساليب التعبوية ، مقرونة بالمساعي المضنية التي كانت تبذل للحصول على التواقيع على العهد الذي ارتبطت به جميع العشائر العراقية وتعهدت بالوقوف صفاً واحداً للحصول على حقوقها . وكان الوضع يزداد حراجة بسرعة ، وفي ٢٢ حزيران أوقف المرزا شمد رضا ، مع تسعة ا من أتباعه في كربلا بعد ان أوقف في الحلة قبل بضعة ايام ستة ٢ من الشخصيات غير البارزة التي كانت على رأس التحريكات التي وقعت هناك . وقد عومل المعتقلون بغاية الاعتبار ثم أرسلوا لى هنجام حيث اتخذت الترتيبات بعناية لراحتهم . وكان معظم العلماء قد رفضوا الاشتراك مع المرزا محمد رضا في الحملة التي وضع خطتها . وقد تسلمنا بعض كتب الاحتجاج أو التوسط له منهم ، لكنه أطلق سراحه بتوسط الحكومة الايرانية ٣ بعد ان قضى حوالي الشهر في المعتقل وسمح له بالسفر الى ايران . ومن المهم ان نذكر هنا ان المرزا محمد رضا ورد اسمه مذكوراً في برقية صدرت من البو لشفيك في رشت بانه « يشتغل للدعوة السمه مذكوراً في برقية صدرت من البو لشفيك في رشت بانه « يشتغل للدعوة الملشفية في كر دلا » .

<sup>(</sup>۱) ان كتاب العراق في دوري الاحتلال والانتداب يذكر اسما، (۱۲) شخصاً بما فيهم المرزا محمد رضا، وهم : المرزا محمد رضا، وعبد الكريم العواد، ومحمد شاه الهندي، واحمد القنبر، وعمر الحاج علوان، وعثمان الحاج علوان، والسيد محمد علي الطباطبائي، والسيد أحمد اليمير، والشيخ كاظم ابو اذان، وعبد المهدي القنبر، والشيخ هادي كمونة، وإبراهيم ابو والدة. (۲) وهم: رؤوف الامين، وعلي الحهادي الحسن، والسيد خيري الهنداوي، وجبار علي الحساني، والسيد عبد السلام، والسيد أحمد سالم.

<sup>(</sup>٣) وقد نشرت الادارة المدنية بياناً بتاريخ ٣١ تموز ١٩٢٠ و ١٥ ذي القعدة ١٣٣٨ في العدد (٢٥) من جريدة العراق الصادر في ٣١ تموز ، وهذا نصه :

فاوضت حكومة ايران الادارة الملكية في العراق بواسطة سفير جلالة ملك بريطانية في طهر ان في مسأنة توقيف المرزا محمد رضا بن آية الله المرزا محمد تني الشير ازي وتعهدت اذا أخلي سبيله بان يرسل الى طهران من الخليج العربي المقيم فيه الآن ويمكث هناك. فأعطيت الأوامر حالا في اطلاقه وسلم في ٢٨ تموز الموافق ١١ ذي القعدة الى نائب بندر عباس. وقد بلغنا انه متمتع بصحة رائعة . وقد اعرب للقنصل البريطاني عن تقديره للعناية التي بذلت في المدة التي قضاها هناك .

وقد أدى اعتقال بعض الأشخاص الى زوال التوتر في منطقة الحلة. فجاء أهم شيخ من شيوخ بني حسن الشماليين ، وهو الشيخ عمران أ . الى معاون الحاكم السياسي بالعهد الذي كان قد وقع عليه بالاكراد فمزقه امامه . لكن الوضع في الشامية أصبح دقيقاً جداً . على ان شرارة الثورة قد قدحت لأول مرة في الرميثة التابعة لمنطقة الديو انية .

فقه كانت مجموعة قبائل بني حجيم الممتدة من الرميثة الى السماوة . وعلى طول الفرات الى الدراجي . غير خاضعة بالمرة لاية سلطة مدنية . وعندما استولينا على السماوة في كانون الاول ١٩١٧ كانت هذه المجموعة مثالاً للتفكك القبائلي. ولم تكن معظم هذه الجماعات متخاصمة بعضها مع بعض فقط بل كانت متجزئة الى أقسام يخارب بعضها بعضاً. وكانت تتحدى السلطات العثمانية مدة سنين عديدة قبل الحرب. واذا كنا قد نجحنا في فرض بعض التهدئة هناك فان الامن لم يستتب استتباباً تاماً . ومع ان جباية الواردات الحكومية كانت بمقياس أخف هنا بالنسبة لنواحي الديوانية الاخرى فان عملية تخمين الحاصلات وقياسها كانت تقاوم. وكثيراً ما كانت تتراكم بقايا الديون الحكومية في هذه الجهات. وكانت بعض أسباب القلاقل التي وقعت في جنوب السماوة ناجمة عن الاحوال الطبيعية . فقد احتل الصفران وآل بركات من بني جچيم الاراضي التي توقفت الزراعة فيها بسبب تبدل مجبري النهر . وكانت التشكيلات العشائرية من ناحية أخرى في دور التفكك. فأخذت العشائر هناك ، كما هو مألوف في مثل هذه الظروف . تعتمد في معيشتها على نهب جيرانها . وكان نهبهم هذا موجهاً في الدرجة الاولى نحو الزراع المسالمين ـ ومربي الاغنام النازلين في بزايز جدول عفج وفي أطراف منطقة الغراف. وللملك فقد تحتم على الادارة ان تحمي مصالح اولئك الناس وتحافظ عليها .

<sup>(</sup>١) أي عمران الحاج سعدون عم موسى العلوان من شيوخ بني حسن .

لكن الشيخ معجون الشيخ الصفران رفض المجيء الى السماوة أو تلبية مطاليب الحكومة . وكان الحاكم السياسي هناك يخشى وقوع اضطراب بين القبائل يكون من الصعب إخماده . ولذلك قامت الحكومة في ايلول ١٩١٩ بتأديب قرى معجون . فأدى هذا الى انقسام القبيلة . وكان على رأس المعارضين لمعجون أخوه ناهي . فحاولنا تجربة الاعتراف به شيخاً على القبيلة . الا انه برهن على عدم سيطرته عليها . وبقيت أغلبية القبيلة تتحدى الحكومة بالامتناع عن دفع الواردات الحكومية وتسليم غرامة الحمسمائة بندقية التي فرضت عليها . ثم التجأ ناهي الى الحكومة وطلب مؤازرتها له بارسال نفر من الشبانة العرب للمبيت في خيامه . فدفعت الحسية الخاطئة الضابط العربي الى الاسهام في جمع البنادق من فرع القبيلة الذي بقي موالياً لمعجون . فوقع بسبب ذلك اصطدام أدى الى قتل اثنين من الشبانة . ومع ان هذا الحادث استدعى استحصال الدية عن القتيلين فقد عجـل معجون بارسال ولده في شباط ١٩٢٠ مبدياً قبوله لشروط الحكومة فتقرر إرجاعه للمشيخة . على ان الاحوال بقيت على حالتها . لان معجوناً لم يحضر في مركز الحكومة ولم يظهر أية رغبة جدية في جمع البنادق . وقد جعل تورطنا في جهات أخرى معالجة موقفه هذا شيئاً غير ممكن . فانعكس ذلك على القبائل المجاورة انعكاساً سيئاً . حيث سرت الفوضي الى ديرة آل بركات المجاورة للصفران، ومن هناك الى بني عنتر. وهم فريـــق من البوجياش . ثم الى ديرة البوجياش انفسهم . فهاجموا معاون الحاكم السياسي عندما كان منهمكاً بتقدير الحاصلات ؛ بينما ازداد السلب وأعمال العنف في مخيمات السكك والمحطات . وقد تشكى شيخالبوجياش الأكبر من انه لا يستطيع كبح جماح قبيلته اذا ما ترك الصفران من غير تأديب . ثم توسعت الاضطرابات فوصلت الى الرميثة حيث هاجم الاعاجيب ، الذين لم يعبأوا بأوامر نزع السلاح الصادرة في السنة السابقة، من يجاورهم من البوحسان بعد أن كانوا قد سلموا

<sup>(</sup>١) اي واله الشيخ عزارة المعجون الذي كان نائباً في المجلس النيابي العواقي فترة من الزمن .

سلاحهم بصورة تامة تقريباً .

ولم تتيسر لنا السيارات الا في نهاية مايس. وقد توفي معجون قبل ان نبدأ بالحركات بيومين وكانت وفاته بصورة طبيعية ، الا ان ذلك لم يعرف عندنا الا في تاريخ متأخر. وبعد أيام قلائل من القصف المتقطع الذي سبب عشرين إصابة وجرح وقتل حوالي المائة رأس غنم خضع الصفران والبوجياش ، لكن تسوية دائمة لم تتم وظلت الحالة غير مرُوضية . لأن الاعمال التأديبية من الجو لم تحسم الموقف ، ولم تتيسر طرق أخرى لذلك .

وكانت الدعاية الشديدة في الوقت نفسه تبث من كربلا وبغداد وتنتشر في الديوانية عن طريق الشامية . ويبدو أن خطة معينة قد وضعت للثورة ، فقد زار كربلا في العيد ، الذي صادف وقوعه في منتصف تموز ، عدد كبير من الشيوخ والوجهاء . وعقد في اواخر تموز اجتماع عشائري في الشوملي الكائن على الفرات في شمال الدغارة حضره كبار الرؤساء من الحلة الى الشنافية فقرروا بالاجماع السير وراء يوسف السويدي والسيد عسد الصدر . وكان اكثر الاشخاص نشاطاً في تنفيذ المنهج في الديوانية الحاج مخيف ، وهو ملاك ثري من عفج الواقعة على نهر الدغارة . وقد كان رجلاً ذا مقدرة لا يستهان بها وشهرة واسعة كمسلم من المسلمين الاخيار . كما كان يسيطر على منطقة عفج في زمن النرك ، فوجد نفسه منذ بداية الاحتلال محروماً من السلطة التي عفج في زمن النرك ، فوجد نفسه منذ بداية الاحتلال محروماً من السلطة التي عفج في زمن النرك ، فوجد نفسه منذ بداية الاحتلال محروماً من السلطة التي عفج في زمن النرك ، فوجد نفسه منذ بداية الاحتلال محروماً من السلطة التي الدعوة الى المقاومة المسلحة ضد الحكومة القائمة اعتنقل وأرسل الى البصرة في الدعوة الى المقاومة المسلحة ضد الحكومة القائمة اعتنقل وأرسل الى البصرة في ترك مطلق الحرية بكفالة .

وربما كان من سوء الطالع ان تخطر على بال مريدينا في منطقة الديوانية ،

<sup>(</sup>١) وهو مقر آل الهيمص في لوا. الحلة

بمناسبة العيد ، فكرة تأييد التصريح الرسمي الذي كانوا قد أعطوه في السنة الفائنة بتأييد الحكم البريطاني . وكانت تواقيع اربعة من الوجهاء البارزين غير موجودة في المضابط التي قدمت في هذه المناسبة ، الا ان نشر المضابط الواردة من الديوانية وعفج وآل بدير وما أعقبه من انتشار الاضطرابات والقلاقل في الحال يؤيد الشك الذي كان يخاهر النفوس في تلقائية مثل هذا الشعور المعرب عنه . على ان شيوخ عفج وآل بدير قرنوا الأقوال بالأفعال . فقد وقفوا بجانب معاون الحاكم السياسي الى حين انسحاب انقوات البريطانية من الديوانية . حتى ان أبرز الشيوخ آل بدير رافق الرتل الانكليزي الى الحلة ، وكان موقفهم هذا ناشئاً لدرجة كبيرة عن خوفهم من عودة الحاج مخيف الى سطوته ، لانهم هذا ناشئاً لدرجة كبيرة عن خوفهم من عودة الحاج مخيف الى سطوته ، لانهم لم يجدوا حماية من تعسفه الا في ظل الادارة البريطانية .

على ان توقيف الحاج خيف لم يؤد الى وقف الحركة النورية. فقد شجع الناس على النورة تطمين رجالها لهم بأن شروط الانتداب تمنع بريطانية العظمى من استخدام القوات المسلحة. وأنها في الحقيقة قد سحبت جيشها من العراق. فوقعت هذه الاخبار في ارض خصبة بين بني حجيم. وكان السبب المباشر للثورة هناك شيئاً طفيفاً. فقد استدعى معاون الحاكم السياسي " في الرميثة في اليوم الثاني من تموز شيخ الظوالم الذي تأخر عن دفع دين زراعي للحكومة يعود للسنة الفائنة. فأبدى كثيراً من الشراسة جيث اضطر معاون الحاكم

<sup>(</sup>١) المعروف عند المشتغلين بالثورة العراقية ان الميجر دايلي الحاكم السياسي في الديوانية قد استدعى لفيفاً من الشيوخ وحملهم بالاكراء على توقيع مضبطة يطلبون فيها وصاية بريطانية العظمى على العراق ، وقد بعث بها الى الحاكم الملكي العام الذي اتخذها وسيلة يكيد بها لزعماء الثورة .

 <sup>(</sup>٢) أي الشيخ صكبان « ابو جام » ، اما معاون الحاكم السياسي فقد كان الكابئن ويب ،
 الذي عين في ١/ ٤/ ١ .

<sup>(</sup>٣) الملازم هيات الذي تعين في ١٩ / ١٠ / ١٩ .

<sup>(؛)</sup> اي المرحوم الشيخ شعلان ابو الحون والد الشيخ جياد الشعلان نائب الديوانية في يوم من أيام الحكم الملكي الزائل . وتعد قبيلة الظوالم فرعاً من فروع بني حجيم . و يقول السر ارنولد و يلسن في كتابه ان الدين الزراعي الذي كان بذمة الشيخ شعلان كان سلنة ز راعية يقل مبلغها عن مئة دينار .



السراي بقصد ارساله الي الديوانية . وجرياً على ما كان قد وقع قبل اسابيع قلائل في السماوة هاجم الظوالم السراي فأطلقوا سراحه. وقد بذلت القبائل المجاورة جهدهسا أ كانوا قد تسلموا أوامر قاطعة 🖖 من الشامية بالثورة. فقطعت 🖔 سكة الحديد في اماكن ثلاثة. شمال الرميثة وجنوبيها ، المرحوم الشيخ شعلان ابو اليجون

السياسي الى حجزه وتوقيفه ني

وبذلك انعزلت البلدتان عن سائر أنحاء اللواء. وقد أمكن اسعاف السماوة عن طريق النهر بسهولة ، لكن قطاراً أرسل من الديوانية لانجاد الرميثة أُسر فأُحرق، ومع ان سرية من المشاة تمكنت من شق طريقها الى البلدة الا انها لم تتمكن من عمل شيء سوى ان تنضم الى المحاصرين من موظفي السكك ودائرة معاون الحاكم السياسي . وقد أسيَّء تقدير قوة القبائل فسيق رَبُّل صغير من الحلة الا انه أجبر على الْتَقْهَقُر من دُّون ان يكون بوسعه احتلال الرميثة . ولم يقع شيء بعد ذلك الا في ٢٠ تموز حينما تمكنت قوة كبيرة من شق طريقها بعد ان صادفت مقاومة خطيرة منظمة . حيث كانت التبائل متخندقة جيداً ، كما كانت تعبئتها تدل على معرفة بالاساليب العسكرية التركية ، الامر الذي كان يكشف عن وجود ضباط! سابقين اشتغلوا في

<sup>(</sup>١) كان السادة التالية أسهاؤهم من الضمباط الذين اشتركوا في الثورة: حسين علوان، الحاج محمود=

الشيخ عبد الواحد الحاج سكر من قادة المورة المواقية البار زين

الجيشين التركي والعربي والعربي والتحقوا بالثوار من بغداد ودير الزور . وكان سير الجوادث في الرميثة يراقب باهتمام وجدية من الشامية . لأن كل يوم يمر في التماهل كان يزيد في خعلورة الموقف هناك ، وفي الاخير زحفت تموز بقيادة عبد الواحد على ابي تموز بقيادة عبد الواحد على ابي صخير الواقعة في جنوب الكوفة مباشرة . وفي اليوم الكوفة مباشرة . وفي اليوم التالي ذول بنو حسن الجنوبيون

= رامز ، اسماعيل الأغا ، الحاج طالب العزاوي، جسيل رمزي قبطان، عبد الحميد (كرخي ) ، شاكر محمود ، سامي النتشلي .

ويذكر السر أر نولد و يكسن ان الرميثة بعد ان حاصرتها القبائل الثائرة ، وعز لتها عن سائر المدن بقطع سكة الحديد ، أنجدت بقوات عسكرية ثلاث مرات فلم يمكن فك الحسار عنها وانما حوصرت قوات النجدة نفسها في الداخل أيضاً بعد ان انفسمت الى قوة الرميثة الأولى . فقد أنجدت من الساوة في أول تموز ، و أنجدت من الديولنية في اليوم الثاني من تموز ، كما أنجدتها في اليوم الثالث سرية من فوج المشاة التاسع والتسعين بقيادة الكابئ براك الذي افضم الى الحامية وأصبح قائداً لها . و بذلك يبلغ تعداد الذين حوصروا في حامية الرميثة من البريطانيين أربعة ضباط الكليز ، و ثابث مئة جندي هندي ، ومنتي هندي غير محارب يعود أكثرهم الى دائرة السكك الحديد . ولم يمكن فلك الحصار عن هذه القوة ، التي اخذ منها الجوع مأخذه وأنهكها الأعياء ، الا في يوم ٢٠ تموز حينا و صل البها هذه القوة ، التي اخذ منها الجوع مأخذه وأنهكها الأعياء ، الا في يوم ٢٠ تموز حينا و ولى البها ضحاياه ٣٥ قتيلا و ١٠٥ جريحاً ، لكن حامية الرميثة المحاصرة خسرت ثلث عددها أيضاً . وفي اليوم ضحاياه ٣٥ قتيلا و ١٥٠ جريحاً ، لكن حامية الرميثة المحاصرة خسرت ثلث عددها أيضاً . وفي اليوم الحادي والعشرين من تموز تراجعت المقوة بأجمعها الى الديولنية ، ولم تستطى الوصول البها الا في اليوم الخامس والعشرين لأنها اشتبكت مع القوار خلال ذلك في اشتباكات معونة عنيفة .

الى الميدان بقيادة علوان الحاج سعدون ، أخو الشيخ عمران ، فأشار شيوخ الخزاعل المتنفذون الذين كانوا قد طمنوا معاون الحاكم السياسي في أم البعرور بانهم سيقفون بجانبه – اشاروا عليه بانه من الافضل له ان يغادر مكانه ويوصل بسلام الى الكوفة . لكنه صمد يوماً واحداً او يومين حتى اقتنع بانه لم يكن بوسعه الوقوف ضد التيار فرحل الى الكوفة . وكذلك وصلت حامية الى صحغير سالمة الى الكوفة وكان ذلك بمساعدة بعض فروع القبائل .

وكان يبدو ان القبائل ما زالت مترددة . حيث ان عمران لم يكن قد اشترك بعد مع الثوار ، وقد رافق في يوم ١٩ تموز معاون الحاكم السياسي في طويريج الى المخيم في الجانب الثاني من الكوفة فأجريت الترتيبات هناك لوقف القتال . لكن الشيوخ اشتطوا في مطاليبهم في اليوم النالي وانقطعت المفاوضات . وقد الحليت السدة والمسيب في ٢٤ تموز عندما عنّلم بان ولاء عمران غير الأكيد قد الهار في الاخير ، ووقع في اليوم نفسه انتكاس موئم . حيث ان ثلاث سرايا من فوج مانجستر كانت قد ارسلت لتأخذ موقعاً في الطريق بين الكوفة والكفل فنضب ماؤها وأنهكت حرارة الجو قوى افرادها واضطرت الى التقهقر في وجه هجوم الكدهم أخذ نصف عددهم أسرى . وكانت هذه الموقعة التي

<sup>(</sup>١) كان معاون ١ خاكم السياسي يومذاك الكابتن مان ، الذي عين في ام البعرور بتاريخ ١٩/٨/١٠ . وقد قتل بعد ذلك في يوم ٢٢ تمو ز ١٩٢٠ في الكوفة حيثًا كان يقف الى جنب الميجر نور بري في أثناء مقاومة الحامية للحصار الذي فرضه عليها الثوار .

ر (٧) كانت هذه موقعة الرارنجية المشهورة ، التي انتصر فيها انفوار انتصاراً مدوياً . ويذكر السر أرنولد ويلسن عن هذه الموقعة أن رتلا من الجيش يتألف من ثلاث سرايا ، مصحوبة ببطارية واحدة من مدفعية الميدان ، قد انتضى تجريده من الحلة لارهاب القبائل التي هبت ثائرة في تلك الجهات ، واحتل فريق منها يعود الى بني حسن بلدة الكفل ، بعد ان شجعها نجاح الثوار في منطقة الرميثة . وقد سار الوتل من الحلة في جوحار وشمس محوقة فوصل الى معسكره في الرارنجية قبيل الساعة الواحدة ضهراً ، وهو منهك القوى . فهاجمت القبائل الثائرة هذا المعسكر بعد ظهر اليوم نفسه ، وبالنظر لخطأ حصل في توزيع القوة ومعالجة الموقف استطاع الثوار ان يقتر بوا جداً منه عند الغروب . وعند ذاك حرر القائد أن يتراجع الى الحلة لئلا يضطر الى الاشتباك مع قوات تفوته قواته في العدد، لكن قواته هو

بالغت الشائعات بأخبارها كثيراً بمثابة اشارة لجميع البلاد الواقعة غربي شط الحلة للقيام بثورة مسلحة ، اما في الجانب الأيسر فقد بقيت القبائل مترددة \_ وقد بذل الشيخ عداي شيخ البوسلطان على الاخص جهوده في المحافظة على السلم \_ بينما حوفظ على التوازن في منطقة دجلة .

وقد استحال التميام باتخاذ تدابير فعالة حتى تمكن رتل الديوانية من التقهة رالى الحلة ، وهو الرتل الذي كان يولف جميع القوة التأديبية المتيسرة عندنا عملياً . وكان تراجعه عملاً باهراً بالنسبة للوضع ، حيث ان خط السكة كان يصلح شيئاً فشيئاً فتنقل عليه الدوارج والذخائر الحربية ، كما نقل بواسطته الرجال غير المحاربين والجرحى وغير ذلك ، فضلاً عما أنزل الرتل المتراجع هذا من الحسائر الفادحة بالعشائر التي كانت تهاجمه . ولم يتضغط على حامية الكوفة فمغطاً شديداً ، وقبل ان يرفع الحصار عنها استونفت المواصلات مع بغداد وأعيد احتلال السدة .

أم تكن في وضع تستطيع فيه التراجع فاستحال التقهتر الى هزيمة والهيار . فقد أضاع قسم من القوات طريقه في الظلام ، ولم يستطع العودة الى الحلة في صباح اليوم الثاني الا أقل من نصفه .

وتد كبدت هذا الواقعة آلانكليز (١٨٠) قتياد و (٦٠) جريخاً، وحوالي (١٦٠) أسيراً، وأسرهم النوار ، مع خسائر فادحة في و سائط النتل من عربات وحيوانات . وعومل الاسرى البر يطانيون معاملة حسنة ، فلم يمت من بين (٧٩) أسيراً انكليزياً سوى أسير واحد فقط ..

و المعروف أن مدفع الميدان المذكور أخذ الى الكوفة واستفاد منه الثوار في اغراق الزورق المسلح « فاير فلاي » الذي كان يحمي بنيرانه من النهر الحامية الانكليزية المحاصرة في بناية كانت تملل عليه . وكانت المشائر التي اشتركت في الهجوم من بني حسن وآل فتله والعوابد . اما الرارنجية فهي موقع يقع في مقاطعة الرستمية الكائنة ما بين الحلة والكفل في طريق الحلة – النجف .

<sup>(</sup>۱) وبالرغم من هذا الاعتراف بعدم ضغط الثوار على حامية الكوفة نشطت الطائرات في تلك المنطقة . وكان أهم ما قامت به ، مما لا بد من ذكره هنا ، انها قصفت من الحق مسجد الكوفة المشهور في يوم ٨ ذي التعدة ١٣٣٨ فتتلت بعض النساء والاطفال . وفيها يلي بيان الثوار في هذه المناسبة : الى العالم المتمدن

<sup>«</sup> لقد اتضح للماذ أن حكومة الاحتادل في العراق من بقايا الحكومات انظلة في القرون المظلمة كما دلت على ذلك صرامة احكامها وتنوع اعتداءاتها . فكم ارهتت نفوساً وازهتت ارواحاً كان ذنبها المجاهرة بحقوتهاوالمطالبة باستقلال بلادها فاستعملت سلطتها العسكرية واطلقت يدها في الحركات الحربية ==



الكولونيل جيراره أي اليجمن بالمباس العربي

ومع هذا فقد استفحلت الفوضى وضربت أطنابها في البلاد. فلم يكن

ارغاماً للامة العراقية على قبول و صايبهــــا وانتسليم بنظام وكالنها والرضوخ الى حكم قوتها ... لا لريد الآن ان ننشر كافة السيئات والجنايات التي اقترفتها حكومة الاحتلال في العراق . ولكننا نكتني بذكر عمل واحد من اعمالها ليقف العالم المتمدن على كنه هذه الحكومة وعلى درجة مدنيتها == الامن مستنباً في خارج حدود بغداد . لان القبائل خرجت تطلب السلب والنهب والخدت تهاجم التجار الوطنيين والضباط البريطانيين من دون تفريق بينهم . ووقع الكولونيل ليجمن فريسة للحقد الذي كان يخز في نفس ابرز شيوخ العشائر النازلة على طريق الفلوجة الذي كان ليجمن يزوره في مخيمه . حيث كمن له ابن الشيخ فقتله حالما خرج من الخيمة . لكن عشائر الدليم برئاسة الشيخ على السليمان وعنزة برئاسة فهد بك وابنه عمروث . الذين تمكن الكولونيل ليجمن بواسطتهم من السيطرة على منطقة الفرات من الفلوجة الى عانة ، ظلوا ليجمن بواسطتهم من السيطرة على منطقة الفرات من الفلوجة الى عانة ، ظلوا ليجمن بلاحكومة التي كان يمثلها هو . أما في ديالى فان شرذمة من رجال قبيلة الكرخية غير المهمة قطعت سكة الحديد وأغارت على بعقوبة " . وقد ادى

النجف ٩ ذي القعدة ١٣٣٨

وكأن السلطات البريطانية شعرت بالوقع الدي ء الذي أحدثته غارة الطيارات على هذا المسجد الناريخي المشهور فأذاعت بتاريخ ٧ أب و ٢٢ ذي القعدة البيان التالي :

« واقت الأنباء منذ بضعة ايام من مصدر ذي شأن يعتمد على صحته ان جامع على في الكوفة يستعمله الشيوخ العصاة مركزاً لأعمالهم . وبيئا كانت الطيارات محلقة فوق الكوفة أطبقت عليها النار من هذا الجامع ، فقابلتها الطيارات بالمثل غير عالمة انه جامع والقت قنابلها بجواره . ومع ذلك وان كان هذا الجامع وغيره من الجوامع قد استعمله العصاة لأغراض عسكرية فقد صدرت الاو امر بان لا تنقى عليها القنابل حتى وان كانت بمثابة موقع لاطلاق النار منها على جنودنا وعلى طياراتنا » .

- (١) أنه المرحوم الشيخ نساري الحمود شيخ قبيلة زوبع ، وقد قتسل ليجمن إن الاخير اهانه وأسمعه قارص الكلام ، و لا غرو ذان انشيخ نساري يعد من ابطال الثورة العراقية .
- (٣) راجع عن تفصيلات قتله التي يرويها الابن المشار اليه ( الحاج سليمان ) كتاب ه الشيخ ضاري » لعبد الحميد العلوجي وعزيز الحجية ، الص ٩٤ الى ٥٥. بغداد ١٩٣٨ .
- (٣) ينهجم معا جماء في كتاب أرنولك وينسن والمراجمع المحليمة ان عشائر العزة

و الكافرية أو على مبنغ ما أفتهت أليه من معاداة الانسانية. فقد حنقت طياراتها صبيحة أمس ، ٨ ذي المتعدة سنة سنة ١٩٣٨ ، والقت قدائفها النارية على مسجد الكوفة وهو غاص بالزهاد والمعتكفين ممتلى، بالنساء والمتعبدين فقتلت جملة من الابرياء وجرحت اكثر من عشرين ناسكاً في محاريبهم. وقد سقطت احدى القذائف على امرأتين فتمزقت أعضاؤها وتقطعت أو صالحًا ، وفتكت بثلاثة أطفال وخربت المقام المشهور بمقام القضاء. فلم يكن مشهد أفظع من هذا المشهد، فقد من الفضاء أنين جرحى الزهاد فعزق القلوب والمتكلياد ... »

تقصير ذا في الاقتصاص منهم الى اقتناعهم واقتناع العشائر الاخرى بان ضعف البريطانيين العسكري لم يكن شيئاً مبالغاً فيه ، فهبت المنطقة عن بكرة ابيها للنهب والسلب . وانعزلت القرى الكائنة في أعلى النهر. اما مذبحة الموظفين الاداريين في شهربسان، بعد ان دافعوا عن أنفسهم مدة أيام ثلاثة وقف خلالها الشبانة العرب موالين لضباطهم وسقطوا صرعى معهم، فقد تكررت في كفري أيضاً. وعندما اتسع نطاق الثورة بقي الحكام السياسيون في الجهات الأخرى في قبضة الثوار من دون ان يمسوا أو يعتدى عليهم .

وقد أحدثت الثورة في ديالي انطباعاً سيئاً في نفوس وجهاء بغداد الذين

<sup>==</sup> بزعامة الشيخ حبيب الحيزران ، وبني تميم برآسة حميد الحسن ، والكرخية برآسة الشيخ غيبر ، هي التي قطعت سكة الحديد وهاجمت بعقوبة فحررتها من الاحتلال الانكليزي وليس قبيلة الكرخية وحدها كما تذكر المس بيل للتقليل من أهمية الحركة . وكان ذلك في الوقت الذي كان الكابتن لويد ( لويد رئيس المحاكم و مدير جمعية النموالعام بعد ذلك ) يتوكل في بعقوبة نيابة عن الحاكم السياسي الميجر هير ، فأسر لويد وأسر معه المستر ستر اخن ضابط الري فأبقاهما الشيخ حبيب عنده في دلي عباس . وقد بدأت الحركة في يوم ٦ آب ١٩٢٠ ، وفي ١٢ آب قطمت سكة الحديد بينها وبين المقدادية ( شهربان يومذاك ) ، فنار أهالي المقدادية في اليوم النالي واستولت العشائر على البلدة .

وقد قتل من كان في المقدادية من الانكليز وهم : انكابتن ريكلي معاون الحاكم السياسي والكابتن برادفيلد قائد الشبانة - وكان عددهم خمسين - ومدربا الشبانـة نيوتن ونسبيت ، والكابتن بوكانان ضابط الري الذي نجت زوجته المسز بوكانان من الموت بعد أن أصيبت بجرح طفيف لأن أحد الملاكين بادر الى حمايتها في بيته وأبقاها عنده الى يوم ٩ أيلول حينما أعيد احتلال المقدادية . وقد كتبت المسز بوكانان بعد هذا كتاباً خاصاً سمته باسم ( في أيدي العرب)، وروت فيه القصة بالتفصيل . وكان هناك بالأضافـة الى دولاء المستر جون بينز مدير المزرعة العسكرية ، الذي جرح جرحاً خطيراً وألتي القبض عليه لكنه لم يقتل .

<sup>(</sup>١) هاجم كفري فريق من عشيرة الدلو ، يتوده ويس بك و ابراهيم خان ، فاحتلهـــا بتاريخ ٢٤ آب ١٩٢٠ . وفي يوم ٢٨ منه قتل الحاكم السياسي الكابتن سالمون الذي كان مودعاً في السجن منذ يوم ٢٢ على أثر القبض عليه في أثناء تداوله مع رجال الحركة في خارج البلدة. لكن الأهالي أنقذوا زوجته المسر سالمون واوصلوها الى أقرب معسكر يريطاني .

يملك معظمهم مقاطعات زراعية واسعة على جداول ديالى. حيث ان القبائل لم تتردد في وضع يدها على مخازن حبوبهم وعلى حاصلات بساتينهم ، فأدى هذا الى انقلاب غريب في شعور اولئك الذين اشتركوا في الحركة الوطنية في مراحلها الاولى. ولم يكن نقيب بغداد بعيداً عن الافصاح عن الرأي العام عندما قال: «لقد رأينا ما لم نرد من قبل ، وقد تعلمنا من ذلك اشياء كثيرة ».

لكنها افسحت المجال امام العناصر المتعصبة غير المستقرة لحبك الدسائس السياسية . ومن المدهش حقاً ان التصريح لم يسبب سوى حركة ضئيلة مثل هذه. لكننا يجب ان نتذكر ان نشره جاء بعد ان عاد الى بغداد ، بموجب شروط الهدنة ، نفر غير مرغوب فيه من الأشخاص الذين يعتبر وجودهم مضراً بالاستقرار العام في البلاد . فقد عاد من الموصل في أوائل تشرين الثاني العرب الذين كانوا منخرطين في سلك الخدمة التركية ، العسكرية او المدنية ، وانحازوا الى الاتراك بعد الاحتلال ، والبعض من اعضاء حزب الاتحاد والترقي الفعالين (أي الحزب المسوُّول عن دخول تركية الحرب ضد بريطانية العظمي) وأناس آخرون لم يتجرأوا على البقاء في بغداد عند احتلالها لميولهم التركية المعروفة ، فانشغل الكثيرون منهم في الحال ببث الدعاية المناوئة للبريطَانيين . والظاهر أن تأثيرهم المباشر كان منحصراً في بغداد والكاظمية ، الا ان المتطرفين منهم قصدوا بعقوبة والنجف ومنطقة الشامية فكان لهم بعض التأثير فيها ، ومن المعتقد ان الشريف كان له وكلاء منذ عدة اشهر خلت في بلدة بعقوبة ومنطقة الشامية . ولا شك ان تأثير النصريح قد از دادت شدته حينما نشرت وكالة رويتر ان الشريف فيصلاً ذهب الى مؤتمر الصلح ممثلاً عن الدولة العربية . على ان الشائعات التي كانت تشيع عن حقيقية الحال في سورية كان لها تأثير مختلف لدى مختلف الجيهات . فقد تمخوف مسيحيو الموصل مثلاً من مثل هذا الحكم العربي الذي اصبح شيئاً ملموساً ، ولم يتشجع اصحاب البُّروة والمنزلة من الناس على اختلاف أديانهم بالقليل الذي كانوا يسمعونه في هذا الشأن. ونرى من جهة أخرى ان رفع الاعلام العربية في كل مكان ، وتعيين الحكام العسكريين من العرب ، لا يمكن الا ان يكونا قد ألهبا افكار السياسيين المحمّر فين أو محمّر في السياسة المقبلين في بغداد.

اما في جهات العراق الاخرى فان التصريح لم يحدث شيئاً اكثر مما كان يفصح عنه الناس بين حين وآخر بكونهم يفضلون تنصيب أمير في رأس الدولة يخضع للحماية البريطانية ، لكن الموقعين على المضابط الاستفتائية منهم قد اضافوا الى هذا الرأي بكل عناية ما يفهم منه انه لا يمكن ايجاد الشخص اللائق لهذا المنتصب في الوقت الحاضر. ولم يكن هناك إجماع عام في البلاد على نوع واحد من انواع الحكم. فقد طلبت منطقة العمارة العشائرية التي تقطن في اراضي على دجلة مع منطقة القرنة الصغيرة ، والعناصر العشائرية التي تقطن في اراضي منطقة بعقوبة الغنية ، ومنطقة كفري الواقعة في شمالها ، وجميع منطقة خانقين ، وجميع منطقة الحلة بما فيها بلدة الحلة على الفرات ، إبقاء نظام الحكم القائم والتوسع به . وكانت بلدة الحلة على الاختص ، وهي مركز تجارة الحبوب في الفرات ، متشددة في طلبها هذا . فإن أهالي الحلة لم يكنفوا بالمضابط الواردة من الحلة والهندية والناصرية والديوانية التي وقع عليها كبار شيوخ العشائر والوجوه بل قدموا مضبطة أخرى تحمل ( ٠٠٠ ) توقيع بينها تواقيع كل رجل معروف في البلد تقريباً . وكان الداعي لتنظيم المضبطة الثانية هذه محاولة شخص معروف بميوله التركية تنظيم مضبطة مناوئة للبريطانيين في مقابل المضبطة الاول. .

اما بالنسبة للعشائر العراقية فليس هناك شك ان سياسة الادارة البريطانية تجاهها كانت قد قوبلت بالتأييد. فان شيوخ العمارة والقرنة يرغبون بكل وضوح في أن لا تحال النزاعات العشائرية الى المحاكم وانما يريدون ان يبت فيها الشيوخ انفسهم بمساعدة الحكام السياسيين ، اي بموجب الترتيبات الموجودة حالياً. كما ان طلب شيوخ العمارة بعدم عرض التزام المقاطعات بالمزاد طالما يقوم الملتزمون بخدمة الحكومة خدمة صادقة يدل على انهم يويدون النظام الذي

<sup>(1)</sup> ان سلوك أهالي الحلة هذا – ان صح وقوء – لا بد من انه كان متأثراً لدرجة كبيرة بالفنهائع الشنيعة التي ار تكبها الأتراك في الحلة قبيل الاحتلال (موقعة عاكف بك). حيث ان الاتراك كا ذكر في الفصول السابقة ، وكما هو معروف الآن لدى الجميع ، اعدموا كثيراً من الوجوه وسبوا الكثير من العائلات الكريمة سبياً مخزياً ، فضلا عن النهب والسلب المذين وقعا في البلدة مع هذا الحادث. وحادث مثل هذا لا بد من ان يكون له رد فعل متطرف في نفوس الاهالي المفجوعين ، ذلك الرد الذي استغله الانكليز استغلالا جيداً.

ادخلناه نحن ويقدرونه حق قدره . ومما يلاحظ ان المناطق التي يعرف فيها السر بير كوكس معرفة جيدة ، ومنطقة الحلة ايضاً ، برغم انه لم يكن يُعرف فيها شخصياً ، ترشحه كلها لمنصب المندوب السامي في العراق ، وفي حالة واحدة او حالتين ، وخاصة في منطقة الناصرية . كانت المضابط ضد تنصيب الشريف أميراً في العراق بصورة جازمة .

وفي بغداد ، حيث يكون الرأي العام السياسي اكثر نضجاً وتقدماً من سائر المناطق ، أدى نشر التصريح الانكليزي — الافرنسي الى نتائج عاجلة . فقد كان الجميع يعتبرون ان فكرة تنصيب أوير عربي هي حل معقول لمشكلة الحكم الذاتي في العراق ، لكن اختلافاً لا يستهان به كان موجوداً حول الشخص الذي ينتخب لهذا المنصب . فكان أبرز المرشحين بين الناس أحد أنجال الشريف ، لكن كثيراً من الناس كانوا يفضلون هادي العمري رئيس الاسرة العمرية المعروفة في الموصل وكان قد أشغل منصباً رفيعاً في استانبول وقد اقترح البعض على سبيل التجربة احد ابناء سلطان مصر او غيره من المصريين . اضف الى ذلك ان نقيب بغداد ذ كر مرتبن من قبل زوار المكتب السياسي .

على ان موقف النقيب كان يختلف عن موقف المرشحين الآخرين . فانه كان يصرح جازماً في أحاديثه الحاصة مع الحكام السياسيين بانه ضد تعيين أمير على رأس الحكومة في العراق على أساس ان البلاد لم تكن على درجة من النضج تؤهلها لأي نوع من انواع الحكم العربي . ولذلك فانه كان يدعو الى استمرار الادارة البريطانية التي يتحتم عليها أن تتعاون مع سكان البلاد وتكثر من استخدامهم بصورة تدريجية . وكان يوكد على الحاجة الى وجدود الحاميات البريطانية في البلاد للمحافظة على السلم . ويعرب في كل وقت عن تعجبه وأسفه لاستفتاء الرأي العام عن مستقبل البلاد .

وكان من المستبعد جداً ان يودي أي ضغط عليه . في اقناعه هو أو أي فرد من أسرته بقبول مسؤوليات رئاسة الدولة العربية . الى النجاح المطلوب . وكان أحد أحفاده . الذي كان يعتبر مما يختمل ان يرثوه في النقابة . ينظر الى هذا المطمح برعب وفزع . لكن الالتجاء الى الضغط في هذا الشأن ، مهما كان شيئاً معقولاً . سيكون عرضة الى الشكوك الخطيرة .

وكانت حملة التحريكات السياسية في الوقت نفسه في دور التنظيم في بغداد . وكان اثنان وكان قادة الحركة من الشبان الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين . وكان اثنان بمنهم ينتميان الى عائلات عريقة . بينما كان الباقون من أسر لا منزلة اجتماعية لها ولا اقتصادية ، وكان أكثرهم قد عادوا موخواً من الموصل ، كما كانت نسبة لا يستهان بها منهم من اعضاء جمعية الاتحاد والترقي السابقين . حتى ان واحداً منهم على الأقل كان تركياً في عنصريته . وكانت أول أعراض التحريكات أنهم عمدوا الى تقديم طلب الى الحكومة باصدار جريدة . وهو طلب تعلور الى مشروع تأسيس ناد تكون الجريدة المذكورة لسان حاله . وبينما كان هذا المشروع بانتظار اجراء ما يقتضي من النرتيبات للبداية به وقعت حادثة في النجف . فقد زار بلدة النجف وكيل الحاكم الملكي العام الذي كان قد زار الشريف . فقابل هناك و فداً يمثل العلماء وشيوخ القبائل و شرح لهم بان رأيهم سيؤخذ حول النقاط الثلاث التي ستعرض على البلاد بوجه عام ، وهي هل يرون ان الدولة العراقية يجب ان تضم ولاية الموصل اليها ، وهل يترأس هذه يرون ان الدولة العراقية يجب ان تضم ولاية الموصل اليها ، وهل يترأس هذه المولة أمير من الامراء ، وأي شخص سينتخبونه لهذا المنصب . فاجمع المهم الموسلة على تعبيذ استمرار الحماية البريطانية على البلاد من الموصل الى الموسل الموسل المعاد من الموصل المعاد المناه المناه الموصل المهم الموصل المعاه الموصل الموسل الموصل 
<sup>(</sup>١) اذا كانت المس بيل تقصد بهذه الحجة الاقلال من شأن المشتغلين بالحركة الوطنية فها قولها بالكولونيل ويلسن وكيل الحاكم الملكي العام الذي كان عمره في الوقت نفسه لا يتجلوز الخمسة والثلاثين سنة ، وفي قسم غير قليل من الحكام السياسيين الذين كانت اعمارهم تقل عن الثلاثين يومذاك .

(٢) كان هذا الرأى بلا شك رأى المهالئين السلطة العريطانية .

<sup>(</sup>٣) اما سبب أدّخال ذكر الموصل في الاستفتاء فهو ان الجيوش انبريطانية لم تكن قد دخلت الموصل حينا أعلنت الهدنة ، ولم تكمل احتلال منطقها الافيها بعد . ولما كانت تركية قد أصرت على المطالبة بمنطقة الموصل رأت بريطانية ان استحصال رأي العراقيين بهذه الطريقة قد يفيدها في دحض ادعاء تركية فكان لها ما أرادت . ومع هذا فلم تحل المشكلة الابعد ان أوفدت عصبة الام في د١٩٢٥ لجنة دولية للتحقيق في الأمر كما هو معروف .

الخليج العربي من غير تنصيب أمير عليها . على ان احد الشبان الشيعة في بغداد زار النجف بعد يو مين بحجة الاشغال الخاصة ، وشرع بتنفيذ خطة مقصودة كانت غايتها اقناع أهالي النجف والشامية بالعدول عن التوقيع على المضبطة المتفق عليها باللعب على شعورهم الديني وعلى كرامة بعض الشيوخ الشخصية . وكان مثير هذه النتنة رجلاً ذا شهرة لا يستهان بها ككاتب وأديب ا . كما كان مستخدماً عندنا في دائرة الشرطة فأخرج بسبب خشونته قبل ما يقارب السنة الواحده . ولما كان هو نفسه قد وقع بعد ذلك على احدى مضابط بغداد التي تفضل استمرار السيطرة البريطانية فان توقيعه مع الجهة المقابلة لا قيمة له . وعند وصوله الى النجف ادعى بأنه « وكيل سري » من وكلاء الحكومة فحكم

وسد وصوره الى السجف ادعى با عليه حاكم الشامية السياسي بناء على هذا بالحبس لمدة اسبوعين أعيد بعدهما الى بغداد . وبنتيجة النشاط الذي أبداه لم ترسل المضبطة الاصلية من النجف والشامية ، وانما أرسلت بدلاً عنها سلسلة من المضابط تختلف علياً عن المضبطة الاولى اختلافاً طفيفاً في الرأي . فقد طالبت المضابط الاخيرة بتنصيب أمير المضابط الاخيرة بتنصيب أمير على رأس الدولة يستظل بظل الحماية البريطانية ريشما تكون البسلاد مستعدة لاجراء تبدل

العلامة السيد محمد كاظم اليزدي

في وضع حكومتها لكنهـا لم تخصص أي شخص للامارة . ويجبان بلاحظان السيد محمد كاظم اليزدي ، اكبر العلماء الروحانيين ،

<sup>(</sup>١) من المرجح انها تقصد بهذا الاستاذكاعم الدجيلي الشاعر المعروف

كان يحمل افكاراً تشابسه أفكار نقيب بغداد . حيث انه بالرغسم من الضغط الذي تعرض اليه رفض ان يدلي بشيء يكون في غير صالح التدخل الاجنبي في العراق ، حتى انه جعل الناس يعرفون انه ميال الى الجانب الآخر . وهذا أقصى ما يمكن ان يومل من رجل متفرغ للشوون الدينية تمام التفرغ . ولو تخطى هذا الحد لتعرض تأثيره كرئيس ديني للخطر فتقل بذلك قيمة تأييده الفسمني الينا . ولم تكن حادثة النجف وحدها هي التي كشفت لنا عن خطط الجماعة البغدادية في اثارة الفتن ، لان النقيب واشخاصاً آخرين انذرونا بصورة خاصة أيضاً عن غاياتها وخططنها ، وعلى هذا رُد طلب تأسيس النادي واصدار الجريدة ، وبعد ان حبس الرسول الذي أو فد الى النجن لم يجدد الطلب بشأنهما .

على ان التحريكات بقيت مستمرة فاصابت نجاحها الجزئي الآخرفي كربلا. فقد أصدر العالم الايراني في البلدة فتوى بتكفيرا أي شخص يرغب في تأسيس حكومة غير اسلامية. فتردد رجال البلد البارزون، تجاه هذه الفتوى، في الافصاح عن رأيهم كتابة في الوقت الذي كانوا يطمئون معاون الحاكم السياسي بصورة شفهية عن موالاتهم لنا. أما العشائر التي لا يمكن تضليلها بسهولة فقد طالبت بأبقاء الادارة البريطانية من دون تبديل.

وكان أبرز شخصية على الاطلاق في حركة كربلا إن المرزا محمد تقي المسن. وكانت منزلة محمد تقي في العالم الشيعي لا تفوقها الأ منزلة محمد كاظم البيزدي، لكنه كان يكاد أن يكون خرفاً "يستولي عليه بالكلية ابنه محمد رضا النبزدي ، لكنه كان يكاد أن يكون خرفاً "يستولي عليه بالكلية ابنه محمد رضا النبي كان على اتصال وثيق بمشاغبي النجف. والمرزا محمد تقي ايراني مثل

<sup>(</sup>١) اوردنا الفتوى المشار اليها في شروح الفصل السابق ، وهي ليست باللهجة المتطرفة هذه ، وترجو ان يلتفت القارىء الكريم دنا الى غمز المس بيل للعلامة محمد تتي ومحاولة الطعن في منزلته عند العراقيين عن طريق نعته بالايرانية .

 <sup>(</sup>٢) أن في هذا الحكم تجاوزاً من المس بيل لا يبر ره إلا حقدها البريطاني الأن سهاحة العلامة ,
 وقت حجر عثرة في سبيل الخطف الاستعارية .

جميع مجتهدي العراق البارزين ، وقد كان حتى الوقت الحاضر على وئام تام معنا ١.

وقد وصلت قصص مبالغ فيباعما كان يجري في النجف وكربلا الى اهالي الكاظمية المدينة الشيعية المقدسة الثالثة حيث كان الشعور الوطني آخذاً في الطغيان ، وهناك أدلة تثبت ان الكاظمية كان يشتغل فيها وكلاء من استانبول بعد ان وجدوا فيها مادة تناسب أغراضهم ، وعلى هذا ، عندما طلب الى بلدة الكاظمية ان تعطي رأيها حول النقاط الثلاث التي مر ذكرها هدد العاماء أي شخص يصوت للاحتلال البريطاني بالمروق عن الدين والطرد من الجوامع ، وبالرغم من التحريم الوشيك صمد عدد من المواطنين البارزين والشيوخ المحليين ، ولم تكن شجاعتهم تلك شيئاً هيناً . وقد اخذت المضبطة المناوئة للبريطانيبن الى الجامع الاكبر في الليل فكنسب عدد من المحجمين عنها ، لكن الفصاحة والبيان المتناهي لم تغيرا من رأي رئيس البلدية ، وهو أبرز تجار البلدة في الوقت نفسه ، ولم يحولا دوناشتغاله في تهيئة مضبطة مقابلة في صالح الحكم البريطاني . فقد استحصل لها تواقيع التجار الآخرين ومعظم الشيوخ المحليين

بسم الله الرحمن الرحيم

بناء على الحرية التي منحتنا اياها الدول العظمى وفي مقدمتهن الدولتان الفخيمتان انكلترة وفرنسة ، وحيث اننا مثلو جمهور كبير من الامة العربية العراقية المسلمة فاننا نطلب ان تكون للعراق الممتنة اراضيه من شهال الموصل الى خليج فارس حكومة عربية اسلامية يرأسها ملك عربي مسام هو احد انجال جلالة الملك حسين ، على ان يكون مقيداً بمجلس تشريعي وطني ، وانه و لي التوفيق .

حرر يوم الاربعاء ۽ ربيع آلتاني ١٣٣٧

عمد مهدي الصدر ابراهيم السلماسي عبد الحسين آل الشيخ ياسين احمد آل السيد حيدر السيد حسن العمدر وتواقيع كثيرة اخرى

<sup>(</sup>١) لا ندري كيف يمكن التوفيق بين زعم المؤلفة هذا، وبين تنديدها هي و زملاؤها من أمثال و يلسن بالعلامة الشيرازي لأنه كان على رأس الثورة ضد الانكليز .

<sup>(</sup>٢) ندرج فيها يلي نص المضبطة المشار اليها نقلا عن كتاب « النَّفسية العراقية » للدكتور محمد مهدي البصير :

<sup>(</sup>٣) اي السيد جعفر عطيفة الذي انحاز الى الانكليز واستفاد منهم .

ورعايا الهند البريطانيين ، وينتمي الاخيرون الى أسر كانت تقيم في الكاظمية منذ مدة طويلة وتتمتع بسمعة طيبة . واذا اعتبر هؤلاء من الاجانب بالنسبة لوجهة النظر العراقية فان العلماء الايرانيين الذين اصدروا الفتوى لا يمكن ان يتملصوا من نقد كهذا أيضاً .

وقد اتخذ القرار في بغداد بعد أيام قلائل. فطلب الى النقيب والى قاضي الشيعة ان ينتقي كل منهما خمسة وعشرين شخصاً من أشراف طائفتيهما ، كما طلب الى الحاخام الاكبر ترشيح عشرين من وجهاء اليهود ، والى رؤساء الطوائف المسيحية ان يرشحوا عشرة من المسيحيين . فكان هذا التمثيل في صالح المسلمين الذين بلغت نسبة ممثليهم ثلاثة اخماس المجموع بينما لا يزيد عدد نفوسهم في المدينة على خمسة أنمان السكان فيها . غير ان النقيب . جرياً على عادته التي لا يمكن ان يشذا عنها بالامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية العامة ، رفض تلبية الطلب ووافق على ان يستبدل بقاضي السنة ، وعندما دعت السلطات المدنية البريطانية القاضي للعمل كانت تحدوها الرغبة في جعل عملية ترشيح الاشراف الذين يمثلون البلاد بأيدي اناس يعترف بهم الجميع كروساء ترشيح الاشراف الذين يمثلون البلاد بأيدي اناس يعترف بهم الجميع كروساء لبريطانيين . وكانت وظيفة القاضي المعفري من خلق الادارة البريطانية ، لان المترفوا ليعترفوا بوجود قاض شيعي ، لكن الذي كان يشغل هذا الاتراك لم يكونوا ليعترفوا بوجود قاض شيعي ، لكن الذي كان يشغل هذا المنصب تدينه المفعم بنكران الذات ...

وبدلاً من ان ينتخب القاضيان الممثلين بحسب ما طلب اليهما ان يفعلا جمع

<sup>(</sup>۱) لقد خرج النقيب على عادته هذه ، بالنسبة لما عندنا من المعلومات ، مره واحدة فقط . فعند تقدمنا الاول الى سلمان باك في ۱۹۱۵ عقد احرار العرب اجتماعاً في دار النقيب ليقرروا فيها اذا كان من الواجب ارسال تطمينات لقائد الجيش البريطاني بالمؤازرة . فخالف النقيب هذ الاقتراح على اساس انه كان من رعايا السلطان التركي طول عمره ولا يستطيع ان يخلع ولاه هذا في مثل هذا الوقت المتأخر . (تعليق المؤلفة)

كل منهما رجال طائفته لينتخبوا الممثلين المطلوبين . وفي كلا الاجتماعين القيت الحطب النارية المتطرفة ، ثم أخذ العيد من المندوبين المنتخبين بان يطلبوا تأسيس حكومة عربية غير خاضعة للحماية الاوربية ، وقد أحضرت هذه الالمتزامات من قبل فعرضها القاضيان عند انعقاد الاجتماعين . فذكر في العهد الذي تعهد به ممثلو السنة ان العرب لهم الاهلية النامة ليحكموا أنفسهم بانفسهم وقد ذيل بخمسة وأربعين توقيعاً على رأسها توقيع القاضي فوق الحتم الرسمي للمحكمة الجعفرية التي ترأس الاجتماع فيها . على ان اجتماع الممثلين السنة لم يمر من دون وقوع حادث ما . فان موسى الباجه جي عميد احدى الاسر الكبيرة في البلد ومن اكبر ملاكيها ترك الاجتماع متذمراً ومصرحاً انه لا يمكن ان يشترك في حماقات مثل هذه ، وان اثنين من الاشراف احتجا على كيفية تسيير الاجتماع والانتخاب ، فقوبلا بعاصفة من الصياح و أجلسا بسيل من نعوت الخيانة والكفر ، ومن الخمسة والعشرين ممثلاً الذين انتخبوا عن السنة نعوت الخيانة والكفر ، ومن الخمسة والعشرين ممثلاً الذين انتخبوا عن السنة رفض بعد الاجتماع سبعة ممثلين الاضطلاع بالمهمة ، وكان بين هولاء السبعة اثنان من أسرة النقيب زاده واثنان من اسرة جميل زاده ، وعلى هذا لم يمثل هاتين الاسرتين أحد في المضبطة النهائية .

ولاجل ملء شواغر المنسحبين أضيفت اسماء خمسة الى القائمة الاصلية ، لكن نصاب عدد السنة بقي ناقصاً باثنين . وكان عدد تواقيع الممثلين الشيعة اربعة وعشرين توقيعاً بدلا من خمسة وعشرين لان أحد الممثلين وهو انسحب في اللحظة الاخيرة ، وكان من ملاكي بغداد المعروفين ، وقد كانت له صداقة وثيقة مع الحكام السياسيين الذين تعرف عليهم . وكان هو نفسه يفضل أو لا يجد ضرراً بتنصيب امير عربي على رأس الحكومة لكنه كان يعد تأسيس إدارة وطنية تسلم كانها بأيدي العرب شيئاً سخيفاً. على انه أخبر الحاكم العسكري انه لا يستطيع مجابهة التعنيف الديني الذي كان سيؤدي اليه احتجاجه بصورة صريحة على الوضع ، ولذلك قرر الانسحاب من دون ان يعطي اي تفسير لعمله هذا .

ومن الصعب على المرء ان يبالغ بمقدار الخصومة والدس اللذين رافقا وقوع هذه الحوادث ، وبالعمل الجدي الذي اخذته على عاتقها الجماعة المناوئة لبريطانية في احراج موقفها في غتلف المراكز خارج بغداد وفي مقاهي بغداد التي كانت تلقى فيها الحطب الرنانة ، وكانت أصداء هذه الحطب تتردد في دوائر الحكومة السياسية لانه كما قال النقيب بحق : «ان الحكومة البريطانية تستطيع أن تستغني عن الجواسيس في هذه البلاد لان طبيعة كل عربي ان ينقل الى السلطات ما يفعله جميع العرب الآخرين الله .

ويقال ان جماعات الثائرين المسلمين في المدينة لم يتباطأوا في اخبار مواطنيهم من ابناء الطوائف الدينية الأخرى ان الاهمية غير الطبيعية التي اكتسبتها تلك العلو ائف في ظل الادارة البريطانية ، في نظر المسلمين ، سوف تقف عند حدها وقوفاً مفاجئاً . وكان اليهود ، قد رفعوا فور نشر التصريح الانكليزي الافرنسي الذي سبب لهم قلقاً لا يستهان به ، عريضة يطلبون فيها ان يسمح لم بأن يصبحوا رعايا بريطانيين ، اما الآن فقد اجتمعوا بالطوائف المسيحية وانفقوا على القيام بعمل مشترك ، وعلى هذا الاساس امتنعوا عن التوقيع على المضبطة التي نظمها المسلمون عنده الجتمع في يوم ٢٢ كانون الثاني المندوبون السبعة والسبعون . وقد صبغت هذه المضبطة بحيث لم يكن من الممكن بموجبها الجراء اي استثناء لو لم تكن الظروف التي رافقت خاض ولادتها معروفة عند الجميع ، اذ أعرب السنة والشيعة عن رغبتهم في تأسيس دولة عربية تمتد من

<sup>(</sup>١) ان هذا القول ، مها كان مبلغ صحته أو وقوعه ، يؤيده مع الأسف ما كان شائعاً بين الناس في ذلك الوقت من ان شخصيات واسراً كثيرة لها منزلتها الاجتماعية وحتى الدينية في المجتمع كانت معرونة بكونها محسوبة على السلطات البريطانية ومنسوبة لها .

<sup>(</sup>٢) ينهم نما يذكره الاستاذ على البازركان في (الوقائع الحقيقية) ان الانكليز أنفسهم كانوا يروجون في تلك الأيام اشاعات فحواها ان المسلمين يريدون تكوين حكومة اسلامية بحتة وأبعاد اليهود والنصارى عن البلد ، وقد فعلوا ذلك ليدفعوهم الى الحجاهرة ببقاء الاحتلال البريطاني في العراق لحايتهم من تعصب المسلمين .

حدود ولاية الموصل الشمالية الى الخليج العربي ويرأسها ملك مسلم يجب ان يكون أحد أنجال الشريف. وتستطرد المضبطة قائلة ان الملك يجب ان يسترشد بمجلس محلي ويجب ان يقيم في بغداد. ولم تلمح الى أي نوع من انواع الحماية الاجنبية ، لكنه كما قال واحد من رجال البلد البارزين القلائل الذين وقعوا على المضبطة في حديث خاص له مع الحاكم السياسي الذي زاره بعد ظهر اليوم نفسه ليشرح له موقفه من المضبطة التي وقعها : « لم نُسأل عن إبداء رأينا في موضوع الحماية الاجنبية . وقد تصورت انه من المسلم به ان تقوم الحكومة البريطانية بإبداء مشورتها لنا وتقديم مساعدتها الينا ، وهما أمران ضروريان لسعادتنا وفلاحنا » :

وقد بذلت الجهود العظيمة في الاجتماع لاقناع المندوبين اليهود والمسيحيين الله عن الشيء بالاتفاق مع المسلمين. وقد خاطب المسيحيين المسيحيين المشيئة عن الشيء الذي يخشونه في الوقت الذي سيكون فيه لكل من الطائفتين ممثلوها في المجلس المقترح. فأثارت كلماته قلقاً إضافياً في صدور المندوبين الذين وجه خطابه اليهم، وقد قال أحد المندوبين اليهود انه: «كان من الواضح عندنا ان المسلمين كانوا يفكرون بخطة كاملة لتأسيس دولة المسلمة ». وانبرى اليهود ، فكانت خاتمة خطابه : «ألم يقدكم النبي موسى مدة اربعين عاماً في اليهود ، فكانت خاتمة خطابه : «ألم يقدكم النبي موسى مدة البعين عاماً في التيه من أجل ان يطهركم ؟ ونحن ، جرياً على منواله ، سنأتي اليكم بخليفة المعلى من البادية يبعث فيكم الحياة من جديد ». الا ان المستمعيه وفضوا ، وهم ير تجفون هلعاً ، الموافقة على ما عرض عليهم ، ثم وقعوا مضعلة اخرى يشيدون فيها بالادارة البريطانية ، وحذا المسيحيون حذوهم .

ولم يُغلب المسلمون على امرهم بعنفهم في هذه المناسبة وحدها . حيث كان قسم كبير من السنة والشيعة الذين لم يوقعوا على مضبطتي الكاظمية وبغداد يترددون في الايام القليلة التالية على الدوائر السياسية ويصرحون بعزمهم على رفع احتجاجات بشكل مضابط المقابلة . وقد أشار البغداديون من هوً لاء بحق الى ان الوثيقة التي قدمت لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون ممثلة لرأي الاشراف في المدينة . - سيث ان نسبة كبيرة من اسماء الموقعين كانت اسماء أناس غير معروفين ، بينما العائلات الكبيرة لم تمثل فيها او قام بتمثيل قسم منهـا اناس من الشبان المستجدين. وكانت عدة مضابط مقابلة قد احضرت. فكانت الاولى تحمل في الدرجة الاولى تواقيع النجار السنة ، لكنها كانت تحمل ايضاً توقيع رئيس مختاري المدينة وتوقيع احد افراد الاسرة السويدية التي يرآسها يوسف السويدي ، الذي كان الاتراك قد نفوه الى استانبول . وهذه الاسرة تتحدر من نسل العباسيين ، ويوسف السويدي يتمتع باحترام الجميع وتقديرهم . وقد طلب موقعو المضبطة الاولى هذه بقاء الحِكَم البريطاني لاّ غير . كما طلبوا ان يصبحوا رعايا بريطانيين . مثل ما طلب اليهود . اذا كان بقاء الحكم البريطاني غير ممكن . وطُلُب في المضبطة الثانية تأسيس حكومة عربية محلية تحكم في البلاد الممتدة من شمال الموصل الى الحليج العربي بمساعدة البريطانيين وارشادهم ، على ان يكون السر بيرسي كوكس اول مندوب سام لها . وان تطبق في البلاد التموانين التي قبلت في السابق ، وان تراعى المساواة في الحقوق بين جميع الطوائف ، على ان تعطى الحرية التامة الى لحكومة المحلية في معالجة

<sup>(</sup>١) يروي الاستاذ على البازركان ( في كنابه ) في هذا الشأن القصة الآتية :

<sup>..</sup> ان في بغداد كما في غيرها من المدن العراقية من كان يود ان يبتي الانكليز في العراق ، وان يكون السر بيرسي كوكس ملكاً متوجاً عليه . ولا أزال أذكر ذها بي الى جانب الكرخ .. ومشاهدتي السيد قام الخضيري في رأس الجسر من جانب الكرخ وهو يصيح بأعل صوته : من يريد الحرية فليوقع هنا ، ويشير الى ورقة كانت بيده . فتلت له ما هذا يا أبا جميل وأخذت الورقة من يده واذا فيها « نحن أهالي بنداد تريد السر بير سي كوكس ملكاً على العراق وأن يكون استقلالنا تحت سهاية بيما أهالي بنداد تريد السر بير سي كوكس ملكاً على العراق وأن يكون استقلالنا تحت سهاية بيماني الاتراك ؟ فأنت بيمانيا مناسخ ساحة على اطلاق سراحي من السجن .. فقلت له ان الاتراك قد ذهبوا و عملك هذا لا يمسكهم مطلقاً و لكنه يضر بمصالحنا نحن العراقيين ، ثم انصرفت .. وكان يستغل جهل العامة للقراءة والكتابة فيأخذ تواتيمهم .

الشؤون الداخلية والمالية . وكانت هذه "عمل سبعة تواقيع فقط ، لكن عدد التواقيع يتزايد يوماً بعد يوم . وكان أول ستة من الموقعين السبعة رجالاً من الوزن الثقيل في المدينة ، اما السابع فمع انه كان من الطبقة نفسها لكنه شخصياً اقل أهمية من الآخرين ، ومن الاهمية بمكان ان جميع هؤلاء السبعة كانوا قلا عبروا عن رأيهم بعد نشر التصريح الانكليزي – الافرنسي مباشرة بتنصيب أمير على رأس الحكومة يستفلل بالحماية والسيطرة البريطانيتين . وقد ازعجتهم التحريكات المناوئة للبريطانيين التي كانت متفشية ازعاجاً شديداً بحيث تخلوا عن الفكرة لئلا تؤدي الى خلق وضع مخطر ، وقدم المضبطة المقابلة الثالثة شيعة بغداد الغربية (الكرخ) وفي ضمنهم شيوخ من القبائل المحلية ... وهذه بغداد الغربية (الكرخ) وفي ضمنهم شيوخ من القبائل المحلية ... وهذه وطولب فيها ببقاء الادارة البريطانية برئاسة السر بيرسي كوكس .

وقبل انهاء هذا التاريخ العجيب، لا بد من اضافة ان الاشراف الذين وقعوا على المضبطة المقابلة الثانية بينوا لوكيل الحاكم الملكي العام ان دعاية عنيفة ما تزال تبث في المقاهي من قبل الجماعة المناوئة للبريطانيين. وقد استرحسوا تسفير بعض الزعماء لانهم كانوا خطراً ، لا على الحكومة البريطانية ولكن على استقرار العراق وهدوئه ، فأوقف عشرة من اعضاء حزب الاتحاد والترتي ، وبعض من كان قد عاد مؤخراً من الموصل ، وآخر ينظر بأمره الآن.

وليسمح لي بانهاء المذكرة ببعض الآراء والافكار . فلو اعطينا فترة قصيرة كهذه وسمح لنا باثارة القلاقل والفتن فيها لكان يصعب علينا ان نثير خلالها صحباً وهيجاناً فضلاً عن الدس والضغينة ، اكثر مما اثير منهما في بغداد على اثر اعلان التصريح الانكليزي – الافرنسي واستنتاء الناس عن رأيهم بمقتضى هذا التصريح . وان التبرير الوحيد الذي يمكن ان نقدمه على ضوء انلجرة لاتخاذ التدابير هو انها اعتبارات دولية غريبة عن العراق استدعت الاقلام عليها . فليس هناك شك في ان تأليف حزب وطني ذي مطامح عريضة كان سيظهر للوجود ان عاجلاً او آجلاً ، لكن نشر التصريح

وإجراء الاستفتاء قد عجلا بولادته قبل الاوان . وكان عدم نضجه واضحاً بحيث لم يجد تعضيداً من العناصر الرزينة في المجتمع وانما بالعكس ، حيث انه أخاف تلك العناصر و دفعها الى التعاون الأشد مع الادارة البريطانية . وان التجاءهم الى وورتنا لهم خلال هذه الايام العصيبة سوف لا ينسى بسهولة من قبلهم ومن قبلنا نحن. كما ان الذين اشتركوا منا في الدراها سوف لا ينسون العضد و الموازرة اللذين قدمهما لنا كل من النقيب والسيد عمد كاظم البزدي . على ان فائده الدرويش مثل فائدة المجتهد في هذا الشأن لها حدودها . حيث لم يكن بوسع كل منهما ان يكون في المقدمة او ان يجازف يتحمل النقد الذي يعقب اقدام المنحاز الى جهة ما على العمل بصورة جدية ، لكن الاحكام التي يعقب اقدام المنحاز الى جهة ما على العمل بصورة جدية ، لكن الاحكام التي كانت تصدر من فيهما بصورة شخصية مقنعة بلغة قد تبدو غاهضة بالنسبة لافهامنا سوف تكون لعدة أجيال تأتي ثقيلة الوزن في ميزان الرأي العراقي المتناقض .

# النصلالثاني عشر آراء نقيب بنداد السياسية

ذهبت بموعد لزيارة النقيب في اليوم السادس من شباط لأودعه بمناسبة سفري الى انكلترة في النامن منه. وقد وصلت الى الدار بوقت أبكر مما كان يتوقعه ، فاستقبلني ابنه السيد هاشم وجلست أتحدث اليه لعدة دقائق قبل ان يدخل النقيب . وكان النقيب منذ وقت الاحتلال يسكن في داره المقابلة لتكية عبد القادر التي يرأسها هو ، حيث ان الدار التي كان يشغلها في المعادة على النهر بالقرب من « المقيمية » كانت قد اخذت منه لسكنى الضباط بموافقته . وبيته مرتب ترتيباً بسيطاً باعتناء . وتقع الغرفة التي يستقبل فيها زواره في الطابق الاول ، ولها شبابيك تطل على حديقة صغيرة زرعت فيها أشجار البرتقال . وقد صفت حول جدران الغرفة أرائك صلبة مستقيمة مغطاة بالحام الابيض .

<sup>(</sup>١) وهذه ايضاً مذكرة أخرى كتبتها المس بيل في ١٩١٩ ، وقد آثرنا نشرها لما فيها من الطرافة والمعلومات الناريخية المهمة . وقد ترجمت عن صورتها المنشورة بين ملحقات كتاب آرنولد وياسن .

<sup>(</sup>٢) تقع هذه الدار في الشريعة المجاورة لمبنى المصرف الزراعي اليوم. اما « المقيعية » فيقصد بها المقيمية البريطانية في بغداد على عهد العثمانيين ، وقد كانت في بعض السنين تشغل المبنى الكبير المطل على النهر الذي ظلت تشغله فيها بعد – اي في عهد الحكم الوطني – مديرية كوك ومكوس بغداد عدداً من السنين . وهو اليوم من الأبنية العائدة الى مديرية السياحة والاصطبياف .



ساحة السيد عبد الرحمن الكيلاني نتيب بغداد

وهناك في احدى الزوايا بالقرب من الشباك حيث يجلس النقيب منضدة صغيرة مغطاة بالحام الابيض يوجد فوقها على الدوام كتاب او كراس. والجدران مطلية بالبورق الابيض، والغرفة غير مزدانة بزينة ما الا بنظافتها الناصعة. والنقيب رجل متقدم في السن أحنت ظهره السنون، وقد أقعده مسرض الروماتيزم بعض الشيء. ويتألف لباسه من جبة طويلة تصل بطولها الى قدميه ذات ردنين طويلين، تصنع من الكتان الابيض في الصيف ومن القماش الاسود في الشتاء، وتحتها «صاية» من الكتان الابيض محزومة في الوسط بطيات نطاق ابيغى عريض. وهو يعتم بعمامة بيضاء ملفوفة حول طربوش احمر.

وعند دخوله انسجب السيد هاشم ، ثم أمر النقيب بان لا يسمح لاحد من الزائرين في الدخول عليه . فأخبرته باني تاركة بغداد بأبكر مما كنت أتأمل لاني كنت قد استُدعيت الى باريس ، ثم أضفت قائلة انه ربما كانت هناك تفصيلات طفيفة ، مثل القرارات المتعلقة بالحدود ، قد تـدعو الحاجة الى تقديم معلومات علية عنها هناك . وضربت مثلاً على ذلك قضية متصرفية دير الزور التي وصل رئيس بلديتها مؤخراً ومعه طاب بالحاق المتصرفية بالدولة العراقية ، وسألت النقيب رأيه في الموضوع .

فأجاب انه كان قد قابل الرجل المذكور وانه كان يعرف أخاه الذي كان من مواطني دير الزور المهمين. وكان زائرونا من هذه المنطقة قد استشاروا النقيب عن مستقبل المنطقة. على ان بعض الناس كانوا موجودين في مجلس النقيب فطلب من السائل ان يعود اليه في اليوم التالي عندما يكون الوقت قد سمح له بالتفكير في الموضوع ، لانه جرياً على عادته لم يشأ أن يبدي رأياً ما أمام الناس. فقال لي: « انه ينتظرني الآن، ولما كان حديثنا الحالي حديثاً مرياً سأخبرك الآن بالجواب الذي كنت أقصد ان أجيبه به ، حيث سأقول له : « اي ولدي ، ان احسن ما تعملونه هو ان تستظلوا بظل الحكومة البريطانية ، لان البريطانيين معروفون في العالم أجمع بالعدل والانصاف ». ثم استطرد لان البريطانيين معروفون في العالم أجمع بالعدل والانصاف ». ثم استطرد قائلا " : « واني سأوضح لك ما في فكري في هذا الشأن . انني لا أحب الافرنسيين

(وليفهم بانه كان يسلم على سبيل الفرض بان الفرنسيين سيسيطرون على سورية الى حدود الدولة العراقية) نعم انني معجب بثقافتهم وعقولهم النيرة ، لكني لا أحب حكومتهم . اذ لا يخنى علينا ان المسلمين في الجزائر قد كابدوا الارهاق تحت حكمهم فيها . وهذه أمور معروفة لدى الجسيع . ورغبتي هي ان يبتعد الافرنسيون عن بغداد على قدر الامكان . خاتون صاحب ، انا أفضي الآن بهذا الحديث من أجلك فقط وارجو ان تعذريني عما أبوح به . انني اخشى ان يحدث تصادم لابد منه بين الافرنسيين والبريطانيين . لان البريطانيين اذا وضعوا قدمهم في مكان لا يرفعونه عنه ، وهم اذا تمسكوا بشيء احتفظوا به الى الابد . وسوف يجابهم حسد الافرنسيين وأطماعهم ، ولو وقعت الحرب بين الفريقين من اجل ذلك واستدامت خمسين عاماً سوف لايتر اجع البريطانيون . انا درويش ، ولا اهتم بشؤون هذا العالم الفاني ، لكنني لي خبرة طويلة بالرجال وبشؤون الناس وها انني اكشف لك عن هواجسي » .

وبعد تزويق هذا الحديث لعدة دقائق (لان النقيب غير مطرد ومتنقل في حديثه) سألني ، جرياً على عادته التي لا يشذ عنها كلما زرته ، عن عودة السر بيرسي كوكس ومتى ستكون . ثم قال : «خاتون ، هناك الف ومائة رجل في انكلتره بوسعهم ان يشغلوا منصب السفارة في ايران ، لكنه ليس هناك من يليق للعراق سوى السر بيرسي كوكس . فهو معروف وعبوب وموضع ثقة اهلي العراق ، كما انه رجل حنكته السنون » . وقد أكد ذلك بأقوى العبارات وبقناعة اخشى ان تكون بعيدة التبرير ، ثم أردف قائلاً : «وسوف لا يذهب بالطائرة الى الموصل مطلقاً حتى يوم الحشر . وانما سيسافر بواسطة السيارة . اضف الى ذلك ، انه رجل ذو اعتبار كبير في لندن ، وسيكون محامينا المتكلم باسمنا . فاذا ارادت الحكومة هناك ن تعرف افكارنا سيكون بوسعه تزويدها باسمنا . فاذا ارادت الحكومة هناك ن تعرف افكارنا سيكون بوسعه تزويدها

 <sup>(</sup>١) كان السر بيرسي كوكس قد نقل يومذاك سفيراً في ايران بعد احتلال العراق وانتها. الحرب
فيه ، على انه عاد بعد ذلك مندوباً سامياً فعمل على تشكيل الحكومة الوطنية .

بالمعلومات الضرورية وستكون كلمته مقبولة . واني اشهد الله ان السر بيرسي كوكس لوكان موجوداً في بغداد لكنا في غنى عن حماقة استفتاء الناس عن رأيهم في مستقبل البلاد . حيث ان ذلك كان سبباً للاضطراب والقلاقل ، ولم تخمد سورة الفتن في المدينة بعد . وانت تعلمين اني لم اشترك فيما جرى ، وقد منعت افراد اسرتي عن التدخل في ما لا يعنيهم من هذه الامور . فكان ولدي -السيد محمود ، اول من استقال من مندوبية المجلس ، فقد اشرت عليه ان يبتعا-عن هذا الامر . لكن الكثيرين من الناس جاءوا الي" طالبين مشورتي وملحين على بقبول وجهــة نظرهم . فأجبتهم ان الانكليز فتحوا هذه البلاد وبذلــوا تُروتهم من أجلها كما اراقوا دماءهم في تربتها . حيث ان دماء الانكــــليز والاستراليين والكنديين ومسلمي الهند وعبدة الاصنام قد خضبت تراب العراق ولذلك فلا بد لهم من التمتع بما فازوا به . اذ الفاتحين الآخرين فتحوا البلاد وتنعموا بها . وكما وقعت فريسة بيدهم كذلك وقعت بأيديالانكليز وسوف يوطدون حكمهم فيها . خاتون . ان أمتكم أمة عظيمة وثرية قوية : فاين قوتنا نحن ؟ وانني اذ اقول مثل هذا القول أريد ان يدوم حكم الانكليز فاذا امتنع الانكايز عن حكمنا ، فكيف أجبرهم على ذلك ؛ واذا ما رغبت في حكُّم امة اخرى وقرر الانكليز البقاء في العراق فكيف اخرجهم منه ؟ والني اعترف بانتصاركم ، وانتم الحكام وانا المحكوم وعندما أسأل عن رأيي في استسرار الحكم البريطاني الجيب بأنني من رعايا المنتصر . انكم . ايها الخاتون؛ تفهمون صناعةً الحكم ، واني لا أتردد في القول انني كنتُ احب الحكومة التركية عندما كانت بالوضع الذي عرفتها فيه . واذا كــان بوسعي ان اعود للخضوع الى حكم سلاطين الاتراككماكانوا في الزمن الغابر فانني لا اختار غيرهم . لكنني اعاف واكره الحكومة التركية الحالية وألعنها . (كان النقيب يشير الى الاتحاديين ) وقد مات الاتراك اليوم وتلاشوا . وانا راض ٍ بأن اكون ون رعاياكم .

« انت ذاهبة الى لندن : وسوف تواجهين العظماء وتتحدثين اليهم . فقو لي

خم هذا: ليعد السر بيرسي كوكس الى العراق، ولينته الحكم العسكري. حيث ان دواه علط فاحش واني لا اتكلم بهذا ضد القائد العام، فان نبله ظاهر في وجبه. وقد زرته مع انني غير معتاد على مثل هذه الزيارات. لكن السر بيرسي كوكس طلب الي زيارة السر وبليام مارشال (كان النقيب يتعثر بلفظ اسم القائد العام) فوافقت على ذلك. فلم يكن من اللياقة بشيء ان أرفض طلبه. وكذلك زرت الجنرال مود. ان بلادكم مدينة الى مود، كما اننا مدينون له بعرفان الجميل. وقد كان محبوباً في بغداد. لكن القوة يجب ان تكون في ايام السلم في أيدي رجال الدولة وليس في أيدي العسكريين. وعليكم ان تحتفظوا بحيش في هذه البلاد للمحافظة على الامن، لكن الجيش يجب ان يبتعد عن الحكم. وهذا ما يجب عليك ان تقوليه في لندن: « اننا فرغب في ان يحكمنا المسر بيرسي كوكس ». ثم اضاف قائلاً بدهاء: « انك يجب ان لا تقولي السر بيرسي كوكس ». ثم اضاف قائلاً بدهاء: « انك يجب ان لا تقولي النك نفسك قد اصبحت بغدادية وان تفكير ك منصرف بكليته الى سعادة العراق ورفاهيته ، فان ذلك مع صحته سيقلل من أهمية ما تقولينه في لندن وسوف

و بعد كلمة التحذير هذه عاد النقيب الى موضوع الحكم الذاتي ، فقال :

« ما معنى كل هذا الكلام ، وما قيمته ؟ اني أعزو ذلك الى أميركة وكأني السمع صوت (الرئيس) ويلسن منه . هل يعرف الشيخ ويلسن الشرق وشعوبه ؟ وهل يعرف هو طرق حياتنا وأصول تفكير فا ؟ انتم الانكليز حكمتم في آسية ثلا تمائة سنة ، وحكمكم هو مثال تقتدي به جميع الشعوب . فسيروا في طريقكم ، ولا تخضعوا لارشاد الشيخ ويلسن . فالمعرفة والخبرة هما دليلكم ».

وبعا. هذه الديباجة لم يكن من الصعب على ّ ان أرجع بالنقيب الى البحث في حوادث بغداد الاخيرة . فقال :

<sup>(</sup>١) لعله يقصد بنود ويلسن الأربعة عشر .

«ان معظم اولنك الذين تكلموا ضدكم هم رجال لا سمعة لهم ولا شرف. في السمعة للهم الله الله الله في على الله في عن ذلك فانه بينون. ومن سمع به الله الله الله لا يمت الى اشراف البله بصلة . لكنني اقول لك ان تكوني حذرة من الشيعة . وانني ليست لي خصومة مع الطائفة الشيعية » . ثم بادر الى أقناعي بما يقول فكنت حذرة بان لا اظهر له ما يدل على شكوكي الباطنية . واستطرد قائلاً : «انهم يودونني ويخترمونني ، وهم يعتبر ونني بمنزلة شيخهم . لكنك اذا رجعت الى صفحات التاريخ ستجد ان ابرز ميزة تميز الشيعة هي خفتهم . ألم يقتلوا هم أنفسهم الحسين بن على الذي يعبدونه الآن كما يعبدون الله؟ فالتقلب والوثنية تجتمعان فيهم . أياك أن تعتمدي عليهم » .

وقلت للنقيب بعد ذلك انه توجد عندنا قائمة كاملة باسماء اولئك الذين كانوا قد قادوا النحريكات المناوئة للبريطانيين ، واننا بناء على طلب الاشراف قررنا اعتقال ستة او سبعة منهم ، وانه بالنسبة لمعلوماتي ان اعتقال اؤلئك الاشخاص قد تم مؤخراً . فاهتم لذلك غاية الاهتمام ورجاني ان اعطيه اسماء الذين اعتقلوا . وقد تصادف ان كانت في جيبي مسودة أولية غير كاملة فيها قائمة باسماء المحركين ، لكنني لم اكن اتا كر بالفسط أياً من هؤلاء كان في النية نفيهم . وكان في رأس القائمة اسم وحسل كنني لم اذكرهما لانه لم يكن في النية اتخاذ شيء بحقهما . وقرأت للنقيب باقي الاسماء . فكان بينهم اثنان فقط ممن يعرف شيئاً عنهما . ولم تكن عنده الا بعض المعلومات الطفيفة عن احدهما بحيث يستطيع إبداء رأي عنه . اما الآخر وقد قد كان هذا الرجل لم

<sup>(</sup>١) المعروف النالسادة التالية اسهاؤهم قد اعتقلوا ولفوا الى جزيرة هنجام (في الخليج العربي) يومذاك : عارف السويدي ، وجعفر الشبيري ، وجلال بابان ، وصادق حبه ، ونوري فتاح ، والسيد محمد مصطفى الخليل .

يكن بين اولئك الذين كان في النية اعتقالهم ، الا ان النقيب طلب الي ان اخبر وكيل الحاكم الملكي العام عن لسانه هو ان لا يسمح له الرجال كان معروفاً بغداد . فطويت الورقة بعد ذلك قائلة ان جميع هو لاء الرجال كان معروفاً عنهم أنهم ألقوا خطباً حماسية في مقاهي المدينة ، ومع ان منزلتهم غير كبيرة بحيث لم يسمع باسمهم النقيب مطلقاً فانهم قد سببوا أضراراً لا شك فيها . على انني اضفت الى ذلك انه كان ثمة اثنان آخران كانا أشد ضرراً لانهما كانا من ذوي السمعة الكبيرة . وقد اشرت الى وبالنسبة لمنزلتهما ... لم يكن من الممكن لنا ان نتخذ خطوات لاسكاتهما بصورة فعالة . فكان النقيب ينصت الحديثي بانتباه ، وقد بقي مطرقاً لحظة ما . فقال اخبراً :

« كالا ، لا يمكنكم حبسهما ولا نفيهما ، لان الفضيحة ستكون بالغة الاثر . لكنني لو كنت متيقناً من تأبيد الكولونيل ويلسن لعملي لبعثت عليهما وأعربت لحما عن استنكاري لسير هما ، حيث انني على علم بانهما مندفعان بدوافع دينية وان الاعتبارات الدينية هي التي تكون اسس حججهما . وأنني كما لا يخفى أتكلم عن جميع ما له علاقة بالدين بثقة وحجة » .

فشكرت النقيب بحرارة على تطوعه هذا قائلة ان الكولونيل ويلسن سيقبل ذلك منه بمنة . وقد ارسل في اليوم النالي كتاب بهذا المعنى الى النقيب .

وقد وصلت المحادثة الآن الى حد المودة والوثوق بخيث تجرأت معتذرة لما أبديه وألقيت على النقيب سوألاً شخصياً فاحصاً . وكان قد قاد الحديث هو بنفسه من دون تقصد الى ما كنت أعنيه بتطرقه الى قضية ترشيح الشريف او احد أنجاله لمنصب الامارة في العراق .

فقال: «انني من أقارب الشريف، واتحدر من نفس السلالة، وأشاركه في مذهبه الديني ولذلك فاني ارجو ان تفهسوا اني لست مدفوعاً بدافع الاختلاف في الدم او العقيدة عندما أقول لكم اني سوف لا أوافق ولن أوافق على تعيين الشريف او احد أنجاله اميراً في العراق. فان الحجاز غير العراق، وليس هناك علاقة بينهما غير علاقة العقيدة . فسياستنا وتجارتنا وزراعتنا كلها تختلف عن سياسة وتجارة وزراعة الحجاز » . فقاطعته قائلة انني أرى ان ذلك يعني وصل الاموات بالاحياء . فأيد النقيب هذا التشبيه واضاف قائلاً : « ان الحجاز هي بلاد الاسلام المقدسة . ويجب ان تبقى دولة مستقلة لوحدها يستفيد منها المسلمون كلهم ، وهي أشبه بالقدس التي تعد بلداً في غاية القدسية بالنسبة للمسلمين وللمسيحيين ايضاً . (ولم يلمح بشيء عن المصالح اليهودية ، كما أني لم أر من المناسب ان أنطرق الى هذا الموضوع الشائك ) . وان حقوق المسلمين والمسيحيين على السواء بجب ان تصونها الدول لاجل ان يجني الجميع المنافع من مدينتهم المقدسة . اما عن حكومة العراق فان كرهي للادارة التركية الحاضرة معروف لديك ، لكنني افضل الف مرة عودة الترك الى بغداد على الخاضرة معروف لديك ، لكنني افضل الف مرة عودة الترك الى بغداد على ان أرى الشريف او أبناءه ينصب أحدهم هنا » .

وعند هذا قلت له « اذا اقتضت الفرورة لاسباب سياسية لا يمكن التكهن بها مقدماً ، ان ينصب على رأس الدولة العراقية أمير من الامراء فهل يسعكم قبول هذه المسؤولية بمعونتنا وتعضيدنا لكي نتجنب انتخاب احد الامراء من الحجاز؟ ».

وكانت يدي موضوعة على ذراع أريكته الخشبية. فنقرها بنقرتين او ثلاث نقرات تعنيفية باصابعه ثم انحنى باتجاهي وقال ضاحكاً ، ولكن بتأكيد شديد :

«كيف يمكنك إلقاء مثل هذا السؤال على ؟ انا درويش فهلا تعصمني عادتي هذه ؟ » ثم اخذ يؤشر بالاشارة المعروفة بتحريك جبته السوادء. وأردف قائلاً : « ان صيرورتي رئيساً سياسياً للدولة هي ضد أشد مبادى، عقيدتي تأصلاً ، ففي أيام جدي عبد القادر اعتاد الخلفاء العباسيون استشارته كما تطلبين انت وزملاؤك مشورتي الآن ، لكنه لم يكن يوافق على الاشتراك في الشؤون العامة. وسوف لا أوافق انا ولا أي احد من أحفاده على ان نفعل ذلك.

هذا جوابي من الوجهة الدينية . لكني سأعطيك جواباً يستند على أسباب شخصية . فانني متقدم في السن ، وأرغب في أن أقضي الخمس او الست سنوات التي بقيت من حياتي في الدرس والتأمل . حيث انهما مشغوليتي المستديمة » ...

ثم انقطع عن الحديث وبقيت انا صامتة أيضاً ، لانني تحسست تحسساً عميمًا بكلماته هذه لكنه كان ما يزال غير مكتف بالجواب الذي أجابني به . فقال بأناة رافعاً صوته :

« وسوف لا أتراجع عما قلته الآن حتى اذا كان في ذلك انقاذ العراق من الدمار التام » .

وقد استغرق الحديث ساعة ونصف الساعة ، وبعد ان اعتذرت ببعض الكلمات عن سوالي الأخير اعتذاراً أشار الى عدم الحاجة اليه ترخصت بتركي له ، وقبل ان يسمح لي بالذهاب تفضل بالاعراب عن مودته الشخصية لي وبتذكيري بصداقتنا القديمة التي ترجع كما قال ، الى ما قبل الحرب بعدة سنين . فأخبرته عن اعتزازي العظيم بهذه الصداقة ثم شكرته للثقة التي وضعها في بتكلمه بمثل الصراحة التي أبداها خلال حديثنا الذي انهاه الآن . فرد على طالباً ان اعتبره بمنزلة الوالد ، وبعد ان تأمل لقاءاً عاجلاً بيننا سمح لي بالذهاب ترافقني السلامة .

<sup>(</sup>١) جاءت المس بيل الى العراق قبيل الحرب بصفة سائخة على ما يستفاد من كتبها التي كتبها ـ

## مراجع التعليق

# المراجسيم المربية

- ١ أسد خان ، الحاج مصطفى سيرة آل أسد خان بغداد ١٩٦٧ .
- ٢ حال طعمة ، الشيخ عبد الحسين الكليدار بغية النبلاء في تاريخ كربلاء .
   بغداد ١٩٦٦ .
- ٣ آل فرعون ، فريق المزهر الحقائق الناصعة في الثورة العراقية . بغداد . ١٩٥٢ .
  - ٤ البازرگان ، علي الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية . بغداد ١٩٥٢ .
- و الحضارة ، المرحلة الى مواطن الآثار والحضارة ، المرحلة الثانية . بغداد ۱۹۶۲ .
- البدليسي . الأمير شرف خان الشرفنامة . ترجمة ما جميل رور بياني.
   بغداد ١٩٥٣ .
  - ٧ البكري . الدكتور عادل تاريخ الكوت . بغداد ١٩٦٧ .
  - ٨ الحسني . عبد الرزاق تاريخ الثورة العراقية . صيدا ١٩٣٥ .
    - الحسنى ، عبد الرزاق تاريخ الوزارات العراقية .
- ١٠ الحسيني ، السيد أحمد الاهام الثائر السيد مهدي الحيدري ، بغداد
   ١٣٨٦ هـ :

- 11 الشيخ خزعل ، حسين خلف تاريخ الكويت السياسي ، بيروت 1977 – 1970 .
- ١٢ زكي ، محمد أمين خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ،القاهرة ١٩٣٦ .
  - ١٣ السويدي ، توفيق مذكراتي ، بيروت ١٩٦٩ .
  - ١٤ الطعمة ، سلمان هادي تراث كربلا ، النجف ١٩٦٤ .
- السيد عبد الله ، محمد يونس أهمية تلعفر في ثورة العراق الكبرى .
   الموصل ١٩٦٧ .
  - ١٦ عبوش ، قحطان احمد ثورة تلعفر ١٩٢٠ . بغداد ١٩٦٩ .
- ١٧ العلوجي ، عبد الحميد ، وعزيز الحجية الشيخ ضاري قاتل الكولونيل ليچمن . بغداد ١٩٦٨ .
  - ١٨ الغلامي عبد المنعم بقايا الفرق الباطنية ، الموصل ١٩٥٠ ،
- 19 الغلامي . عبد المنعم ثورتنا في شمال العراق ١٩١٩ ١٩٢٠ . بغداد ١٩٦٦ .
  - ٢٠ الغلامي . عبد المنعم الضحايا الثلاث . الموصل ١٩٥٥ .
    - ٢١ فيضي . سليمان في غمرة النضال . بغداد ١٩٥٢ . .
- ۲۲ لودر ، ج التول الحق في تاريخ سورية وفلسطين والعراق ، ترجمة نزيه المؤيد العظم . دمشق ١٩٢٥ .
- ٢٣ محبوبة ، جعفر الشيخ باقر ماضي النجف وحاضرها ، النجف ١٩٥٨ .
- ٢٤ النبهاني ، الشيخ محمد التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية .
   القاهرة ١٣٤٢ هـ .
- - ٢٦ الحلالي ، عبد الرزاق معجم العراق ، بغداد ١٩٥٣ .
    - ٢٧ مجلة لغة العرب . بغداد .
      - ٢٨ إ مجلة الأقلام . بغداد .

# المراجع الاجنبية

- Admiralty & War Office A Handbook of Arabia (ID 1128), 1916.
- 2. Burgoyne, Elizabeth Gertrude Bell From Her Personal Papers, 1914-1926, (London 1961).
- 3. Edmonds, C. J. Kurds, Turks, & Arabs (London 1957).
- 4. Graves, Philip The Life of Sir Percy Cox.
- 5. Hollister, John Norman The Shi'A of India (London 1953).
- 6. Ireland, Philip Willard Iraq, a Study in Political Development (London 1937).
- 7. Kelly, J.B. Britain & the Persian Gulf 1795-1880, (London 1968).
- 8. Longrigg, S.H. Iraq 1900-1950 (London 1953).
- 9. Philby, H. St. John -- Arabian Days, (London 1948).
- 10. Sykes, Sir Percy A History of Persia (London 1951).
- 11. Wilson, Sir Arnold Loyalties, Mesopotamia, 1914-1917 1917-1920 (London 1936).

### 

أحمد السالم ٣٤٤. أحمد طالباني ، الشيخ ١٤٦ . أحمد الظاهر ، الشيخ ٣٠ ؛ . . أحمد عزت ( الطابو ) ۳۷۱ . احمد على السواق ( الزراعة ) ٣٧٦ . احمد القنبر ٣٤٤. أدموندز ، المستر ٢٠٢،١٤٦ . أرسطو ، الدكتور ١٤٠ . أسد خان ، الحاج ۱۱۸ . أسعدرؤوف (كربلا) ه ٩. اساعيل الأغا ٩ ٤ ٤ . اسهاعیل بك ( رواندوز ) ۲۲۹ . اسهاعيل حتى ( جد الداودة ) ١٤٧ . اساعيل الصفار ٢٢ ، . اساعيل كنه ، الحاج ٢٧ ؛ . أغا خان ۳۸٤،۱۱۸ و ۳۸ آغوب جوبانيان ، الدكتور ٣٢٩ . إقبال الدولة • ي. الملنبي ، الجلرال ۲ د ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ؛ ۴ ، ۲ ؛ . أ أليكساندر ، المستر ( العدلية ) ٣٧٧ . أمجد الزهاوي ٤٠٣ . أمهرست ، اللورد ٩٢ . أمين افندي الملا رشيد ه ٣٠٠ . أمين بدرخمان ه ۲۰ .

أبراهيم (شيخ ألزبير ) ٨٢،٩. أبراهيم بأشا الملي ١٨١. واهم خان ( الدلو ) ۽ ه ۽ . أبراهيم الراوي ، الشيخ ٣٠٥ . أبراهيم العثمان ٣١٣ . أبرأهم فوزي ( الفابط ) ٩٩ . ابراهيمُ كمال ٢٣ ؛ . ابن رشید (أمير شمر) ۱۳۵،۱۲۹،۸۳، ۱۳۵ ابن سعود ۳،۵۲،۸۱،۸۳،۸۳،۸۱،۸۱،۸۱،۸۱،۸۱، أبن قعيشيش ١٣٠ . أبن موشد ۱۳۰. أبو القام الكاشاني ، السيد ٣٠ . . اتكن ، الميجر ٣٢٣ . أحمد أغا ( السلمانية ) ٢٠٥ . أحمد البرزاني ، الشيخ ٢٢٦،٢٢٢،١٤٠ . احمد بك صاحبقوان ٢٠١. أحمد البير ٣٤٤ . . . احمد بك توفيق طابور أعاسي ٢٠٥ . أحمد جودت ( قائد تركي ) ۲۱۸ . احمد خانقاه ، السيد د ١٨ . أحمد الداود ، الشيخ ، ٣٠٤ ٢٦، ٢٧، ٢٠٠٤ : 7 : أحمد زكى الخياط ٢٧ ؛ .

\_1\_

أمين الجرجفجي ، الحاج ٣٩. أمينة شكورة خانم ٣١٧. أمينة شكورة خانم ٣١٧. أمين العمري ٣٢ . أمين العمري ٣٢ . أنين العمري الكرملي ، الأب ٢٢ . أنور باشا ه ، ٢٢٦ . أنور النقشل ٢٧٦ . أوكانر ، الكولونيل ٠ ؛ ١ . أوليفر ، الدكتور ٣٧٣ . أيتويل ، المستر ه ؛ ٣ . أيتويل ، المستر ه ؛ ٣ . أيدي ، الميجر ٣٢٣ . أيلاند ، فيليب ٣١ ، ؛ ٣٨ ، ٣٨ . آيرلاند ، فيليب ٣١ ، ؛ ٣٨ ، ٣٨ .

– ب –

بابا على ٣٦. بابكر أغا الزيباري ٢٢٦ . بارلبي ، المستر ٣٥٦. بارلو ، الكابن ٢٠ . باقر حيدر ، الشيخ ١٣ . باقر الشبيري ، الشيخ ٢٧،١٣ . بدر ، شيخ ( شمر ) ١٦٤،١٦٣ . رادفيله ، الكابن ؛ ه ؛ . براون ، الكابتن ( الطابو ) ٣٧١ . راهام ، الدكتور ٣٧٣. رايور ، المستر ٣١٦ . يرزان ۱۶۰،۲۲۰،۲۲۱،۲۲۰،۲۲۱،۱۲۰ . برسيما (الحضر) ٥٥١. بركات، الشريف ٧٠. برهان الدين ، الأمير ٣٨٤ . رى ، المستر ٣٤٩ ، ٣٧٠ . وبجارد ، المستر ( العدلية ) ٣٧٧ .

بريستد ، الاستاذ ٣٢٢ .

بريسكوت ، الكولونيل ٣٣٩ .

بشير سرم ، الدكتور ٣٣٩ .

بلفور ، الكابتن ٤٠٠،١٦٧،١٢٢،١١٨ .

بليبل أغا ١٦٦ .

بوكانان ، الكابتن والمسز ٤٥٤ .

بولي ، الميجر ١٦٦ .

ببون ، الميجر ايج اي ٣٠٩ .

بهجت بك (قائمتام النجف) ٩٣ .

بير محمد نواز خان ٣٦٦ .

بير محمد نواز خان ٣١٦ .

بيرسون ، الكابتن ١٩٥ ، ٢٢٠،٢٠٠ .

بيل ، المس ٢١، ٩٥، ١٣٧، ٩٥، ٢٢٥، ٣٨٩، ٢٢٥، ١٣٧، ٤٠٣، و ٢٤، ٣٨٩، ٢٢٠، ٤٥٢، ٤٥٢، ٤٥٢، و ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠

- ت –

تاج الدين ، الشيخ ٢٢٢ .

تعسين العسكري ٢٣٠ .

تعسين بلك ( اليزيدي ) ١٦٠ .

تراجان الروماني ، الامبراطور ١٥٥ .

تروي المعريف ٢١٩ .

ترفيق الدملوجي ٢١٢ : ١٢٠ .

ترفيق اللهويدي ٢١٣ : ٢٢٠ .

ترفيق المحتار ٢٣٠ .

تنش ، المستر ٢٥٤ .

تيمورلنك ٢٦٢ .

#### - ث -

ثابت السويدي ٣٩٨ . ثابت عبد النور ٢٣ ٪ . ثامر ( جدالدليم ) ٢٠٩ . ثامر السعدون ٧٠. ثريا بك د٠٠. ثويني العبدالله ٧٠ .

### - ج -

جابر السباح ، الشيخ ٨١ . جادويك ، الميجر ٢٧٢ . جاويد باشا ١٢ . جبار ( جد الحبور ) ۲۰۹. جعفر جلبي أبو التمن ٢٤٠٠،٣٨٠،٤٢١) . 170617.6177617 جعفر الخليل ١٢٦. جعفر الشيخ راضي ١٤ . جعفر الشبيبي ٢٧،٠٤٢٧. . جعفر عطيفة ، السيد ٢٠ ٤ . جعفر الشيخ عبد الحسين النجل ١٣. جعفر باشا العسكري د ٢٣،٤١١،٣٨ . . جعفر علوش ، الشيخ ٢٧٦ ، ٣٧٧ . جعفر السيد هاشم ٣٩ . جلال بابان ۲۷، ۹۸، . جال باشا ١٠٤. حميل رمزي تفطان ٢٤٩ . جميل صدقي الزهاوي ٢ ۽ ٣٠٠ ۽ . . جميل عبد الكرم ؟ ٣٠ . جميل المدرس ٣٨. جميل بك المدفعي ١٩ ؛ ٢٠٠٤ ٢١، ٢٣٠٤ . أ حمدي بك بابان ٢٢ . . جواد الحزائري ، الشيخ ۲۲،۱۲۴ .

جودي قنبر أغا ، الحاج ٣٩ . جودي ناجي ١٢٤ . جول بك ١٦٠ . جوي اللازم ، الشيخ ١٠٠ . جياد الشعلان ، الشيخ ٧٤٤ . جيزمان ، الميجر ( الزراعة ) ٣٧٧ .

### -ح-

حافظ أفندي ( الطابو ) ٣٧١ . حبيب الخيزران ، الشيخ ٤٥٤،٢٥٤ . عاجم ، الشيخ (شمر) ١٦٥،١٦٤،١٦٣. الحسن ، الامام ۸۷ . حسن ، الشريف ٧٠ . حسن البصري ، الشيخ ١٥٨ . حن بك ( مدير السنية ) ١٦٧ . حسن رضا ۽ ٣٠٣٠٣. حسن شكره ٣٦٤. حسن فاثق بك ١٦٧، ١٧٥. حسن القطيق ، الشيخ ١٣ . حسني عبد الهادي ۽ ۽ . الحسين ، الامام ۸۸،۸۷ و ۲۶،۸۷۶ . حسين خيوكة ، الحاج ٣٨ – حسين رفقي أفندي ٣ ۽ ، ۽ ۽ . حسين علوان ٩ ٤ ٤ . حــين المازندراني ، الشيخ ١١٦ . الملك حسين (مكة ) ٢٠٣٨٥٠٢٠ . ٢٣٢٤ . حكمت سلمان ؛ ؛ . حاد بك من سلطان الملحم ١٩٤. حمدي الأعظمي ، الحاج ؛ ؛ ، ٢٠٤. حمدي باشا ( والي البصرة ) ٦١ . 📗 حمزة بك ( كربلا ) ه ۹ .

حمه صالح بك ٢٠٥ حبوشيرو ١٦١ . حمودي المندلاوي ٣٦} . حميد الحسن ۽ ه ۽ . حميد خان ١١٨ . حميد الطالباني ، الشيخ ١٥٢٠١٤٧،١٤٦ . ديلامين ، الحارال ؛ حميد كونة ١١٦. حميدي ، الشيخ ( شمر ) ۱٦٤،١٦٣،١٣٣ . حنا خياط ، الدكتور ٣٣٩ . ذهني ، الدكتور ٣٤٣ . حيدر بك ٢٢٦ .

خاتم فخرة ۱۵۸ خالد النقشيندي ٢٢٢ . خالص افندي ( مدير معار ف ) ؛ ؛ . خامباتا ، المستر ه ٣٤. خزعل ، الشيخ ٣، ٥، ١٤٩، ٩٩، ١٢٦، ٩٩، ١ . رضا شاه بهلوي ٦٨، ١٤٩. خسرو قيومجيان ٣٠٠ . خليل السيد ٢٣٦. خليل باشا ۲۳،۹۸، ۱۰۱،۹۸ خبري الهنداوي ٣ ۽ ۽ .

دارا بك ( داوده ) ۱٤۷ . داود أبو التمن ، الحاج ۴۲، ۳۹، ۲۰، ۳۵، . ﴿ رُوثُيْرًا ، المُسْتَرُ وَ ٣٤ . داود السعدي ۽ ۽ ۽ د ٨ ۽ . داود سمرة ٧٧٧ . . . داود نیازی 🛊 🕽 . دارد يوسفاني ١٦٨ . داوس ، المستر ( الزراعة ) ۳۷۷ . دايلي، الميجر ٧٤٤. دراور ، المستر ( العدلية ) ٣٧٧ . ويكلي ، الكابتن ؛ ه ؛ .

دنسترفيل، الحنرال ١٤٩. دنلوب ، الدكتور ٣٧٣ . دوبس ، المستر هنري ۷۵،۷۶،۱۷ . دهام ، شیخ (شمر ) ۱۲۵،۱۲۳ . – ذ –

رأيت ، المستر ٤٥٣ . رايح العطية ، الحاج ٢٢٤ . رجب النعمة ٠٠٠ ردين باشا ( الوا لي ) ٣٨ . رشدی ریاض الحسن ۲۷۱. رضا الطالباني ، الشيخ ١٤٦. رفعت بك ( الداودة ) ١٤٧ . رفعت بك ( مدير المعارف ) ؟ \$ . رفعت الحادرجي ٤٣٠،٩٨ . . : .

روبين بطاط ٣٧٧ . رؤوف الأمين ٢٧ ۽ ٣ ۽ ۽ . رؤوف الجادرجي ٣٠٣. رؤوف الشهواني ١٩٤. رؤوف العطار ٣٨ . رزون الكبيسي ٢١١.. رينغرو ، المستر د ٣٤ .

*-* ز -

زيد ، الأمير ٤١٠ . زين العابدين الحائري ، الشيخ ٢١٦ . زينوفون ٢٤٣ .

-- س --

ساركن ، الكابتن ٣٣٣ . ساسون حسقيل ٥ ٣٨، ٣٨. سالم الصباح ، الشيخ ٨١. سالار الدولة ١٣٦. سالمون ، الكابتن والمسز ؛ ه ؛ . سامى بك ( مدير المعارف ) ؛ ؛ . سامي النقشلي ٩ ۽ ۽ . ساندرسن ، الدكتور ۲۷۳ . سايكس ، السر بيرسي ٩٠ . سایکس ، مارك د ۲۰ . سبنسر ، الدكتور ٣٧٣ . سبيلة خانم ٣١٧ . ستراخن ، المستر ( الري ) ؛ ه ؛ . ستيوارت ، الكابتن ٢٠ . سركيس أفندي ١١٨ . سعد الحاج راضي ۱۲۵،۱۲۲،۹۴، . 177 سعد صالح ۴٪ . سعدون آل محمد ، الشيخ . ٧ . سعدون باشا ۲ . سعدون بك الشاوى ه ٣٠٠. سعيد البرزنجي ، الشيخ ١٣٦ ، ١٣٦ . سعيد النقشبندي ، الشيخ د ٠٠ ، ٢٣٥ ، ٣٠٠ . سعيد بك ( اليزيدي ) ١٦١،١٦١ . كوت ، الكابتن ( البيطرة ) ٣٧٢ . کوت ، الکابتن کی آر ۲۲۱ .

سلطان بن صقر ۳. سلمان أبو التمن ، الحاج ٣٩ . سلمان آل فاضل ، الشيخ ١٢٤ . سلمان الشيخ داود ۲ ۽ ، ۽ ۽ . سليتر ، العقيد ٣٥٦ . سليم الحراح ٤١٩ . سليمان الزهير ٦١ . سليمان السعدون ( تلعفر ) ١٧٧ . سليمان الشرقي ( الدليم ) ٤١٠ . سليمان شفيق ( والي البصرة ) ٨٢ . سلمان عسكري بك ١٢-٥١٥٠٠ . سليمان فائق بك . ٤ . سليمان فيضي ، الاستاذ ١؛ ، ٣٧٧ . سليمان نظيف باشا ه ٢٢. سمرفيل، المستر ١٦٦. سميدت ، الكولونيل ( البرق والبريد ) ٣٤٨ . سنطروق الثاني ٥٥٥. سنطروق الملك ه ه ١ . سنوي زادة ، سليمان افندي ٢٧٦ . سنيل، المستر ٣١٩. سوان ، الملازم ۲۵۲. سيتو أغا ٢٢٧،٢٢٦ . سيف رايت ، المستر ه ٢٤. سيق أغا محيى أغا ٩٩ . سيمكو ، اسماعيل أغا ٢٠٢،١٨٣ . 7706710671767.7

– ش –

شابو ر الأول ه ه ۲،۱۵۲. شاكر محمود ۲۷،۹۰۶. شبيب ( جد آل شبيب ) ۷۰. شخبوط بن ذياب ، الشيخ ۳.

شرف الدین ، الشیخ ۱۰۸ .

شریف باشا ۱۹۸۸ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ .

شریف العمری ۲۳ ؛ .

شکر الله ، الشیخ ۲۹ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۰ ، ۳۸۸ ، ۳۷۸ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ .

شکری افغهی الألوسی ۲۶ .

شکری باشا الأیوبی ۶۰ ؛ .

شکسیر ، الکابتن ۶۰ ؛ . ۸۲ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ .

شمس ، الشیخ (شمر ) ۱۹۳ .

شمس ، الشیخ ۱۰ ، ۳۰۸ .

شوانیس ، المسیو ۲۱ .

شوکت باشا ، الفریق ۳۰۳ .

شیحان بن خصیفة ، شیخ ۲۰ .

شیخ الشریمة ۱۳ .

-- ص --

– ض –

ضاري المحمود ، شيخ ۱۵۳،۱۵۳،۱۵؛ . . ضياء بك ( نائب از مير ) ۱۴ . الضيزن ( الحضر ) د۱۰ .

- ط -

طالب العزاوي ، الحاج ٤٤٩ . طالب العزاوي ، الحاج ٤٤٩ . طالب النقيب ، السيد ٥،٢٥٢،٢٥٦٥ . ٥٨٣،٥٠٣٨ . طاو نزند ، أمير الماواء ٥،١٦١،١٠١٠ . طفار ، السيد ١٢٠ . طفار ، السيد ١٢٠ . طفار و ٢٤٠٤٠ . طفار وي ٢٤٠٤٠ . طفاراوي ٢٤٠٤٠ . طفاراوي ٢٤٠٤٠ . وطفاراوي ٢٤٠٤٠ . ٢٢٢،٢١١،٢٠٢١ .

- ع -

عادل بك ( مدير دار المعلمين ) ٣٨ .
عادلة خانم ٢٠٢،٢٠١ .
عارف حكمت ٢٧ ؟ .
عارف السويدي ٧٨ ؟ .
العاصي ( شيخ شعر ) ٣٨،١٦٣،١٦٣ ، ١٦٥،١٦٣،١٣٨ .
عاكف بلك ( الحلة ) ٧٩،٩٧ .
عباس الخليلي ٢٢،١٢١ .
عباس الوفيعي ، السيد ١١٩ .
عباس الوماحي ٢٢،١٢١ .
عباس العلل ( العابو ) ١٠٧ .
عباس العلي ( العابو ) ٢٧١ .
عباس العلي ( العابو ) ٢٧١ .

عبد السلام البرزاني ( الاول ) ٢٢٤، ٢٢٢ . عبد السلام البرزاني ( الثاني ) ۲۲۲،۱٤٠، . 4704771 عبد العزيزبك ( شمر ) ١٦٣،١٣٤،١٣٢ . عبد العزيز مظفر ٣٣٩. عبد سميا ( الحضر ) ه ١٥٠ . عبد الغني كبه . . . . عبد القادر الخضيري ٢٠٠٠. عبد القادر شمدينان ١٨١، ١٨٥، ٢٠٢٠ ٢٠٢٠ . 117:117 عبد القادر الشوشي ۲۲۷. عبد القادر الكيلاني ، الشيخ ٢٧٢،١٠٦، . . . عبد الكريم الجزائري ، الشيخ ١٣ . عبد الكريم الحيدري ٢٣٩، ٢٣٩. عبد الكريم بن رشيد ( الاخرس ) ٢٥٠. عبد الكريم العواد ١١٤، ٣٨٨، ٣٨٤. عبد الكريم قايم ٣٤٣. عبد النطيف أغا ( العادية ) ٢٢٩ . عبد الحيد زيدان ٢٤،٤٤. عبد المحيد الشاوي ٢٠٤، ٣٩٩،٠٠٤. عبد الحبيد العطار ، الحاج ٣٩ . عبد الحيد كنه ٢٦، ٢٧، ٢٦. عبد المحسن بك السعدون ٧٠ . عبد الملك الشواف ٣٧٧ . عيد المنعم الغلامي ١٣٧ . عبد المهدي الحافظ ، الحاج ه ٩ . عبد المهدي القنبر ٣ ؛ ٤ . عبد الواحد الحاج سكر ، شيخ ٢٤٩. عبد الوهاب بك ( الحلة ) ٩٩ . عبد الوهاب النائب ٣١٣، ٣٠٠. عبود الملا ابراهيم ٩٩.

عبد الله ( بن الشريف حسن ) ٧٠ . الأمير عبد الله ١٨٠٤١٦،٣٨٥ ، ٢٥٠١ . 1111179 عبدالله الدليمي ٢٢٣ . عبد الله الدملوجي ٢٣٣ . عبد الله عبد السلام الاعظمي ٣٧٧. عبد أنته الفالح السعدون ١٤،١١ . عبدالله فيضي (مديرالمعارف) ١٠٤. عبد الله السيدوهب ١٧٧ . عبد الحبار افندي ( باشكاتب الاوقاف ) ٤١ . عبد الحبار الحياط ٣٠٠ . عبد الحبار فهمي ٣٨ . عبد الحليل العواد ه ٩ . عبد الحسين البحراني ، الحاج ٣٩. عبد الحسين جابي ٣٠٠ عبد الحق افندي ٢٧٦. عبد الحميد العلوجي ٣٥٤ . عبد الحميد الكليدار ١٣. عبد الحميد مدحت ٣٧٧. السلطان عبد الحميد ١٣٠١٢، ٢٣٠١٠، . 77.67.767706727678767878 عبد الرزاق الحلو ، الشيخ ١٣ . عبد الرزاق شريف ٩٩. عبد الرزاق الهاشمي ۲۲۷ . عبد الرحمن أغاع ١٩٤ عبد الرحمن البنا ٢٧ ٪. عبد الرحمن الحيدري ٣٠٠. عبد الرحمن العواد ١٥. عبد الرحمن النقيب ( الكيلاني ) ٣٨٤، ٣٨٤، . \$4 -- \$ > 7 6 \$ 7 - 6 \$ - 9 عبد الرضا الشيخ راضي ١٣.

إ على جودت الأيو ي ٢٣}. . عبيد الله شمدينان ٢١٢،١٩٤ . على الشيخ حسن ، الحاج ٩٩،٩٨ . عثمان باشا جاف ۲۰۱ . عثمان العلوان ٣ ٤ ٤ . على حمزة النصر الله ١٢٦ . عجمي السعدون ٢٠١١،٨٠٦، ٧٧،١٤،١٢،١١،٨٠٠ على الحادي الحسن ٤٤٣. ٠ ١١٧٠٩٩، ٨٦٠٨٤، ٨٦٠٨٢٠٨ | على الداماد ، السيد ١٣ . على رأفت ٢٥١ . . 170-17. على رضا الغزالي ٢٣ ؛ . عجيل السمرمد ، الشيخ ١٠٩ . على سرحان أغا ٣٧١ عجيل الياور، الشيخ ١٦٤،١٦٣،١٦٣، ١٦٤٠ على السليمان ، الشيخ ١١٢،١١٢ و ٣٠٤. . 207627. على السمرمد ، الشيخ ١٠٩ . عداي الحريان ، الشيخ ١ ه ۽ . . على الشرقي ، الشيخ ٦٩ . عدي ، الشيخ ١٥٨،١٥٧ . على العينه جي ، أوسطه ٣٩ . عذار ، الحاج ١٠ . على محمد أغا مزوري ٢٢٥ . عريبي باشا ، الشيخ ه ١ . علوان ، الشيخ ( بنو لام ) ١٠٠ . عزت بك ٩٣٠ علوان الرماحي ١٢٦ . عز ت بك عثمان باشا جاف ٢٠١ . علوان الحاج سعدون ٥٥٠٠ ١٥٤ . عزرة مناحيم ٣٠٤. عمر حفظي الملي ٣٠٤. عزيز عباس ( داودة ) ١٤٧ . عمر الحاج علوان ٣٨٨ ٣٤٤ . . عزيز على المصري ٢٢ ؛ . عمران الحاج سعدون ۲۶۱،۶۶۰،۰۶۶، و۶. عطية أبو كلل ، الحاج ، ٢٠٩٤ ، ٢١٧٠١ ، عنزة بن أسد ١٣٢ . . 177617761716114 عيادة العاصى ، شيخ ١٦٤ . علي افندي الألوسى ، الحاج ٣٧٧،٢٧٧،٤٢ عيسي روحي (مدير المعارف) ؛ ؛ . . 27 . 6 744 عيسي عبد القادر ٢٥ ٤ . علاء الدبن الألوسي ٣٧٧ عيسى غياث الدين ( مدير المعارف ) 🗧 🚬 علي ، الشيخ ( اليزيدي ) ١٦١،١٦٠ . عيسى كمال الدين ، السيد ١٤. على من ا في طالب ، الامام ٨٨٠٨٧ . عيسي نوري ، الدكتور ٣٣٩ . على أكبر خان ١٤٨،١٤٢ . على الأحمد ٣٠٠. على إحسان بك ( باشا ) ١٥٣،١٤٢،١٥،١٤ غاربت، المستر ۲۳۶،۲۶۹،۲۷۳. . T · A · T · T · T · D · 1 1 2 على الباز ركان ٢٩، ٣١٣، ٣٩، ٢٤، ٤٢٤، ٢ 🗼 غازي الدين حيدر ( ملك إوده ) ٩١ . غالب توماس ٣٧٧ . على البغدادي ، السيد ٣٩ . غامبلي ، الميجر ٣٤٨ .

غراهام ، العقيد ( الزراعة ) ٣٧٦ . غراهام ، الدكتور ٣٧٣ . غضبان البنيه ، الشيخ ٢٠٠ . غريب ، الشيخ ٣٠٢ . غريغسون ، الكونل ٣٣٣ . غقور طالباني ، الشيخ ٣٤١ . غولد سميث ، الكابان ٢٤١ . غورينج ، امير المواه ١٦٠١ .

-ن-

فائق أفندي ۽ ۽ . فائق بك ( الطابو ) ٣٧١ . فى ئق بابان ١٩٤٤ . فائق شاكر ، الدكتور ٣٣٩ . فارس أغا الزيباري ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٢ . فارل ، الكابان فارل ه ٢٦ . فانيس، المستر هم. فتح الله ، الدكتور ٣٣٩ . فتح على شاه القاجاري ١١٨ . فخَري كمونة ، الشيخ ، ١١٥٠١١٤٠٩٧. فرح الدين ، الشيخ ١٥٨ . فرحان الحربا ، شيخ ١٦٣،١٣٣ . فريد، الداماد ۲۱۸،۲۱۷. فؤاد بك ( مفتش الصحة ) ١ ؛ . فؤاد الدفتري ٣٠٠. فهد البطيخ ، الشيخ ١٩ ؛ . فهد بك الحذال ١١٨٤١١٨٤١١٤ ا . 204621.62.4

٥٣٠٤١٠٤٤٠٩ . فوربس ، المستر أيج أيف ٢٩٠ . فهمي المدرس ٣٨ . فيتر غيبون ، المستر ٢٧٠ .

المنك فيصل الأول ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۳۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۱۳، ۲۰۱۰، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۲۰۱۰، فيلمى ، المستر ۲۰، ۲۰۸، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰

— ق —

قام الخضيري ٢٩٩ . قام الشعار ، الشيخ ٣٧٧ . قام القيسي ، الشيخ ٤٤،٥٠٥، قدوري مريهج ٣٣٤ .

-5-

كارتر ، السر أيد غاربونهام د٣٧٧،٢٨٦.
كارفر ، الكابتن ٣٠٤ .
كاطع أعوادي ، السيد ٢٢٠ .
كاظم باشا ٢٦٣،٢٦٢ .
كاظم السبي ٢٦٤ .
كاظم السبي ٢٦٤ .
كاظم السبي ٢٦٤،١٢٥،١٢٢،١٢٥،١٢١ .
كاطم الحيل ٢٦٢ .
كامل الحادرجي ٢٦٨ .
كامل الجادرجي ٨٨ .
كامير ، الكابتن ٢٣٢ .

كتاب ، شيخ ( بنولام ) ١٠٠ . كريم الحاج سعد ١٢٢ . كوبر ، المستر ٤٤٠ . كوك ، المستر آر أيس ٢٠٤ .

کوکس ، السر پیرسی ۱۰۲،۱۲،۱۱٬۸۸۰ ، ۱۷،۱۲،۱۲،۱۸ ۱۱۰۲،۹۲،۹۲،۸۳،۸۲،۷۲،۱۸

ناجي السويدي ٢٣٩، ٣٩٩ ، ٢٣، ٣٤٠ . . ناصر الدين شاه ١٢٧،٨٩. فاصر باشا السعدون و \$ ، ٧١ . ناظم باشا ۳۰۳،۲۲۲،۱۳۷،۱۳۳ . ٤١٠، ٤١٠ . نامق باشا ( الوالي ) ۲۶۳،۳۱۷،۶۰ . نامق باشا الصغر (الوالي) ٣٨. ناموس (شيخ جصا ن ) ١٠٢ . نجرس الكعود ١٨٠. . نجم البقال ، اخاج ١٢٦،١٢٤ . نجم الدين الملا ( الوالي ) ٣٤٣ . نشأت بك ابراهيم ٣٤٨ . نشأت السنوي ٣٧٧. نظام الدين ، الدكتور ٣٤٣ . نعوم أفندي تاجرً ه ٣٤ . نوثیل ، الکابتن ۲۰۷،۱۹۱،۱۸۹،۱۸٦ . YIX-YIECYII نور الياسري ، السيد ٢٥٤. فور الله ، الدكتور ٣٣٩ . نورېرى، الميجر ٥٠،٤،١٥٤. نو رمان ، الدكتور ٣٧٣. نورة (بنت الشريف حسن) ٧٠ . نوري البرزنجي ، السيد ؛ ؛ . نوري السعيد ٤٣٣ . ذوريالشعلان ، الشيخ ١٣٠ <u>.</u> نوري أفندي الشيرواني ٣٨ . نوري فتاح ٧٨ ؛ . نولدر ، الكولونيل ۲۹،۲۲۸ . نيكسون ، الفريق السرجون ١٤. نيل، المستر (السجون) ٣٧٤.

مصطفی کبة ، الحاج ۳۹ . مصطفى كال ٢١٨،٢١٧. مصطفى بك المميز ( الحلة ) ٩٨ . مطلق الفرحان ، الشيخ ١٦٥ . مظفر الدبن شاه ١٣٦. مظهر باشا الحركسي ٧٧ . معاوية ( اليزيدي ) ۸۷ . معجون ، شيخ ه ۽ ۽ ٢٠ ۽ ۽ . معروف الوصافي ٣٠٠. معرو ف النودهي ١٣٧ . مكفارسون ، الميجر ١١٢ . « ملك طاووس » ۷۵۲،۸۰۲ . ملا ابراهيم ( الحلة ) ٩٩ . ملا عثمان الموصلي ٢٧ ٤ . ملا محمود ( جد الطالبانية ) ١٤٦. مناحيم دانيل ٣٠٠. مند، الشيخ ١٥٨. منبر القاضي ٢٤،٤٤. موجيل، المسيو ١١. مود، الحبرال ۱۵۱،۱۶۲،۱۰۲،۱۰۲،۱۶۱،۱۵۱ موسى الباجه جي ٤٦٦ . مولود مخلص باشا ١٣ ٤ ٣٣-٤ . مهدي الخاصكي ، الحاج ٩ ٩ ـ ـ مهدي الخالصي ، الشيخ ١٤،١٣ . مهديالسيد حيدر ، العلامة ١٣ . مهدي الخياط ٥٣٥، ٤٣٦، ٤ مهدى السيد سلمان ( النجف ) ١٢٦،١٢١، ١٢٦. مهدى القرويبي ، العلامة السيد ٨٨ . مهنا ، الشريف ٧٠ . مر اساعیل (زنکنه) ۱٤٦. ميلز ، الدكتور ٣٧٣ .

وانكنز ، المستر (كمرك) ٢٠. وارد ، الكولونيل جي سي ( الميناء ) ٣٤٧ . وارد ، اللكتور ويليام هيز ٣٢٢ . وأطسون ، الملازم ( السجون ) ٣٧٤ . ووكر ، العقيد ( الطابو ) ٣٧١ . وهيب الشيخ حسن ٩٩ . ويب ، الكابن ٧٤٤ . ويبستر ، الكابتن ( الزراعة ) ٣٧٧ . ويس بك ۽ ه ۽ . ويكفورد ، المستر ٣٤٩ . ويلسن ، السر ارتولد ٢،١٠،٤ ٢،١١،٤١،٨٢،٨١،

c14.c10Tc1TVc11Ac11Tc4T 107307737777777777777777333 £ £ V V C £ V Y C £ 0 1 C £ £ V C £ T 1 C £ T . . : ٧٩

ويلسن ، الرئيس وودرو٢٠٨٠، ٣٨٢ . ويلسن ، الميجر دبليو ١١٠ . ويلكنس، الكابتن ٣٣٣. ويلكنسون ، الكابتن ٣٣٣ . ويلكوكس ، ويليام ٢٤٣،٢٤١ . ويلي ، الكابئن ( العادية ) ٢٢٠،٢١٩ . و يمهرست ، الميجر ( الزراعة ) ٣٧٧.

هادي ، الشيخ ( شمر ) ١٦٣ . هادي زوين ، السيد ٢٧ . هادي كونة ، الشيخ ٢١١٦ ، ٤٤٣، ١١٦ . هادي مكوطر ، السيد ٩٩ . هاردينج ، اللورد ١٠ .

هاشم الألوسي ٢٤، ١٤. هاشم سليم ٣١٦.

هاثم النقيب ( الكيلاني ) ٧٤،٤٧٢ . هاول ، الكولونيل ه ۲۲،۲۲،۲۲۳،۲۲۰

. 771677.

هدسن ، الكابتن ١٦٠ . هنيل، الكابتن ٣. هول ، المستر أيج آر ٣٢٢ .

هيات ، الملازم ٧٤٤ . هير ، الميجر ، ه . هيوس ، المستر ٣١٦ .

-- ي ---

ياسين الحضيري ٣٠٠. ياسين باشا الهاشمي ٢٠٤٤٠٢ . . ياقوت الحموي ه ه ١٠. بحيمي بك ، الدكتور ٣٣٩. يحيى الوري ، السيد ٣٨ . يوسف السويدي ۳۹۸،۳۹۷،۳۰۳ (٤٠٥،۳۹۸)

. 174011707107701100170617 يوسف عبود ، الدكتور ٩٩ .

يوسف قريشي ٣٤٨ . يوسف كركوكلي ، الخواجة . ي يونس بك الحليل ١٧٥ . يونس عبد الله ١٩٤. يونس آل عزيز ، الحاج ١٧٧ . يونس أفندي الفخري ١٧٥ . يونس افندي المفتى ، الحاج ١٧٥ . يولغ ، جورج ٢٨٢ ، ٢٨ .

يهودا ز لوف ۳۰ ع م

## فهرس الاماكن والبقاع والانهر

-1--

أبو حمضة د١٦ ابو الحصيب ٢٧،٣٦. أبو صخير ١١٩، ٢٦٥، ٢٦٥، ٩٤٤، ٥٤٠٠. أبوظني ٣ . أبوغريب ٢٤٨ . آرارات ۲۷۰،۱۸۰ . أربيل ۲۳۳،۲۲۹،۲۰۵،۱۸۹،۱۲۲،۱۳۷ . 779,777,777,6797 الأرطاوي ۸۱ . أريدو ٣٢٣ . أزمار ۲۱۱،۲۰۹،۱۸۵ . استانبول ۲۰،۵۰۱–۲۸، ۹۳،۷۳،۲۸، ۲۰۰،۱۹٤،۱۸۲-۱۸۱۰۱۲۷، باب آنزبیر ۳۱۱ . ٠ ٢١٨-٢١١، ٢١٨-٢١٦٠ ا بايل ١٤٢١ . آسية الصغرى ۲۰۶،۲۱۸،۲۱۸،۲۱۸۰ و بازيان ۲۰۶،۲۰۳ . اصطبلات ۲۸ . أصفهان ١٣٩. اليومياح ١٤٧. البوكمال ۲۱۸-۲۰۱۴،۲۰۶، ۲۱۸ ۱۱۸ با ۲۱۸ با آ لتون کوبری ۱۹۳ . القوش ١٥٩ . أم البعرور ٥٠٤،١٥٤.

ام القوين ٥٠٠، ١٥٠.

أ انكلترة ۲۲۱،۲۷۹،۲۹۹،۱۲۲ . أور ۳۵۳ . أورفه ۲۰۳. أورمية ٢١٢٠١٩٣٠١٨٣ . الأهواز ١٠٠٠٠ .

الرات ۱۰۰۲،۲۲،۷۲۰،۲۲،۲۲،۷۲۰،۷۰۰ \*141:144:14.44.141-14:174

2917671767076706198 . 1746117

بادية الشام ١١٨ ، ١٢٩ – ١٣٤ ، ٢٠٠ . ا باش قلعة ٢٠٦ .

> باطاس ۱۲،۲۲۸،۲۲۷ . ألياطن ٧٠. ا باعذرة ١٦٠٠١٠٠ .

باكو ١٤٩. نحر قزوین ۱۶۹ . البحرين ٢،٤٤.

بدليس ۲۰۵،۱۸۳ .

- ج -

الحاممين ، محلة ( الحلة ) ٩٨ .
جبران ، محلة ( الحلة ) ٩٨ .
جرف الصخر ٢٦٤ .
جزيرة ابن عمر ٢٠٧،١٩٥،١٩٤،١٩١،٥٠١،٠٠،
الحزيرة العربية ١٢٩ .
١٢٩ .
جبل باغجة ٢١١ .
جبل باغجة ٢١١ .
جبل سنجار ١٩٤،١٥٠،١٥٠،١٠١،١٠،١٠،١٠١،١٠٠،١٠٠، .
جبل شمر ٢٥٣ .
جبل شمر ١٩٤،١٥٠،١٠٠،١٠١،١٠١،١٠٠،١٠٠، .
جبل شمر ١٩٤،١٥٠،١٠١،١٠١،١٠١،١٠٠، .
جبل شمر ١٩٤،١٥٠،١٠١،١٠١،١٠٠، .

## -ج،خ -

حائل ۱۳۱،۱۲۹،۸٦،۸۰ ا

اخباز ۲۰۱۲، ۲۰۲۲، ۲۰۲۹، ۲۰۰۸، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۲۲ اخسکه ۲۰۰۶ . اخسکه ۲۰۰۹ . اخسکه ۲۰۰۳، ۱۸، ۱۵۰۹، ۱۳۲۰، ۱۲۹، ۱۱۱، ۲۰۲۰۲۰، ۲۰۲۰۱۰، ۲۰۲۰۲۰۰۰ . حلب ۲۰۲۰۲۰۱، ۱۸۸، ۲۰۲۰۲۰۱۸۸ . حلبجة ۲۰۲۰۲۰۱، ۱۸۸، ۲۰۲۰۲۰۱۸۸ .

.YEV.YEE-TT9.YTT.172.17.

البريمي ٣ . بشت کوه ۱۳۱، ۱۳۹، ۲۸۶، ۲۸۶، ۲۸۶. يعقو بة ۱۰۸، ۱۹۶، ۱۸۳، ۱۶۵، ۲۲۰، ۲۲۰، . to A . to t . to T . tt T . T A A . T . T . 804 البغيلة ٦٨ . البلاليج ١٨ ؛ . . بلد ١٦٤ ٨٢٢. بلدروز ۱٤٥،۹۰۹. بلوجستان ۱۸،۰۵. بليخ ١٢٩ . بوه ی ۳۷۰ . بيجي ۲۵۲،۲۸۲ . بيروت ۲۲۰،۳۱۲. بيرا كيرا ٢٥٦،١٥٦.

بدره ۲۲،۲۲۱.

– ت –

تبریز ۱۶۹ . تغلیس ۱۶۹ . تکریت ۳۵۳ . تلمفر ۱۷۱،۱۲۷،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۷ . تلمنین ۱۷۷ . تلکین ۱۷۷ . تال کوجوك ۱۷۹ . تال المتیر ( أبر ) ۳۲۲ . تراس ۷۰ . 6 10 4 6 2 0 4 6 2 0 + 6 2 2 V

> الحاد ۱۳۲. الحمار ( بحيرة ) د ١٩،١٥ . حهام العليل ١٨٤. الحوازة ١١.

الحويش ، محلة ( النجف ) ١٢٦،٩٤ .

الخابور ۱۲۹،۹۲۹،۲۵۱،۵۰۱،۲۰۱۶، . 214621462126217

خان الحاد ه ۹ .

خان النقطة ١٥٣.

خانقين ۲۲،۱۳۹،۱۳۹،۱۰۱٤۸ . 711171

خر بوط ۱۸۳.

الخليج العربي ١–٤، ٣٥١، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٥٠، . 17447746747

دني ۳.

دجلة ۲۷،۱۱،۹۰۷ تا ۲۷،۱۵۰۱۱،۹۰۷ .1076102610761.461.V61. 644464.061261246121610A ( TYX . TY & . T > 9 . T & 5 . T & T . TT A . 50 16 20 16 75 4 6 70 76 76 7

> الدراجي ۽ ۽ ۽ ۔ در بند بازیان ۲۰۳. دشتي حرير ٢١٥. أندغارة ٢٤٢،٢٣٩ . ي . . دلي عباس ۽ ۽ ۽ .

دهوا ۲۲۸،۲۲۱،۱۷۷،۱۵۳۰ د ۲۲۸،۲۲۱،۱۳۷ دیار بکر ۱۸۳،۱۵۹،۲۰۶،۲۰۶،۲۰۸، . \* 1 \* 4 \* 4 \* 4

دينك ۱۸۷،۱٤٥،۱٤١،۱۳۲،۱۱۱،۱۰۸ طني 

دير الزور ۲۰۲،۳۳۰،۳۲۵،۱۳۵ هـ. 

الديوانية ٩٩، ٢٢، ١١٧، ١١٧، ٢٣٩، ٢٣٩، ١٩٦٠ . 60464016666661

-ر ; ز -

الرارنجية ٠٥٤،١٥٤. رأس الخيمة ٣ ... رأس العين ٢٠١، ١١، ٤٠١٤ . . رانية ۲۲۹،۱۹۲. الرزازة ٢٠٩٤. الرستمية ٣١٩ .

رشت ۳ ؛ ؛ .

الرميثة ٢٧٤،٤٤،٤٠٠٥.

الرقة ٢٠٤٠٠ . .

رواندوز ۱۹۲،۱۹۱،۱۸۹،۱۸۲،۱۹۲، 

الروز ۱۴۵.

الزاب الأصغر ۱۸۷،۱۵۳،۱۵۳،۱۸۷، . الراب الكبير ٢٢٨،٢٢٤،٢٢٢،١٩٠،١٥٦ زاخو ۲۰۷،۱۹۶،۱۹٤،۱۷۷،۱۵۳ زاخو -- ش --

الشارنة ٢ .

الشام ۲۰۱۲٬۰۳۴٬۹۳۰٬۹۳۰٬۶۰۰٬۰۱

. 1130413047317730111

۲:۲:7:0:774:777:17:611A قيماشا - (۲:۲:77.774:774:775:770:7:۲۲

. \$77

الشبيبية ، قرية ٧٠ .

شرناخ ۱۹۸،۱۹۴.

الشرقاط ۱۳۵۲،۱۷۹،۱۳۶،۵۳ وس

. 111

شط الحي ٧٧.

الشطرة ٣٩١،٧٧ .

الشعيبة ٩-١٦،١٩،١٣٨، ١٣٨،

شفالة ١٣١،١٣٠ .

شط العرب ٤ ، ٧ ، ٩ ، ٧ ، ٢ ، ٢٨ ، ٣٤ ، ١٨ .

شمدینان ۲۱۵،۲۰۸،۲۰۲،۱۹۸

الشنافيه ۲٤٦،۲٤۲،۹۹.

الشورة ١٦٦،١٦٤.

الشومل ٢٤٦ .

شهربان ۲۶۲،۶۵۶.

شيخ سعد ( بلدة ) ٦٨ .

الشيخان ۲۶،۰۱۲۰۰۱۶.

شیر از ۱۲۹،۱۳۹.

– ص ۽ ط –

صبابيغ الآل ، محلة ه٣٦،٤٣٥ .

مىغىن ٨٧.

الصقلاوية ٢٤٤،٢٤٣،٢٣٩ .

طالبان ۱۶۹.

طاو وق ۱٤٧،۱٤٦ .

انوبیر ۳۵۳،۸۳،۸۲،۳٦،۱۱،۹،۸۳،

زمار ۲۰؛ .

الزوية ٢٦٠ .

زهاو ۲۶۳ .

-- س -

الساحل المهادن ٣٠٢.

سامل ۲۳۸،۲۳۳،۱۰۸،۹۹،۸۹،۸۸،۳۲

« سرداب الغيبة » ٨٨ .

سدة الهندية ۱۰۲،۱۰۸، ۲۴۹،۲۳۹، ۲۴۰،۲۴۰

. : > \

سد العوجة ٢٤٢.

السعدية ٢٦.

ستنز ۱۹۰ .

سلمان باك ۲۰۱، ۹۶، ۷۹، ۷۵، ۲۳

المليانية ١٥٦،١٥٢،١٣٧،١٣٦،٦١ عناليلسا

-144614Y61476147-1AV61A

. TTV : TTO : TT ! : : TTV : TO - : TTT

. 7596755677

أنسارة ۸۸، ۱۰۰، ۱۲۲، ۱۹، ۱۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۲،

( \$ \$ 0 ¢ \$ \$ \$ 6 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 7 \$ 1 \$ A

. 6696668

سنجار ده ۱۹۲۰۱۵۲۰۱۰.

سنه ۱۹۰.

سورك ۲۰۶۰

سورية ۲،٤۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۱۸۰۱۱ ۱۸۰۱

\$\$1.57.3-413.4743.3743.5443.5

. : Y = 6 & = A

سوق الشيوخ ٧٨،٥٩،٥٧،٥١،٢٧،٣٤

. YeA

سحان ٧ .

طوایژون ۲۱۷. طور عابدین ۲۰۵. طوز خرماتو ۲،۱،۱،۱،۱، طويريج ٥٩٥٠٥٤٥١٥٤. طهران ۲۳۲. -8-عبادان ۱٤،۸ المجان ٣٠١ ٨٠١ . العبيد ( موقع آثار ) ٣٢٢ . عربستان ۹۳،۹۸،۱٤ . عزيزية ٢٣٣. عسير ١٠٣. المشار ۷، ۹، ۳۷، ۹، ۲۹، ۷۵. العشارة ١٧ ٪ . عفك (عفج) ٤٤٤، ٢٤٤٠ . ٤ عقرقوف ۲۴۳. عقره ۱۰۱، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۱۸، ۲۰۷، ۱۷۷، ۲۰۱ . \*\*\* . \* \*\* \* - \* \* \* العلوية ، منطقة ( بغداد ) ۲۲۰ . على الغربي ١٣٩،١٠٠،٥٧،٣٧ . المادية ١٥٦ ، ٢٢٩،٢١٨ و٢١٥ .

المانة ١٣- ١١- ١١، ١٥، ١٥، ١٩، ١٥، ١٥، ١٥ أ قره داغ ١٤٦. ۸۲،،۲۷،<u>۱</u>۷،،۷۷،۰۲،،۳۸ \$778671867116742676772 7916 TAY 6 TO 7 6 TE 1 6 TTA 6 TT 1 . 8096877681868..

المارة ، محلة ( النجف ) ع ٩ . عينتاب ٢١٧ . عين الدبس ١٨ ؛ ١٩ ، ٢٩ .

عين سفني ١٥٧ .

ــ ف

الفاو ، ٣٧٠٠. الفجيرة ٣ .

الفدغمي ١٩٤.

الفرات ۲۰۱۱،۹۰۷ ۱۲،۱۱،۹۰۷، 1.4644-40644646464644644 31194119111931196118 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* C 2 0 7 C 2 7 A C 2 7 7 C 2 1 V C 7 O 2 C 7 7 0 . 204

الفرحاتية ١٦٤.

فرنسة ۲۰۱۱،۲۲۲،۱۹۲۲،۱۹۲۲ فرنسة

فلسطين ۲۰۰،۳۵۲،۲۲۳،۲۴۰،۱٤۹،۳۳ الفلوجة ۲۰۱،۳،۱۰۸، ۳۵،۲،۲۲۳، ۳۵۳.

- ق -

القائم و . و . ٦ . و . القاهرة ١٩٤٤، ٢٠١٩٤.

القدس ٨٠٠ .

القرنه ۸-۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۹،۱۸، ۱قرنه

. 209 ( 77 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7

قره حسن ۱٤۷ .

قره غان ۳۵۳.

قزرباط ۱٤٧،٤٥،١٤٣،٤١،٢٦.

قصر شيرين ١٦٣،١٤١،١٣٩ .

قطر ۳ .

القفقاس ١٨٢،١٥٩،١٤٩.

قلعة صالح ٣٢٥،٣٢٤،٣١١،٥٧،٥١،٣٧

. ٣1٨

قورتو ۲۵۳.

ونیه ۳۵۲،۳۰۳ . قيتول ٦ ١٤ .

\_ J . = -

الكاظميات ١٢٠١٢ ١١٠١١٠ ٨٨٠٢٢١٠ 1 62706271627.62786787 4 6 7 0 4 6 7 5 4 5 0 A 4 5 5 1

اکیاسی ۸۲ .

كبيسة ١١٤.

كراره ٢٦٤ .

3, 45 VITE 1772 AND PARVENTED ۰ ۲۲ استان ۲۲ د ۱۲۷ د ۱۲۷ د ۲۲۳ د ۲۲۳ د ۲۲۳ د ۲۲۳ د ۲۳۳ د ۲۳ د P77 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - . : 7 :

أكرخ ٧٠٠٤٣٠٢٠١، ٢١٧٠٢٠٩٠٠٠ . الماردين ٢١٧٠٢٠٩٠٢٠ .

كودستان ۱۲۹،۱۶۳،۱۲۹،۱۳۹،۱۳۲ الحبيلية ۲۶۳

-71167.867.867.867.86187619.

. 7796714

كردستان الحنوبية ١٨٥-١٩٩،١٩٨، ١٩٩٠ : المحيوير( آبار ) ٤٠٩ . . \*\*\*\*\*\*

كردستان الشالية ٢٢٨،٢٠٥ .

كركوك ١٥٢٠١٥٢٠١٥١٠١٣٧ ؛ المدينة ٣٧.

٠٩٢٠٨٣٠٧٠٠٢٩٠٢٤٠٢٣ . المدينة المنورة ٩٢٠٨٣٠٧٠٠١٩١٠١٨٩٠١٨٧ ٥٨١٩١٠١٨٩٠٠١٩١٠ مريوان ٢٠١٠٢٠٠٠ مريوان ٢٠١٥٢٠٠٤١٨٩٠ . 2024727

کرمنشاه ۱۲۳۰۱۶۸۰۱۶۵٬۱۳۹ .

كفري ١٥١٠١٤٧٠٢٤٠٠٢٤١٠ ألمسيب ٢٢٥٠١٤١٠ المرب 1013011-141-141-141-14 

الكوت ٢٠٢٠،٨٢٠٧٩،٢٨١،٢٠٠ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* . 707:707:77.6770:775

كوت الزين ١٠٠٧ .

الكوفة ٨٨٠٨٧، ٩٩،٩٩،١٨١٩١٠

. 501680.614761776177

الكويت ٣-٥،١٠٢،٨٠،٨١٠٨، ١٠٣٠ کویسنجق ۲۲۹،۱۹۲،۱۶۳ .

کیل ۱،۷،۱،۲ کیل

کین ۱۹۷۹۱۹ کینکر بان ۳۵۳.

للدن ۱۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۷، د

٢١٨٩٠١٨٢١٥١١٥٢١٥ المعرة ٣-٥١٨١٥١٥٢١٥

. 110647416175

المحمودية ٢٦٤،٢٤٤ .

محلة الحيدرخانة ٣٦٦.

محلة خضر الياس ٣٣٥.

مزوعة ١٣٠.

مستعد ۲ .

المشخاب ١٤٤٠

المشراق، علمة ( النجف ) ١٢٥،٠٩٤ . المشراق، محلة ( النجف ) ١٢٥،٩٤ .

« مشهد الشمس » . ۳۵۱٬۲۲۲٬۰۳۲٬۲۰۳ فقر ۳۵۲٬۲۲۲ م . 272474 . . مصر ۲،۲۳۲ ع ع . معان ۲۳ ۽ . المعقل ۳۵۲،۲۷۱ . المقدادية ؛ ه ؛ . . ₩.76148614469464644 € مندلي ١٤٦،١٤٥،١٠٩،٢٦ . مهروت ه ۱۹ . میادین ۲۱۳،۶۱۵،۶۱۳ .

- ن، و -

الناصرية ١١-١٩،١٥٤، ٣٧، ٣٤، ١٥، ٥٥، . 17. 177 - 17 7 7 7 7 7 6 7 1 6 7 7 7 64464464.6A16A.6A464644 75 . 2 . 4 6 1 7 4 النجف ۱۳۰۷ ۸۸،۸۰۰ ۲۳،۲۳۰ ۸۸،۸۰۰

-11461176117611761.761.7 C & 7 ) C & 5 ) A C & E 1 C & 1 7 C T A A C T & Y . 171617

نجمة ١٩٤. النخيلة ١٤،١١ .

نصيبين ١٦٦،١٦٥،١٦٤،١٥٣١٣٣ . \* . . . . . .

النعانية ٦٨ .

النقود ، صحراء ١٣٢،١٢٩ .

السيرات ٩ .

نيري ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۲۷.

وادي الثر ثار ه ه ١٠.

وادي حوران ۹۰،،۱۴۴. وادي الرمة ١٣٢ .

وان ۱۸۲، ۱۸۲، ۲۲۲.

الوردية ، محلة ( الحلة ) ٩٨ .

وشنة ١٩٤.

الوند ( كر بلا ) ه٣٠ . الوئد، نهر ۱۵۰.

– ھ ، ي –

الحارثة ١٠.

همدان ۱۹۶،۱۸۳،۱۵۰،۱۳۶

هنجام ، جزیرة ۲۵، ۲۷۸ .

الحند ٢-٢،٠١٥،١١٥١٠ مرد، ١٨٤١٠ م 1777113011371138113713

6779677267076700672A6787 < TYE < TY < TTX < TTY < TT < TT < TT </p> . 171679.

الهندية ، شط ۲٤٧،۲٤٣،۲٤۲،۲٤١،۱۱۲ هيت ١٢٥،١٢٣،١٢١ ،

اليمن ١٣٢ .

اليوسفية ٣٥٤.

اليونان ۲۰۱،۲۰۹، ۳۵۵.

## فهرس العشائر والاسر

-1-البدرخان ۲۱۷،۲۱۲،۲۱۸ . الأعاجيب ه ۽ ۽ . البرزانيون ٢٢٤، ٢٧٤. آل أجود ٧٠ . البرواري ۲۲۹،۲۲۱،۲۲۰. آل بدير ٧٤٤ . بنو تميم ۲،۹۷،۹۷، ه و ج . . آل ركات ؛ ؛ ؛ ، ه ؛ ؛ . بنو حجيم ١٢٠، ١٤٤٤، ٧٤٤. آل جعفر (شمر ) ۱۳۱ . ينو حسن ١٩٤٥ه ٥٩٥٩ ١٠١٠ ١٤٢٥ ٢٤٢٥ آل الزهير ٨٢. . 101610.61146111611. آل الرشيد ١٣٤. آل السعدون ( السعدونيون ) ۲۰،۱۹، ۲۰،۱۹، بنو سعيد ٣٩١. c Y = V < Y = 7 < X < C V < V < C V Y < V Y بنو العبيد ( الحضر ) ١٥٦ . . YOA بنو عنتر ہ ۽ ۽ . آل شيل ۲٤۲. بنولام ۲۸، ۷۳، ۷۳، ۱۱۰، آل شبيب ٧٠. بنو ياس ٣ . آل على ( السعدرن ) ٧٠ . تغلب ١٣٤. آل عواد ۱۱۶. آل النزويني ۸۸. ج 'ح 'خ آل كونة ه ١١٦،١١٣،٩٧،٩ الحاف ۱۲۱،۱۲۱،۱۶۱،۱۶۱،۱۳۸ آل الهيمس ٢ ۽ ۽ . . 7 . 7 ألبوجياش ٥٤٤،٢٤٤ . الحباري ۱٤٧. البوحسان ٥٤٤. الجبور ۲۲،۷۲۱،۷۲۷،۲۲۰،۳۲۱. البوحمد ٢٠٠٤١٨،١٦٧ . الحميش ٢٤٧،١٦٦ . البوسرايا ؛ ٣٠، ٢٠٩. الحربا ١٣٥،١٣٣،١٢٩، ١٣٥. البوسلطان ۲۶۷،۱۰۶. الحنابيون ١١٤. اليومتيوت ٢٠،١٦٦. الحوام ( القوام ) ٣ . البوخيي ٣٦٤. الحسة (عنزة) ١٣٢. البو محمد ١٥،٠،٧٦،٧٣،٦٨،١٥ الحميدات ١٢٤. ب ، ت الحواتم ه ۹ ، ۱۲۴ . الباجلان ١٤٦٠١٤١٠١٣٦. الخزاعل ۲۵۱،۲۵۲،۱۰۷،۱۰،۹۹ الخزاعل الباحدينان ١٥٩.

الخزرج ٦٧ .

دەرەز ع+<u>ا،</u> العبدة ( شمر ) ١٦٤،١٣٤ . الداودة ٧ ؛ ١ . العبيد ٨٨. الدلو ي ه ي . العزة ٣٥٤ . الديزه يي ۱۲۰،۱۳۷ عبس ۱۳۴. الدليم ١١٢٠٨٨ ١١٢٠٨١ و ٢٢٨ و ٢٢٨ و ٢٠٨٠ و ٢٠٠٠ العكيدات ١٨٤. . 1376274621. العمارات ( عنزة ) ۹،۱۳۲،۱۳۰ ، ۹،۶ . ربيعة ١٣٤،١٣٠،١١٠،١٨، ١٣٤ عنزة ١١٤،١١٨،١١٨،١١٩، ٢٨، ١٢٦، ٢٨، الرولة ( عنزة ) ١٣٢٠١٣٠ . الريكان ۲۲۵. العوابد ١ ه ٤ . . زبید ۲۷،۱۰۱،۸۸،۸۷،۱۰۲ الغرير ٣٥٠. زنكنة ١٤٦. الفتلة ٩٩،١٠٧،٩٩ . زویع ۱۹۲۲ ۱۹۳۴ ۲۶۸ ۲۵۳۰ وی . الفدعان ( عنزة ) ۲۰۹،۱۳۲،۱۳۲،۱۳۰ . . . الزيبار (الزيباريون) ٢٢٨-٢٢١ -قضاعة ٦٥٦. کاکائی ۱:۷. س\_ظ الكرخية ٥٢،٤٥٣ . السبعة ( عنزة ) ١٣٢،١٣١، ٢٠ . الكويان ٢٢٠،١٩٥،١٩٣ . انسنجابي ۱٤٨،۱٤٢ کلهور ۱٤۷ . شرف بياني ١٤١ . الكلي ٢٢٠ . شريفات ٨٨. م --- ي 177367176707619861A8 25ch المزوري ۲۲۲ . شمر ۱۰۷۱۰۰،۱۲۵-۱۳۲،۱۲۹،۸۱،۸۰ المسعود ١١٤. المعامرة ٧٤٧ . . 57 + 6 5 1 A المنتقك ٢٤٠٧٢٠٧١٠٧٠٠٦٩٠١٦٠١٢٠٦ شمر طوقة ۱۰۱،۹،۱۰۹ . . الشمرت ع ٩ . . 441 الشرواني ٢٢٢. الموالي ١٣٤. الصايح ١٦٤ . المهيد ١٣٠ . الصفران ؛ ؛ ؛ ، ه ؛ ؛ ، ٢ ؛ ؛ . . وائل ۱۳۲ . الشقير ٨٠٠٦. ولدعلي ١٣٢ . الطَّالَ فِي ١٨٥٠١٤٧٤١٤٦٠١٤١. هرکې ۲۲۲ . طی ۱۳۶۴،۱۳۳۹،۲۰۱۹ ، ۲۰۰۱ هورمان ۲۰۰،۱۹۰

اليسار ۹۷.

القلوالم ٧٠٤٠٨٠٠ .

## فهرس الاقوام والاسماء الاخرى

\_1\_

الاليانس الاسرائيلية ٣٧،٢٦،٤٠،٣١٣. . الآباء الكرمليون ٣٧،٢٦،٣٢. . الآثوريون ٢٢٠-٢١٨،١٩٣،١٨٢-٢٠٢٠ . الأرمن ٢١٠-١٨٢،١٨٠-١٨٤، ٣٣٨، ٢١٢. . أغوات مكة ٢٩.

۱۳۵،۱۰۹،۲۱۵۲،۲۰۱۱،۲۰۱۱،۳۰۱۱ کراد ۱۹۰۱،۱۹۰۱،۳۰۱۱ د ۱۹۰۱،۱۹۰۱۱۳۰ د ۱۹۰۱،۱۹۰۱۱۳۰ د ۱۹۰۱،۱۹۰۱۱۳۰ د ۱۹۰۲،۲۱۹ د ۱۹۰۲،۲۱۹ د ۱۹۰۲،۲۱۹۰۳۳۳ د ۲۰۰۳٬۵۵٬۳۲۹،۲۲۳

الامبراطورية العثمانية ٢٠٨،٢٠٧،٧،٣،٢٠٢

ب، ت

باب الفلسم ۱۰۳ . « الباب العالي » ۲۸٤،۲۲٤،۱۳۷،۱۱۶ .

باب عشتار ۳۲۱ .

البريطانيون ۲۰۱۹،۲۰۱۹،۹،۲۹۹،۹،۱۳۲۶، البريطانيون ۷۸،۶۳۳۹،۹،۱۳۱۶،

بریطانیة النظمی ۳،۷۱۰،۸۲،۹۸،۲۹،۹۰۱.۱. ۱۸۱۰،۱۹۲،۷۳۳،۲۹۲،۵۹۶،۲۳۱،۷۳۲،۷۹۱،۷۸۱. ۷۶۶،۵۸۱.

التركان ۲۲، ۱۹۳۱، ۲۹، ۲۰۲۹، ۲۶.

. 27767006717671767.4

التيمار ١٧١ .

التيارية ( الآثوريون ) ۲۱۸،۱۹۴،۱۹۳ .

ج --ز

جامع الأحمدية ٢٧ ؛ .
جامع الحيدر خانة ٢٧ ؛ . ٣٠٠ .
جامع انسيد سلطان على ٤٣٧ .
الجامعة الامريكية في بير وت ٣٣ .
جامعة شيكاغو ٣٢٣ .
جامعة يبل ٣٢٢ .

جريدة البصرة ٦١ . جريدة دجلة ٥٣٨ .

جريده دجمه ۲۸۵. جريدة الدستور ۲۱.

جريدة العراق ٢٤٣ .

جمعية الائتلاف ( البصرة ) ٦١ .

جمعية الاتحاد والترقي ٢،٤،٩،٩،٩،١،١،٠ . 20167.7 جمعية حرس الاستقلال ٣١٤،١٦٣ ، ٢٧٥٤ الشبك ٣١٤،١٦٣. الحمعية الرشادية ١٣ . جمعية العهد العراقي ٢٠٤١، ١٠٤٠ ت ١٧١٤، . : \* 7 . : \* 7 . : \* 7 . الحزب الدمقراطي الكردستاني ٢٢٢ . حرب العهد ٢٠٤٠٥، ١٥٠٤. الحزب الوطني الكردي ه ١٨. الحضرة الكيلانية ٢٧ ؛ . الحكومة النريطانية ١٠٣،٨٢،١٢،١١،٢، «114(102(124(17A(1)76)»» 6 6 7 7 6 5 7 8 6 5 1 9 6 5 1 9 6 5 7 9 5 7 9 5 « الحميدية » ، قوات ١٨١،١٣٧ . دار الأيتام ٤٠ . دار الضباط . ٤ . دار المعلمين ٣١،٣٨ إغ-٤٤، ٣١٨،٣١٥. دار المعلمين الريفية ٣١٩. الدومستيكان ١٦٢. الروس ١٣٩-١٤٧)، ١٩٢٤ ١٨٢١)، . 7746777777667776717 روسية ١٤٠٠ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ٣٦٦ .

س \_ ل

الروطة ، موقعة ١٤.

ساحل القرصنة ٣. الساسانيون ٨٧ . سكة حديد الحجاز ١٣٢،٢٣ . الشبانة ١٨٥٨ و ٢٠١٤ و ٢٠١٠ و ٢٠١٠ تابشا

. 1016110

« الشبيبية » ، و سم ٠٠ . الشيعة ٧، ٢٩ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١

611.699694691689687670 < 17.5 < 17.5 < 17.5 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17.6 < 17 . £ 7 . c 7 £ 4 . 7 1 7 . 7 1 1 6 7 . 7 6 7 9 . . 5 7 4 6 5 7 4

> الصابئة ١ ه . الصارلي ١٦٣ .

الطريقة القادرية ١٣٧٠.

عصبة الأناضول الشرقية ٢١٧ .

« فاير فلاي » ( الزورق المسلح ) ٥١ . قانون الأراضي المحتلة العثماني ٧٤ . قانون أصول المحاكمات الحزائية ٢٨٧ .

القانون الحنائي والمدني الهندي ٧ ؛ .

قانون دعاوي العشائر ٣٠٠ .

القانون العراقي ٤٨، ٢٩٠، ٢٧٥.

قانون العقو بات البغدادي ٢٨٧ ، ٢٨٩ . القوزاق ۱۳۹، ۱۶۸،۱۶۰.

اللو ١٣٦ -لحنة الاستقلال الكردي و٢٠٦،٢٠٥ .

متحف الأسلحة . ي . المدارس الرشدية ٣٨ . مدرسة الاعدادي ملكي ٣٤٣،٣٨ . مدرسة الأعظمية ؛ ي . مدرسة الامريكان في البصرة ٢٤، ٣٥، ٣٥، ٢٤٠،

. 27

مدرسة باب أنشيخ ۽ ۽ مكتب الترق الحعفري العثماني ٣٩. مدرسة البارودية ؛ ۽ . . المسيحيون ١٦١،٣٩ -١٦١،١٧١،١٧١، مدرسة التجارة ٣١٩ . 14127412741276120473 مدرسة التقيفس ٢١٣، ٢١٨، ٢٢٤ . . مدرسة الحقوق ۳۰،٤،۳۰۲،٤١،۶،۳۰۳، . 1784610 المدرسة الحيدرية ؛ ي . الميديون ١٨٠. مدرسة رأس القرية ؛ ؛ . ن – ي مدرسة الزراعة ٣١٩. مدرسة السلطاني ٣٨،٠٤. نظام ساندمان ۱۸،۰۵۰ . مدرسة المسناعة ٣٨، ٠٤، ٢١٩. وقعة عاكف ۹۹،۹۸،۹۷، ۹۵، ۹، ۹، المدرسة العلية . ؛ . وقف أوده ١٠١١، ١٢٣، ٩٦، ٩٦، ١٢٣. مدرسة الفضل ؛ ؛ . اليزيدية ٧٥١-٢٦٢، ١٧١، ٢٠٨، ٢٠٠٤. مدرسة الكاظمية ع ي . اليعاقبة ١٧٧،١٦٢ . مدرسه الكوخ ؛ ي . البود ۲۱۱،۱۹۳، ۱٤٤،۶۲،۵۶،٤، ۲۱۱،۱۹۳، مدرسة المساحة ٣١٩. : { T . ( T 4 9 ( T 0 0 ( T ) 7 ( T ) 0 ( T ) T المطبعة المحمودية ٦٦ . . 1786176176

ملاحظة : لم تدرج بعض الكلمات التي يكثر ورودها في صفحات الكتاب ، مثل الكلمات النائية : العراق ، بغداد ، البصرة ، الموصل ، العرب وما أشبه .